# الْكِيْنِ الْمُعْتِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ ا

تألیفت الایمار الحافظ الفقید ایم میمست رعبد الحیق الاریت بیایی ۱۰ ۱۵ – ۱۵ هد

تدَّمِلَهُ فَضَّيَلَة الدَّنُورُ أُحَدِّبِ مَعْبِدِعْبِدالكَرِيمُ

> تحقیه اُبی عَبِاللّٰہ رحسین بنع کا شتر

> > المجلد الثالث

عَيْثِ الْرِيْسِ الْرَبِيِّ الْرِيْسِ الْرَبِيِّ الْمِنْ الْرَبِيِّ الْمِنْسِ الْرَبِيِّ الْمِنْسِ الْمِنِيِيِيِّ الْمِنْسِ الْمِنْسِ الْمِنْسِ الْمِنْسِ الْمِنْسِ الْمِنِيِيْسِ الْمِنْسِ الْمِنْسِلِيِيْسِ الْمِنْسِلِيِيِيْسِ الْمِلْمِينِي الْمِنْسِ الْمِنْسِلِيِيْسِ الْمِنْسِلِيِيْسِ الْمِنْسِيِيِيِيْسِ الْمِنْسِلِيِيِيْسِ الْمِنْسِلِيِيِيْسِ الْمِنْسِلِيِيْسِ الْمِنْسِلِيِيِيِيْسِ الْمِنْسِلِيِيِيْسِ الْمِنْسِلِيِيِيْسِيِيْسِ الْمِنْسِيِيْسِ الْمِنْسِلِيِيْسِ الْمِنْسِلِيِيْسِ الْمِنْسِيِيِيِيِيْسِ الْمِنْسِلِيِيِيْسِيِيِيِيْسِ الْمِنْسِلِيِيِيْسِ الْمِنْسِلِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيْسِ الْمِنْسِلِيِيْسِ الْمِنْس

# مَكِتَبة الرشِد للنَشِر والتوزيع

المملكة العربية السعودية . الرياض - طريق الحجاز

ص ب ١٧٥٢٢ الرياض ١١٤٩٤ هاتف ٤٥٩٢٤٥١

فاكس ۲۸۲۲۷۸۱

فرع مكة المكرمة: \_ هاتف ٥٥٨٥٤٠١ \_ ٥٥٨٢٥٠٦

\* فرع المدينة المنورة: \_ شارع أبي در الغفاري \_ هاتف ٨٣٤٠٦٠٠

\* فرع القصير بريدة طريق الدينة - هاتف ٢٢٤٢٢١٤ \* فرع أبهسا: \_ شارع الملك فيصل هاتف ٢٣١٧٢٠٧

\* فرع الدمـــام: .. شارع ابن خلدون .. هاتف ٨٢٨٢١٧٥

وكلاؤنا في الخارج الكويت

مكتبة الرشد \_ حولي \_ هاتف: ٢٦١٢٣٤٧

القاهرة مكتبة الرشد \_ مدينة نصر \_ هاتف ٢٧٤٤٦٠٥

الدار اللبنانية ـ كورنيش الزرعة ـ مصيطبة هاتف: ٠٠٩٦١٢٨٤٣٤٥٧

# بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلِّ على محمد نبيك الكريم

### كتاب الأمراض والعيادة

# باب النهي عن تمني المريض الموت

البخاري (١): حدثنا آدم ، ثنا شعبة ، ثنا ثابت البناني ، عن أنس ، قال النبي على البخاري (١): حدثنا آدم ، ثنا شعبة ، ثنا ثابت البناني ، عن أحدكم الموت من ضر أصابه ، فإن كان لابد فاعلا فليقل : « لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه ، فإن كان لابد فاعلا فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي وتوفني أي الوفاة كانت كانت الوفاة كانت الوفاة كانت الوفاة كانت الوفاة كانت الوفاة كانت الوفاة كانت كانت الوفاة كانت كانت الوفاة كانت الوفاة كانت الوفاة كانت ال

البخاري<sup>(٣)</sup>: حدثنا آدم ، ثنا شعبة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس ابن أبي حازم قال : « دخلنا على خباب نعوده ـ وقد اكتوى سبع كيات ـ فقال : إن أبي حازم قال : « دخلنا على خباب نعوده ـ وقد اكتوى سبع كيات ـ فقال : إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا ، وإنا أصبنا مالا نجد له موضعاً إلا التراب ، ولو لا أن النبي على نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به . ثم أتيناه مرة أخرى ـ وهو يبني حائطاً له ـ فقال : إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه ، إلا في شيء يجعله في هذا التراب »(٤)

البخاري (٥): حدثنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني أبو عُبيد مولى عبد الرحمن بن عوف ، أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : ولا أنا ، إلا أن لا أن يدخل أحداً عمله الجنة . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة ، فسددوا وقاربوا ، ولا يتمنى (٢) أحدكم الموت ؛ إما

<sup>(</sup>۱) ( ۱۰ / ۱۳۲ رقم ۲۷۱ وطرفاه في : ۲۳۵۱ ، ۷۲۳۳ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ٤/ ۲۰۱۶ رقم ۲۰۸۰ ) والتسائي ( ٤/ ٣٠١ رقم ۱۸۲۱ ) .

<sup>(</sup>۳) ( ۱۰ / ۱۳۲ رقم ۱۷۲ و أطراف في : ۱۳۲۹ ، ۱۳۵۰ ، ۱۶۳۰ ، ۱۶۳۰ ، ۱۶۳۰ ،  $(8.7)^{\circ}$ 

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ٤/ ٢٤ ٢ رقم ٢٦٨١ ) والنسائي ( ٤/ ٣٠١ رقم ١٨٢٢ ) مختصرًا .

۰ (۵) ( ۱۰ / ۱۳۲ رقم ۲۷۲۵ ) .

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٠/ ١٣٥) : قوله « ولا يتمنى » كذا للأكثر بإثبات=.

محسنًا فلعله أن يزداد خيرًا ، وإما مسيئًا فلعله أن يستعتب »(١)

النسائي (٢) : أخبرني عمرو بن عثمان ، حدثنا بقية ، حدثني الزبيدي ، حدثني

الزهري ، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف ، أنه سمع أبا هريزة يقول :

قال رسول الله ﷺ (٢) : « لا يتمن أحدكم الموت ؛ إما محسنًا فإنه إن يعيش يزدد خيرًا ، وهو خير له ، وإما مسيئًا فلعله أن يستعتب »(١)

الترمذي (٥): حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي قال : « كنت شاكيًا ، فمر بي

رسول الله على وأنا أقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني ، وإن كان متأخراً فارفعني ، وإن كان متأخراً فارفعني ، وإن كان بلاء فصبرني . فقال رسول الله على : كيف قلت ؟ قال : فأعاد عليه ما قال ، فضربه برجله ، فقال : اللهم عافه ، أو اشفه \_ شعبة الشاك \_ فما

اشتكيت وجعي بعد »<sup>(٦)</sup>

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح

# باب ثواب المرض وما يصيب المسلم من البلاء

مسلم (٧): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: ثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي

= التحتانية ، وهو لفظ نفي بمعنى النهي ، ووقع في رواية الكشميهني : ﴿ لَا يُتَمَنَّ ﴾

على لفظ النهي ، ووقع في رواية معمر الآتية بلفظ : « لا يتمنى » للأكثر ، وبلفظ : « لا يتمنين » للكشميهني ، وكذا هو في رواية همام عن أبي هريرة بزيادة نون التأكيد ـ

> (۱) رواه مسلم (۶٪ ۲۱۷۰ رقم ۲۸۱۲ ) . (۲) (۶٪ ۳۰۰ رقم ۱۸۱۸ ) .

(٣) زاد بعدها في « الأصل » : يقول . وهي زيادة مقحمة .
 (٤) رواه البخاري (١٠١ / ١٣٢ \_ ١٣٣ رقم ٥٦٧٣ ) .

(۵) ( ه/ ۲۳ م ۲۳۵ رقم ۳۵۱۶ ) . (۵) ( ه/ ۲۳ م ۲۳۵ رقم ۳۵۱۶ ) .

(٦) رواه النسائي في الكبرى ( ٦/ ٢٦١ ـ ٢٦٢ رقم ١٠٨٩٧ ) . (٧) ( ٤/ ١٩٩٢ ـ | ١٩٩٣ رقم ٢٥٧٣ / ٥٢ ) . سعيد وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله ﷺ / يقول : « ما يصيب المؤمن من [٥/٥٢-ب] وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كُفِّر به من سيئاته ١٠١٠ .

مسلم (٢): حدثنا زهير بن حرب ، ثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : سمعت رسول الله ﷺ قال : « ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إلا كُتب له بها درجة ، ومُحيت عنه بها خطيئة »(٣) .

مسلم (٤): حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا سفيان ، عن ابن محيصن \_ شيخ من قريش ، قال مسلم : عمر بن عبد الرحمن بن محيصن من أهل مكة \_ سمع محمد ابن قيس بن مخرمة ، يحدث عن أبي هريرة قال : « لما نزلت ﴿ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُحْزَ بِهِ...﴾ (٥) بلغت من المسلمين مبلغًا شديدًا ، فقال رسول الله ﷺ : قاربوا وسددوا ، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة

یشاکها <sup>(۱)</sup> . أبو داود<sup>(۷)</sup> : حدثنا مسدد ، ثنا یحیی .

وثنا ابن بشار ، ثنا عثمان بن عمر وأبو داود ، عن أبي عامر الخزاز ، عن ابن مليكة ، عن عائشة قالت : « قلت : يا رسول الله ، إني لأعلم أشد آية في القرآن (^) ، قول الله \_ تعالى \_ : ﴿ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبِهِ ﴾ قال : أما علمت يا عائشة أن المسلم تصيبه النكبة ، أو الشوكة ، فيحاسب أو يكافأ بأسوإ عمله ، ومن حوسب عُذُبِّ . قالت : أليس يقول الله \_ عز وجل \_ : ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ (٩)

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱۰/ ۱۰۷ رقم ۵۶۱ ، ۲۶۲ ) والترمذي ( ۳/ ۲۹۸ رقم ۹۶۲ ). (۲) ( ٤/ ۱۹۹۱ رقم ۲۷۷۲ ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٥٣ رقم ٧٤٨٨ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ١٩٩٣ رقم ٢٥٧٤).

 <sup>(</sup>٥) النساء : ١٢٣ .
 (٦) رواه الترمذي ( ٥/ ٢٣١ رقم ٣٠٣٨) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٣٢٨ رقم ١١١٢٢).

<sup>(</sup>A) زاد في سنن أبي داود : «قال : أية آية يا عائشة» وهذه الزيادة وردت في بعض النسخ.

<sup>(</sup>٩) الانشقاق : ٨ .

قال: ذاكم العرض يا عائشة ، من نوقش الحساب عذب » .

ا قال أبو داود : هذا لفظ ابن بشار .

مسلم(١): حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ، قال إسحاق : أنا ، وقال الآخران : ثنا جرير ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن الحارث بن سويد ، عن عبد الله قال : « دخلت على رسول الله على وهو يوعك فمسسته بيدي، فقلت : يا رسول الله ، إنك توعك وعكًا شديدًا ؟ فقال رسول الله ﷺ : أجل ، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم . قال . فقلت : ذلك أن

لك أجرين ؟ فقال رسول الله على : أجل . ثم قال رسول الله : ما من مسلم يصيبه أذي من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته ، كما تحط الشجرة ورقها ١٥٠٠ أذي من مرض

وليس في حديث زهير : « فمسسته بيدي » .

الترمذي (٣) : حدثنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا يزيد بن زريع ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة »

قال : هذا حذيث حسن صحيح .

البزار : حدثنا محمد بن بشار ، ثنا ( عمرو بن خليفة )(٤) ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : « قال رسول الله ﷺ لأعرابي : هل

أخذتك أم ملدم قط ؟ قال : ما أم ملدم ؟ قال : حر يكون بين الجلد واللحم قال : لا. قال : ما أخذك الصداع قط ؟ قال : وما الصداع ؟ قال : عرق يضرب على

الإنسان في رأسه . قال : ما / وجدت هذا قط . فلما ولى قال رسول الله ﷺ : من . [ ه/ق۳\_أ]

<sup>(</sup>١) (٤/ ١٩٩١ رقم ٢٥٧١) ـ

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١١٠/ ١١٥ رقم ١٦٤٧ ) والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٥٢ رقم ٧٤٨٣). (٣) (٤/ ٢٠٥ رقم ٢٣٩٩ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في « الأصل » ولعل الصواب : « عمر بن أبي خليفة » وهو أبو حفص البصري

العبدي ، روى عن محمد بن عمرو ، وعنه محمد بن بشار ، من رجال التهذيب

سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا »(١).

# باب من يرد الله به خيراً يُصب منه

البخاري (٢): حدثنا عبد الله بن يوسف ، أنا مالك ، عن محمد بن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه قال: سمعت سعيد بن يسار أبا الحباب يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: « من يرد الله به خيراً يصب منه» (٣).

#### باب مثل المؤمن وما يصيبه من البلاء

مسلم (1): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : «مثل المؤمن كمثل الزرع ، لا تزال الريح تميله ، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد »(٥) .

البخاري (٢): حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثني محمد بن فليح ، حدثني أبي ، عن هلال بن علي \_ من بني عامر بن لؤي \_ عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع ، من حيث أتتها الريح كفأتها ، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء ، والفاجر كالأرزة ، صماء معتدلة ، حتى يقصمها الله \_عز وجل \_ إذا شاء » .

مسلم (٧) : حدثني زهير بن حرب ، ثنا بشر بن السري وعبد الرحمن بن مهدي، قالا : ثنا سفيان ، عن سعد بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن كعب بن

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٥٣ ـ ٣٥٤ رقم ٧٤٩١ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱۰ / ۱۰۸ رقم ۱۹۶۵).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٥١ رقم ٧٤٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢١٦٣ رقم ٢٨٠٩ ).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي ( ٥/ ١٣٨ ـ ١٣٩ رقم ٢٨٦٦ ) وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>۲) (۱۰ / ۱۰۷ رقم ۱۹۲۶ وطرفه فی : ۲۶۱۲) .

<sup>(</sup>V) ( ٤/ ١٦٤ رقم ١٨١٠ ) .

مالك ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : « مثل المؤمن كمثل الحامة من الزرع، تفيئها الرياح [ تصرعها ] (١) مرة ، وتعدلها مرة ، حتى يأتيه أجله ، ومثل المنافق مثل الأرزة المجذية (٢) ، التي لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها (٣) مرة واحدة (٤)

باب أي الناس أشد بلاءً

الترمذي (٥): حدثنا قتيبة ، ثنا حماد بن زيد ، عن عاصم بن بهدلة ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه قال : « قلت لرسول الله على : أي الناس أشد بلاء؟ قال : الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل ، فيبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان دينه صليًا اشتد بلاؤه ، وإن كان في دينه ، قة ابتل على حسب دينه ، فول ، حال لاء

قال الدبياء ، نم الامثل فالامثل ، فيبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان دينه صلبًا اشتد بلاؤه ، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه ، فما يبرح البلاء بالعبد حتى (٦) يشي على الأرض وما عليه خطيئة »(٧)

قال : هذا حديث حسن صحيح .

البخاري (^): حدثنا عبدان ، عن أبي حمزة ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن الحارث بن سويد ، عن عبد الله قال : « دخلت على النبي على وهو

يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكّا شديدًا ؟ قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك بأن لك أجرين؟ (قال) (٩): / أجل، ذلك

كذلك ، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها ، إلا كفر الله به سيئاته ، كما تحط (١) من صحيح مسلم .

(٢) ضبطها النووي بميم مضمومة ثم جيم ساكنة ثم ذال معجمة مكسورة، وقال : هي الثابتة المنتصبة .

(٣) قال النووي : والانجعاف : الانقلاع .
 (٤) رواه البخاري ( ۱ / ۱ / رقم ٦٤٣٥) .

(٥) (٤/ ۲۰۰ رقم ۲۳۹۸ ) .

(٦) زاد في جامع الترَّمذي هنا : يتركه .

(۷) رواه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٥٢ رقم ٧٤٨١ ) وابن ماجه (٢/ ١٣٣٤ رقم

۱۱۲ (۸) ( ۱۰ / ۱۱۱ رقم ۱۶۲۸ ) .

[ ٥/ق٣\_ب]

(٩) تكررت في « الأصل » .

الشجرة ورقها »(١).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

#### باب ثواب الحمد على البلاء والعافية

البزار (٤): ثنا محمد بن عبد الله، ثنا عبد الرحمن بن غزوان ، ثنا المسعودي، عن حبيب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن نبي الله على قال : « أول من يقوم ( فأول )(٥) من يدعى يوم القيامة الحمادون على كل حال » .

# باب سؤال العافية

البزار (٦): حدثنا عبد الله بن الوضاح الكوفي ، ثنا الحسين بن علي الجعفي ، ثنا دائدة ، عن عاصم \_ يعني : ابن بهدلة \_ عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : « قام فينا أبو بكر \_ رحمه الله \_ فقال : قام فينا رسول الله على كمقامي فيكم اليوم ، فقال : إن الناس لم يعطوا شيئًا خيرًا من العفو والعافية ، فسلوهما الله »(٧)

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٤/ ١٩٩١ رقم ٢٥٧١).

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۲۰ رقم ۲۳۹۷).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١٠ / ١١٥ رقم ٥٦٤٦ ) ومسلم ( ٤/ ١٩٩٠ رقم ٢٥٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار ( ٤/ ٢٨ رقم ٣١١٤ ) وقال البزار : لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد ، ورواه عن حبيب المسعودي وقيس .

<sup>(</sup>ه) كذا في « الأصل » وفي كشف الأستار : « أول » وفي مختصر زوائد البزار ( ٢/ ٤٠٤ رقم ٢٠١٠ ) : « أو أول » .

<sup>(</sup>٦) البحر الزخار ( ١/ ٧٨ رقم ٢٣ ) وقال البزار : وهذا الحديث حسن الإسناد ، ولا نعلم أسنده إلا زائدة ، عن عاصم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، ولا عن زائدة إلا الحسين بن على .

<sup>(</sup>۷) رواه النسائي في الكبرى ( ٦ / ٢٢١ رقم ١٠٧٢٢ ) .

#### باب ما يحذر من الضجر وقلة الصبر

البخاري(۱): حدثنا معلى بن أسد ، ثنا عبد العزيز بن مختار ، ثنا خالد \_ هو الحذاء \_ عن عكرمة ، عن ابن عباس « أن النبي على دخل على أعرابي يعوده ، قال: وكان النبي على إذا دخل على مريض يعوده . قال : لا بأس طهور إن شاء الله . قال : قلت : طهور ! كلا ، بل هي حمى تفور \_ أو تثور \_ على شيخ كبير تُزيره القبور .

## باب ما جاء أن المريض

# يكتب له عمله الذي كان يعمل صحيحًا

البخاري<sup>(٣)</sup>: حدثنا مطر بن الفضل ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا العوام ، أنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي قال : « سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر ، فكان يزيد يصوم في السفر ، فقال له أبو بردة : سمعت أبا موسى مراراً يقول أنقال رسول الله على الأخلام من العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً »(٤).

البزار (٥): حدثنا زهير بن محمد ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن عاصم بن بهدلة ، عن خيثمة ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله على الله عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله على كان العبد على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض ، قيل للملك الموكل به : اكتب له خل أحد من العبد على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض ، قيل للملك الموكل به : اكتب له

[1-3 0 1 ]

فقال النبي ﷺ: فنعم إذًا »(٢).

<sup>(</sup>۱) (۱۰ / ۱۲۳ رقم ۲۵۲۵).

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٥٦ رقم ٧٤٩٩ ) . (٣) ( ٦/ ١٥٨ رقم ٢٩٩٦ ) . (٤) رواه أبو داود ( ٤/ ٧ رقم ٣٠٨٤ ) .

<sup>(</sup>٥) كشف الأستار ( ١/ ٣٦٣ رقم ٢٧٠) .

## باب ثواب من أصابته الحمى

مسلم (۱): حدثني عبيد الله بن عمر القواريري ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا الحجاج الصواف ، حدثني أبو الزبير ، ثنا جابر بن عبد الله : « أن رسول الله على أم السائب أو أم المسيب فقال : ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين ؟ قالت : الحمى ، لا بارك الله فيها . فقال : لا تسبي الحمى ، فإنها تذهب خطايا بنى آدم كما يذهب الكير خبث الحديد » .

البزار (٢): حدثني محمد بن موسى القطان الواسطي ، ثنا عثمان بن مخلد ، ثنا هشيم ، عن المغيرة ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ،أن النبي عَلَيْكُ قال : « الحمى حظ كل مؤمن من النار » .

قال : وهذا الحديث لا نعلم أحدًا أسنده عن هشيم إلا عثمان بن مخلد .

## باب من ذهب بصره

البخاري (٢): حدثنا عبد الله بن يوسف ، أنا الليث ، حدثني [ابن ] (٤) الهاد، عن عمرو مولى المطلب ، عن أنس سمعت النبي ﷺ يقول : « إن الله قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما الجنة . يريد : عينيه »

تابعه أشعث بن جابر وأبو ظلال عن أنس عن النبي ﷺ .

### باب ثواب الصرع

مسلم (٥): حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، ثنا يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل ، قالا : ثنا عمران أبو بكر قال : حدثني ابن أبي رباح قال : « قال لي

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۱۹۹۳ رقم ۲۵۷۵ ) .

<sup>(</sup>۲) كشف الأستار ( ۱/ ٣٦٤ رقم ٧٦٥ ) .

<sup>(</sup>۳) ( ۱۰/ ۱۲۰ رقم ۲۵۳۵ ) .

<sup>(</sup>٤) في « الأصل » : أبو . وهو تحريف ، والمثبت من صحيح البخاري ، وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي أبو عبد الله المدنى .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ١٩٩٤ رقم ٢٧٥٢).

ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، أتت النبي على قالت: إن شأت أتت النبي على قالت: إن شأت صبرت ولك الجنة ، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادع الله ألا أتكشف. فدعا لها »(١)

#### باب ثواب المبطون

أبو بكر بن أبي شيبة (٢): عن غندر ، عن شعبة ، عن جامع بن شداد ، عن عبد الله بن يسار ، قال : « كنت جالسًا مع سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة ، وهما يريدان أن يتبعا جنازة مبطون ، فقال [ أحدهما ] (٢) لصاحبه : ألم يقل رسول الله عليه : من يقتله بطنه ( فلم )(٤) يعذب في قبره ؟ قال : بلى »(٥)

مسلم (٦): حدثنا زهير بن حرب، ثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة في حديث ذكره قال: قال رسول الله ﷺ: «من مات في البطن فهو شهيد».

وقد تقدم الحديث بكماله في باب كم الشهداء من كتاب الجهاد .

/ باب ذكر الطاعون وثواب من مات فيه وأجر الصابر فيه مسلم (٧) : حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك ، عن محمد بن

المنكدر وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد : ماذا سمعت من رسول الله ﷺ في الطاعون ؟ فقال أسامة : قال رسول الله ﷺ : « الطاعون رجز [ أو عذاب ](^)

(۱) رواه البخاري ( ۱۰ / ۱۱۹ رقم ۲۵۲ ) . (۲) مسند ابن أبي شيبة ( ۲/ ۳۵۸ رقم ۸۲۸ ) . (۳) تحرفت في « الأطل » إلى : إحداهما .

(٤) في مسند ابن أبي شيبة : فلن . (٥) رواه النسائي ( ٤/ ٤ - ٤ رقم ٢٠٥١ ) والترمذي ( ٣/ ٣٧٧ \_ ٣٧٨ رقم ٢٠٦٤ ) وقال

الترمذي : هذا حديث حسن غريب . (٦) (٣/ ١٥٢١ رقم ١٩١٥ ) .

(۱) (۲/ ۱۹۱۱ رقم ۱۹۱۱) . (۷) (۶/ ۱۷۳۷ رقم ۲۲۱۸) . (۸) من صحیح مسلم . [ ٥/ق ٤ ـ ب ]

أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم ، فإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها ، فلا تخرجوا فرارًا منه »(١).

وقال أبو النضر: « لا يخرجكم إلا فرارًا منه »(١).

مسلم (۲): حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو وحرملة بن يحيى ، قالا : ثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني عامر بن سعد ، عن أسامة بن زيد ، عن رسول الله على أنه قال : « إن هذا الوجع والسقم رجز عُذَب به بعض الأمم قبلكم ، ثم بقي بعد بالأرض ، فيذهب المرة ، ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه ، ومن وقع بأرض هو بها فلا يخرجه الفرار منه (۱)

مسلم (٣): حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، قال : قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الخميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل [ عن ] (١) عبد الله بن عباس « أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام ، حتى إذا كان بسرغ لقيه أهل ـ مدن الشام ـ الأجناد أبو عبيدة وأصحابه ، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام . قال ابن عباس : فقال عمر : ادع لي المهاجرين الأولين . فدعوتهم فاستشارهم ، وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام ، فاختلفوا : فقال بعضهم : خرجت لأمر ، ولا نرى أن ترجع عنه . وقال بعضهم : معك بقية الناس ، وأصحاب رسول الله على ولانرى أن تقدمهم على هذا الوباء . فقال : ارتفعوا عني . فقال : ادع لي الأنصار . فدعوتهم فاستشارهم ، فسلكوا سبيل المهاجرين ، واختلفوا كاختلافهم ، فقال : ارتفعوا عني . ثم قال : ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح . فدعوتهم ، فلم يختلف عليه رجلان

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ٦/ ٥٩٢ رقم ٣٤٧٣ وطرفاه في : ٥٧٢٨ ، ٦٩٧٤ ) والنسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٦٨ ـ ٣٦٣ رقم ٧٥٢٥ ) والترمذي ( ٣/ ٣٧٨ رقم ١٠٦٥).

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ۱۷۳۸ \_ ۱۷۳۹ رقم ۲۲۱۸ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ١٧٤٠ ـ ١٧٤١ رقم ٢٢١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) تحرفت في « الأصل » إلى : ابن .

فقالوا: نرى أن ترجع بالناس، والتقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إنى مصبح على ظهر ، فأصبحوا عليه . فقال أبو عبيدة بن الجراح : أفراراً من قدر الله ؟ فقال عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة \_ وكان عمر يكره خلافه \_ نعم (يُفرر)(١) من قدر الله إلى قدر الله ، أرأيت لو كانت لك إبل ، فهبطت واديًا له عدوتان ، الواحدة خصبة ، والأخرى جدبة ، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله ، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ؟ قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبًا في بعض حوائجه فقال: إن عندي من هذا علمًا ، سمعت رسول الله ﷺ

يقول : إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا

تخرجوا فراراً منه . / قال : فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف  $(^{(Y)}$  .

مسلم (٣): حدثنا حامد بن عمر \_ هو البكراوي \_ ثنا عبد الواحد \_ يعني : ابن زياد \_ ثنا عاصم ، عن حفصة ابنة سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك : بم مات يحيى بن أبي عمرة ؟ قالت : قلت : بالطاعون . قالت : فقال : قال رسول الله عَلَيْهُ : « الطاعون شهادة لكل مسلم »(٤)

البخاري (٥): حدثنا إسحاق ، أنا حبان ، أنا داود بن أبي الفرات، ثنا عبد الله

ابن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن عائشة أنها أخبرته « أنها سألت رسول الله عَيْدٌ عن الطاعون ، فأخبرها نبي الله على أنه كان عذابًا يبعثه الله على من يشاء ، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرًا، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان [ له  $]^{(7)}$  مثل أجر الشهداء  $^{(7)}$  [ ٥/ق ٥ ـ أ ]

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم وشرح مسلم للنووي : نقر

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ١٠/ ١٨٩ رقم ٧٢٩ وطرفاه في : ٥٧٣٠ ، ٦٩٧٣ ) ورواه أبو داود ( ٤/ ١٣ ـ ١٤ رقم ٣٠٩٥ ) والنسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٦٢ رقم ٧٥٢٢ ) مختصرًا.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٢٢٥٢ رقم ١٩١٦ ) . (٤) رواه البخاري ( ٧/ ١٩٠ رقم ٥٧٣٢ )

<sup>(</sup>٥) ( ۱۰ / ۲۰۲ ـ ۲۰۳ رقم ٤٣٣٥ وأطرافه في : ٣٤٧٤ ، ٦٦١٩

<sup>(</sup>٦) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح البخاري

<sup>(</sup>۷) رواه النسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٦٣ رقم ٧٥٢٧ ) .

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا النضر ، ثنا داود بهذا الإسناد «أن عائشة سألت رسول الله على عن الطاعون . فقال : كان عذابًا يبعثه الله على من يشاء ، فجعله الله رحمة للمؤمنين ما من عبد يكون في بلدة يكون فيه و يمكث فيه لا يخرج من البلدة صابرًا محتسبًا ، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله [ له ]<sup>(۲)</sup> إلا كان [له ]<sup>(۲)</sup> مثل أجر شهيد »<sup>(۳)</sup> .

أبو بكر بن أبي شيبة (٤): حدثنا عفان بن مسلم ، ثنا عبد الواحد بن زياد ، ثنا عاصم الأحول ، ثنا كريب بن الحارث بن أبي موسى ، عن أبي بردة بن قيس أخي أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله ﷺ : « اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن والطاعون »

قال: وثنا يحيى بن أبي [ بكير ]<sup>(٥)</sup> ، ثنا النهشلي أبو بكر ، ثنا زياد بن علاقة، عن قطبة قال: « خرجنا حاجين في بضعة عشر من بني ثعلبة ، فبلغنا أن أبا موسى نزل منزلاً فأتيناه فقال: قال رسول الله على اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون. قال: وخز أعدائكم والطاعون ؟ قال: وخز أعدائكم من الجن ، فكل فيه شهداء ».

البزار<sup>(٦)</sup>: حدثنا الفضل بن سهل ، ثنا يحيى بن أبي بكير بهذا الإسناد وهذا الحديث ، إلا أنه قال : « وفي كل شهادة »

النسائي(٧): أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد ، ثنا بقية ،عن بحير ، عن

<sup>(</sup>۱) ( ۱۱/ ۲۲۵ رقم ۱۹۱۹ ) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٦٣ رقم ٧٥٢٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) مسند ابن أبي شيبة ( ۲/ ١٣٠ رقم ٦٢٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في « الأصل » : كثير . وهو تحريف ، فإن أبا بكر بن أبي شيبة لم يدرك يحيى بن أبي كثير ، بل ولد بعد موته بأكثر من عشرين سنة ـ والله أعلم ـ وسيأتي في إسناد البزار التالى على الصواب .

 <sup>(</sup>٦) البحر الزخار ( ٨ / ١٦ رقم ٢٩٨٦ ) وذكر البزار اختلافًا في هذا الحديث ، وبسطه الدارقطني في علله ( ٧ / ١٣٦ ـ ١٣٧ رقم ١٢٥٩ ) .
 (٧) ( ٦/ ٣٤٤ ـ ٣٤٥ رقم ٣١٦٤ ) .

خالد ، عن ابن أبي بلال ، عن العرباض بن سارية أن رسول الله على قال : «يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا - عز وجل - في الذين يتوفون من الطاعون ؛ فيقول الشهداء : إخواننا قتلوا كما قتلنا ، ويقول المتوفون على فرشهم : إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا . فيقول ربنا - عز وجل - : انظروا إلى جراحهم ، فإن أشبه جراحهم جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم . فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم »

ابن أبي بلال هو عبد الله ، قال أبو بكر البزار وذكر هذا الحديث : لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد ، وإسناده حسن .

[ه/قه-ب] باب ذكر أعمار أمة محمد عليه

الترمذي (١): حدثنا الحسن بن عرفة ، ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ: « أعمار أمتي ما بين ستين إلى سبعين ، وأقلهم من يجوز ذلك »(٢).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، من حديث محمد بن عمرو ، [عن أبي سلمة ] (٣) عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ ، لا نعرفه إلا من هذا

لوجه.

الترمذي (٤): حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، ثنا محمد بن ربيعة ، عن كامل أبي العلاء ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : «عمر أمتي من ستين سنة إلى سبعين » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح عن أبي هريرة ، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>۱) ( ۵/ ۱۷ه رقم ۳۵۵۰ ) . (۲) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱٤۱۵ رقم ٤٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من « الأصل » وأثبتها من جامع الترمذي ـ

## باب وجوب عيادة المريض وما جاء في تركها

البخاري (١): حدثنا قتيبة ، ثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله ﷺ : « أطعموا الجائع ، وعودوا المريض ، وفكوا العانى »(٢) .

مسلم (٣): حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن حجر قالوا: ثنا إسماعيل \_ وهو ابن جعفر \_ عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : «حق المسلم على المسلم ست . قيل : وما هن يا رسول الله ؟ قال : إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحك فانصح له ، وإذا عطس فحمد الله فشمته ، وإذا مرض فعده ، وإذا مات فاتبعه » .

البخاري (٤): حدثني عمرو بن عباس ، ثنا عبد الرحمن ، ثنا سفيان ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر قال : « جاءني رسول الله على يعودني ، ليس براكب بغل ولا برذون »(٥) .

وقد تقدم من طريق مسلم (٦) في باب كلام الرب \_ سبحانه \_ قول النبي ﷺ : « إن الله يقول يوم القيامة : يا ابن آدم ، مرضت فلم تعدني . قال : يا رب ، كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟! قال : ما علمت أن عبدي فلانًا مرض ، فلم تعده ، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ، « .

<sup>(</sup>۱) (۱۰/ ۱۱۷ رقم ۱۱۹ه).

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (٤/ ١٤ رقم ٤٢ ) ـ في رواية ابن العبد وابن داسة ـ والنسائي في
 الكبرى (٤/ ٣٥٤ رقم ٧٤٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٥٠١٥ رقم ٢١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱۰ / ۱۲۷ رقم ۲۲۵ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ( ٤/ ١٠ رقم ٣٠٨٩ ) والترمذي ( ٥/ ٦٤٨ رقم ٣٨٥١ ) والنسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٥٦ رقم ٧٥٠١ ) .

<sup>(</sup>٦) (٤/ ١٩٩٠ رقم ٢٥٦٩ ) .

#### باب فضل العيادة

مسلم (۱): حدثنا زهير بن حرب ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا عاصم الأحول ، عن عبد الله بن زيد ـ هو أبو قلابة ـ عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن أبي أسماء الرحبي ، عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال : قال رسول الله : « من عاد

مريضًا لم يزل في خُرْفَة الجنة . قيل : يا رسول الله ، وما خرفة الجنة ؟ قال : حناها» (٢)

اها» ۱۲

مسلم (٢): حدثنا يحيى بن حبيب ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا خالد ، عن أبي قلابة ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء الرحبي ، عن ثوبان ، عن النبي ﷺ قال : « إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خُرْفَة الجنة حتى يرجع »(٤)

قال الترمذي في هذا الحديث: سمعت محمدًا يقول: من روى هذا الحديث عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن أبي أسماء فهو أصح

[ه/ق٦-١] / قال محمد : وأحاديث أبي قلابة إنما هي عن أبي أسماء إلا هذا الحديث ، وهو عندي عن أبي الأشعث عن أبي أسماء .

حرج معه سبعول الله منك يستعفرون له سنى يصبح ، وكان له حتى يمسي ، وكان له ومن أتاه مصبحًا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي ، وكان له خريف في الجنة »

(۱) (٤/ ١٩٨٩ رقم ٢٥٦٨ ) . (۲) رواه البخاري في الأدب المفرد ( ٥٢١ ) والترمذي ( ٣/ ٣٠٠ رقم ٩٦٨ ) .

ثنا(٦) عثمان بن أبي شيبة ، ثنا أبو معاوية ، ثنا الأعمش ، عن الحكم ، عن

<sup>(</sup>۳) ( ۶/ ۱۹۸۹ رقم ۲۵٦۸ ) . (۶) رواه الترمذي ( ۳/ ۲۹۹ رقم ۹٦۷ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ١١ \_١٢ رقم ٩١ ٣٠) .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود ( ٤/ ١٢ رقم ٣٠٩٢ ) .

عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي - رضي الله عنه - عن النبي عَلَيْ بمعناه (١) .

قال أبو داود : أُسْنِدَ هذا من غير وجه عن علي ـ رحمه الله ـ عن النبي

أبو بكر بن أبي شيبة (٢): حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : « جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده ، وكان شاكيًا ، فقال له علي : أعاثدًا جئت أم شامتًا ؟ قال : لا ، بل عائدًا . فقال له علي : أما إذ جئت عائدًا فإني سمعت رسول الله علي يقول : من أتى أخاه المسلم يعوده مشى في خُرافة الجنة حتى يجلس ، فإذا جلس غمرته الرحمة ؛ فإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح ، وإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح ، وإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يسبح ،

قال الترمذي (٣) في هذا الحديث : « أعائدًا جئت أم زائرًا » رواه من طريق ثوير بن أبي فاختة ، عن أبيه ، عن علي . وأبو فاختة اسمه سعيد بن علاقة ، وثوير ضعيف .

#### باب العيادة على وضوء

أبو داود (٤): حدثنا محمد بن عوف الطائي ، ثنا الربيع بن روح بن خليد ، عن محمد بن خالد ، ثنا الفضل بن دلهم الواسطي ، عن ثابت البناني ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبًا بوعد من جهنم مسيرة (ستين )(٥) خريفًا » . قلت : يا أبا حمزة ،

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٥٤ رقم ٧٤٩٤ ) وابن ماجه ( ١/ ٤٦٣ \_ ٤٦٤ رقم ١٤٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المصنف ( ٣/ ١٢١ ـ ١٢٢ رقم ٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٣/ ٣٠٠ ـ ٣٠١ رقم ٩٦٩ ) وقال : هذا حديث حسن غريب ، وقد روي عن علي هذا الحديث من غير وجه ، منهم من وقفه ولم يرفعه .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ۱۰ ـ ۱۱ رقم ۳۰۹۰).

<sup>(</sup>٥) كذا في رواية ابن داسة ، وفي روايات أخرى : سبعين .

وما الخريف؟ قال: العام.

الربيع بن روح هذا يكنى أبا روح ، وقال أبو حاتم : ثنا الربيع بن روح

أبو روح ، وكان ثقة خيارًا . والفضل بن دلهم(١) أيضًا صالح الحديث ليس به بأس ، روى عنه وكيع وابن

المبارك ويزيد بن هارون ، ذكر ذلك ابن أبي حاتم .

# باب عيادة الأعمى

# [ ومن ]<sup>(۲)</sup> وجعت عيناه

الطحاوي (٣): حدثنا محمد بن خزيمة ، ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، أن رسول الله عليه قال : « اذهبوا بنا إلى بني واقف ، نعود ذلك البصير ، وكان

محجوب البصر »

أبو داود (١٤) حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا حجاج [ بن  $]^{(0)}$  محمد عن يونس [ بن  $]^{(0)}$  أبي إسحاق ، عن أبيه ، عن زيد بن أرقم قال : «عادني

رسول الله ﷺ من وجع كان بعيني »

# باب عيادة الذمي ومن يظهر إسلامه

[٥/ق٦-ب] البخاري (٦): / حدثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن

(١) وقال أبو داود ـ في رواية أبي الحسن بن العبد ـ : واسطي ضعيف ، وهو منكر ، وليس صاحبه برضي ، كان قصاًرا بواسط .

(٢) سقطت من « الأصل » .

(٣) شرح مشكل الآثار ( ١١/ ١٤٥ رقم ٤٣٥٦ ) .

(٤) (٤/ ١٣ رقم ٢٠٩٤) .

(٥) تحرفت في « الأصل » إلى : عن . ويونس بن أبي إسحاق هو أبو إسرائيل الكوفي ، يروي عن أبيه أبي إسحاق السبيعي ، وعنه حجاج بن محمد المصيصي .

(٦) ( ٣/ ٢٥٩ رقم ١٣٥٦ وطرقه في : ١٦٥٧ ) . .

أنس قال : « كان غلام يهودي يخدم النبي على فمرض ، فأتاه النبي على يعوده فقعد عند رأسه فقال له : أسلم . فنظر إلى أبيه وهو عنده ، فقال : أطع أبا القاسم . فأسلم، فخرج النبي على وهو يقول : الحمد لله الذي أنقذه بي من النار »(١) .

أبو داود (٢): حدثنا عبد العزيز بن يحيى ، عن محمد بن سلمة ، عن محمد ابن إسحاق ، عن الزهري ، عن عروة ، عن أسامة بن زيد قال : « خرج رسول الله على يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه ، فلما دخل عليه عرف فيه الموت ، قال : قد كنت أنهاك عن حب يهود . قال : فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه . فلما مات أتاه ابنه فقال : يا رسول الله ، إن عبد الله بن أبي قد مات ، فأعطني قميصك أكفنه فيه . فنزع رسول الله ﷺ قميصه فأعطاه إياه » .

#### باب ما يقول من دخل على مريض

الترمذي (٣): حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن يزيد بن أبي خالد قال : سمعت المنهال بن عمرو ، يحدث عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي عَلَيْ أنه قال : « مامن عبد مسلم يعود مريضًا لم يحضر أجله يقول سبع مرات : أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث المنهال ابن عمرو .

النسائي(٥) : أخبرنا وهب بن بيان ، ثنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۶/ ۱۰ رقم ۳۰۸۸ ) والنسائي في الكبرى ( ۶/ ۳۵٦ رقم ۲۵۰۰ ) . -

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۹ رقم ۳۰۸۷).

<sup>(</sup>۳) (۶/ ۲۰۸۳ رقم ۲۰۸۳ ).

 <sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٤/ ١٥ رقم ٩٩ ٣٠) والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٥٩ رقم ١٠٨٨٦).

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٦/ ٢٥٨ رقم ١٠٨٨٢ ) .

الحارث ، عن عبد ربه بن سعيد ، حدثني المنهال بن عمرو ( ومرة )(١) سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن الحارث ، عن ابن عباس قال : « كان النبي في إذا عاد مريضًا جلس عند رأسه ، ثم قال سبع مرات : أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك . فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه ذلك » .

البخاري (٢) : حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن مسروق ، عن عائشة « أن رسول الله على كان إذا أتى مريضًا أو أتي به قال : أذهب البأس رب الناس ، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاءً لا يغادر سقمًا (٣)

# باب وضع اليد على المريض

البخاري<sup>(٤)</sup>: حدثنا المكي بن إبرهيم، أنا الجعيد ، عن عائشة بنت سعد ، أن أباها قال : « تشكيت بمكة شكوى شديدة فجاءني النبي على يعودني ، فقلت : يا نبي الله ، إني أترك مالا وإني لا أترك إلا ابنة واحدة ، فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ قال: لا . قلت : فأوصي بالنصف وأترك النصف ؟ قال : لا . قلت : فأوصي بالثلث ، وأترك لها الثلثين ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير . ثم وضع يده على خبهته ، ثم مسح [يده على ]<sup>(٥)</sup> وجهي وبطني ، ثم قال : اللهم اشف سعدًا ، وأتم له هجرته . فما زلت أجد برده على كبدي \_ فيما يخال إلى ـ حتى الساعة »<sup>(١)</sup>

[ ٥/ ق٧- ا] / تم كتاب الأمراض والعيادة. والحمد لله . يتلوه كتاب الطب \_ إن شاء الله

(١) كذا في « الأصل » والسنن الكبرى ، جعل عبد ربه بن سعيد يروي الحدايث مرة عن

المنهال ومرة عن سعيد بن جبير ، وفي تحفة الأشراف ( ٥/ ٣٨ رقم ٥٧٨٥ ) : " عن مرة عن " جعل المنهال يحدث عن مرة \_ غير منسوب \_ عن سعيد . وترجم المزي في التهذيب ( ٢٧ / ٣٨٤ ) لمرة هذا فقال : مرة غير منسوب عن سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس في الدعاء للمريض ، وعنه المنهال بن عمرو ، رواه

النسائي في اليوم والليلة . (٢) ( ١٠/ ١٣٦ لـ ١٣٧ رقم ١٦٧٥ ) .

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم ( ٤/ ١٧٢١ ـ ١٧٢٣ رقم ٢١٩١ ) . (۶) ( . ۱/ ١٢٥ ـ ١٢٥ )

<sup>(</sup>٤) ( ۱۰/ ۱۲۰ رقم ۲۵۹۵ ) .

 <sup>(</sup>٥) من صحیح البخاري .
 (٦) رواه أبو داود (٤/ ١٤ رقم ٣٠٩٦) .

# بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل ً على نبيك الكريم

#### كتاب الطب

#### باب لكل داء دواء

البخاري (١): حدثني محمد بن المثنى ، ثنا أبو أحمد الزبيري ، ثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين ، ثنا عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه الله قال: « ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء »(٢) .

أبو أحمد الزبيري اسمه محمد بن عبد الله بن الزبيري الأسدي مولى لهم روى عنه : أحمد بن حنبل ، وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهما ، وهو ثقة حافظ .

أبو داود (٣): ثنا حفص بن عمر النمري ، ثنا شعبة ، عن زياد بن علاقة ، عن أسامة بن شريك قال : « أتيت رسول الله على وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير ، فسلمت ثم قعدت ، فجاءت الأعراب من ها هنا وها هنا ، فقالوا : يا رسول الله ، نتداوى ؟ قال : تداووا ؛ فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له دواء ، غير داء واحد الهرم »(٤).

أبو بكر بن أبي شيبة (٥) : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن علاقة ، عن أسامة بن شريك قال : « شهدت الأعراب يسألون رسول الله على : علينا حرج في كذا وكذا ؟ فقال رسول الله على : عباد الله ، وضع الله الحرج ، إلا من اقترض من عرض أخيه شيئًا ، فذلك الذي حرج ، تداووا عباد الله ؟ فإن الله لم يضع داءً إلا

<sup>(</sup>۱) ( ۱۰ / ۱۶۱ رقم ۲۷۸ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٦٩ رقم ٧٥٥٥ ) وابن ماجه (۲ / ١١٣٨ رقم ٣٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) ( ٤ / ٣١٨ رقم ٣٨٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في الكبرى (٤ / ٣٦٨ رقم ٧٥٥٣ ، ٧٥٥٤ ) والترمذي (٤ / ٣٣٥ ـ ٤) رواه النسائي في الكبرى (٤ / ٣٦٥ رقم ٣٤٣٦ ) وقال الترمذي هذا حديث

<sup>(</sup>٥) مسند ابن أبي شيبة ( ٢ / ٢٨٥ ـ ٢٨٦ رقم ٧٨١ ) .

وضع معه شفاء إلا الهرم . قالوا : يا رسول الله ، ما خير ما أعطي العبد ؟ قال : حسن الخلق »

ومن طريق سفيان ، ثنا عطاء بن السائب \_ وكنا لقيناه بمكة \_ قال : « دخلت على أبي عبد الرحمن السلمي أعوده ، فأراد غلام له أن يداويه فنهيته ، فقال : دعه

فإنى سمعت عبـد الله بن مسعود، يخبر عـن رسول الله ﷺ أنه قبال: ما أنزل الله ــ تبارك وتعالى \_ داء إلا أنزل له دواء \_ وربما قال سفيان : شفاء \_ علمه من علمه ،

وجهله من جهله »(۱)

وروى مسلم (٢) : من طريق أبي الزبير عن جابر ، عن النبي عَلَيْقُ قال :  $^{(r)}$  لكل داء دواء ، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله  $^{(r)}$  .

# باب في الحمية الترمذي(٤) : حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا إسحاق بن محمد القروي ، ثنا

إسماعيل بن جعفراً ، عن عمارة بن غزية ، عن عاصم بن عمراً بن دارة ، عن

محمود بن لبيد ، عن قتادة بن النعمان أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ إِذَا أُحِبُ اللهُ عبداً حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمة الماء ».

[ ٥/ ٥٧- ٢] قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب / وفي الباب عن صهيب ، وأم

المنذر ، وقتادة بن النعمان هو الظفري أخو أبي سعيد الخدري لأمه ، وقد رُوي عن محمود بن لبيد ، عن النبي ﷺ .

# باب ما جاء في إكراه المريض على الطعام الترمذي (٥) : حدثنا أبو كريب ، ثنا بكر بن يونس بن بكير ، عن موسى بن

(۱) رواه ابن ماجه ( ۲ / ۱۱۳۸ رقم ۳٤۳۸ ) مختصرًا (۲) (٤ / ۲۲۹ رقم ۲۲۰٤) . :

(٣) رواه النسائي في الكبري ( ٤ / ٣٦٩ رقم ٧٥٥٦ ) .

(٤) (٤ / ٣٣٤ رقم ٢٠٣٦ ) . (٥) (٤ / ٣٣٦ ـ ٣٣٧ رقم ٢٠٤٠ ) .

على ، عن أبيه ، عن عقبة بن عامر الجهني قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تكرهوا مرضاكم على الطعام ؛ فإن الله يطعمهم ويسقيهم »(١) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

### باب معالجة الحمى

مسلم (۲): حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى ، قالا : ثنا يحيى ـ وهو ابن سعيد ـ عن عبيد الله ، أخبرني نافع ، عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال : «الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء »(۳)

مسلم (٤) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى ومحمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع ، قالوا : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن عباية بن رفاعة ، حدثني رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « الحمى من فور جهنم ، فأبردوها عنكم بالماء »(٥) ولم يذكر [ أبو بكر ](١) : «عنكم» وقال : أخبرني رافع بن خديج .

مسلم (٧) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا عبدة بن سليمان ، عن هشام ، عن فاطمة ، عن أسماء « أنها [ كانت ] (٨) تؤتى بالمرأة الموعوكة ، فتدعو بالماء

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه ( ۲ / ۱۱۳۹ ـ ۱۱۲۰ رقم ۳٤٤٤) .

<sup>(</sup>۲) (٤ / ۱۷۳۱ رقم ۲۲۰۹ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٦ / ٣٨٠ رقم ٣٢٦٤ وطرفه في ٣٧٢٣ ) و النسائي في الكبرى ( ٤ / ٣٤٧ رقم ٧٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤ / ١٧٣٣ رقم ٢٢١٢ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٦ / ٣٨٠ رقم ٣٢٦٢ ) والترمذي ( ٤ / ٣٥٢ ـ ٣٥٣ رقم ٢٠٧٣ ) والنسائي في الكبرى ( ٤ / ٣٧٨ ـ ٣٧٩ رقم ٧٦٠٦ ) وابن ماجه ( ٢ / ١١٥٠ رقم ٣٤٧٣ ) .

<sup>(7)</sup> سقط من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم ، ولابد منها ، وأراد بها مسلم أن شيخه أبا بكر بن أبي شيبة لم يذكر لفظة « عنكم » في الحديث ، وقال في الإسناد : « أخبرني رافع بن خديج » التي قالها شيخاه الآخران، وهذا من دقة الإمام مسلم ـ رحمه الله .

<sup>(</sup>٧) (٤ / ۲۲۱۲ رقم ۲۲۱۱ ) .

<sup>(</sup>۸) من صحیح مسلم ً.

فتصبه في [جيبها] (١) وتقول: إن رسول الله ﷺ قال: أبردوها بالماء. وقال: إنها من فيح جهنم (٢)

الطحاوي (٣) حدثنا ابن أبي داود ، ثنا ابن أبي عائشة ، ثنا حماد ، عن حميد ، عن أنس \_ قال ابن أبي عائشة : هكذا علقته أنا \_ أن النبي عليه قال : «إذا حم أحدكم فليشن عليه الماء البارد من السحر ثلاثًا »(٤)

ابن أبي عائشة هو عبيد الله بن محمد بن أبي عائشة ثقة مشهور ، وحماد هو ابن سلمة ثقة مشهور .

ابن سلمه لغه مسهور المحمد بن علي بن داود وعلي بن عبد الرحمن ومحمد ابن الورد ، قالوا : ثنا عفان بن مسلم ، ثنا همام بن يحيى ، ثنا أبو جمرة قال : «كنت أدفع الزحام عن ابن عاس ، فاحتست عليه أيامًا فقال ل : ما حسك ؟

«كنت أدفع الزحام عن ابن عباس ، فاحتبست عليه أيامًا فقال لي : ما حبسك ؟ قلت: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بماء زمزم».

# باب معالجة من استطلق بطنه

مسلم (٦): حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار \_ واللفظ لابن مثنى \_ قالا: ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي المتوكل ، عن أبي

(۱) في « الأصل » : وجنتها . والتصويب من صحيح مسلم . (۲) رواه البخاري ( ۱۰ / ۱۸۶ رقم ۷۲۶ ) والنسائي في الكبرى ( ٤ / ۳۷۹ رقم (۲) رواه البخاري ( ۷۲۱۰ ) وابن ماجه ( ۲ / ۱۱۰۰ رقم ۳٤۷۶ ) .

(۳) شرح مشكل الآثار ( ٥ / ١٠٩ رقم ١٨٦٠ ) .
 (٤) رواه النسائي في الكبرى ( ٤ / ٣٧٩ رقم ٧٦١٢ ) .

(٥) شرح مشكل الآثار ( ٥ / ١١١ رقم ١٨٦٢ ) . (٦) (٤ / ١٧٣١ ـ ١٧٣٧ رقم ٢٢١٧ ) . سقيته فلم يزدد إلا استطلاقًا . فقال رسول الله ﷺ : صدق الله ، وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا . فسقاه فرأ المناه المناه المناه فرأ المناه ف

# باب ما جاء في الحبة السوداء

مسلم (٢): حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر ، أنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب ، أن أبا هريرة أخبرهما أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : « إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام ، والسام : الموت ٣(٣).

الترمذي (٤): حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا: ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «عليكم بهذه الحبة السوداء ؛ فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام ، والسام : الموت »(٥).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

# باب ما جاء في الكمُّء

مسلم (٢): حدثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، عن عبد الملك بن عمير قال : سمعت عمرو بن [حريث ] (٧) قال : سمعت سعيد بن زيد يقول : قال رسول الله على بني إسرائيل ، وماؤها شفاء للعين (٨).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱۰ / ۱۶۲ رقم ۵۸۸۵ وطرفه في ۵۷۱٦ ) والترمذي ( ٤ / ۳۵٦ ـ ۳۵۷ رقم ۲۰۸۲ ) والنسائي في الكبرى ( ٤ / ۳۷۰ رقم ۷۵۱۰ ، ۷۵۱ ) .

<sup>(</sup>۲) (٤ / ۱۷۳٥ رقم ۲۲۱۵ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١٠ / ١٥٠ رقم ٦٨٨ ٥ ) وابن ماجه ( ٢ / ١١٤١ رقم ٣٤٤٧ ) . (٤) ( ٤ / ٣٣٧ رقم ٢٠٤١ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٤ / ١٧٣٥ ـ ١٧٣٦ رقم ٢٢١٥ ) والنسائي في الكبرى (٤ / ٣٧٣ رقم ٧٥١٨ ) .

<sup>(</sup>۲) (۳ / ۱۱۲۱ رقم ۲۰۶۹ ) .

 <sup>(</sup>٧) تحرفت في ٩ الأصل ٩ إلى : حرب ، والتصويب من صحيح مسلم ، وعمرو بن
 حريث صحابى .

<sup>(</sup>۸) رواه البخاري ( ۸ / ۱۶ رقم ۶۶۷۸ وطرفاه في : ۶٦٣٩ ، ۵۷۰۸ ) والترمذي ( ۶ / ۳۵۰ رقم ۲۰۲۷ ) . ۳۵۰ وابن ماجه ( ۲ / ۱۱۶۳ رقم ۳۶۵۶ ) .

## باب ما جاء في التلبينة

مسلم (أ): حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث ، حدثني أبي ، عن جدي، حدثني عقيل ـ هو ابن خالد ـ عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة دوح النبي ﷺ « أنها كانت إذا مات المبت من أهلها ، فاحتم و الذاك الذي الدي أنها كانت إذا مات المبت من أهلها ، فاحتم و الذاك الذي الدي المبت المبت من أهلها ، فاحتم و الذاك الذي الدي المبت المبت من أهلها ، فاحتم و الذاك الذي الدي المبت ال

روج النبي على « أنها كانت إذا مات الميت من أهلها ، فاجتمع لذلك النساء ، ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ، ثم صنع ثريد ، فصبت التلبينة عليها ، ثم قالت : كلن منها ؛ فإني سمعت رسول الله على يقول : التلبينة

مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن »(٢) . الترمذي (٣) : حدثنا أحمد بن منيع ، أنا إسماعيل بن إبراهيم ، ثنا محمد بن

السرمدي حديثا احمد بن منيع ، أما إسماعيل بن إبراهيم ، ثنا محمد بن السائب بن بركة ، عن أمه ، عن عائشة قالت : « كان رسول الله على إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فوضع ، ثم أمرهم فحسوا منه ، وكان يقول : إنه (ليرتو)(1) فؤاد الحزين ، ويسرو عن فؤاد السقيم ، كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها»(٥).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وقد رواه ابن المبارك عن يونس، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي ـ عليه السلام .

حدثنا به الحسن بن محمد قال: ثنا به أبو إسحاق الطالقاني ، عن ابن المبارك.

البخاري<sup>(۱)</sup> : حدثنا أبو نعيم ، أخبرنا عبد الرحمن بن الغسيل ، عن عاصم (۱) (٤/ ١٧٣٦ رقم ٢٢١٦).
(۲) رواه البخاري (٩/ ٢٦١ رقم ٤١٧ وطرفاه في : ١٨٦٥ ، ١٦٩٥ والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٧٢ رقم ٧٥٧٧).

(٣) (٤ / ٣٣٦ رقم ٢٠٣٩). (٤) قال الأصمعي: يرتو فؤاد الحزين: يشده ويقويه . غريب الحديث لأبي عبيد (١/

(۵) رواه النسائي في الكبرى ( ٤ / ٣٧٢ رقم ٧٥٧٣ ) وابن ماجه ( ٢ / ١١٤٠ رقم ٣٤٤٥ ) . (٣٤٤ رقم ٣٤٤٥ ) .

(۲) (۱۰ / ۱۶۱ رقم ۱۸۳۵) .

[ه/ق۸\_ب]

ابن عمر بن قتادة ، سمعت جابر بن عبد الله قال : سمعت النبي عَلَيْهُ : « إن كان في شيء من أدويتكم ـ [ خير ] (١) ففي شرطة محجم ، أو شربة عسل ، أو لذعة بنار توافق الداء ، وما أحب أن أكتوي "(٢) .

#### باب اللدود بالتمر

أبو داود (٣): حدثنا إسحاق بن إسماعيل ، ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن سعد قال : « مرضت مرضاً أتاني رسول الله على يعودني ، فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي فقال : إنك رجل مفئود ، اثت الحارث بن كلدة أخا ثقيف ؛ فإنه رجل يتطبب ، فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليجأهن (٤) بنواهن ثم ليلدك بهن » .

#### باب ما يفعل بصاحب ذات الجنب

مسلم (٥): حدثنا محمد بن حاتم ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، حدثني موسى بن أبي عائشة ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن عائشة قالت : «لددنا رسول الله على مرضه ، فأشار ألاً تلدوني ، فقلنا : كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال : لا يبقى أحد إلا لُدَّ غير العباس ؛ فإنه لم يشهدكم »(١)

روى أبو جعفر الطحاوي (٧) هذا الحديث قال : ثنا بكار بن قتيبة ، ثنا الحسين ابن مهدي .

قال: وثنا عبيد بن رجال ، ثنا أحمد بن صالح ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ،

<sup>(</sup>١) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ٤ / ۱۷۲۹ \_ ۱۷۳۰ رقم ۲۲۰ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤ / ٢٥٥ رقم ٢٨٨١).

<sup>(</sup>٤) أي : فليدقهن .

<sup>(</sup>٥) (٤ / ۱۷۳۳ رقم ۲۲۱۳ ).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ٧ / ٧٥٤ رقم ٤٤٥٨ وأطرافه في : ٥٧١٢ ، ٦٨٨٦ ، ٦٨٩٧ ) . والنسائي في الكبرى ( ٤ / ٣٧٤ ـ ٣٧٥ رقم ٧٥٨٦ ) .

<sup>(</sup>٧) شرح مشكل الآثار ( ٥ / ١٩٥ رقم ١٩٣٥ ) .

عن الزهري ، أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أسماء ابنة عميس قالت : « إن أول ما اشتكى رسول الله ﷺ في بيت ميمونة اشتد مرضه، حتى أغمي عليه قالت : فتشاور نساؤه في لله فلدوه ، فلما أفاق قال : ما هذا فعل

نساء يجئن من ها هنا \_ وأشار إلى أرض الحبشة \_ وكانت أسماء فيهن فقالوا: كنا نتهم بك ذات الجنب يا رسول الله . قال : إن ذلك داء ما كان الله \_ عز وجل \_ ليعذبني به ، لا يبقين في البيت أحد إلا لُدَّ إلا عم رسول الله على \_ يعني عباسا \_ قالت : فلقد التدت ميمونة وإنها لصائمة ؛ لعزيمة رسول الله على »

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا علي بن عبد الله ، ثنا سفيان ، قال الزهري : أخبرني عبد الله بن عبد الله ، عن أم قيس قالت : « دخلت بابن لي على النبي على النبي أوقد أعلقت عليه من العذرة ، فقال : علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق ؟! عليكن بهذا العود الهندي ، فإن فيه سبعة أشفية ، منها ذات الجنب ، ويسعط من العذرة ، ويلد من ذات الجنب .... »(٢) وذكر باقي الحديث .

/الترمذي (٣) : حدثنا رجاء بن محمد العذري البصري ، ثنا عمرو بن محمد ابن أبي رزين ، ثنا شعبة ، عن خالد الحذاء ، أنا ميمون أبو عبد الله قال : سمعت زيد بن أرقم قال : « أمرنا رسول الله ﷺ أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحرى والزيت »(١) .

قال أبو عيسى : هذا حديث (حسن غريب) (٥) وذات الجنب يعنى : السل .

[ ٥/ق ٩ ـ 1]

(۲) رواه مسلم (٤ / ۱۷۳۶ ـ ۱۷۳۵ رقم ۱۲۱۶ ) وأبو داود (٤ / ۳۲٦ رقم ۳۸۷۳ )
 والنسائي في الكبرلي (٤ / ۳۷۶ رقم ۷۵۸۳ ) وابن ماجه (۲ / ۱۱٤٦ رقم ۳٤٦۲).
 (۳) (٤ / ۳۵۵ رقم ۲۰۷۹ )

(٤) رواه النسائي في الكبرى (٤ / ٣٧٥ رقم ٧٥٨٨ ، ٧٥٨٩ ) وابن ماجه (٢ / ١١٤٨ رقم ٣٤٦٧ ).

رقم ١٤١٧) . حسن غريب صحيح . وفي تحفة الأحوذي (٦ / ٢٥٢ رقم ٥) في جامع الترمذي : حسن غريب صحيح . وفي تحفة الأحوذي (٢ / ٢٥٢ رقم

<sup>(</sup>۱) (۱۰ / ۱۷۱ رقم ۷۱۳ه) . .

وقال (۱): ثنا محمد بن بشار ، ثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ـ عن أبي عبد الله ، عن زيد بن أرقم « أن النبي على كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب . قال قتادة : يلده ، ويلده من الجانب الذي يشتكيه » .

قال أبو عيسى : هذا حديث ( صحيح )<sup>(۲)</sup> .

#### باب السعوط من العذرة

مسلم (٢): حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي ، ثنا حبان بن هلال ، ثنا وهيب ، حدثني عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ال أن النبي ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره ، واستعط »(١) .

مسلم (٥): حدثنا زهير بن حرب ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أم قيس بنة محصن \_ أخت عكاشة بن محصن \_ قالت: « دخلت بابن لي على رسول الله على لم يأكل الطعام فبال عليه ، فدعا بماء فرشه . قالت : ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة ، فقال : علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق ؟! عليكن بهذا العود الهندي ؛ فإن فيه سبعة أشفية ، منها ذات الجنب ، يسعط من العذرة ، ويلد من ذات الجنب » (١)

وللبخاري (٧) في بعض ألفاظه بهذا الحديث : « اتقوا الله ، علام تدغرن أولادكن » .

<sup>(</sup>۱) ( ٤ / ۳۵۵ رقم ۲۰۷۸ ) .

<sup>(</sup>٢) في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي ( ٦ / ٢٥١ رقم ٢٠٦٠ ) حسن صحيح .

<sup>(</sup>۳) (٤ / ۱۷۳۱ رقم ۱۲۰۲ ) . 🖰

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ۱۰/ ۱۰۵ رقم ۲۹۱ه) والنسائي في الكبرى ( ٤/ ۳۷۳ رقم ۷۵۸۰) ورواه أبو داود ( ٤/ ۳۲۲ ـ ۳۲۳ رقم ۳۸۹۳ ) مختصرًا .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ١٧٣٤ \_ ١٧٣٥ رقم ٢٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ۱۰/ ۱۷٦ رقم ۵۷۱۳ ) وأبو داود ( ٤/ ٣٢٦ رقم ٣٨٧٣ ) والنسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٧٤ رقم ٧٥٨٣ ) وابن ماجه ( ٢/ ١١٤٦ رقم ٣٤٦٢ ) .

<sup>(</sup>۷) (۱۰ / ۱۸۱ رقم ۱۸۷ه).

#### باب ما جاء في العود الهندي

البخاري(١): حدثنا أبو اليمان، أنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني عبيد الله بن عبد الله ، أن أم قيس أخبرته ، عن النبي عليه قال : « عليكم بهذا العود الهندي؛ فإن فيه سبعة أشفية ، منها ذات الجنب . يريد الكست ، وهو العود الهندي "

# باب ما جاء في التداوي بالخمر والمحرمات

مسلم (٢): حدثني محمد بن مثنى ومحمد بن بشار ـ واللفظ لابن مثنى ـ قالا: ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن سماك بن حرب ، عن علقمة بن وائل ابن حجر ، عن أبيه وائل بن حجر الحضرمي « أن طارق بن سويد الجعفي سأل رسول الله على عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها . فقال له : إنما أصنعها للدواء .

أبو داود '' : حدثنا هارون بن عبد الله ، ثنا محمد بن بشر ، ثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن مجاهد ، عن أبي هريرة قال : « نهى رسول الله ﷺ عن الدواء الخبيث »(٥) .

[0/08-ب] / أبو داود (٦): حدثنا محمد بن عبادة الواسطي ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا إسماعيل بن عياش ، عن ثعلبة بن مسلم ، عن أبي عمران الأنصاري ، عن أم الدرداء ، عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله عز وجل أنزل

الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، [ فتداووا ](٧) ولا تداووا بحرام » أبو عمران اسمه سليمان بن عبد الله .

(۱) (۱۰ / ۱۷۷ رقم ۵۷۱۵ ) مطولا . (۲) (۳/ ۱۵۷۳ رقم ۱۹۸۶ ) .

(٣) رواه الترمذي ( ٤/ ٣٣٩ ـ ٣٤٠ رقم ٢٠٤٦ ) .

(٤) ( ٤/ ٣٢٤ رقم ٣٨٦٦ ) . (٥) رواه الترمذي ( ٤/ ٣٣٩ رقم ٢٠٤٥ ) وابن ماجه ( ٢/ ١١٤٥ رقم ٣٤٥٩ ) .

(٦) (٤/ ٣٢٥ رقبم ٣٨٧٤) .

(٧) سقطت من « الأصل » وأثبتها من سنن أبي داود .

## باب التداوي بأبوال الإبل

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا علي بن عبد الله ، ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا الأوزاعي ، ثنا يحيى بن أبي كثير ، حدثني أبو قلابة الجرمي ، عن أنس قال : « قدم على النبي على نفر من عكل فأسلموا ، فاجتووا المدينة ، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ، ففعلوا فصحوا ، فارتدوا ، وقتلوا رعاتها ، واستاقوا [الإبل] (٢) ، فبعث في آثارهم فأتي بهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمل أعينهم ، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا »(٢) .

# باب ما جاء أن في العجوة شفاء من السم

الترمذي (٤): حدثنا [ أبو ] (٥) عبيدة أحمد بن عبد الله الهمداني \_ وهو ابن أبي السفر \_ ومحمود بن غيلان قالا : ثنا سعيد بن عامر ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : « العجوة من الجنة ، وفيها شفاء من السم ، والكمأة من المن ، وماؤها شفاء للعين » .

قال : هذا حدیث حسن غریب ، تفرد به سعید بن عامر عن محمد بن عمرو.

البخاري (٢٠) : حدثنا علي ، ثنا مروان ، أخبرنا هاشم ، أنا عامر بن سعد ، عن أبيه قال : قال النبي ﷺ : « من اصطبح كل يوم بتمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل »(٧)

<sup>(</sup>۱) (۱۲ / ۱۱۱ رقم ۱۸۰۲).

<sup>(</sup>٢) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ٣/ ١٢٩٦ ـ ١٢٩٨ رقم ١٦٧١ ) وأبو داود ( ٥/ ٦٧ ـ ٦٩ رقم ٤٣٦٤ ـ ٢٦٦) . ٤٣٦٦ ) والنسائي ( ٧ / ١٠٨ ـ ١١٠ رقم ٤٣٦٦ ـ ٤٠٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٥٠٠ رقم ٢٠٦٦ ) .

<sup>(</sup>٥) سقطت من « الأصل » وأثبتها من جامع الترمذي .

<sup>(</sup>٦) ( ۱۰ / ۲٤٩ رقم ۲۲۷ه ) .

<sup>(</sup>۷) رواه مسلم ( ۳/ ۱۶۱۸ ـ ۱۶۱۹ رقم ۲۰۶۷ ) وأبو داود ( ۶/ ۳۲۲ رقم ۳۸۷۲ ) والنسائي في الكبرى ( ۶/ ۱۲۵ رقم ۲۷۱۳ ) .

حدثني (١) إسحاق بن منصور ، أنا أبو أسامة ، ثنا هاشم بإسناده الأول وحديثه وقال : « سبع تمرات » ولم يقل : « إلى الليل » .

مسلم (۲) : حدثنا یحیی بن یحیی ویحیی بن أیوب وابن حجر ، قال یحیی :

أنا ، وقال الآخران : ثنا إسماعيل ـ وهو ابن جعفر ـ عن شريك ـ وهو ابن أبى غر ـ عن عبد الله بن أبي غر ـ عن عائشة أن رسول الله ﷺ [قال ] (٣) ﴿ إِنْ عَبِيقَ مِنْ عَائِشَةً أَنْ رَسُولُ الله ﷺ [قال ] (٣) ﴿ إِنْ عَبِيقَ لَمُ عَالِمُ الْمُكُرِّة ﴾ (٤) .

#### ىاب

البخاري (٥): حدثنا بشر بن محمد ، أنا عبد الله ، أنا معمر ويونس ، قالا :

أخبرنا الزهري ، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن [ عتبة ]<sup>(٦)</sup> أن عائشة قالت : [ المن الله يَقِيلُ واشتد به وجعه قال / : أهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل

أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي على ، ثم طفقنا نصب عليه ، حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ، ثم خرج إلى الصلاة»(٧)

# باب في الحجامة

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ( ۱۰ / ۲۶۹ رقم ۷۲۹ ) . (۲) ( ۳/ ۱۲۱۹ رقم ۲۰۶۸ ) .

 <sup>(</sup>٣) من صحيح مسلم
 (٤) رواه النسائي في الكبرى ( ٤/ ١٦٥ رقم ١٧١٤ ) .

<sup>(</sup>۵) (۱۰ / ۱۷۲ رقم ۷۱۶ ) . (۵) (۱۰ / ۱۷۲ رقم ۷۱۱۶ ) .

 <sup>(</sup>٦) تحرفت في « الأصل » إلى : عيينة .
 (٧) رواه مسلم ( ١/ ٣١٣ ـ ٣١٣ رقم ٤١٨ / ٩١ ، ٩٢ ) والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٥٤ /

رقم ۷۰۸۳ ، ۷۰۸۶) واین ماجه (۱/ ۱۷۰ رقم ۱۳۱۸) . (۸) (۶/ ۱۷۲۹ رقم ۲۲۰۰) .

يقول: إن فيه شفاء <sup>١٥)</sup>.

أبو داود<sup>(۲)</sup>: حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : « إن كان في شيء مما تدوايتم به خير فالحجامة »(۲) .

الترمذي (١٤) : حدثنا عبد بن حميد ، أنا النضر بن شميل ، ثنا عباد بن منصور، سمعت عكرمة يقول : « كان لابن عباس غلمة ثلاثة حجامون ، فكان اثنان منهم يغلان عليه وعلى أهله ، وواحد يحجمه ويحجم أهله ، قال : وقال ابن عباس قال نبي الله على : نعم العبد الحجام ، يذهب بالدم ، ويخف الصلب ، ويجلو عن البصر . وقال : إن رسول الله على حيث عرج به ما مر على ملا من الملائكة إلا قالوا : عليك بالحجامة . وقال : إن خير ما تحتجمون فيه : يوم سبع عشرة ، ويوم تسع عشرة ، ويوم واللدود، والحجامة ، والمشي . وإن رسول الله على لده العباس وأصحابه ، فقال رسول الله على أحد [ عن ] (٥) في رسول الله على أحد [ عن ] (٥) في البيت إلا لد غير العباس »(١) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث عباد بن منصور.

#### باب الأيام التي يستحب فيها الحجامة

أبو داود (٧) : حدثنا الربيع بن نافع ، ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « من احتجم لسبع

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٠/ ١٥٩ رقم ١٩٩٧ ) والنسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٧٦ رقم ٧٥٩٣).

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ۳۱۹ رقم ۳۸۵۳ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۱۵۱ رقم ۳٤٧٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٤/ ٣٤٣ ـ ٣٤٣ رقم ٢٠٥٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في « الأصل » : من . والمثبت من جامع الترمذي .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۱۵۱ رقم ۳٤۷۷ ) مختصرًا جدًا .

<sup>(</sup>۷) (٤/ ۲۲۱ رقم ۲۲۸۱).

عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء ».

الترمذي(١): حدثنا عبد القدوس بن محمد ، ثنا عمرو بن عاصم ، ثنا همام

وجرير بن حازم ، قالا : ثنا قتادة ، عن أنس قال : « كان رسول الله على يحتجم في الأخدعين والكاهل ، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسبع عشرة وإحدى

ب وعشرين <sup>»(۱</sup>

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب .

وعبد القدوس هو أبو بكر العطار ، ثقة مشهور

#### باب الحجم وسط الرأس

مسلم (٣): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا المعلى بن منصورا، ثنا سليمان بن بلال ، عن علقمة بن أبي علقمة ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن ابن بحينة «أن

عكرمة ، عن ابن عباس قال : « احتجم النبي رهو محرم في رأسه من وجع كان به ، بماء يقال له : لحي ُجمل »(٦)

#### عان به ، بماء يقال له : لحي جمل "" ... باب الحجم على ظهر القدم

# النسائي (٧): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن قتادة، عن أنس « أن رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم على ظهر القدم ، من

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ٣٤١ ـ ٣٤٢ رقم ٢٠٥١ ) . (۲) رواه الترمذي في الشمائل ( ٣٤٩ ) وابن ماجه ( ٢/ ١١٥٢ رقم ٣٤٨٣ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٤/ ٦٠ رقم ١٨٣٦ وطرفه في : ٥٦٩٨ ) والنسائي ( ٥/ ٢١٣ ـ ٢١٤ ـ ٢١٤ رقم ٢٨٥٠ ) .

<sup>(</sup>ه) (۱۰ / ۱۹۲ رقم ۵۷۰۰). (۲) رواهٔ أبو داود (۲/ ۵۵۸ رقم ۱۸۳۲).

<sup>(</sup>۷) ( ۵/ ۲۱۳ رقم ۲۸٤۹ ) .

#### باب ما يمسك دم الجراحة

مسلم (٣): حدثنا (أبو بكر بن أبي شيبة )(٤) ثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبيه ، أنه سمع سهل بن سعد الساعدي يسأل عن جرح رسول الله ﷺ فقال: «جرح رسول الله ، وكسرت رباعيته ، وهشمت البيضة على رأسه ، فكانت فاطمة ابنة رسول الله تغسل اللم ، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن ، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة ، أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادًا ، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك اللم »(٥).

#### باب ما جاء في المشي

الترمذي (٢): حدثنا محمد بن مدويه ، ثنا عبد الرحمن بن حماد (الشعيثي) (٧) ثنا عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : «إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي (٨). فلما اشتكى رسول

<sup>(</sup>١) في « الأصل » : ربي . وهو تحريف، والمثبت من سنن النسائي ، وهو الصواب ، فقد قال السندي في حاشيته : قوله : « من وث » بفتح الواو وسكون مثلثه آخره همزة ـ والعامة تقول بالياء وهو غلط ـ وجع يصيب اللحم ولا يبلغ العظم ،أو وجع يصيب العظم من غير كسر .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ( ٢/ ٤٥٨ رقم ١٨٣٣ ) والترمذي في الشمائل ( ٣٤٨ ) .

<sup>(</sup>۳) ( ۳/ ۱٤۱٦ رقم ۱۷۹۰ ) .

 <sup>(</sup>٤) كذا في " الأصل " وفي صحيح مسلم: يحيى بن يحيى التميمي. قال الحافظ المزي في " تحفة الأشراف " (٤/ ١١٢ رقم ٤٧١٢): وقع في بعض النسخ من " صحيح مسلم " : " أبو بكر بن أبي شيبة " بدل " يحيى بن يحيى " وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٦/ ١١٠ رقم ٢٩٠٣ ) وابن ماجه ( ٢/ ١١٤٧ رقم ٣٤٦٤ ) .

<sup>(</sup>٦) (٤/ ۲۰٤٠ رقم ۲۰٤۷).

<sup>(</sup>۷) في جامع الترمذي : الشعبي . وهو تحريف ، وانظر الإكمال ( ٥/ ١٣٢ \_ ١٣٣ ) وتوضيح المشتبه ( ٥/ ٣٤٤ ) .

 <sup>(</sup>٨) المشي : هو الدواء المسهل ، لأنه يحمل شاربه على المشي والتردد إلى الخلاء . كما في النهاية (٤/ ٣٣٥ ) .

الله لده أصحابه ، فلما فرغوا قال : لدوهم . فلدوا كلهم غير العباس "(١)

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب الترمذي (٢) : حدثنا محمد بن بكر ، ثنا عبد الحميد بن

جعفر، حدثني عتبة بن عبد الله ، عن أسماء بنت عميس « أن رسول الله على سألها بم تستمشين ؟ قالت : بالشبرم . قال : حار جار . قالت : ثم استمشيت بالسنا . فقال النبي على : لو أن شيئًا كان شفاء من الموت ، لكان في السنا »(٣)

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب (١) ، يعني دواء المشي .

## باب ما یداوی به عرق النسا

البزار: حدثنا مسلم بن جنادة بن سلم ، ثنا أبو أسامة ، عن هشام بن حسان، عن أنس بن سيرين ، عن أنس عن النبي ﷺ « أنه نعت من عرق النسا ألية كبش عربي ، ليست بصغيرة ولا كبيرة ، تذاب وتجزأ ثلاثة أجزاء ، ويسقى منه كل يوم جزء . قال أنس بن سيرين : نعت بذلك لجماعة كبيرة فبرئوا بإذن الله »(٥)

# باب ما جاء في الأكحال

# أبو داود(٧): حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير \_ هو ابن معاوية \_ ثنا عبد الله

[1-11]

ابن عثمان بن خثیم ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ (۱) رواه ابن ماجه (۲/ ۱۱۵۱ رقم ۳٤۷۷ ، ۳٤۷۸) .

(٢) ( ٤ / ٣٥٦ رقم ٢٠٨١ ) . (٣) رواه ابن ماجه ( ٢/ ١١٤٥ ـ ١١٤٦ رقم ٣٤٦١ ) . (٤) كذا في « الأصل » و « تحقة الأشراف » (١١/ ٢٦٢ رقم ١٥٧٥٩ ) و « تحقة الأحوذي»

(٦/ ٢٥٦ رقم ٢١٦٣ ) ، وفي نسخة جامع الترمذي المطبوعة : حسن غريب . (٥) رواه ابن ماجه ( ٢/ ١١٤٧ رقم ٣٤٦٣ )

(٦) إتحاف الحيرة اللهرة (٤/ ٤٣٢ رقم ٣٨٨٣).
 (٧) (٤/ ٣٢٧ رقم ٣٨٧٤ ، ٤/ ٤٠٤ ـ ٥٠٥ رقم ٤٠٥٨).

قال: قال رسول الله ﷺ: « البسوا من ثيابكم البياض ؛ فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم ، وإن خير أكحالكم الإثمد ، يجلو البصر ، وينبت الشعر »(١).

الترمذي (٢): حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا عباد بن منصور، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « إن خير ما تداويتم به اللدود ، والسعوط ، والحجامة ، والمشي ، وخير ما اكتحلتم به الإثمد ؛ يجلو البصر ، وينبت الشعر . وكان لرسول الله ﷺ مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثًا في كل عين "(٣) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، وهو حديث عباد بن منصور .

وقال في كتاب « العلل » : سألت محمدًا عن هذا الحديث ، فقال : هو حديث محفوظ ، وعباد بن منصور صدوق .

البزار (٤): حدثنا محمد بن أبي الوليد الفحام ، ثنا الوضاح بن يحيى ، ثنا أبو الأحوص ، عن عاصم ، عن أنس قال : « كان رسول الله على يكتحل وتراً » . وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا أبو الأحوص ، عن عاصم .

الوضاح شيخ صدوق ، ذكر ذلك ابن أبي حاتم عن أبيه ، ولم يذكره أبو بكر البزار .

### باب ما جاء في الكي

مسلم (٥): حدثني بشر بن خالد ، أنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، قال :

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه ( ۱/ ۷۷۳ رقم ۱۱۵۷ ، ۲/ ۱۱۵۷ رقم ۳٤۹۷ ) مفرقًا ، وروی النسائي ( ۸ / ۵۲۸ رقم ۵۱۲۸ ) منه الکحل ، وروی الترمذي ( ۳/ ۳۱۹ ـ ۳۲۰ رقم ۹۹۶ ) منه قصة الثياب .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  (  $\Upsilon$  / گا رقم  $\Upsilon$   $\xi$  ) ( $\Upsilon$  ) .

<sup>(</sup>٣) روراه ابن ماجه ( ۲/ ۱۱۵۱ رقم ۳٤٧٧ ، ٣٤٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) مختصر زوائد البزار ( ۱/ ۱۳۷ رقم ۱۱۵۰ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ۲۲۰۷ رقم ۲۲۰۷ / ۷۶).

سمعت سليمان ، قال : سمعت أبا سفيان ، قال : سمعت جابر بن عبدالله قال :

« رُمي أُبي يوم الأحزاب على أكحله قال: فكواه رسول الله علي »

وروى الأعمش أيضًا عن أبي سفيان ، عن جابر قال : « بعث رسول الله ﷺ إلى أبي بن كعب طيبًا ، فقطع منه عرقًا ثم كواه عليه  $^{(1)}$  .

خرجه مسلم<sup>(۲)</sup> عن يحيى بن يحيى ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ا

الترمذي (٢٦) عدثنا حميد بن مسعدة ، ثنا يزيد بن زريع ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أنس « أن النبي على كوى أسعد بن زرارة من الشوكة (٤) »

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب .

البخاري(٥) : حدثني محمد بن عبد الرحيم ، أنا سريج بن يونس أبو الحارث،

ثنا مروان بن شجاع ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : « الشفاء في ثلاثة : شرطة محجم ، أو شربة عسل [ أو ](٢)

كية بنار ، وأنا أنهى أمتى عن الكي  $^{(V)}$  .

مسلم (٨): ثنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثني أبي ، ثنا عبد الرحمن بن

[ الله في المان / عن عاصم بن عمر [ بن ] (٩) قتادة قال : « جاءنا جابر بن عبد الله في أهلنا ورجل يشتكي خراجًا به ـ أو جرحًا ـ فقال : ما تشتكي ؟ قال : خراج لي قد

(۱) رواه أبو داود ( ٤/ ٣٢١ ـ ٣٢٢ رقم ٣٨٦٠ ) وابن ماجه ( ٢/ ١١٥٦ رقم ٣٤٩٣ ) . (٢) ( ٤/ ١٧٣٠ رقيم ٢٢٠٧ / ٧٣ ) . (٣) ( ٤/ ٣٤١ رقم ٢٠٥٠ ) .

(٤) الشوكة : حمرة تعلو الوجه والجسد . كما في النهاية ( ٢/ ٥١٠ ) . (٥) (١٠ / ١٤٣ رقم ١٨٦٥).

> (٦) في « الأصل » : و . والمثبت من صحيح البخاري . (۷) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۱۵۵ رقم ۳٤۹۱ ) .

(٨) (٤/ ١٧٢٩ ـ ٢٣٠٠ رقم ٥٠٢٢) . (٩) في « الأصل » : عن . و هو تحريف ، والمثبت من صحيح مسلم ، وعاصم بن عمر

ابن قتادة ليس له في الكتب الستة عن جابر إلا هذا الحديث . كما في تحفة الأشراف (۲/ ۲۰۲ ـ ۳۰ رقم ۲۳٤٠). شق علي . قال : يا غلام ، ائتني بحجام . فقال له : ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله ؟ قال : أريد أن أعلق فيه محجماً . قال : والله ، إن الذباب ليصيبني أو يصيبني الثوب فيؤذيني ويشق علي . فلما رأى تبرمه من ذلك ، قال : إني سمعت رسول الله علي يقول : إن كان في شيء من أدويتكم خير ، ففي شرطة محجم، أو شربة عسل ، أو لذعة بنار . فقال رسول الله علي : وما أحب أن أكتوي . قال : فجاء حجام فشرطه ، فذهب عنه ما يحد »(١) .

البخاري<sup>(۲)</sup>: حدثني محمد بن عبد الرحيم ، أنا سريج بن يونس أبو الحارث، ثنا مروان بن شجاع ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: « الشفاء في ثلاثة : في شرطة محجم، أو شربة عسل ، [أو]<sup>(۳)</sup> كية بنار ، وأنا أنهى أمتى عن الكى »<sup>(3)</sup> .

الترمذي (٥): حدثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا سفيان، عن منصور ، عن مجاهد ، عن عقار بن المغيرة بن شعبة ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : « من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل »(٦) .

قال أبو عيسى : وفي الباب عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين ، وهذا حديث حسن صحيح .

وروى جرير ، عن منصور ، عن مجاهد قال : ثنا العقار بن المغيرة ، عن أبيه حديثًا فلم أحفظه ، فمكثت بعد ذلك فأمرت حسان بن أبي وجزة أن يسأله ، فأخبرني أنه سأله فقال : سمعت أبي يقول : قال رسول الله ﷺ : « ما توكل من

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱۰/ ۱٤٦ رقم ۵٦۸۳ وأطرافه في : ۵۹۹۷ ، ۵۷۰۲ ، ۵۷۰۶ ) والنسائي في الكبرى ( ٤/ ۳۷٦ رقم ۷۵۹۳ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱۰ / ۱۶۳ رقم ۱۸۲۵).

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : و . والمثبت من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٤) تقدم هذا الحديث قبل حديث واحد بإسناده ومتنه .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٣٣٤ رقم ٥٥٠٥).

 <sup>(</sup>٦) رواه النسائي في الكبرى (٤ / ٣٧٨ رقم ٧٦٠٥) وابن ماجه (٢ / ١١٥٤ رقم ٣٤٨٩).

استرقى أو اكتوى »(١)

رواه أبو عمر في « التمهيد »(٢) عن عبد الوارث ، عن القاسم ، عن الحسن

ابن سلام ، عن زهير بن حرب ، عن جرير .

مسلم (٣): حدثنا يحيى بن خلف الباهلي ، ثنا المعتمر ، عن هشام بن حسان،

عن محمد بن سيرين قال : حدثني عمران بن حصين قال : قال نبي الله عَلَيْ :

«يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب . قالوا : ومن هم يا رسول الله ؟

قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون . فقام عكاشة فقال: ادع الله أن يجعلني منهم . فقال : أنت منهم . فقال رجل : يا رسوك الله ، ادع الله أن يجعلني منهم . فقال : سبقك بها عكاشة » .

### باب في قطع الجراحات

مسلم(٤): حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا أبو الزبير ، عن جابر قال : «رُمي سعد بن معاذ في أكحله ، فحسمه النبي ﷺ بيده بمشقص ، ثم وارمت فحسمها الثانية » .

أبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس .

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٧٨ رقم ٧٦٠٥ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٥٤ / رقم

<sup>. (</sup>٢) التمهيد (٥/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) ( ١/ ١٩٨ رقم ٢١٨ ) . (٤) (٤/ ١٧٣١ رقم ٢٢٠٨ ) .

#### أبواب الرقى

#### باب الرقية من العين

#### والتعوذ منه والاغتسال له وما جاء فيه

مسلم (۱): / حدثني عقبة بن مكرم العمي ، ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، [ ا/ق ١٦-١] وأخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : « رخص رسول الله ﷺ لآل حزم في رقية الحية ، [ و ] (۲) قال لأسماء ابنة عميس : ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة ، تصيبهم الحاجة ؟ قالت : لا ، ولكن العين تسرع إليهم . قال : ارقيهم » .

مسلم (۳): حدثني أبو الربيع سليمان بن داود ، حدثني محمد بن حرب ، ثنا محمد بن الوليد الزبيدي ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن زينب ابنة أم سلمة ، عن أم سلمة زوج النبي ﷺ « أن رسول الله قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي ﷺ رأى بوجهها سفعة فقال : بها نظرة ، فاسترقوا لها . يعني : بوجهها صفرة »(٤) .

مسلم (ه): حدثني زهير بن حرب ، ثنا حميد بن عبد الرحمن ، ثنا حسن ـ وهو ابن صالح .

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۲۷۲۱ رقم ۲۱۹۸ ) .

<sup>(</sup>٢) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ١٧٢٥ رقم ٢١٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ۱۰/ ۲۱۰ رقم ۷۳۹ه ) .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ١٧٢٥ رقم ٢١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٦٦ رقم ٧٥٤١ ) والترمذي ( ٤/ ٣٤٤ رقم ٢٠٥٦ ) وابن ماجه ( ٢/ ١١٦٢ رقم ٣٥١٦ ) .

الطحاوي: حدثنا محمد بن علي بن داود وإبراهيم بن أبي داود ، جميعًا قالا: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي ، ثنا عباد بن العوام ، عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري قال : «كان رسول الله على يتعوذ من عين الجان وعين الإنسان ، فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك »(١)

مالك (٢): عن ابن شهاب ، عن أبي أمامة أنه قال : « رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال : ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة . فلبط سهل ، فأتى رسول الله عقيل : يا رسول الله ، هل لك في سهل بن حنيف ، والله ما يرفع رأسه. فقال : هل تتهمون له أحداً ؟ قالوا : نتهم عامر بن ربيعة . قال : فدعا رسول

الله على عامرًا ، فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم أخاه ؟ ألا بركت ، اغتسل له . فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ، ثم صب عليه ، فراح سهل مع الناس ليس به بأس »(٣).

مسلم (٤): حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وحجاج بن الشاعر وأحمد بن خراش، قال عبد الله : أنا ، وقال الآخران : ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا وهيب ، عن ابن طاوس، عن أبيه ، عن ابن عباس عن النبي على قال : «العين حق ، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين ، وإذا استغسلتم فاغسلوا (٥).

وروى أبو داود الطيالسي (٢) : عن طالب بن حبيب ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه ، أن رسول الله ﷺ قال : « جل من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره وكتابه بالأنفس / يعنى : بالعين » .

[ ٥/ق ١٤ ـ ب ]

 <sup>(</sup>۱) رواه النسائي ( ۸ / ٦٦٤ ـ ٦٦٥ رقم ٥٠٠٩ ) والترمذي ( ٤/ ٣٤٥ رقم ٢٠٥٨ )
 وابن ماجه ( ٢/ ١١٦١ رقم ٢٥١١ ) وقال الترمذي : حديث حسن غريب .
 (۲) الموطأ ( ٢/ ٩٣٩ رقم ٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى (٦/ ٦٠ رقم ٣٦٠٠١) وابن ماجه (٢/ ١١٦٠ رقم ٣٥٠٩). (٤) ( ٤/ ١٧١٩ رقم ٢١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي ( ٤/ ٣٤٧ رقم ٢٠٦٢ ) والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٨١ رقم ٧٦٢ ) . (٦) ( ٢٤٢ رقم ١٧٦٠ ) .

طالب بن حبيب هو ابن الضجيع كان جده ضجيع حمزة ، روى عنه موسى ابن إسماعيل وأبو داود الطيالسي ، زاد ابن أبي حاتم : وروى عنه يونس بن محمد المؤدب .

وعبد الرحمن هو ابن جابر .

#### باب الرقية من النملة

الترمذي (١): حدثنا محمود بن غيلان ، ثنا يحيى بن آدم وأبو نعيم ، قالا : ثنا سفيان ، عن عاصم الأحول ، عن يوسف بن عبد الله بن الحارث ، عن أنس ابن مالك « أن رسول الله على رخص في الرقية من الحمة والنملة »(٢) .

رواه معاویة بن هشام ، عن سفیان ، عن عاصم ، عن عبد الله بن الحارث، عن أنس $\binom{(n)}{r}$  .

قال أبو عيسى في حديث عاصم عن يوسف : هذا عندي أصح من حديث معاوية عن سفيان .

#### باب الرقية من الحمة

مسلم (١): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا علي بن مسهر ، عن الشيباني ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه قال : « سألت عائشة عن الرقية فقالت : رخص رسول الله على الأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمة »(٥)

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۱۱۳ رقم ۲۰۵۲).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ٤/ ۱۷۲۵ رقم ۲۱۹۱ ) والنسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٦٦ رقم ۷٥٤١ ) وابن ماجه ( ۲/ ۱۱٦۲ رقم ۳۰۱۱ .

<sup>(</sup>٣) زاد في نسخة جامع الترمذي المطبوعة : هذا حديث حسن غريب . وليست هذه الزيادة في نسخة تحفة الأحوذي ( ٦/ ٢١٦ رقم ٢١٣٣ ) ولا تحفة الأشراف ( ١/ ٤٤١ رقم ١٧٠٩).

<sup>(</sup>٤) (٤/ ۲۱۹۳ رقم ۲۱۹۳ ).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۱۹۲ رقم ۳۵۱۷ ) .

مسلم (۱): حدثني محمد بن حاتم ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : « أرخص رسول الله ﷺ في رقية الحمة (۲) لبني [ عمرو ] (۳) » .

قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يقول: « لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله ﷺ ، فقال رجل: يا رسول الله ، أرقي ؟ قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل » .

مسلم (١): حدثنا أبو كريب ، ثنا أبو معاوية ، ثنا الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر قال : « نهى رسول الله على عن الرقى ، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله على فقالوا : يا رسول الله ، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب ، وإنك نهيت عن الرقى . قال : فعرضوها عليه فقال : ما أرى بأسًا ؛ من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه »(٥) .

#### باب الرقية من الدم

أبو داود<sup>(۱)</sup>: حدثنا سليمان بن داود ، ثنا شريك .

وثنا العباس العنبري ، ثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا شريك ، عن العباس بن ذريح ، عن السعبي ، قال العباس : عن أنس قال : قال النبي عَلَيْكُ : « لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم ( لا )(٧) يرقأ » .

لم يذكر العباس « العين » ، وهذا لفظ سليمان بن داود .

لم يدكر العباس " العين " " وهذا نقط سليمان بن داود

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ١٧٢٦ رقم ٢١٩٩ ) . (۲) في نسخة صحيح مسلم ونسخة شرح النووي : الحية .

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : عمر . والمثبت من صحيح مسلم، وسيأتي أنهم بنو عمرو بن حزم .

<sup>(</sup>٤) (٤) (٤) ۲۱۷۱ ـ ۱۷۲۷ رقم ۲۱۹۹ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه ( ۱/ ۱۱۲۱ رقم ۳۵۱۵ ) . (۱) ( ٤/ ۳۳۱ ـ ۳۳۲ رقم ۳۸۸۵ ) .

<sup>(</sup>٧) سقطت من بعضلْ نسخ السنن ، وانظر عون المعبود ( ١١ / ٣٨٢ ) .

#### باب ما جاء في رقى الجاهلية

مسلم (۱): حدثني أبو الطاهر ، ثنا ابن وهب ، أخبرني معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير ، عن أبيه ، / عن عوف بن مالك الأشجعي قال : [٥/ق١٣-١] «كنا نرقي في الجاهلية فقلنا : يا رسول الله ، كيف ترى في ذلك ؟ فقال : اعرضوا علي ّرقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك »(٢)

#### باب في الرقى والتعوذ بكتاب الله

مسلم (٦): حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، أنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن أبي بشر ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد الخدري : « أن ناساً من أصحاب رسول الله على كانوا في سفر ، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم ، فلم يضيفوهم ، فقالوا لهم: هل فيكم راق ؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب ، فقال رجل منهم : نعم ، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل ، فأعطي قطيعاً من الغنم ، فأبى أن يقبلها وقال : حتى أذكر ذلك للنبي على . فأتى النبي في فذكر ذلك له فقال : يا رسول الله ، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب . فتبسم وقال : وما أدراك أنها رقية ؟ ثم قال : خذوا منهم واضربوا لي سهمي معكم (١) .

البخاري<sup>(٥)</sup>: حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد : « أن رهطًا من أصحاب رسول الله على انطلقوا في سفرة سافروها ، حتى نزلوا بحي من أحياء العرب ، فاستضافوهم ، فأبوا أن يضيفوهم ، فلدغ سيد ذلك الحي ، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عندهم بعض

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۱۷۲۷ رقم ۲۲۰۰).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۶/ ۳۳۰ رقم ۳۸۸۲).

<sup>(</sup>٣) (٤/ ١٧٢٧ رقم ٢٠٦١ ) .

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤/ ٢٢٩ رقم ٢٢٧٦) وأبو داود (٤/ ٣٣٧ رقم ٣٨٩٦) والترمذي
 (٤/ ٣٤٨ ـ ٣٤٩ رقم ٢٠٦٤) والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٦٧ ـ ٣٦٨ رقم ٧٥٤٧)
 وابن ماجه (٢/ ٢٧٩ رقم ٢١٥٦).

<sup>(</sup>۵) (۱۰/ ۲۲۰ رقم ۶۹۷۵).

شيء . فأتوهم فقالوا : يا أيها الرهط ، إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فهل عند أحد منكم شيء ؟ فقال بعضهم : نعم - والله - إني لراق ، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا ، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا ، فصالحوهم على قطيع من الغنم ، فانطلق فجعل يتفل ويقول : الحمد لله ، حتى لكأنما نشط من عقال ، فانطلق يمشي ما به قلبة ، قال : فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه ، فقال بعضهم : اقسموا . فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى تأتوا رسول الله على رسول الله على رسول الله على رسول الله على معكم فذكروا له فقال : وما يدريك أنها رقية ؟ أصبتم ، اقسموا واضربوا لي معكم

وزاد البخاري في موضع آخر<sup>(۲)</sup> في الحديث: « فضحك رسول الله ﷺ » وزاد البخاري في موضع آخر<sup>(۲)</sup> في الحديث: « فضحك رسول الله ﷺ » ذكره بعد قوله: « اضربوا لي معكم بسهم » ، رواه عن أبي النعمان ، عن أبي

عوانة بهذا الإسناد .
وقال فيه أيضًا في موضع آخر (٣) : « إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا لكتاب الله »
وقد تقدم في كتاب الإجارة .
وروى الترمذي (٤) هذا الحديث عن هناد ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ،

[ ه/ق ١٦ - ب] عن جعفر بن إياس ، عن أبي نضرة ، / عن أبي سعيد وقال : « فقرأت الحمد عليه سبع مرات » (ه) .

أبو داود (٦) : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا محمد بن سلمة ، عن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤/ ١٧٢٧ رقم ٢٠٠١ ) والترمذي (٤/ ٣٤٨ ـ ٣٤٩ رقم ٢٠٦٤). (٢) (٤/ ٥٢٩ ـ ٥٣٠ رقم ٢٢٧٦ ) ووقع فيه « عن بشر » بدل « عن أبي بشر » وهو خطأ ، وقد وقع على الصواب في المتن الذي شرحه الحافظ ابن حجر ، وغيره ، وأبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية .

<sup>(</sup>٣) ( ١٠ / ٢٠٩ رقم ٧٣٧ ) . (٤) ( ٤/ ٣٤٨ رقم ٢٠٦٣ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٦٤ رقم ٧٥٣٢ ) وابن ماجه ( ٢/ ٧٢٩ رقم ٢٥١٦) (٦) ( ٢/ ٢٧٢ \_ ٢٧٣ رقم ١٤٥٨ ) .

محمد بن إسحاق ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن عقبة بن عامر قال : « بينما أنا أسير مع رسول الله على بين الجحفة والأبواء ، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة ، فجعل رسول الله على يتعوذ بـ « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ » و « أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ » و « أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ » و « أَعُودُ بِرَبِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الترمذي (٢): حدثنا هشام بن [ يونس ] (٣) الكوفي ، ثنا القاسم بن مالك ، عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد قال : « كان رسول الله ﷺ يتعوذ من الجان وعين الإنسان ، حتى نزلت المعوذتان فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما »(١٤) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب .

#### باب ما جاء في الرقى والتعوذ عن النبي ﷺ

مسلم (٥): حدثنا ابن أبي عمر المكي ، ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن يزيد بن عبد الله \_ هو ابن أسامة بن الهاد \_ عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت : « كان إذا اشتكى رسول الله ﷺ رقاه جبريل \_ عليه السلام \_ قال : بسم الله يبريك ، ومن كل داء يشفيك ، من شر حاسد إذا حسد ، ومن شر كل ذي عين » .

مسلم (٢): حدثنا بشر بن هلال الصواف ، ثنا عبد الوارث ، ثنا عبد العزيز بن صهيب ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد : « أن جبريل أتى النبي على فقال : يا

<sup>(</sup>١) رواه النسائي ( ٨ / ٦٤٤ \_ ٦٤٥ رقم ١٥٤٥ ، ٢٥٤٥ ) .

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۳٤٥ رقم ۲۰۵۸ ).

 <sup>(</sup>٣) في ه الأصل » : يوسف . وهو تحريف ، والمثبت من جامع الترمذي وتحفة الأشراف،
 وهو الصواب .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي ( ٨ / ٦٦٤ \_ ٦٦٥ رقم ٥٠٥٩ ) وابن ماجه ( ٢/ ١١٦١ رقم ٣٥١١ ).

<sup>(</sup>٥) (٤/ ١٧ ـ ١٨ رقم ٢١٨٥ ).

<sup>(</sup>٦) (٤/ ١٧١٨ ـ ١٧١٩ رقم ٢١٨٦ ) .

محمد اشتكيت ؟ قال : نعم . قال : بسم الله أرقيك ، من كل شيء يؤذيك ، ومن شر كل نفس ، أو عين حاسد الله يشفيك ، بسم الله أرقيك (1)

مسلم (٢): حدثنا زهير بن حرب، ثنا جرير، عن الأعمش ، عن أبي الضحى، عن مسروق ، عن عائشة قالت : « كان رسول الله ﷺ إذا اشتكى منا إنسان مسحه

عن مسروى ، عن عاسه فات . " كان رسون الله يلي إدا السامي منا إسان مستحد بيمينه ، ثم قال : أذهب البأس رب الناس ، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك،

شفاءً لا يغادر سقمًا . فلما مرض رسول الله على وثقل أخذت بيده لأصنع به تحوما كان رصنو، فإنت ع بده من بدي وقال اللهم اغفر لي واحملن مع اللفة الأعلى

كان يصنع، فانتزع يده من يدي وقال: اللهم اغفر لي ، واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى "(٣).

مسلم(٤): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب \_ واللفظ لأبي كريب \_

قالا: ثنا ابن نمير ، حدثنا هشام ، عن أبيه ، عن عائشة : « أن رسول الله على كان يرقي بهذه الرقية : أذهب البأس رب الناس ، بيدك الشفاء ، لا كاشف له إلا أنت (٥)

مسلم (١٠): حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: « أن النبي على كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات

عن عروة ، عن عائشة : " أن النبي ﷺ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعودان وينفث ، فلما اشتد / وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها »(٧) مسلم(٨) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر

(۱) رواه الترمذي ( ۳/ ۳۰۳ رقم ۹۷۲ ) وابن ماجه ( ۲/ ۱۱٦٤ رقم ۳۵۲۳ ) .

(۲) (٤/ ۱۷۲۱ ـ ۱۷۲۲ رقم ۲۱۹۱ / ۶۶ ) . (۳) رواه البخاري ( ۱۰/ ۱۳۲ ـ ۱۳۷ رقم ۵۷۰۵ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ۲۵۲ رقم

۱۰۸۵۵ ) وَابِنَ مَاجِهِ ( ۱/ ۱۵۷ رقم ۱۲۱۹ ، ۲/ ۱۱۳۳ رقم ۳۵۲۰ ) . (٤) (٤/ ۱۷۲۳ رقم ۲۱۹۱ / ٤٩ ) .

(٥) رواه النسائي في الكبرى (٦/ ٢٥٢ رقم ١٠٨٥٨ ) .

(٦) (٤/ ١٧٢٣ رفم ٢١٩٢ / ٥١ ).

(۷) رواه البخاري ( ۸/ ۱۷۸ رقم ۱۰۱، ۰ ) وأبو داود ( ۶/ ۳۳۷ رقم ۳۸۹۷ ) والنسائي في الكبرى ( ۲/ ۲۰۰ رقم ۱۰۸۶۷ ) وابن ماجه ( ۲/ ۱۱۳۱ رقم ۳۰۲۹ ) . (۸) ( ۶/ ۱۷۲۶ رقم ۲۱۹۶ ) . واللفظ لابن أبي عمر \_ قالوا : ثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة : « أن رسول الله على كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح \_ قال النبي على بإصبعه هكذا \_ ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها \_ : بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا (()). قال ابن أبي شيبة : « يشفى » ، وقال زهير : « يشفى سقيمنا » .

مسلم (٢): حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا: أنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني نافع بن جبير بن مطعم ، عن عثمان بن أبي العاص الثقفي : « أنه اشتكى إلى رسول الله على وجعًا يجده في جسده منذ أسلم، فقال رسول الله على : ضع بدك على الذي تألم من جسدك وقل : بسم الله ثلاثًا ، وقل سبع مرات : أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر »(٢).

للترمذي (٤): في لفظ هذا الحديث : « امسحك بيمينك » .

وروى الترمذي (٥) أيضاً قال: ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ، حدثني أبي ، ثنا محمد بن سالم ، ثنا ثابت البناني قال : قال لي : « يا محمد ، إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي وقل : بسم الله ، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا . ثم ارفع يدك ، ثم أعد ذلك وتراً ؛ فإن أنس بن مالك حدثني أن رسول الله على حدث بذلك » .

وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱/ ۲۱۷ رقم ۵۷۵۰ ، ۵۷۶۰ ) وأبو داود ( ۶/ ۳۳۳ ـ ۳۳۳ رقم ۳۸۹۱ وابن ماجه ( ۲/ ۱۱۲۳ رقم ۳۸۹۱ ) وابن ماجه ( ۲/ ۱۱۲۳ رقم ۳۵۲۱ ) .

<sup>(</sup>۲) (٤/ ۲۲۸ رقم ۲۲۲۲).

<sup>(</sup>۳) رواه أبو داود ( ٤/ ۳۳۲ رقم ۳۸۸٦ ) والترمذي ( ٤/ ٣٥٥ \_ ٣٥٦ رقم ۲۰۸۰ ) والنسائي في الكبرى ( ٤/ ٤١٠ رقم ۷۷۲٤ ) وابن ماجه ( ٢/ ١١٦٣ \_ ١١٦٤ رقم ٣٥٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٤/ ٣٥٥ ـ ٣٥٦ رقم ٢٠٨٠ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٥) (٥/ ٥٣٥ رقم ٨٨٥٣).

وروى أيضًا (۱) قال: ثنا محمود بن غيلان ، ثنا عبد الرزاق ويعلى ، عن سفيان، عن منصور ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : « كان رسول الله على يعوذ الحسن والحسين يقول : أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة . ويقول : هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل -

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

عليهم السلام »<sup>(۲)</sup>

# باب ما جاء في الرقى وفضل من لم يسترق

الترمذي (٣): حدثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن أبي خزامة ، عن أبيه قال : « سألت رسول الله ﷺ فقلت : يا رسول الله ، أرأيت رقى نسترقيها ، ودواء نتداوى به ، وتقاة نتقيها ، هل يرد من قدر الله شيئًا ؟ قال : هي من قدر الله »(٤) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح مسلم (٥) : حدثنا سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، أنا حصين بن عبد الرحمن ،

قال: « كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة ؟ قلت: أنا . ثم قلت : أما إني لم أكن في صلاة ، ولكني لدغت . قال : فماذا صنعت؟ قلت: استرقيت . قال : فما حملك على ذلك ؟ قلت : حديث حدثناه [٥/١٤-ب] الشعبي . فقال : وما حدثكم / الشعبي ؟ قلت : حدثنا عن بريدة بن حصيب

الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة . فقال : قد أحسن من انتهى إلى ما يسمع ، ولكن ثنا ابن عباس ، عن النبي على قال : عُرضت علي الأمم فرأيت النبي

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي ( ۶/ ۳٤٦ ـ ۳٤۷ رقم ۲۰۰۰ ) . (۲) رواه البخاري ( 7/ : ٤٧ رقم ۳۳۷۱ ) وأبو داود ( ٥/ ۲٤٣ رقم ٤٧٠٤ ) والنسائي في الكبرى ( ٤/ ٤١١ رقم ۷۷۲۰ ) وابن ماجه ( ۲/ ۱۱٦٤ ـ ۱۱٦٥ رقم ۳۵۲۵ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٤/ ٣٤٩ رقم ٢٠٦٥ ) . (٤) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۱۳۷ رقم ٣٤٣٧ ) . (۵) ( ۱/ ۱۹۹ \_ ۲۰۰ رقم ۲۲۰ ) .

ومعه الرهط ، والنبي ومعه الرجل والرجلان ، والنبي وليس معه أحد ، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي : هذا موسى على وقومه ، ولكن انظر إلى الأفق الآخر . فإذا سواد الأفق ، فنظرت فإذا سواد عظيم . [ فقيل لي : انظر إلى الأفق الآخر . فإذا سواد عظيم ] . (١) فقيل لي : هذه أمتك ، ومعهم سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب . ثم نهض فدخل منزله ، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ؛ فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله على وقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله على وقال بعضهم : فلعلهم الذين تخوضون فيه ؟ فأخبروه فقال : هم فخرج عليهم رسول الله على فقال : ما الذي تخوضون فيه ؟ فأخبروه فقال : هم فخرج عليهم رسول الله على ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون . فقام عكاشة ابن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . فقال : أنت منهم . ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . فقال : سبقك بها عكاشة »(٢) .

#### باب ما ذكر من النشرة

أبو داود (٣): حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا عقيل بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه ، يحدث عن جابر بن عبد الله قال: « سئل رسول الله عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان » .

عقیل هو ابن معقل بن منبه الیماني ، سمع عمه وهب بن منبه ، قال یحیی ابن معین : عقیل بن معقل ثقة .

البزار(٤): حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني ، ثنا مسكين بن

<sup>(</sup>١) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ٦/ ٥٠٨ رقم ٣٤١٠ ) والترمذي ( ٤/ ٤٤٥ \_ ٥٤٥ رقم ٢٤٤٦ ) والنسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٧٨ رقم ٧٦٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٣٢٣ رقم ١٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) كشف الأستار ( ٣/ ٣٩٣ ـ ٣٩٤ رقم ٣٠٣٤ ) وقال البزار : لا نعلم أسنده عن شعبة إلا مسكين ، وهو حراني مشهور ، ولا أسند شعبة عن أبي رجاء إلا هذا ، وأبو رجاء اسمه محمد بن يوسف ، وهو بصري مشهور ، روى عنه شعبة ويزيد بن زريع وإسماعيل بن علية ونوح بن قيس الطاحي ويوسف بن داود السمتي .

بكير، ثنا شعبة ، عن أبي رجاء ، عن الحسن « عن أنس ـ وسئل عن النشرة ـ فقال: ذكر لي أن رسول الله على قال: هي من عمل الشيطان »

أبو رجاء اسمه محمد بن يوسف ، روى عنه شعبة ويزيد بن زريع وغيرهما.

البخاري(١): حدثنا عبد الله بن محمد قال: سمعت ابن عيينة يقول: أول

من حدثنا به ابن جريج يقول: حدثني آل عروة ، عن عروة ، فسألت هشامًا عنه ، فحدثنا به ابن جريج يقول: حدثنا منه الله ﷺ وأحدثنا عنه ، فحدثنا عنه ، فعدثنا عنه ، فعدث ، فعدثنا عنه ، فعدث ، فعدثنا عنه ، فعدثن

فحدثنا عن أبيه ، عن عائشة : « كان رسول الله ﷺ سُحر حتى كان يرى كأنه يأتي

النساء ولا يأتيهن أن الله قال سفيان : وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا فقال : را عائد في أعام تو أن الله قال أفتان في ما استفتيته فيه ؟ أتان حلان فقول أحدهما

يا عائشة ، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه ؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي ، والآخر عند رجلي ، فقال الذي عند رأسي للآخر : ما بال الرجل ؟

قال : مطبوب . قال : فمن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم \_ رجل من بني زريق

حليف ليهود وكان منافقًا ـ قال : وفيم ؟ قال : في مشط و ( مشاقة ) $^{(Y)}$  قال : وأين ؟ قال : في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان . [ قالت  $]^{(Y)}$  : فأتى البئر حتى

استخرجه فقال: / هذه البئر التي أريتها وكأن ماءها نقاعة الحناء ، وكأن نخلها

رءوس الشياطين قال: فاستخرج. قالت: فقلت: أفلا أي تنشرت. فقال: أما الله فقد شفاني فأكره أن أثير على أحد من الناس شرًا ».

[ ٥/ق ١٥ \_ أ ]

#### باب في السحر

مسلم (٤): حدثنا أبو كريب ، ثنا ابن غير ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : « سحر رسول الله ﷺ يهودي من بني زريق ، يقال له : لبيد بن الأعصم ، قالت : حتى كان سمل الله ﷺ خل الله أنه بفول الثير عوم الفول حتى إذا كان

قالت : حتى كان رسول الله على يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله ، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله على ثم دعا ، ثم قال : يا عائشة ،

<sup>(</sup>١) (١٠/ ٢٤٣ رقم ٥٧٦٥ ) . (٢) في صحيح البخاري : مشاطة . بالطاء ، وما في « الأصل » أصح ، فقد ضبطها

القسطلاني في إرشاد الساري ( ٨/ ٤٠٥ ) بالقاف ، وانظر فتح الباري ( ١٠/ ٢٤٢ ). (٣) في « الأصل » : قال . والمثبت من صحيح البخاري ، والقائلة هي أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ١٧١٩ ـ ١٧٢١ رقم ٢١٨٩ ) .

عند رأسي ، والآخر عند رجلي ، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي - أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي - : ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوب . قال : من طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم . قال : في أي شيء ؟ قال : في مشط ومشاطة ، (وجف) (١) طلعة ذكر . قال : فأين هو ؟ قال : في بثر ذي أروان . قالت : فأتاها رسول الله على أناس من أصحابه ، ثم قال : والله يا عائشة لكأن ماءها نقاعة الحناء ، ولكأن نحلها رءوس الشياطين . قالت : فقلت : يا رسول الله ، أفلا أحرقته ؟ قال : لا ؛ أما أنا فقد عافاني الله \_ عن وجل \_ وكرهت أن أثير على الناس شراً . فأمرت بها

أشعرت أن الله \_ تبارك وتعالى \_ أفتاني فيما استفتيته ؟ جاءني رجلان فقعد أحدهما

## باب ما جاء في إيراد الممرض على المصح

مسلم (٣): حدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني وعبد بن حميد ، قال عبد: حدثني ، وقال الآخران : ثنا يعقوب \_ يعنون : ابن إبراهيم بن سعد \_ حدثني أبي ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، أخبرني [ أبو ] (٤) سلمة بن عبد الرحمن ، أنه سمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله علي قال : « لا عدوى . ويحدث مع ذلك: لا يورد الممرض على المصح »(٥) .

مسلم (٢) : وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ـ وتقاربا في اللفظ ـ قالا : ثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن (بن )(٧) عوف حدثه أن رسول الله ﷺ قال : « لا يورد ممرض على مصح » قال

فدفنت <sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) في أكثر نسخ صحيح مسلم : « وجب » وهما بمعنى واحد .

<sup>(</sup>۲) رُواه البخاري ( ۱۰/ ۲۶۲ ـ ۲۲۷ رقم ۲۲۷۹ ) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۱۷۳ رقم ۲۲۷۹ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٤٧٤ رقم ٢٢٢١).

<sup>(</sup>٤) سقطت من « الأصل » .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ۱۰/ ۱۸۰ ـ ۱۸۱ رقم ۷۱۷ ) .

<sup>(</sup>٦) (٤/ ١٧٤٣ \_ ١٧٤٤ رقم ٢٢٢١ ) .

<sup>(</sup>V) تكررت في « الأصل » .

أبو سلمة : كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله على ، ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله : « لا عدوى » وأقام على أن « لا يورد ممرض على مُصح ﴾ قال : فقال الحارث بن أبي ذُباب \_ وهو ابن عم أبي هريرة \_ : قد كنت أسمعك يا أبا هريرة ، تحدثنا مع هذا الحديث حديثًا آخر قد سكت عنه ، كنت [ ٥/ق ١٠ - ب ] تقول: قال رسول الله على : « لا عدوى » فأبى أبو هريرة / أن يعرف ذلك ، وقال : «لا يورد ممرض على مصح » ، فماراه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة ، فرطن بالحبشية فقال للحارث : أتدري ماذا قلت ؟ قال : لا . قال أبو هريرة : إنى قلت : أبيت . قال أبو سلمة : ولعمري ، لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول

باب لا عدوى

الله على الله عدوى " فلا أدري أنسى أبو هريرة أم نسخ أحد القولين

مسلم(٢): حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ـ واللفظ لأبي الطاهر ـ قالا : أنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، قال ابن شهاب : فحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لا عدوى ، ولا صفر، ولا هامة . فقال أعرابي : يا رسول الله ، فما بال الإبل تكون في الرمل ، كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها ؟ قال: فمن أعدى [الأول]<sup>(٣)</sup> »(٤)

مسلم(٥): حدثني محمد بن حاتم ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: « لا عدوى ، ولا صفر ، ولا غول » .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٠/ ١٨٠ ـ ١٨١ رقم ٧١٧ه ) . (۲) ( ٤/ ۱۷:۲۲ ـ ۱۷:۳۳ رقم ۲۲۲۲ ) .

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : الإبل . والمثبت من صحيح مسلم ، وهو الصواب . (٤) رواه النسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٧٥ ـ ٣٧٦ رقم ٧٥٩١ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ١٧٤٥ رقلم - ٢٢٢ ) .

مسلم (۱): حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر ، قالوا : ثنا إسماعيل ـ يعنون : ابن جعفر ـ عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : «لا عدوى ، ولا هامة ، ولا نوء ، ولا صفر »(۲) .

وروى الترمذي (٣): ثنا أحمد بن سعيد الأشقر وإبراهيم بن يعقوب قالا : ثنا يونس بن محمد ، ثنا المفضل بن فضالة ، عن حبيب بن الشهيد ، عن محمد ابن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله : « أن رسول الله على الله المخذوم ، فأدخله معه في القصعة فقال : كل بسم الله ، ثقة بالله ، وتوكلا على الله ها(٤) .

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة ، والمفضل هذا شيخ بصري ، والمفضل بن فضالة شيخ آخر ( مصري )(٥) أوثق من هذا وأشهر ، وروى شعبة هذا الحديث ، عن حبيب بن الشهيد ، عن ابن بريدة « أن ابن عمر : أخذ بيد مجذوم ...» وحديث شعبة أثبت عندي وأصح .

وروى أبو بكر البزار قال: حدثنا محمد بن مسكين، ثنا يحيى بن حسان ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن محمد بن عبد الله بن حسن ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « اتقوا النظر إلى المجاذيم كما تتقون الأسد » .

ولم يتابع محمد بن عبد الله على هذا الحديث ، وقد رواه غيره موقوقًا على ابن عباس .

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ١٧٤٤ رقم ۲۲۲۰ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( ٤/ ٣٤١ \_ ٣٤٢ رقم ٣٩٠٦ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٢٣٤ رقم ١٨١٧ ) .

<sup>(</sup>٤). رواه أبو داود ( ٤/ ٣٤٦ ـ ٣٤٨ رقم ٣٩٢١ ) وابن ماجه ( ٢/ ١١٧٢ رقم ٣٥٤٢ ) .

<sup>(</sup>٥) تحرفت في جامع الترمذي إلى « بصري » والبصري هو المفضل بن فضالة بن أبي أمية القرشي أبو مالك أخو مبارك بن فضالة ، والمصري هو المفضل بن فضالة بن عبيد بن ثمامة الرعيني القتباني أبو معاوية ، قاضي مصر .

#### / باب ما جاء في الإعداء

أبو داود الطيالسي (١) قال : حدثنا شعبة والمسعودي ، عن علقمة بن مرثد الحضرمي ، عن أبي الربيع ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « أربع من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس : الطعن في الأحساب ، والنياحة على الميت ،

والأنواء ، والإعداء ؛ جرب بعير ، فأجرب مائة ، فمن أجرب البعير الأول ؟!»(٢).

باب من استوخم أرضًا فخرج منها

البخاري (٢٦) حدثنا عبد الأعلى بن حماد ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، أن أنس بن مالك حدثهم « أن ناسًا \_ أو رجالا \_ من عكل وعرينة

عن قناده ، أن أنس بن مالك حديهم " أن ناسا \_ أو رجالا \_ من عكل وعرينه قدموا على رسول الله على وتكلموا بالإسلام وقالوا : يا نبي الله ، إنا كنا أهل ضرع ؛

ولم نكن أهل ريف. واستوخموا المدينة ، فأمر لهم رسول الله ﷺ بذود وراع ، وأمرهم أن يخرجوا فيه ، فيشربوا من ألبانها وأبوالها . فانطلقوا حتى كانوا ناحية

الحرة كفروا بعد إسلامهم ، وقتلوا راعي رسول الله على الله واستاقوا الذود ، فبلغ النبي - عليه السلام - فبعث الطلب في آثارهم ، فأمر بهم ، فسمروا أعينهم ،

وقطعوا أيديهم، وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم »(٤). تم كتاب الطب والرقى والإعداء، والحمد لله

<sup>(</sup>۱) ( ۳۱۵ رقم ۲۳۹۵ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ( ۳/ ۳۲۵ رقم ۱۰۰۱ ) وقال : هذا حديث حسن (۳) ( ۱۰/ ۱۸۸ ـ ۱۸۹ رقم ۷۲۷ه ) :

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٤/ ٢١٦١ رقم ٢٨٠٥ ) والنسائي (١/ ١٧٤ \_ ١٧٦ رُقم ١٣٦٤ )

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### اللهم صَلِّ على محمد نبيك الكريم

#### كتاب الأدب

#### باب بر الوالدين

مسلم (۱): حدثنا محمد بن أبي عمر المكي ، ثنا مروان بن معاوية الفزاري ، ثنا أبو يعفور ، عن الوليد بن العيزار ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن عبد الله بن مسعود قال : « قلت : يا نبي الله ، أي الأعمال أقرب إلى الجنة ؟ قال : الصلاة على مواقيتها . قلت : وماذا يا نبي الله ؟ قال : بر الوالدين . قلت : وماذا يا نبي الله ؟ قال : بر الوالدين . قلت : وماذا يا نبي الله ؟ قال الجهاد في سبيل الله » (۲) .

مسلم (٣): حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي وزهير بن حرب قال: ثنا جرير ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى النبي على فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال: أمك. قال: ثم من ؟ / قال: ثم أمك. قال: ثم من ؟ قال: ثم أمك. قال: ثم أمك. قال: ثم أمك. أبوك »(٤).

البخاري (٥): حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن سفيان وشعبة ، قالا : ثنا حبيب.

وثنا محمد بن كثير ، ثنا سفيان ، عن حبيب ، عن أبي العباس ، عن عبد الله ابن عمرو قال : « قال رجل للنبي ﷺ : أجاهد ؟ قال : ألك أبوان ؟ قال : نعم.

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۹۰ رقم ۸۵ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۲/ ۱۲ رقم ۵۲۷) والترمذي ( ۱/ ۳۲۵ ـ ۳۲۱ رقم ۱۷۳) والنسائي
 (۱/ ۳۱۸ ـ ۳۱۹ رقم ۲۰۹).

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٤٧٤ رقم ٢٥٤٨ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (۱۰ / ٤١٥ رقم ۹۷۱ ) وابن ماجه ( ۲/ ۹۰۳ رقم ۲۷۰۲ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ١٠/ ٤١٧ رقِم ٩٧٢٥ ) .

قال: ففيهما فجاهد »(١).

الترمذي (٢): حدثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان بن عيبنة ، عن عطاء بن السائب الهجيمي ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن أبي الدرداء « أن رجلا أتاه ، فقال : إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها . فقال أبو الدرادء : سمعت رسول الله على يقول : الوالد أوسط أبواب الجنة . فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه »(٣) .

قال : وقال ابن أبي عمرو : ربما قال سفيًان : « **إن أمي** » ، وربما قال : «**إن** » .

قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح .

الترمذي (٤): حدثنا أبو حفص عمرو بن علي ، ثنا خالد بن الحارث ، ثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ﷺ قال: « رضى الرب في رضى الوالد ، وسخط الرب في سخط الوالد » .

قال أبو عيسى: لا نعلم أحدًا رفعه غير خالد بن الحارث ، وخالد ثقة مأمون، سمعت محمد بن المثنى يقول: ما رأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث،

ولا بالكوفة مثل عبد الله بن إدريس. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود (٥). أبو داود (٦): حدثنا ابن المثنى ، ثنا أبو عاصم ، ثنا جعفر بن يحيى بن عمارة

ابن ثوبان قال : أنا عمارة ، أن أبا الطفيل أخبره ، قال : « رأيت النبي على العاد النبي المسلم المسلم

(۱) رواه مسلم ( ٤/ ١٩٧٥ رقم ٢٥٤٩ ) وأبو داود ( ٣/ ٢٢٧ رقم ٢٥٢١ ) والترمذي (٤/ ١٦٤ ـ ١٦٥ رقم ١٦٧١ ) والنسائي ( ٦/ ٣١٧ رقم ١٣٠٣)). (۲) ( ٤/ ٢٧٥ رقم ١٩٠٠ ) .

> (٣) رواه ابن ماجه ( ۱/ ۲۰۸۹ رقم ۲۰۸۹ ) . (۵) (۶) ۲۰۷۶ - ۲۰۸۸ (۵)

(٤) ( ٤/ ٢٧٤ رقم ٩٨٩٩ ) . (٥) ورواه الترمذي من طريق غندر عن شعبة موقو

(٥) ورواه الترمذي من طريق غندر عن شعبة موقوقًا ، وقال : وهذا أصح .
 (٦) (٥/ ٤١٢ رقم ٥٠٠١) .

(٧) في «الأصل» للجمانًا . وفسرها بعضهم فكتب في الحاشية : إذا أنصرف من حاجته=

أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي على ، فبسط لها رداءه ، فجلست عليه ، (فقالوا)(١١): من هي ؟ فقالوا : هذه أمه التي أرضعته » .

الترمذي (٢): حدثنا أحمد بن محمد ، أنا ابن المبارك، أنا ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر قال: « كانت تحتي امرأة أحبها ، وكأن أبي يكرهها ، فأمرني أن أطلقها ، فأبيت فذكرت ذلك للنبي على فقال: يا عبد الله بن عمر ، طلق امرأتك »(٣).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب .

البزار: حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي ، ثنا عبد الله بن داود ـ هو الخريبي ـ عن هشام بن عروة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر « أن النبي قال لرجل: أنت ومالك لأبيك » .

قال أبو بكر: وهذا الحديث إنما يروى عن هشام بن عروة ، عن محمد بن المنكدر مرسلا ، / ولا نعلم أحدًا أسنده من حديث هشام إلا عثمان بن عثمان [٥/٥٧-١] الغطفاني وعبد الله بن داود فإنهما أسنداه .

أبو داود (١٤): ثنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان ، ثنا سهيل بن أبي صالح ، عن أبي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه »(٥).

<sup>=</sup> مجهودًا من الإعياء والعطش . قلت : وهو تصحيف للفظ ، وتحريف للمعنى ، والتصويب من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>١) كذا في « الأصل » وفي سنن أبي داود : فقلت .

<sup>(</sup>۲) ( ۳/ ۶۹۶ ـ ۹۵۵ رقم ۱۱۸۹ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ٥/ ٤١٠ رقم ٥٠٠٥ ) وابن ماجه ( ١/ ٥٧٥ رقم ٢٠٨٨ ) .

<sup>(</sup>٤) (٥/ ٤١٠ رقم ٩٤ ٥٠).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ۲/ ۱۱٤۸ رقم ۱۵۱۰ ) والترمذي ( ٤/ ٢٧٨ رقم ۱۹۰٦ ) والنسائي (٣/ ١٧٠ رقم ۲۸۹۲ ) .

#### باب بر الوالدين بعد موتهما

أبو داود (١): حدثنا إبراهيم بن مهدي وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى ، قالوا : ثنا عبد الله بن إدريس ، عن عبد الرحمن بن سليمان ، عن أسيد ابن علي بن عبيد مولى بني ساعدة ، عن أبيه ، عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال: « بينما نحن عند رسول الله على إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله ، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما ؟ قال : نعم ، الصلاة عليهما والاستغفار لهما ، وإنفاذ عهدهما من بعدهما ، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ، وإكرام صديقهما »(٢)

على بن عبيد هذا لا أعلم روى عنه إلا ابنه أسيد .

### باب إجابة دعاء من بر والديه

البخاري(٣): حدثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ، أنا نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله على قال : « بينما ثلاثة [نفر](٤) يتماشون أخذهم المطر ، قمالوا إلى غار في الجبل ، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل ، فأطبقت عليهم ، وقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة [فادعوا](٥) الله بها لعله يفرجها . فقال أحدهم : اللهم إنه كان لي والدان [شيخان كبيران](٢) ولي صبية صغار ، كنت أرعى عليهم ، فإذا رحت عليهم فحلبت ، بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي ، وإنه نأى بي الشجر يومًا فما أتيت حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما ، فحلبت كما كنت أحلب ، فجئت بالحلاب ، فقمت عند رءوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما ، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما ، والصبية بنضاغون عند قدمي ، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر ، فإن كنت تعلم يتضاغون عند قدمي ، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر ، فإن كنت تعلم

<sup>(</sup>۱) ( ٥/ ٤١١ ـ ٢ ٢٤ رقبم ٩٩ ٥٠ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۲۰۸ ـ ۱۲۰۹ رقم ۳٦٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ۱۰ / ٤١٨ رقِم ١٩٧٤ ) .

<sup>(</sup>٤) من صحيح المخاري ،

<sup>(</sup>٥) في « الأصل » : فادع . والمثبت من صحيح البخاري ، وهو الصواب

<sup>(</sup>٦) في « الأصل » : شيخين كبيرين . والمثبت من صحيح البخاري .

أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء . ففرج الله لهم (١) حتى يرون منها السماء . قال الثاني : اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء ، فطلبت إليها نفسها ، فأبت حتى آتيها بمائة دينار ، فسعيت حتى جمعت مائة دينار ، فلقيتها بها ؛ فلما قعدت بين رجليها قالت : يا عبد الله ، اتق الله ولا تفتح الخاتم [ إلا بحقه ](٢) ، فقمت عنها ، اللهم فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها . ففرج لهم فرجة ، وقال الآخر : اللهم فين كنت استأجرت أجيرًا بفرق أرز ، فلما قضى عمله قال : أعطني حقي . فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه ، / فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقراً [٥/ق١٠-ب] وراعيها ، فجاءني فقال : اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي . فقلت : اذهب إلى

ذلك البقر وراعيهاً . فقال : اتق الله ولا تهزأ بي . فقلّت : إني لا أهزأ بك ، فخذّ ذلك البقر وراعيها . فأخذها فانطلق بها ، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ، ففرج الله عنهم »<sup>(٣)</sup> .

#### باب ما جاء في عقوق الوالدين

البخاري<sup>(٤)</sup>: حدثني إسحاق ، ثنا خالد الواسطي ، عن الجريري ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه قال : قال النبي على الله أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا : بلى يا رسول الله. قال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين . وكان متكنًا فجلس فقال : ألا وقول الزور ، وشهادة الزور ، ألا وقول الزور ، وشهادة الزور .

عبس عدل . او وطول الرور ، وتشهده الرو فما زال يقولها حتى قلت : لا يسكت ه<sup>(ه)</sup> .

مسلم(٢): حدثنا زهير بن حرب ، ثنا جرير ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن

<sup>(</sup>١) كذا دون لفظة « فرجة » وهي رواية الأصيلي كما في إرشاد الساري ( ٩/ ٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح البخاري .

 <sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۶/ ۲۰۹۹ ـ ۲۱۰۰ رقم ۲۷٤۳).

<sup>(</sup>٤) ( ۱۰ / ۱۹ رقم ۲۷۹ه ) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ١/ ٩١ رقم ٨٧ ) والترمذي ( ٤/ ٢٧٥ رقم ١٩٠١ ) .

<sup>(</sup>٦) (٤/ ١٩٧٨ رقم ٢٥٥١).

أبي هويرة قال: قال رسول الله على الله عليه : « رغم أنفه ، رغم أنفه ، وغم أنفه . قيل : من يا رسول الله ؟ قال : من أدرك والديه عنده الكبر أحدهما أو ( كلاهما )(١) ثم لم يدخل الجنة» .

أبو داود الطيالسي (٢): ثنا شعبة ، عن قتادة ، سمع زرارة يحدث ، عن أبي مالك ، أن النبي عليه قال : « من أدرك أبويه أو أحدهما ثم دخل النار ؛ فأبعده الله».

البزار (٣): حدثنا عمرو بن علي ، ثنا أبو عاصم ، عن عمر بن محمد ، عن عبد الله بن (يسار) (٤) عن سالم ، عن أبيه عن النبي رسي قال : « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه ، والديوث ، والمرأة المترجلة تشبه بالرجال ، وثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه ، والمنان عطاءه ، ومدمن الخمر »(٥) تفرد به عمر بن محمد ، عن عبد الله بن يسار .

أبو داود<sup>(٦)</sup> : حدثنا محمد بن جعفر بن زياد ، قال : أناه .

وثنا عباد بن موسى ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن عبد الله على الله على الله عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله على الرجل من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه . قيل : يا رسول الله ، كيف يلعن الرجل

من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه . قيل : يا رسول الله ، كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : يلعن أبا الرجل فيلعن أباه ، ويلعن أمه فيلعن أمه »(٧) . أبو داود الطيالسي(٨) قال : ثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، سمعت حميد

(١) كذا في « الأصل » وفي صحيح مسلم: « كليهما » على الحادة .

<sup>(</sup>۲) ( ۱۸۷ رقم ۱۳۲۱ ) . (۳) كشف الأستار ( ۲/ ۳۷۲ ـ ۳۷۳ رقم ۱۸۷۱ ) .

 <sup>(</sup>٤) تحرفت في كشف الأستار إلى : سنان .
 (٥) رواه النسائي ( ٥/ ٨٤ رقم ٢٥٦١ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي ( ٥/ ٨٤ رفم ٢١٥١١) . (٦) ( ٥/ ٤١١ رقم ٥١٩٨ ) . .

<sup>(</sup>۷) رواه البخاري ( ۱۰/ ٤١٧ رقم ۹۷۳ ) ومسلم ( ۱/ ۹۲ رقم ۹۰ ) والترمذي ( ۶/ (۷)

۲۷۲ رقم ۲۰۹۲ ) .

<sup>(</sup>۸) ( ۲۹۹ رقم ۲۲۲۹ ) .

ابن عبد الرحمن يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله ويقول: هم أكبر الذنوب أن يسب الرجل والديه في الإسلام. قيل: يا رسول الله، وكيف يسب والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه».

#### باب ما يحذر من دعاء الوالدين

مسلم(١): / حدثنا زهير بن حرب ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا جرير بن حازم ، [ ٥/ق ١٨ ـ ١ ] ثنا محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْ قال : « لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى ابن مريم ، وصاحب جريج ، وكان جريج رجلا صالحًا ، فاتخذ صومعة فكان فيها ، فأنته أمه وهو يصلي فقالت : يا جريج . فقال : يا رب ، أمي وصلاتي . فأقبل على صلاته ، فانصرفت ، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي . فقالت : يا جريج . فقال : يا رب ، أمي وصلاتي . فأقبل على صلاته ؛ فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي ، فقالت : يا جريج . فقال : أي رب ، أمى وصلاتي. فأقبل على صلاته، فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجًا وعبادته ، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها ، فقالت : إن شئتم لأفتننه لكم ، قال : فتعرضت له ، فلم يلتفت إليها ، فأتت راعيًا كان يأوي إلى صومعته ، فأمكنته من نفسها ، فوقع عليها ؛ فحملت ، فلما ولدت قالت : هو من جريج . فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه . فقال : ما شأنكم ؟ قالوا: زنيت بهذه البغي ، فولدت منك . قال : أين الصبي ؟ فجاءوا به ، فقال : دعوني حتى أصلى . فصلى فلما انصرف أتى الصبى فطعن في بطنه وقال : يا غلام، من أبوك ؟ قال : فلان الراعي . قال : فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به ، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا ، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا ، وبينما صبى يرضع أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة ، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا . فترك الثدي وأقبل إليه ، فنظر إليه فقال :

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۱۹۷۱ \_ ۱۹۷۸ رقم ۲۰۰۰ ) .

اللهم لا تجعلني مثله . ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع . قال : وكأني أنظر إلى رسول الله على وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبّابة في فمه ، فجعل يمصها ، قال : ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون : زنيت ، سرقت . وهي تقول : حسبي الله ونعم الوكيل . فقالت أمه : اللهم لا تجعل ابني مثلها ، فترك الرضاع ونظر إليها فقال : اللهم اجعلني مثلها . فهناك تراجعا الحديث ، فقالت : حلقى ، مر رجل حسن الهيئة ، فقلت : اللهم اجعل ابني مثله ، فقلت : اللهم لا تجعلني مثله ، ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون : زنيت سرقت ، فقلت : اللهم لا تجعل ابني مثل هذه ، فقلت : اللهم اجعلني مثله ، وإن هذه يقولون لها : زنيت ولم تزن ، وسرقت ولم تسرق ، فقلت : اللهم اجعلني مثله ، وإن هذه يقولون لها : زنيت ولم تزن ، وسرقت ولم تسرق ، فقلت : اللهم اجعلني مثلها » (۱) .

قال مسلم (۱): وثنا شيبان بن فروخ ، ثنا سليمان بن المغيرة ، ثنا حميد بن هلال، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة أنه قال : « كان جريج يتعبد في صومعته فجاءت أمه ـ قال / حميد : فوضع أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله الله عن دعت كيف جعلت كفها فوق حاجبها ، ثم رفعت رأسها إليه تدعوه ـ فقالت : يا جريج ، أنا أمك كلمني . فصادفته يصلي ، فقال : اللهم ، أمي وصلاتي . قال : فاختار صلاته ، فرجعت ثم عادت في الثانية فقالت : يا جريج ، أنا أمك فكلمني . فاختار صلاته ، فقالت : اللهم إن هذا فكلمني . قال : اللهم ، أمي وصلاتي . فاختار صلاته ، فقالت : اللهم إن هذا فكلمني . قال : ولو دعت عليه أن يفتن لفتن ، قال : وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره ، قال : فخرجت امرأة من القرية ، فوقع عليها الراعي ، فحملت فولدت غلامًا ، فقيل لها:

ما هذا ؟ قالت : من صاحب هذا الدير . قال : فجاءوا بفئوسهم ومساحيهم ،

فنادوه فصادفوه يصلى ، فلم يكلمهم ، قال : فأخذوا يهدمون ديره ، فلما رأى

ذلك نزل إليهم فقالوا له: سل هذه . قال : فتبسم ثم مسح رأس الصبى ، قال : من

[ ٥/ق ١٨ ـ ب ]

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦/ ٤٩٥ رقم ٤٨٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) (٤/ ١٩٧٦ رقم - ٢٥٥ ).

أبوك ؟ قال : أبي راعي الضأن . فلما سمعوا ذلك منه قالوا : نبني ما هدمناه من صومعتك بالذهب والفضة . قال : لا ، ولكن أعيدو، ترابًا كما كان . ثم علاه » .

الترمذي (١) : حدثنا علي بن حجر ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي جعفر ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « ثلاث دعوات مستجابات لاشك فيهن : دعوة المظلوم ،ودعوة المسافر ، ودعوة الوالد على ولده »(٢) .

قال أبو عيسى : أبو جعفر الذي روى عن أبي هريرة يقال له أبو جعفر المؤذن، ولا نعرف اسمه ، وقد روى عنه يحيى بن أبى كثير غير حديث .

#### باب إثم من انتفى من أبيه

مسلم (٣): حدثني عمرو الناقد ، ثنا هشيم بن بشير ، أنا خالد ، عن أبي عثمان قال : « لما دُعي زياد لقيت أبا بكرة ، فقلت له : ما هذا الذي صنعتم ؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول : سمعت أذني من النبي على وهو يقول : من ادعى أبًا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام . فقال أبو بكرة : وأنا سمعته من رسول الله على (٤) .

أبو داود (٥) : حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ، ثنا عمر بن عبد الواحد ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، حدثني سعيد بن أبي سعيد ـ ونحن ببيروت ـ عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله عليه يقول : « من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه ؛ فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة » .

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۷۷ رقم ۱۹۰۵).

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( ۲/ ۳۰۱ \_ ۳۰۲ رقم ۱۵۳۱ ) وابن ماجه ( ۲/ ۱۲۷۰ \_ ۱۲۷۱ رقم
 ۲۸۲۲ ) .

<sup>(</sup>۳) ( ۱/ ۸۰ رقم ۱۳ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٧/ ٦٤٢ رقم ٤٣٢٦ ) وأبو داود ( ٥/ ٤٠٢ ـ ٤٠٣ رقم ٥٠٧٢ ) . وابن ماجه ( ٢/ ٨٧٠ رقم ٢٦١٠ ) .

<sup>(</sup>٥) (٥ / ٣٠٤ ـ ٤٠٤ رقم ٤٠٧٥).

#### باب بر الوالدين المشركين وصلتهما

# وقول الله تعالى ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي

مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾(١)

البزار: / حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قالا : ثنا ( عمرو بن [ ٥/ق ١٩ \_ ١]

خليفة)<sup>(٢)</sup>، ثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال 🎚 🖟 مر رسول الله على الله بن أبي وهو في ظل أطمة ، فقال : عتا علينا ابن أبي كبشة . فقال ابنه عبد الله بن عبد الله : يا رسول الله ، والذي أكرمك لئن شئت لآتينك

برأسه. فقال: لا ، ولكن بر أباك ، وأحسن صحبته » وهذا الحديث لا نعلم رواه عن محمد إلا ( عمرو بن خليفة )<sup>(٢)</sup> وهو ثقة .

البخاري (٣) . حدثنا قتيبة ، ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن هشام بن عروة ،

عن أبيه ، عن أسماء بنت أبي بكر قالت : « قَدَمَتْ عليَّ أمي وهي مشركة في عهد قريش ، إذ عاهدوا رسول الله ﷺ ومدتهم مع أبيها ، فاستفتت رسول الله ﷺ

# فقالت : إن أمي قدمت علي وهي راغبة ، أفأصلها ؟ قال : نعم ، صليها $^{(4)}$

# باب بر أصحاب الوالدين وصلتهما

مسلم(٥): حدثني أبو الطاهر ، أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني حيوة بن شريح ، عن ابن الهاد ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عُمْرَ أَنْ رسول

الله ﷺ قال : « أبر البر أن يصل الرجل وُدُّ أبيه »(١) .

مسلم(٧) : أحدثنا الحسن بن علي الحلواني ، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد،

<sup>(</sup>٢) كذا في « الأصل » وأظن الصواب : عمر بن أبي خليفة ، والله أعلم (٣) (٦ / ٣١٨٣ رقم ٣١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ۲ / ۱۹۲ رقم ۱۰۰۳ ) وأبو داود ( ۲ / ۳۷۵ رقم ۱۲۲۹) .

<sup>(</sup>٥) (٤ / ١٩٧٩ رقم ٢٥٥٢ / ١٢ ).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود ( ٥ / ٤١٢ رقم ٥١٠ ) .

<sup>(</sup>٧) (٤/ ١٩٧٩ رقم ٢٥٥٢ / ١٣).

عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر « أنه كان إذا خرج إلى مكة ، كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة ، وعمامة يشد بها رأسه ، فبينما هو يوماً على ذلك الحمار ، إذ مر به أعرابي ، فقال : ألست ابن فلان ابن فلان ؟ قال : بلى . فأعطاه [الحمار](١) وقال : اركب هذا ، والعمامة ، قال : اشدد بها رأسك . فقال له بعض أصحابه : غفر الله لك ؛ أعطيت هذا الأعرابي حماراً كنت تروح عليه ، وعمامة كنت تشد بها رأسك . فقال : إنى سمعت رسول الله على يقول : إن من أبر

ثنا أبي والليث بن سعد ، جميعًا عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ، عن

#### باب ما جاء في الخالة

البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يُولِّي . وإن أباه كان صديقًا لعمر » .

الترمذي (٢) : [ حدثنا محمد بن أحمد \_ هو ابن مدوية \_ (7) حدثنا [ عبيد الله (8) بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن البراء بن عارب ، عن النبي (8)قاله : « الخالة بمنزلة الأم (8) .

وفي الحديث قصة ، وهذا حديث صحيح .

الترمذي (٦) : ثنا أبو كريب ، ثنا أبو معاوية ، عن محمد بن سوقة ، عن أبي بكر بن حفص \_ هو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص \_ عن ابن عمر : « أن رجلاً أتى النبي على فقال : يا رسول الله ، إني أصبت ذنبًا عظيمًا ، فهل لي توبة ؟ قال: هل لك من أم ؟ قال: فبرها » .

<sup>(</sup>١) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۲) (٤ / ۲۷۷ \_ ۲۷۷ رقم ۱۹۰۶ ) .

 <sup>(</sup>٣) سقط من « الأصل » وأثبتها من جامع الترمذي وتحفة الأشراف ( ٢ / ٣٨ رقم ١٨٠٣)
 وتحفة الأحوذي ( ٦ / ٢ / رقم ١٩٦٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) في « الأصل » : عبد الله . والمثبت من المصادر السابقة ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>۵) رواه البخاري ( ۵ / ۳۵۷ ـ ۳۵۸ رقم ۲۹۹۹ ) وأبو داود ( ۳ / ۱۱۲ ـ ۱۱۳ رقم ۲۷۷۶).

 <sup>(</sup>٦) سقط هذا الحديث من نسخة جامع الترمذي المطبوعة ، وهو في تحفة الأحوذي (٦/
 ٣ ـ ٣ ـ ٣ ٢ رقم ١٩٦٨ ) وتحفة الأشراف (٦/ ٢٦٧ رقم ٨٥٧٧ ) .

[ه/ق ١٩ ـ ب ] رواه سفيان بن عيينة ، عن محمد بن / سوقة ، عن أبي بكر ، عن النبي

باب النهي عن التقاطع والتدابر

مسلم (١) : حدثنا الحسن الحلواني وعلي بن نصر الجهضمي قالا : ثنا وهب بن جرير ، ثنا شعبة ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال

ب عبرير ، لذ سعبه ، عن بد عسن ، عن بي عدي سعو ا ، ولا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، وكونوا عبادًا لله على الله على الله عبادًا لله إخوانًا كما أمركم الله »

# باب من أحق الناس بحسن الصحبة

مسلم (7): حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ، ثنا ابن فضيل ، عن أبيه ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال : « قال رجل : يا رسول الله ، من أحق الناس بحسن الصحبة ؟ قال : أمك ، ثم أمك [7)

ثم ( أباك )(٤) ، ثم أدناك أدناك ه(٥) . حدثنا(٦) أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا شريك ، عن عمارة وابن شبرمة ، عن

أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال : « جاء رجل إلى النبي ﷺ ... » فذكر بمثل حديث جرير وزاد : « فقال : نعم وأبيك لتنبأن »(٧)

## باب صلة الرحم

البخاري (٨): حدثنا عبد الله بن محمد ، ثنا هشام ، أنا معمر ، عن (١) (٤/ ١٩٨٦ رقم ٢٥٦٣ ).

عَيْلَةً ، وهذا أصح من حديث أبي معاوية .

<sup>(</sup>٢) (٤ / ٤٧٤ رقم ٨٤٥٢ / ٢ ) . ٠

۲) (۶/ ۱۹۷۶ رقم ۲۵۵۸ / ۱) .

 <sup>(</sup>٣) من صحيح مسلم .
 (٤) كذا في « الأصل » على لغة من يلزم الأسماء الخمسة الألف دائمًا ، وهي لغة مشهورة ،

وفي صحيح مسلم : أبوك . على الجادة . (٥) رواه البخاري ( ١٠ / ٤١٥ رقم ٥٩٧١ ) وابن ماجه (٢/ ٩٠٣ رقم ٢ ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٦) صحیح مسلم (٤/ ١٩٧٤ رقم ٢٥٤٨ / ٣) . (۷) رواه البخاري ( ۱۰ / ٤١٥ رقم ٥٩٧١ ) وابن ماجه (۲ / ٩٠٣ رقم ٢٧٢٦) . (٨) ( ۱۰ / ۶۵ رقم ٦١٣٨ ) .

الزهري، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي على قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت »(١) .

مسلم (٢): حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد قالا: ثنا حاتم \_ وهو ابن إسماعيل \_ عن معاوية \_ وهو ابن أبي مزرد مولى بني هاشم \_ قال : حدثني عمي أبو الحُباب سعيد بن يسار ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم ، قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ من القطيعة.

قال : نعم ، أما ترضين أن أصل من وصلك ، وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى . قال : فذلك لك . ثم قال رسول الله ﷺ : اقرءوا إن شئتم : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَولَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٣) أُولَئِكَ الّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ فَأَصَمَّهُمْ وأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ (٣٣) وَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴾ (٣) (٤) .

مسلم (٥) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب \_ واللفظ لأبي بكر \_ قالا : ثنا وكيع ، عن معاوية بن أبي مُزَرَّد ، عن يزيد بن رومان ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : « الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصلنى وصله الله ، ومن قطعنى قطعه الله »(١) .

البخاري (٧): حدثنا خالد بن مخلد ، ثنا سليمان بن بلال ، ثنا عبد الله بن دينار ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « الرحم شجنة من الرحمن ، فقال الله : من وصلك وصلته ، ومن قطعك قطعته » .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ٥ / ٤١٥ رقم ٥١١١ ) والترمذي ( ٤ / ٥٦٩ رقم ٢٥٠٠ ) . (۲) ( ۲ / ١٩٨٠ . ١٩٨١ . ٢٥٥٢ )

 <sup>(</sup>۲) (٤ / ۱۹۸۰ ـ ۱۹۸۱ رقم ۲۵۵۶).
 (۳) سورة محمد : ۲۲ ـ ۲۲ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٨ / ٤٤٣ رقم ٤٨٣٠ ) والنسائي في الكبرى ( ٦ / ٤٦١ رقم ١١٤٩٧ ).

<sup>(</sup>٥) (٤ / ١٩٨١ رقم ٥٥٥٥ ).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ۱۰ / ٤٣١ رقم ٥٩٨٩ ) .

<sup>(</sup>۷) (۱۰ / ۱۳۰ ـ ۳۱ رقم ۸۸۸ه).

[٥/ق ٢٠-١] ﴿ عبد بن حميد : حدثنا يزيد بن هارون ، أنا شعبة ، عن محمد بن

عبد الجبار ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال :

« إن الرحم شجنة من الرحمن ، تقول : يارب إني قطعت ، إني ظلمت ، يا رب إني أسيء إلي يارب . فيجيبها ربها : ألا ترضين أن أقطع من قطعك ، وأصل من

مسلم(١): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو الأحوص .

السلم المرابق بالرابي الميان المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق

وحدثنا يحيى بن يحيى ، أنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن موسى

ابن طلحة ، عن أبي أيوب قال : « جاء رجل إلى النبي على على عمل أعمله يدنيني من الجنة ، ويباعدني من النار . قال : تعبد الله لا تشرك به شيئًا ، وتقيم

الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصل ذا رحمك . فلما أدبر قال رسول الله على : إن تَمسَّكَ بما أُمرَ به دخل الجنة ٣(٢) .

مسلم (٣) : حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث ، حدثني أبي ، عن

جدي ، حدثني عُقيل بن خالد قال : قال ابن شهاب ، أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال : « من أحب أن يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه »(٤) .

الترمذي(٥): حدثنا علي بن حجر ، أنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن عيينة بن

عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي بكرة قال : قال رسول الله على الأخرة من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي ، وقطيعة الرحم (٦٠) .

<sup>(</sup>۱) (۱ / ٤٣ رقام ١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٣ / ٣٠٧ رقم ١٣٩٦ ) والنسائي ( ١ / ٢٥٣ رقم ٤٦٧ ) . (٣) ( ٤ / ١٩٨٢ رقم ٢٥٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ١٠ / ٤٢٩ رقم ٥٩٨٦ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤ / ٧٣ رقم ٢٥١١).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود ( ٥ / ٣١٤ رقم ٨٦٦ ) وابن ماجه ( ٢ / ١٤٠٨ رقم ٤٢١١ ) .

قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح (١) .

الترمذي (٢): حدثنا أحمد بن محمد ، أنا عبد الله بن المبارك ، عن عبدالملك ابن عيسى الثقفي ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه قال: « تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ؛ فإن صلة الرحم محبة في الأهل ، مثراة في المال ، منسأة في الأثر » .

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب من هذا الوجه ، ومعنى قوله : « منسأة في الأثر » يعنى : زيادة في العمر .

البزار (٣): حدثنا سلمة بن شبيب ، ثنا الحسن بن محمد بن أعين ، ثنا عبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله عليه يقول : « كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبى » .

تفرد به عبد الله بن زید عن أبیه ، وأرسله غیره ، وعبد الله بن زید ضعفه یحیی بن معین ، ووثقه أحمد بن حنبل ، وقال فیه أبو حاتم : لیس به بأس .

# باب لا يدخل الجنة قاطع رحم

الترمذي (٤) : حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن ، قالوا : ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، النبي ﷺ قال : « لا يدخل الجنة قاطع "(٥) قال ابن أبي عُمرَ : قال سفيان : يعني: قاطع رحم .

<sup>(</sup>١) كذا في « الأصل » وتحفة الأحوذي ( ٧ / ٢١٤ رقم ٢٦٢٩ ) وتحفة الأشراف ( ٩ / ٤٥ رقم ١٦٦٩ ) وتحفة الأشراف ( ٩ /

<sup>(</sup>۲) (٤ / ۳۰۹ رقم ۱۹۷۹ ).

<sup>(</sup>٣) البحر الزخار ( ١ / ٣٩٧ رقم ٢٧٤ )..

<sup>(</sup>٤) (٤ / ۲۷۹ رقم ۱۹۰۹ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٥ / ٤٢٨ رقم ٩٨٤ ) مسلم ( ٤ / ١٩٨١ رقم ٢٥٥٦ ) وأبو داود (٢ / ٣٨٨ رقم ١٦٩٢ ) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

[ه/ق۲۰\_ب]

## / باب صفة واصل الرحم

البخاري (١): حدثنا محمد بن كثير ، ثنا سفيان \_ هو الثوري \_ عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمرو \_ قال سفيان : لم يرفعه الأعمش إلى النبي ﷺ ، ورفعه حسن وفطر عن النبي ﷺ \_ قال : « ليس

الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ١٥٠٠٪

مسلم (٣): حدثني محمد بن المثنى وابن بشار \_ واللفظ لابن مثنى \_ قالا : ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث ، عن أبيه ، عن أبي هريرة « أن رجلا قال : يا رسول الله ، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي الله ، وأحلم عنهم ويجهلون علي . فقال : لئن كنت كما قلت ، فكأغا تسفيم المل ، ولا بنال معك من الله ظهر عليهم ما دمت على ذلك».

قلت ، فكأنما تسفهم المل ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك».

# باب حب الوليد ورحمته وتقبيله مسلم (٤) : حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر ، جميعًا عن سفيان ، قال

عمرو : ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة : «أن الأقرع بن حابس أبصر النبي على يقبل الحسن ، فقال : إن لي عشرة من الولد ما

قبلت واحدًا منهم . فقال رسول الله على : إنه من لا يَرحم لا يُرحم »(٥)

مسلم (٦) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا : ثنا أبو أسامة وابن غير ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : « قدم ناس من الأعراب على

<sup>(</sup>۱) ( ۱۰ / ۲۳۷ رقم ۹۹۱ ) . (۲) رواه أبو داود (۲ / ۳۸۸ ـ ۳۸۹ رقم ۱۹۹۶ ) والترمذي (٤ / ۲۷۹ رقم ۱۹۰۸ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤ / ١٩٨٢ رقم ٢٠٥٨ ).

<sup>(</sup>٤) (٤/ ١٨٠٨ ــ ١٨٠٩ رقم ١٣١٨ ) . (٥) رواه البخاري (١٠ / ٤٤٠ رقم ٩٩٧ ) وأبو داود (٥ / ٤٣٨ رقم ١٧١٥ )

<sup>(</sup>۵) رواه البخاري ( ۲۸۰ / ۲۵۰ روم ۱۹۷ والترمدي ( ٤ / ۲۸۰ رقم ۱۹۱۱ ) . (٦) ( ٤ / ۱۸۰۸ رقم ۲۳۱۷ ) .

رسول الله ﷺ ، فقالوا : أتقبلون صبيانكم ؟ فقالوا : نعم . قالوا : لكنا والله ما نُقبل . فقال رسول الله ﷺ : وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة » وقال ابن نمير : « من قلبك الرحمة » (١) .

البخاري<sup>(۲)</sup> : حدثني عبد الله بن محمد ، ثنا عارم ، ثنا المعتمر بن سليمان يحدث عن أبيه ، سمعت أبا تميمة يحدث ، عن أبي عثمان النهدي ، يحدثه أبو عثمان ، عن أسامة بن زيد : « كان رسول الله على فخذه ، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ، ثم يضمهما ، ثم يقول : اللهم ارحمهما فإني أرحمهما »<sup>(۳)</sup> .

مسلم (٤) : حدثنا عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا شعبة ، عن عدي \_ وهو ابن ثابت \_ ثنا البراء بن عازب قال : « رأيت الحسن بن علي على عاتق النبي على وهو يقول : اللهم إنى أحبه فأحبه »(٥) .

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا مهدي ، ثنا ابن أبي يعقوب ، عن ابن أبي يُعم قال : « كنت شاهداً لابن عمر ، وسأله رجل عن دم البعوض فقال : ممن أنت ؟ قال : من أهل العراق . قال : انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض ، وقد قتلوا ابن النبي على ، وسمعت النبي على يقول : هما ريحاني (٧) من الدنا» (٨).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه ( ۲ / ۱۲۰۹ رقم ۳٦٦٥ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱۰ / ۶۶۸ رقم ۲۰۰۳ وطرفاه في : ۳۷۳۰ ، ۳۷۶۳ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى ( ٥ / ٥٣ رقم ٨١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤ / ۱۸۸۳ رقم ۲٤۲۲ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٧ / ۱۱۹ رقم ۳۷٤۹ ) والترمذي ( ٥ / ٦١٩ ـ ٦٢٠ رقم ٣٧٨٢ ، ٣٧٨٣ ) والنسائي في الكبرى ( ٥ / ٤٩ رقم ٨١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ۱۰ / ٤٤٠ رقم ١٩٩٤ ) .

<sup>(</sup>۷) في صحيح البخاري المطبوع: ريحانتاي . قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۰ / ٤٤١) قوله: « ريحانتاي » كذا للأكثر ، ولأبي ذر عن المستملي والحموي «ريحاني» بكسر النون والتخفيف على الإفراد ، ولأبي ذر عن الكشميهني « ريحانتي » بزيادة تاء التأنيث.

<sup>(</sup>۸) رواه الترمذي ( ٥ / ٦١٥ رقم ٣٧٧٠ ) .

#### / باب تأديب الولد

مسلم (۱) : حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار \_ واللفظ لابن مثنى \_ قالا : ثنا أمية بن خالد ، ثنا شعبة ، عن أبي حمزة القصاب ، عن ابن عباس قال : «كنت ألعب مع الصبيان ، فجاء رسول الله على فتواريت خلف باب ، فجاءني فحطأني حطأة، وقال : اذهب ادع معاوية . قال : فجئت فقلت : هو يأكل . قال : ثم قال لي : اذهب فادع لي معاوية . قال : فجئت فقلت : هو يأكل . فقال : لا أشبع الله بطنه».

قال ابن المثنى: قلت لأمية: ما حطأني؟ قال: قفدني قفدة. تابعه النضر بن شميل، عن شعبة، رواه مسلم ـ رحمه الله.

# باب جعل الله الرحمة مائة جزء

البخاري (٢): حدثنا الحكم بن نافع البهراني ، أنا شعيب ، عن الزهري ، أنا سعيد بن المسيب ، أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله عليه يقول : « جعل الله الرحمة في مائة جزء ، فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءًا ، وأنزل في الأرض جزءًا واحدًا ، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق ، حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه »

# باب رحمة الناس والبهائم

الترمذي (٢٠): حدثنا محمد بن بشار ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، ثنا قيس ، حدثني جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله »(٤)

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>۱) (۲۰۱۰ رقم ۲۰۱۶) .

<sup>(</sup>٢) ( ۱۰ / ٤٤٦ رقم ۲۰۰۰ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤ / ١٩٢٢ ـ ١٨٥٠ رقم ١٩٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ٤ / ١٨٠٩ زقم ٢٣١٩ ) .

الترمذي (۱) : حدثنا محمود بن غيلان ، ثنا أبو داود ، أنا شعبة ، قال : كتب به إلى منصور ، وقرأته عليه ، سمع أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة ، عن أبي هريرة قال : سمعت أبا القاسم عليه يقول : « لا تنزع الرحمة إلا من شقى (۲) .

أبو عثمان لا يعرف اسمه ، وهذا حديث حسن .

الترمذي (٣): حدثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي قابوس ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله على الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من السماء ، الرحم شجنة من الرحمن ، فمن وصلها وصله الله ، ومن قطعها قطعه الله »(٤) .

مسلم (٥): حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك بن أنس فيما قُرئ عليه ، عن سمي مولى أبي بكر ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة : أن رسول الله قال : « بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئراً فنزل فيها ، فشرب ثم خرج ، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ، فقال : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي . فنزل البئر ، فملأ خفه ماء ، ثم أمسكه بفيه حتى رقى ، فسقى الكلب ، فشكر الله له ؛ فغفر له . قالوا : يا رسول الله ، وإن لنا في البهائم لأجراً ؟ فقال : في كل كبد رطبة أجر »(١)

مسلم (٧) : حدثنا أبو بكر بن / أبي شيبة ، ثنا أبو خالد الأحمر ، عن [٥/٥١٥-ب] هشام، عن محمد ، عن أبي هريرة ،عن النبي ﷺ : « أن امرأة بغيًا رأت كلبًا في

<sup>(</sup>۱) (٤ / ۲۸۰ رقم ۱۹۲۳ ).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( ٥ / ٣٣٠ رقم ٤٩٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٤ / ٢٨٥ رقم ١٩٢٤ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ٥٠/ ٣٣٠ رقم ٤٩٠٢ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤ / ١٧٦١ رقم ٢٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ٥/ ٥٠ رقم ٢٣٦٣ ) وأبو داود ( ٣/ ٢٣٨ رقم ٢٥٤٣ ) .

<sup>(</sup>٧) (٤/ ١٧٦١ رقم ٢٢٤٥).

يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش ، فنرعت له بموقها ، فغفر لها » .

البزار (١) : حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ومؤمل بن هشام قالا : ثنا

إسماعيل بن إبراهيم \_ وهو ابن علية \_ عن زياد بن مخراق ، عن معاوية بن قرة ،

عن أبيه : « أن رجلا قال : يا رسول الله ، إني الأذبح الشاة فأرحمها . قال : والشاة

إن رحمتها رحمك الله »

مسلم (٢) : حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي ، ثنا جويرية بن أسماء ، عن نافع ، عن عبد الله عمر ابن عمر أن رسول الله عليم قال :

«عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت ، فدخلت فيها النار ؛ لا هي أطعمتها<sup>(٣)</sup> ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض »<sup>(٤)</sup>

# باب رحمة البهائم بعضها بعضاً وتعاطفها

مسلم (٥): حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا أبي ، ثنا عبد الملك ، عن عطاء ، عن أبي هريرة عن النبي على قال : « إن لله مائة رحمة ، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام ، فبها يتعاطفون ، وبها يتراحمون ، وبها تعطف الوحش على ولدها ، وأخر الله تسعة وتسعين يرحم الله بها خلقه يوم

مسلم (٧): حدثنا أبو غير ، ثنا أبو معاوية ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي عثمان ، عن [ سلمان ] (٨) قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة ، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض ، فجعل

<sup>(</sup>١) البحر الزخار ( ٨/ ٥٥٥ رقم ٣٣١٩ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ١٧٦٠ رقم ٢٢٤٢ ) . (٣) زاد في صحيح مسلم المطبوع هنا : وسقتها إذ حبستها .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٢١٠٨ رقم ٢٥٧٢ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱٤۳٥ رقم ٤٢٩٣ ) . (۷) ( ٤/ ۲۱۰۹ رقم ۲۷۵۳ ) .

<sup>(</sup>A) تصحفت في « الأصل » إلى : سليمان .

منها في الأرض رحمة ، فبها تعطف الوالدة على ولدها ، والوحش والطير بعضها على بعض ، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة » .

وقال الحميدي: أخرج هذا الحديث أبو بكر البرقاني، من رواية عثمان بن أبي شيبة، عن أبي معاوية بإسناده ومعناه، وفي آخره: « فإذا كان يوم القيامة، أكملها بهذه مائة يقصها على المتقين ».

#### باب في الرفق

مسلم (۱): حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا يحيى بن سعيد [ عن سفيان ] (۲) ، ثنا منصور ، عن تميم بن سلمة ، عن عبد الرحمن بن هلال ، عن جرير ، عن النبي عليه قال : « من يحرم الرفق يحرم الخير » (۳) .

أبو داود (٤): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو معاوية ووكيع ، عن الأعمش، عن تميم بإسناد مسلم قال : قال رسول الله ﷺ : « من يحرم الرفق يحرم الخير كله » .

الترمذي (٥): حدثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن أبي مليكة ، عن يعلى بن مملك ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء ، عن النبي على الله على حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير ، ومن حرم حظه / من الخير » .
[٥/ق٢٦-١]

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

مسلم (٦) : حدثنا عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا شعبة ، عن المقدام ـ وهو

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۲۰۰۳ رقم ۲۵۹۲).

 <sup>(</sup>٢) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم ، وانظر تحفة الأشراف (٢/ ٤٢٥ رقم ٣٢١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ٥/ ٢٧٩ رقم ٤٧٧٦ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٢١٦ رقم ٣٦٨٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٥/ ٢٧٩ رقم ٢٧٧٦ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٣٢٣ رقم ٢٠١٣ ).

<sup>(</sup>٦) (٤/ ٤٠٠٤ رقم ٢٠٩٤ ) .

ابن شريح بن هانئ ـ عن أبيه ، عن عائشة زوج النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال :

«إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ، ولا ينزع من شيء إلا شانه » .

وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار ، قالا : ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة :
« وكنت عائشة بعبر ) ،

سمعت المقدام بن شريح بهذا الإسناد ،وزاد في الحديث : « ركبت عائشة بعيراً ، فكانت فيه صعوبة ؛ فجعلت تردده ؛ فقال لها رسول الله عليه : عليك بالرفق .. »

ئم ذكر بمثله .

أبو داود(١) خدتنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا : ثنا شريك ، عن

رسون الله عليه يلكو إلى هذه النارع ، وإنه ارد البداؤه في شره ، فارسل إلى المحرمة من إبل الصدقة ، فقال لي : يا عائشة ، ارفقي ؛ فإن الرفق لم يكن في شيء

قط إلا زانه ، ولا نزع من شيء إلا شانه »

البزار: حدثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : « ما كان الرفق في قوم إلا

نفعهم ، ولا الخُرق<sup>(٢)</sup> في قوم إلا ضرهم » .

رفيق يحب الرفق ، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف » .

زاد مسلم بن الحجاج (٤): « ولا على ما سواه » ، وقد تقدم في باب أسماء الرب سبحانه ، من كتاب الإيمان .

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۲۰۰ رقم ۲٤۷) .

 <sup>(</sup>۲) حاشية : الخرق ـ بالضم ـ الجهل والحمق .
 (۳) (۶/ ۲۰۵ رقم ۷ ۸۶) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٣٠٠٣ - ٤٠٠٢ رقم ٣٩٥٣ ) ـ

# باب في الحلم

مسلم (۱): حدثني أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد ، ثنا عمر بن يونس ، ثنا عكرمة \_ وهو ابن عمار \_ قال : قال إسحاق : قال أنس : « كان رسول الله على من أحسن الناس خلقًا ، فأرسلني يومًا لحاجه ، فقلت : والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما يأمرني به النبي على ، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق ، فإذا رسول الله على قد قبض بقفاي (۲) ، قال : فنظرت إليه وهو يضحك ، فقال : يا أنيس ، ذهبت حيث أمرتك ؟ قال : قلت : نعم ، أنا أذهب يا رنسول الله »

قال (7) أنس : والله لقد خدمته تسع سنين ما علمته قال لشيء صنعته : لم فعلت كذا وكذا ، أو لشيء تركته : هلا فعلت كذا وكذا (3) .

مسلم (٥): حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع ، قالا : ثنا حماد بن زيد ، عن ثابت البناني ، عن أنس قال : « خدمت رسول الله على عشر سنين ، والله ما قال [ لي ](٢) أفًا قط ، ولا قال لي لشيء : لم فعلت كذا ، وهلا فعلت كذا . زاد أبو الربيع : ( لشيء )(٧) مما يصنع الخادم » ولم يذكر قوله : « والله » .

مسلم  $^{(\Lambda)}$ : حدثنا عبد بن حميد ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر .

وحدثني: محمد بن جعفر بن زياد أبو عمران \_ / واللفظ له \_ أنا إبراهيم \_ [٥/ق٢٦-ب]

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۱۸۰۵ رقم ۲۳۱۰).

 <sup>(</sup>۲) زاد فی صحیح مسلم : من ورائی .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤/ ١٨٠٥ رقم ٢٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ٥/ ٢٦٤ رقم ٤٧٤٠ ) .

<sup>(</sup>۵) (۶/ ۱۸۰۶ رقم ۲۳۰۹).

<sup>(</sup>٦) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٧) كذا في « الأصل » وفي طبعة شرح النووي ، وفي طبعة صحيح مسلم : ليس . وهو تحريف .

<sup>(</sup>۸) (٤/ ۲۸۷۱ رقم ۸٤۳ ) .

يعني : ابن سعد ـ عن الزهري ، عن سنان بن أبي سنان الدؤلي ، عن جابر بن عبد الله قال : « غزونا مع رسول الله على غزوة قبل نجد ، فأدركنا رسول الله في واد كثير العضاه ، فنزل رسول الله في تحت شجرة ، فعلق سيفه بغصن من أغصانها، قال : وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر ، قال : فقال رسول الله في : إن رجلاً أتاني وأنا نائم ، فأخذ السيف ، فاستيقظت وهو قائم على رأسي ، فلم أشعر إلا والسيف صلتاً في يده ، فقال لي : من يمنعك مني ؟ قال : قلت : الله . ثم قال في الثالثة : من يمنعك مني ؟ قال : قلت الله وقال في الثالثة : من يمنعك مني ؟ قال : قلت الله وقال في الثالثة : من يمنعك مني ؟ قال : قلت الله وسول الله قال : قلت الله يعرض له رسول الله قال : قلت الله )(١) . قال : فشام السيف ، فها هو ذا(٢) ، ثم لم يعرض له رسول الله قال : قلت الله )(١)

مسلم(١): حدثنا قتيبة ، عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه

وحدثنيه يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي على قالت : « ما خير رسول الله على بين أمرين إلا اختار أيسرهما ، ما لم يكن إثمًا ، فإذا كان إثمًا كان أبعد الناس منه ، وما انتقم رسول الله على لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله »(٥)

مسلم (٦) : حدثنا عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا قرة بن حالد ، عن أبي جمرة ، عن ابن عباس قال : قال النبي ﷺ للأشج \_ أشج عبد القيس \_ : « إن فيك لخصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة »(٧)

<sup>(</sup>١) ليست في طبعة صحيح مسلم ولا في طبعة شرح النووي .(٢) زاد في صحيح مسلم وشرح النووي : جالس .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الْبِخَارِي ( ٦ / ١١٣ رَقَم ١٩٦٠) والنسائي في الكبرى ( ٥/ ٢٦٧ رَقَم ٥٨٨). (٤) ( ٤/ ١٨١٣ رقم ٢٣٢٧ ).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦/ ١٥٤ رقم ٣٥٦٠) وأبو داود ( ٥/ ٢٧٠ رقم ٤٧٥٢ ) . (٦) ( ١/ ٤٨ رقم ١٧ ) .

<sup>(</sup>۷) را ۱ ۸۸ رقم ۱۷) . (۷) دهاه التيملي ( ۶/ ۱۳۰ .

<sup>(</sup>۷) رواه الترمذي ( ۶/ ۱۳۰ رقم ۱۵۹۹ ، ۶/ ۳۲۲ رقم ۲۰۱۱ ) والنسائي ( ۸ / ۴۹۵ رقم ۶۱ ، ۵ ) وابن ماجه ( ۲/ ۱۶۰۱ رقم ۴۱۸۸ ) .

أبو بكر بن أبي شيبة (١): حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : قال أشج بني عصر : قال لي النبي على النبي على النبي على النبي على خلقين يحبهما الله . قلت : وما هما ؟ قال : الحلم والحياء . قلت : قديمًا كان في أو حديثًا ؟ قال : بل قديمًا . قلت : الحمد لله الذي جعلني على خلقين يحبهما الله » .

الأشج اسمه المنذر ، وفي باب المنذر ذكره البخاري ـ رحمه الله ـ روى عنه عبد الرحمن بن أبي بكرة والمثنى بن ماوى العبدى .

### باب في الحياء

مسلم (۲): حدثنا محمد بن مثنى ، ومحمد بن بشار \_ واللفظ لابن مثنى \_ قال: ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت أبا السوَّار يحدث ، أنه سمع عمران بن حصين ، يحدث عن النبي ﷺ أنه قال : « الحياء لا يأتى إلا بخير »(۳) .

مسلم (٤): وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، ثنا حماد بن زيد ، عن إسحاق \_ وهو ابن سويد \_ أن أبا قتادة حدث قال : « كنا عند عمران بن حصين في رهط وفينا بشير بن كعب ، فحدثنا عمران يومئذ قال : قال رسول الله على الحياء خير

كله ـ أو قال : الحياء كله خير ـ فقال بشير بن كعب : إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقاراً لله ، ومنه ضعف ./ قال : فغضب عمران حتى احمرتا [٥/٥٣٠-١] عيناه ، وقال : ألا أراني أحدثك عن رسول الله على وتعارض فيه ؟ قال : فأعاد عمران الحديث ، قال : فأعاد بشير ، قال : فغضب عمران ، قال : فما زلنا نقول فيه إنه لا بأس به ه٥٥٠ .

<sup>(</sup>١) المصنف ( ٧/ ٥٦١ رقم ٣ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۶ رقم ۳۷ / ۲۰).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٠/ ٥٣٧ ـ ٥٣٨ رقم ٦١١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱/ ٦٤ رقم ٣٧ / ٦١ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ( ٥/ ٢٧٤ رقم ٤٧٦٣ ) .

أبو قتادة اسمه تميم بن نذير ، ثقة معروف .

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا أحمد بن يونس ، حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة ، أنا ابن شهاب ، عن سالم [ عن ]<sup>(۲)</sup> عبد الله بن عمر : « مر النبي على رجل وهو يعاتب [ أخاه ]<sup>(۳)</sup> في الحياء يقول : إنك تستحي ـ حتى كأنه يقول : قد أضر

بك\_[فقال](؟) رسول الله ﷺ: دعه ؛ فإن الحياء من الإيمان »(٥) . الترمذي(٦) : حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وغير واحد ، قالوا : ثنا

عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ثابت ، عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « ما كان الفحش في شيء إلا زانه »(٧)

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق .

أبو بكر الشافعي: حدثنا محمد بن غالب ، ثنا علي بن الجعد ، ثنا أبو غسان محمد بن مطرف ، عن حسان بن عطية ، عن أبي أمامة ، عن النبي عليه قال : «الحياء والعي شعبتان من الإيمان » .

محمد بن غالب هو التمتام ، روى عنه قاسم بن أصبغ الأندلسي البياني .

البخاري (^): حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا منصور ، عن ربعي بن حراش ، ثنا أبو مسعود قال : قال النبي ﷺ : « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستحي فاصنع ما شئت »(٩).

<sup>(</sup>۱) (۱۰/ ۳۸ رقم ۱۱۱۸) .

<sup>(</sup>٢) تحرفت في « الأصل » إلى : بن .

<sup>(</sup>٣) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح البخاري .

 <sup>(</sup>٤) في « الأصل » : وقال . والمثبت من صحيح البخاري .
 (٥) رواه أبو داود ( ٥/ ٢٧٣ ـ ٢٧٤ رقم ٤٧٦٢ ) والنسائي ( ٨/ ٤٩٦ رقم ٤٨ ٥ ) .

<sup>(</sup>٦) (٤/ ٣٠٧ رقم ١٩٧٤ ) .

 <sup>(</sup>۷) رواه ابن ماجه (۶/ ۱۶۰۰ رقم ۱۸۵۵).
 (۸) (۱۰/ ۳۹۵ ـ ۵۰۰ رقم ۱۱۲۰).

<sup>(</sup>٩) رواه أبو داود (٥/ ٧٧٤ / ٢٧٥ رقم ٤٧٦٤ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٤٠٠ رقم ٤١٨٣ ) .

الطحاوي (١): حدثنا ابن أبي داود، ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، ثنا عباد ـ هو ابن العوام ـ عن أبي مالك الأشجعي ، عن ربعي ، عن حذيفة قال : قال رسول الله ﷺ : « آخر ما تمسك به كلام النبوة الأولى : إذا لم تستحي فاصنع ما شئت » .

الترمذي (٢): حدثنا أبو كريب ، ثنا عبدة بن سليمان وعبد الرحيم ومحمد بن بشر ، عن محمد بن عمرو ، ثنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عن الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء ، والجفاء في النار».

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

# باب لا يستحي من الحق

البخاري (٣): حدثنا إسماعيل ، حدثني مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة قالت : « جاءت أم سليم إلى رسول الله على الله الله على المرأة عسل إذا احتلمت ؟ فقال : نعم ، إذا رأت الماء »(٤) .

## باب ما جاء في البذاء والفحش

الترمذي (٥): حدثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، ثنا عمرو بن دينار ، عن ابن أبي مليكة ، عن يعلى بن مملك ، عن أم الدرداء / ، عن أبي الدرداء أن النبي [ / ١٥ ٢٠-ب] عليه قال : « ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن ، وإن الله ليغض الفاحش البذيء » .

<sup>(</sup>١) شرح مشكل الآثار ( ٤/ ١٩٥ رقم ١٥٣٦ ) .

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۳۲۱ رقم ۲۰۰۹ ) .

<sup>(</sup>۳) ( ۱۰/ ۶۰ رقم ۱۱۲۱ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ۱/ ۲۰۱ رقم ۳۱۳ ) والترمذي ( ۱/ ۲۰۹ رقم ۱۲۲ ) والنسائي ( ۱/ ۱۲۳ رقم ۱۹۷ ) وابن ماجه ( ۱/ ۱۹۷ رقم ۲۰۰ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٣١٨ ـ ٣١٩ رقم ٢٠٠٢ ) .

قال أبو عيسى : وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأنس وأسامة بن شريك، وهذا حديث حسن صحيح .

البزار (۱) : حدثنا يوسف بن موسى ، ثنا عبد الرحمن بن مغراء ، ثنا الحسن ابن عمرو ، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ، عن أبيه ، عن عبد الله قال : قال رسول الله عليه : « ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء».

قال أبو بكر ! وهذا الحديث رواه عن الحسن بن عمرو بهذا الإستاد أبو بكر ابن عياش وعبد الرحمن بن مغراء .

الترمذي (٢) : حدثنا إسماعيل ، ثنا هشيم ، ثنا منصور بن زاذان ، عن الحسن، عن أبي بكرة قال : قال رسول الله ﷺ : « البذاء من الجفاء ، والجفاء في النار ، والحياء من الإيمان ، والإيمان في الجنة »(٣).

خرجه أبو عيسى في كتاب « العلل » وقال : سأل محمدًا عنه ، فقال : هو حديث محفوظ .

# باب في التأني والعجلة

الترمذي (٤): حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ، ثنا بشر بن المفضل ، عن قرة بن خالد ، عن أبي جمرة ، عن ابن عباس أن النبي عليه قال لأشج عبد القيس : « إن فيك خصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة »(٥) .

قال أبو عيسى: هذا حديث (حسن غريب )(٦) .

<sup>(</sup>١) البحر الزخار ( هُ/ ٢٩٦ ـ ٢٩٧ رقم ١٩١٤ ) . (٢) العلل الكبير ( ٣١٥ رقم ٨٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ٢/ ١٤٠٠ رقم ٤١٨٤ ) .

<sup>. (</sup>٤) ( ٤/ ٣٢٢ رقم ٢٠١١) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ١/ ٤٦ رقم ١٧ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٤٠١ رقم ٤١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٦) في جامع الترمذي المطبوع : حسن صحيح غريب . وقول الترمذي هذا ليس في نسخة تحفة الأشراف ( ٥/ ٢٦٤ ) ولم يذكره المزي في تحفة الأشراف ( ٥/ ٢٦٤ ) رقم ٢٥٣١ ) أصلا .

الترمندي(١): حدثنا أبو مصعب المدني ، ثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل ابن سعد الساعدي ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله ﷺ : « الأناة من الله ، والعجلة من الشيطان » .

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد المهيمن بن عباس ، وضعفه من قبل حفظه ، والأشج اسمه المنذر بن عائذ .

أبو بكر بن أبي شيبة (٢): حدثنا يونس بن محمد ، عن ليث ، عن يزيد ، عن ابن سنان ، عن أنس ، عن النبي عَلَيْهُ قال : « التأني من الله ، والعجلة من الشيطان » .

ليث هو ابن سعد ، ويزيد هو ابن أبي حبيب ، وابن سنان هو (٣) سعد ، ويقال : سنان بن سعد ، وسعد هذا ثقة ، وثقه يحيي بن معين .

# باب الهدي والسمت الصالح والوقار

أبو داود (٤): حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني ، ثنا محمد ـ يعني : ابن سلمة ـ عن محمد بن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن أبيه قال : « كان رسول الله عليه إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء » .

أبو داود (٥): حدثنا النفيلي ، ثنا زهير ، ثنا قابوس بن أبي ظبيان ، أن أباه حدثه قال : « إن الهدي [٥/ف٢٠-١] حدثه قال : « إن الهدي [٥/ف٢٠-١] الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة » .

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۲۲۲ رقم ۲۰۱۲).

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية ( ٣/ ٢٢٢ رقم ٢٨٣٣ / ١ ) .

 <sup>(</sup>٣) زاد بعدها في « الأصل » : ابن . وهي زيادة مقحمة ، وسعد بن سنان \_ ويقال :
 سنان بن سعد \_ من رجال التهذيب .

<sup>(</sup>٤) (٥ / ۲۸۸ رقم ٤٠٨٤ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ٥/ ٢٦٦ رقم ٤٧٤٣ ) .

الترمذي (١): حدثنا نصر بن على الجهضمي ، ثنا نوح بن قيس ، عن عبد الله ابن عمران ، عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن سرجس أن النبي عَلَيْقً قال: «السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة ».

ا قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب .

# باب في الغضب

مسلم (٢): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا يونس بن محمد ، عن حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس أن النبي عَلَيْهُ قال : « لما صور الله آدم على في الجنة ، تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو ، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقًا لا يتمالك »

الترمذي (٣): حدثنا أبو كريب ، ثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، [عن أبي صالح ] (٤) عن أبي هريرة قال : « جاء رجل إلى النبي على قال : علمني شيئًا ، ولا تكثر علي لعلي أعيه . قال : لا تغضب . فردد ذلك مرارًا ، كل ذلك يقول : لا تغضب (٥) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه

مسلم<sup>(۲)</sup>: حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا ليث ، عن سعيد بن أبي سعيد [ عن سالم] (۷) مولى النصريين قال : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله عليه

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۲۲۱ ـ ۲۲۲ رقم ۲۰۱۰ ) .

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۲۰۱۱ رقم ۲۰۱۱) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٠/ ٥٣٥ رقم ٦١١٦ ) .

ره) (۱۶ / ۲۰۰۸ رقام ۲۲۰۱ ) . (۱) (۱۶ / ۲۰۰۸ رقام ۲۲۰۱ ) .

 <sup>(</sup>٧) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم ، وسالم مولى النصريين هو سألم بن عبد الله أبو عبد الله المدني ، ليس له عن أبي هريرة في الكتب الستة غير هذا الحديث، كما في تحفة الأشراف ( ٩/ ٤٦٢ ) .

يقول : « [ اللهم ] (١٠) إنما محمد بشر ، يغضب كما يغضب البشر ، وإني قد اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه ، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته ، فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة » .

# باب فضل من كظم غيظه

الترمذي (٢): حدثنا عباس الدوري وغير واحد قالوا: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ، ثنا سعيد بن أبي أيوب ، حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون ، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهيني (٣) ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ قال : « من كظم غيظًا وهو يستطيع أن ينفذه ، دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء »(١) .

قال : هذا حديث حسن غريب .

مسلم (٥): حدثنا يحيى بن يحيى وعبد الأعلى ، قالا كلاهما : قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « ليس الشديد بالصرعة ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب »(٦) .

مسلم (٧): حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة \_ واللفظ لقتيبة \_ قالا : ثنا جرير ، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله الله عَلَيْلُمْ : « ما تعدون الرقوب فيكم ؟ قال : قلنا الذي لا يولد له . قال : / ليس ( ذلك الرقوب ) (٨) ولكن الرجل الذي لم يقدم من [٥/٥٤٠-ب]

<sup>(</sup>١) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ۲۲۱ ـ ۳۲۸ رقم ۲۰۲۱ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في « الأصل » وهو منسوب إلى جهينة ، وذكر السمعاني في الأنساب وابن الأثير في اللباب أن النسبة إليها : الجهني . والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ٥/ ٢٦٦ ــ ٢٦٧ رقم ٤٧٤٤ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٤٠٠ رقم ٤١٨٦ ).

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٢٠١٤ رقم ٢٠١٤).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٠/ ٥٣٥ رقم ٦١١٤) والنسائي في الكبرى (٦/ ١٠٥ رقم ٢٠٢٦).

<sup>(</sup>۷) (۶/ ۲۰۱۶ رقم ۲۰۰۸ ) .

<sup>(</sup>٨) في صحيح مسلم : ذاك بالرقوب .

ولده شيئًا. قال: فما تعدون الصرعة فيكم ؟ قال: قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب »(١).

أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا زيد بن حباب ، حدثني الربيع بن سليم ، حدثني أبو عمرو مولى أنس ، أنه سمع أنسًا يقول : قال رسول الله ﷺ : « من خزن لسانه ستر الله عورته ، ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه ، ومن اعتذر إلى الله قبل الله منه عذره » .

#### باب ما يقال عند الغضب

مسلم (۲): حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن العلاء ، قال يحيى : أنا ، وقال ابن العلاء : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عدي بن ثابت ، عن سليمان بن صرد قال : « استب رجلان عند النبي على ، فجعل أحدهما تحمر عيناه ، وتنتفخ أوداجه ، فقال رسول الله على : إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . فقال الرجل : وهل ترى بي من جنون »(۲)

قال ابن العلاء : « فقال : وهل ترى » ولم يذكر « الرجل » .

البخاري<sup>(1)</sup>: حدثنا عمر بن حفص ، ثنا أبي ، ثنا الأعمش ، ثنا عدي بن ثابت ، سمعت سليمان بن صرد ـ رجل من أصحاب النبي ﷺ ـ قال : « استب رجلان عند النبي ﷺ ، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ أوداجه وتغير ، فقال النبي ﷺ : إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد ، فانطلق إليه الرجل، فأخبره بقول النبي ﷺ وقال : تعوذ بالله من الشيطان . فقال : أترى بي بأس، [ أمجنون ] (٥) أنا ، اذهب » .

<sup>(</sup>١):رواه أبو داود ( ٥/ ٤٦٧ رقم ٤٧٤٦ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ۲۰۱۰ رقم ۲۰۱۰ ) . (۳) رواه البخاري ( ٦/ ۳۸۸ رقم ۳۲۸۲ ) وأبو داود ( ٥/ ۲٦٨ رقم ۲۷٤٨ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ١٠٤ رقم ۱۰۲۲ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۲۰ / ۲۷۹ \_ ۸۰۰ رقم ۲۰۱۸ ) .

<sup>(</sup>٥) في « الأصل » | أو جنون . والمثبت من صحيح البخاري .

أبو داود (١١): حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا أبو معاوية ، ثنا داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن أبي ذر قال : إن رسول الله ﷺ قال لنا : «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس ، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع ».

# باب الغضب والشدة لأمر الله

البخاري (٢): حدثنا يَسَرَةُ بن صفوان ، ثنا إبراهيم، عن الزهري ، عن القاسم، عن عائشة قالت : « دخل علي النبي على وفي البيت قرام فيه صور فتلون وجهه ، ثم تناول الستر فهتكه ، وقالت : قال النبي على النبي الله الناس عذابًا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور »(٣) .

البخاري<sup>(٤)</sup>: حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، ثنا قيس ابن أبي حازم ، عن أبي مسعود قال : « أتى رجل النبي ﷺ فقال : إني أتأخر<sup>(٥)</sup> عن صلاة الغداة من أجل فلان ، مما يطيل بنا . قال : فما رأيت رسول الله ﷺ قط أشد غضبًا / في موعظة منه يومئذ ، فقال : يا أيها الناس ، إن منكم منفرين ، فأيكم [٥/٥٥٠-١] ما صلى بالناس فليتجوز ؛ فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة »(٦) .

#### باب العفو والإحسان والصبر والتجاوز

مسلم (٧): حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر ، قالوا : ثنا إسماعيل \_ وهو ابن جعفر \_ عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال: « ما نقصت صدقة من مال ، ولا زاد الله [ عبدًا ] (٨) بعفو إلا عزًا ، وما

<sup>(</sup>۱) ( ۵/ ۲۲۹ رقم ۶۷٤۹ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱۰/ ۳۳۵ رقم ۲۱۰۹).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ٣/ ١٦٦٧ رقم ٢١٠٧ ) والنسائي ( ٨ / ٢٠٤ ـ ١٠٥ رقم ٣٧٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) (۱۰ / ۳۳۵ رقم ۱۱۱۰).

<sup>(</sup>٥) في صحيح البخاري : لأتأخر .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (١/ ٣٤٠ رقم ٤٦٦ / ١٨٢ ) والنسائي في الكبرى ( ٣/ ٤٤٩ رقم ٥٩٩١) وابن ماجه ( ١/ ٣١٥ رقم ٩٨٤ ) .

<sup>(</sup>V) ( ٤/ ۲۰۰۱ رقم ۸۸ه۲ ) .

<sup>(</sup>٨) من صحيح مسلم .

تواضع أحد لله إلا رفعه الله ـ عز وجل » .

الترمذي (١) : حدثنا محمود بن غيلان ، ثنا أبو داود ، أنبأنا شعبة ، عن أبي إسحاق قال : سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول : « سألت عائشة عن خلق رسول

الله ﷺ ، فقالت : لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا ولا ( سخابًا )(٢) في الأسواق ، ولا يجزي بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويصفح »(٣)

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، أبو عبد الله الجدلي اسمه عبد

ابن عبد ، ويقال : عبد الرحمن بن عبد . الترمذي (٤) حدثنا أبو هشام الرفاعي ، ثنا محمد بن فضيل ، عن الوليد بن

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

الترمذي (٥) حدثنا الانصاري ، ثنا معن ، ثنا مالك بن أنس ، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي سعيد « أن ناسًا من الأنصار سألوا النبي على فأعطاهم،

ثم سألوه فأعطاهم ، ثم قال : ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ، ومن يستغن يغنه الله ، ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يصبر يصبره الله ، وما أعطي أحد شيئًا هو خير وأوسع من الصبر "(١)

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۳۲۶ رقام ۲۰۱۲).

<sup>(</sup>٢) في جامع الترمذي : صخابًا . بالصاد ، وهما بمعنى واحد ، قال ابن منظور في لسان

العرب: والسخب والصخب بمعنى الصياح ، والصاد والسين يجوز في كل كلمة فيها خاء.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في الشمائل ( ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٤/ ٣٢٠٠ رقم ٢٠٠٧ ) . (٥) ( ٤/ ٣٢٨ رقم ٢٠٠٤ ) .

<sup>(</sup>۹)(۱/ ۲۲۸ رفم ۱۲۹۶). ۱۳۰۱ - ۱۰ ۱۱ (۱۳۰۱ سر ۱۳۸۰ ۱۳

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ۳/ ۳۹۲ رقم ۱٤٦٩ ) ومسلم ( ۲/ ۷۲۹ رقم ۱۰۵۳ ) وأبو داود . (۲/ ۳٦۵ ـ ۳۲۸ رقم ۱٦٤۱ ) والنسائي ( ٥/ ١٠٠ رقم ۲٥٨٧ ) .

قال أبو عيسى : وفي الباب عن أنس ، وهذا حديث حسن صحيح .

أبو داود (۱): حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله \_ يعني : ابن الزبير \_ في قوله : ﴿ خُدِ الْعَفُو ... ﴾ (۲) قال : ﴿ أمر النبي ﷺ أن يأخذ العفو من أخلاق الناس » (۳) .

مسلم (٤) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو معاوية وأبو أسامة ، عن الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، عن أبي عبد الرحمن [ السُلمي ] (٥) عن أبي موسى قال : قال رسول الله ﷺ : « لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل \_ إنه يشرك به ، ويجعل له الولد ، ثم يعافيهم ويرزقهم »(٢) .

الترمذي (٧): / حدثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا أبو نعيم ، ثنا عبادة بن مسلم ، [٥/٥٥٠-ب] ثنا يونس بن خباب ، عن سعيد الطائي أبي البختري أنه قال : حدثني أبو كبشة الأنجاري ، أنه سمع رسول الله على يقول : « ثلاثة أقسم عليهن ، وأحدثكم حديثًا فاحفظوه ، قال : ما نقص مال عبد من صدقة ، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزًا ، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر \_ أو كلمة نحوها \_ وأحدثكم حديثًا فاحفظوه ، قال : إنجا الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله مالا وعلمًا ، فهو يتقي فيها ربه ، ويصل فيه رحمه ، ويعلم لله فيه حقًا ، فهذا بأفضل المنازل ، وعبد رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالا ، فهو صادق النية ، يقول : لو أن لي

<sup>(</sup>۱) ( ۵/ ۲۷۰ رقم ۵۶۷۶ ) .

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ١٩٩ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٨/ ١٥٥ رقم ٤٦٤٣ ، ٤٦٤٤) والنسائي في الكبرى ( ٦ / ٣٤٨ رقم ١١١٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ۲۱٦٠ رقم ۲۸۰٤).

<sup>(</sup>٥) في « الأصل » : الحبلي . وهو تحريف ، والمثبت من صحيح مسلم وغيره ، وهو الصواب ، وأبو عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب ، ليس له عن أبي موسى في الكتب السنة غير هذا الحديث ، كما في تحفة الأشراف (٦/ ٤٢٤ رقم ٩٠١٥ ) .

رة) رواه البخاري (۱۰/ ۷۲۷ رقم ۲۰۹۹ وطرفه في : ۱۳۷۸ ) والنسائي في الكبرى (٦/ ۳۹٥ رقم ۱۱۳۲۳ ) .

<sup>(</sup>V) ( ٤/ ٨٨٤ رقم ٢٣٢ ) .

مالا ، لعملت بعمل فلان فهو نيته ، فأجرهما سواء ، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علمًا ، يخبط في ماله بغير علم ، لا يتقي فيه ربه ، ولا يصل فيه رحمه ، ولا يعلم لله فيه حقًا ، فهذا بأخبث المنازل ، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علمًا ، فهو يقول : لو أن لي مالا ، لعملت فيه بعمل فلان<sup>(۱)</sup> ، فوزرهما سواء » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

سيأتي هذا الحديث من طريق ابن أبي شيبة في باب ضرب الأمثال ، وهناك يأتي ذكر يونس بن خباب ـ إن شاء الله ـ وفي حديث الترمذي زيادة .

#### باب حسن العهد

البخاري (٢): حدثني عبيد بن إسماعيل ، ثنا أبو أسامة ، [ عن هشام ] (٣) ، عن أبيه ، عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ : « ما غرت على امرأة ، ما غرت على خديجة ، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين ، لما كنت أسمعه يذكرها ، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب ، وإن كان رسول الله على ليذبح الشاة ، ثم يهدي في خلتها منها »(٤)

#### باب حسن الخلق

البزار: حدثنا محمد بن بشار ، ثنا عبد الوهاب ، عن أبي سلمة ، عن أبي مريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا »(٥) مسلم(١) : حدثني هارون بن سعيد، ثنا عبد الله بن وهب ، حدثني معاوية ـ يعني : ابن صالح ـ عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن نواس بن سمعان قال : « أقمت مع رسول الله ﷺ بالمدينة سنة ، ما يمنعني من الهجرة إلا

<sup>(</sup>١) زاد في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي : «فهو بنيته » .

<sup>(</sup>۲) (۱۰/ ۶۶۹ \_ ۵۰۰ رقم ۲۰۰۶ وطرفه : ۷٤۸۶ ) .

 <sup>(</sup>٣) سقطت من « الأصل» وأثبتها من صحيح البخاري .
 (٤) رواه مسلم (٤/ ١٨٨٨ رقم ٢٤٣٥ / ٧٤) .

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ أَبُو دَاوِدُ ( ٥/ ٢١٦ رَقَم ٤٦٤٤ ) .

<sup>(</sup>٦) (٤/ ۱۹۸۰ رقم ۲۵۵۳).

المسألة ، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله على عن شيء ، قال : فسألته عن البر والإثم ، فقال رسول الله على : البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت

أن يطلع عليه الناس  $^{(1)}$ . البخاري $^{(1)}$ : حدثنا حفص بن عمر ، ثنا شعبة ، عن سليمان ، سمعت أبا

وائل قال: سمعت مسروقًا قال: « / دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم [ ا/ن ٢٦- ١] معاوية إلى الكوفة ، فذكر رسول الله ﷺ ، فقال: لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا. وقال: قال رسول الله ﷺ : إن من أخيركم أحسنكم أخلاقًا »(٣) .

وللبخاري<sup>(٤)</sup>: في بعض ألفاظ هذا الحديث : « إن من أحبكم إليَّ أحسنكم أخلاقًا » .

رواه عن حفص بن عمر ، عن شعبة بالإسناد الأول .

الترمذي (٥): حدثنا محمود بن غيلان ، ثنا أبو داود ، أنا شعبة ، عن الأعمش، سمعت أبا وائل ، يحدث عن مسروق ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ﷺ : « خياركم أحاسنكم أخلاقًا . ولم يكن النبي ﷺ فاحشًا ولا

عان رسون الله وييير . « حيور عم العالم العارف . وهم ياس اللبي ويير عامله و المتعاور منفحشاً » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

الترمذي (٢): حدثنا أبو كريب ، ثنا قبيصة بن الليث الكوفي ، عن مطرف ، عن عطاء ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء ، قال : سمعت النبي ﷺ يقول : « ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق ، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة »(٧) .

(۲) (۱۰/ ۲٦٦ رقم ۲۰۲۹ ) . (۳) رواه مسلم ( ٤/ ۱۸۱۰ رقم ۲۳۲۱ ) والترمذي ( ٤/ ۳۰۸ رقم ۱۹۷۵ ) .

(٤) (٧/ ١٢٨ رقم ٢٥٧٩) .

(٥) (٤/ ٣٠٨ رقم ١٩٧٥ ) .

(۱) (٤/ ۱۹۹ رقم ۲۰۰۳).

(٧) رواه أبو داود ( ٥/ ٢٧٥ \_ ٢٧٦ رقم ٢٧٦ ) .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ( ٤/ ٥١٥ رقم ٢٣٨٩ ) .

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب من هذا الوجه .

البزار (١): حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا زكريا بن يحيى الطائي ، ثنا شعيب بن الحبحاب ، عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِن أَكُمَلِ المؤمنين إيمانًا

أحسنهم خلقًا ، وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة » .

تفرد به زکریا ، عن شعیب ، عن أنس .

البزار (٢): حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، ثنا الأسود بن سالم، ثنا عبد الله بن إدريس ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه : « إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه

وحسن الخلق » .

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ابن إدريس ، عن أبيه ، عن جده إلا الأسود ابن سالم ، وكان ثقة بغداديًا .

الترمذي (٣): حدثنا محمد بن العلاء ، ثنا عبد الله بن إدريس ، حدثني أبي ، عن أبي معن أبي معن أبي معن أبي هريرة قال : « سئل رسول الله ﷺ عن أكثر ما يدخل الناس

الجنة . قال : تقوى الله ، وحسن الحلق . وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار ، قال : الفم والفرج »(٤)

قال أبو عيسي : هذا حديث ( حسن صحيح غريب )<sup>(ه)</sup> .

الترمذي (٦) : حدثنا محمد بن بشار ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ميمون بن أبي شبيب ، عن أبي ذر قال : قال لي

<sup>(</sup>١) كشف الأستار ( ١/ ٢٧ رقم ٣٥).

 <sup>(</sup>۲) كشف الأستار (۲/ ۹۰۶ رقم ۱۹۷۹) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٣١٩ رقم ٤٠٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱٤۱۸ رقم ۲٤۲۶ ) .

 <sup>(</sup>٥) في نسخة جامع الترمذي وتحفة الأحوذي (٦/ ١٤٢ رقم ٢٠٧٢) وتحفة الأشراف

<sup>(</sup>۱۰/ ۲۲۳ رقم ۱۶۸۶۷ ) : « صحیح غریب » فقط .

<sup>(</sup>٦) (٤/ ٣١٢ ـ ٣١٣ رقم ١٩٨٧ ) .

رسول الله ﷺ : « اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن » .

وفي الباب عن أبي هريرة ، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

أبو داود الطيالسي (١٠): حدثنا شعبة والمسعودي ، عن زياد بن علاقة ، عن أسامة بن شريك قال : « سئل رسول الله ﷺ : ما خير / ما أعطي الناس ؟ قال : [ ٥/ق ٢٦-ب] خلق حسن » .

أبو داود (٢): حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي ، ثنا أبو كعب أبوب [ بن ] (٣) محمد السعدي ، حدثني سليمان بن حبيب المحاربي ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ﷺ : « أنا زعيم ببيت في ربض الجنة ، لمن ترك المراء وإن كان محقًا ، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا ، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه » .

أيوب بن محمد لا أعلم روى عنه إلا محمد بن عثمان الدمشقي ، وقال أبو محمد بن أبي حاتم : أيوب بن موسى .

الترمذي (٤): حدثنا قتيبة ، ثنا جعفر بن سليمان الضبعي ، عن ثابت ، عن أنس قال : « خدمت النبي على عشر سنين قال : فما قال لي أف قط ، وما قال لشيء صنعته ؟ ولا لشيء تركته لم تركته ؟ وكان رسول الله على من أحسن الناس خلقًا ، ولا مسست خزًا ولا حريرًا قط ولا شيئًا ألين من كف رسول الله على ، ولا شممت مسكًا ولا عطرًا كان أطيب من عرق رسول الله على ، (٥)

قال أبو عيسى : وفي الباب عن عائشة والبراء ، هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>۱) ( ۱۷۱ رقم ۱۲۳۳ ) .

<sup>(</sup>۲) (۵/ ۲۷۲ رقم ۲۲۷۶ ).

<sup>(</sup>٣) تحرفت في « الأصل » إلى : عن .

<sup>(</sup>٤) ( ٤/ ٣٢٣ ـ ٣٢٤ رقم ٢٠١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٦/ ١٥٤ رقم ٣٥٦١ ) ومسلم ( ٤/ ١٨١٤ ـ ١٨١٥ رقم ١٣٣٠ ) .

#### باب بسط الوجه

النسائي (١): أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ، ثنا أبو [ هشام ] (٢) ، ثنا سلام بن مسكين ، ثنا عقيل بن طلحة السلمي ، عن أبي جري الهجيمي أنه قال : « يا رسول الله ، إنا قوم من أهل البادية فنحب أن تعلمنا عملاً لعل الله أن ينفعنا به . قال : لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي ، ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط ، وإياك وتسبيل الإزار فإنها من الخيلاء ، والخيلاء لا يحبها الله ، وإذا سبّك رجل بما يعلمه فيك ، فلا تسبه بما تعلمه فيه ، فإنه يكون أجر ذلك لك ووباله عليه » .

عقيل ثقة مشهور ، وسلام ثقة صالح .

# باب حسن العشرة ومن لم يواجه الناس بالعتاب

البخاري (٣): حدثنا عمر بن حفص ، ثنا أبي ، ثنا الأعمش ، ثنا مسلم ، عن مسروق ، قالت عائشة \_ رضي الله عنها \_ : « صنع النبي على شيئًا فرخص فيه، فتنزه عنه قوم ، فبلغ ذلك النبي على ، فخطب فحمد الله ثم قال : ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه ، فوالله إني لأعلمهم بالله ، وأشدهم له خشية "(٤).

مسلم (٥): حدثنا أبو كريب ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مسلم ،عن مسلم ،عن مسروق ، عن عائشة قالت : « أتى النبي على أناس من اليهود فقالوا : السام عليكم يا أبا القاسم . قال : وعليكم . قالت عائشة : قلت : بل عليكم السام والذام ، فقال رسول الله على : يا عائشة ، لا تكوني فاحشة . فقالت : ما سمعت ما قالوا ؟ فقال :

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٥/ ٤٨٧ رقم ٩٦٩٩) .

 <sup>(</sup>۲) في « الأصل » : هاشم . وهو تحريف ، والمثبت من سنن النسائي ، وهو الصواب ،
 وأبو هشام هو المغيرة بن سلمة المخزومي ، مصرح باسمه في سنن النسائي .

<sup>(</sup>٣) (١٠ / ٢٩٥ رقم ١-٦١ وطرفه في : ٧٣٠١) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ٤/ ١٨٢٩ رقم ٢٣٥٦ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٦٧ رقم ٦٣٠١ ) .

<sup>(</sup>۵) (۶/ ۱۷۰۱ ـ ۱۷۰۷ رقم ۲۱۹۵) :

أو ليس قد رددت / عليهم الذي قالوا ، قلت : وعليكم  $^{(1)}$  .

[ ٥/ق ٢٧ \_ 1 ]

وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ، أنا يعلى بن عبيد ، ثنا الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال : « ففطنت بهم عائشة ، فسبتهم ، فقال رسول الله ﷺ : مه يا عائشة ، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش » وزاد « وأنزل الله ـ عز وجل ـ : ﴿ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ الله . . . ﴾ (٢) إلى آخر الآية » .

مسلم<sup>(٣)</sup>: حدثنا زهير بن حرب ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن المنكدر ، سمع عروة بن الزبير يقول : حدثتني عائشة « أن رجلا استأذن على النبي على فقال: ائذنوا له ، فلبئس ابن العشيرة – أو بئس رجل العشيرة – فلما دخل عليه ألان له القول ، قالت عائشة : فقلت : يا رسول الله ، قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول! قال : يا عائشة ، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه – أو تركه – الناس اتقاء فحشه »(٤).

وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد ، كلاهما عن عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن ابن المنكدر في هذا الإسناد مثل معناه غير أنه قال : « بئس أخو القوم وابن العشيرة هذا » .

أبو داود (٥): حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، عن عائشة ، عن أبي سلمة ، عن عائشة في هذه القصة ، فقال رسول الله ﷺ : « يا عائشة ، إن الله لا يحب الفاحش المتفحش » .

أبو داود (٦): حدثنا أحمد بن منيع، ثنا أبو قطن ، أنا مبارك \_ هو ابن فضالة \_

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في الكبرى (٦/ ٤٨٢ رقم ١١٥٧١) وابن ماجه (٢/ ١٢١٩ رقم ٣٦٩٨).

<sup>(</sup>٢) المجادلة : ٨ .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٢٠٠٢ ـ ٣٠٠٣ رقم ٢٩٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ١٠ / ٤٦٧ رقم ٢٠٣٢ وطرفاه في : ٢٠٥٤ ، ٦١٣١ ) وأبو داود (٥/ ٢٧٢ رقم ٤٧٥٨) والترمذي ( ٤/ ٣١٦ رقم ١٩٩٦ ) وفي الشمائل أيضًا (٣٣٣).

<sup>(</sup>۵) ( ۵/ ۲۷۲ ـ ۲۷۳ رقم ۲۵۹۹ ) .

<sup>(</sup>٦) (٥/ ۲۷۳ رقم ٤٧٦١).

عن ثابت ، عن أنس قال : « ما رأيت رجلاً التقم أذن رسول الله ﷺ فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه ، وما رأيت رجلاً أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده » .

أبو قطن اسمه عمرو بن الهيثم .

البزار: حدثنا عبدة بن عبد الله القسملي ، حدثنا يونس بن عبيد الله العميري، ثنا مبارك بن فضالة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر أن رسول الله عليه قال : « إن الله يحب مكارم الأخلاق ، ويكره سفسافها » .
قال : وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ابن المنكدر عن جابر إلا المبارك بن

فضالة ، يونس بن عبيد الله لا بأس به ، روى عنه محمد بن مثنى ومحمد بن حسان وعدة غيرهما.

# باب ما جاء في الغليظ الفظ

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا غندر ، ثنا شعبة ، عن معبد بن خالد، سمعت حارثة بن وهب سمعت النبي على يقول : « ألا أدلكم على أهل الجنة ، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ، وعلى أهل النار ، كل جواظ على مستكبر »<sup>(۲)</sup>.

# باب في السخاء

مسلم (٣): حدثنا محمد بن جعفر بن زياد ، أنا إبراهيم ، عن ابن شهاب ،

[ الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد ، عن ابن / عباس قال : « كان رسول الله ﷺ أجود الناس بالخير ، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان ، إن جبريل \_ عليه

السلام ـ كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه رسول الله ﷺ

(۱) ( ۱۱/ ۵۰۰ رقم ۱۹۵۷ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ٤/ ۲۱۹۰ رقم ۲۸۵۳ ) والترمذي ( ٤/ ٦١٨ رقم ٢٦٠ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٤٩٧ رقم ١١٦١٥ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٣٧٨ رقم ٢١٦١ ). (٣) ( ٤/ ١٨٠٣ رقم ٢٣٠٨ ) .

القرآن ، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله علي أجود بالخير من الربح المرسلة »(١) .

مسلم (۲): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر، سمع جابر بن عبد الله قال: « ما سئل رسول الله ﷺ شبئًا قط فقال: لا »(۳).

الترمذي (٤): حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ، ثنا حاتم بن وردان، ثنا أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن أسماء بنت أبي بكر قالت : « قلت : يا رسول الله ، إنه ليس لي من بيتي إلا ما أدخل علي الزبير أفأعطي ؟ قال : نعم ، ولا توكى فيوكى عليك »(٥).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

#### باب ما جاء في الشح

مسلم (٢): حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثنا داود \_ يعني ابن قيس \_ عن عبيد الله بن مقسم ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال : « اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح ؛ فإن الشح أهلك من كان

قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم ، واستحلوا محارمهم » .

النسائي (٧): أخبرني محمد بن علي الرقي ، ثنا محمد بن يوسف ، ثنا سفيان \_ هو الثوري \_ عن منصور ، عن ربعي بن حراش ، عن أبي ذر قال : قال

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱/ ٤٠ رقم ٦ ) والترمذي في الشمائل ( ٣٣٦ ) والنسائي ( ٤/ ٤٣٠ رقم ٢٠٩٤ ) .

<sup>(</sup>۲) (٤/ ۱۸۰۵ رقم ۲۳۱۱ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١٠/ ٤٧٠ رقم ٦٠٣٤ ) والترمذي في الشمائل ( ٣٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٣٠١ رقم ١٩٦٠ ) .

<sup>(</sup>ه) رواه أبو داود ( ۲/ ۳۸۹ رقم ۱٦٩٦ ) والنسائي في الكبرى ( ٥/ ٣٧٨ رقم ٩١٩٢ ).

<sup>(</sup>٦) (٤/ ١٩٩٦ رقم ٧٥٧٨).

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى ( ٤/ ٢٦٨ ـ ٢٦٩ رقم ٧١٣٦ ) .

رسول الله ﷺ : « يحب الله ثلاثة ، ويبغض ثلاثة ، [ يبغض : المختال ] (١) المقل ، والبخيل المستكثر ، والشيخ الزاني »

# باب صنائع المعروف

الترمذي(٢): حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري ، ثنا النضر بن محمد الجرشي ، ثنا عكرمة بن عمار ، ثنا أبو زميل ، عن مالك بن مرثد ، عن أبيه ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله ﷺ : « تبسمك في وجه أخيك لك صدقة ، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر لك صدقة ، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة ، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة ، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة ، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة »

قال : وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وحذيفة وعائشة وأبي هريرة . قال أبو عيسى : وهذا حديث ( غريب )<sup>(٢)</sup> وأبو زميل اسمه سماك بن الوليد الحنفي .

أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا الفضل بن دكين ، عن عيسى بن عبد الرحمن السلمي ، ثنا طلحة الأيامي ، عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء قال :

«جاء أعرابي إلى النبي على ، فقال : يا رسول الله ، علمني عملا يدخلني الجنة . قال: / لئن كنت أقصرت الخطبة ، لقد أعرضت المسألة ، فقال : أعتق النسمة ، وفك

الرقبة . قال : أو ليستا واحدًا ؟ قال : لا ، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها . والمنحة الوكوف والفيء على ذي الرحم الظالم ، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع ، واسق الظمآن ، وأمر بالمعروف وانه عن المنكر ، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير » .

عبد الرحمن بن عوسجة سمع البراء، سمع منه طلحة هذا وقنان والضحاك، ذكر ذلك البخاري في تاريخه (٤).

[1-445/0]

<sup>(</sup>۱) في « الأصل » : الحال . وهو تحريف ، والتصحيح من سنن النسائي الكبرى . (۲) (٤) (٢٩ رقم ٢٩٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في « الأصل » وفي جامع الترمذي المطبوع وتحفة الأحوذي ( ٦/ ٩٠ رقم ٢٠٢٢ ) وتحفة الأشراف ( ٩/ ١٨٣ رقم ١١٩٧٥ ) : حسن غريب .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ( ٥/ ٣٢٧ ت ١٠٣٧ ) .

#### باب شكر المعروف والمكافأة عليه

أبو داود (١): حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا جرير ، عن الأعمش [ عن مجاهد] (٢)، عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : « من استعاذ بالله عز وجل ـ فأعيذوه ، ومن سأل بالله فأعطوه ، ومن دعاكم فأجيبوه ، ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئونه ؛ فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه (٣).

رواه أبو بكر البزار: عن فضيل بن حسين ، عن أبي عوانة .

وعن عبد الواحد بن غياث ، عن عبد العزيز بن مسلم ، كلاهما عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ وقال : « فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه »(٤) .

الترمذي (٥): حدثنا الحسين بن الحسن المروزي بمكة ، ثنا ابن أبي عدي ، ثنا حميد ، عن أنس قال : « لما قدم النبي على المدينة أثاه المهاجرون ، فقالوا : يا رسول الله ، ما رأينا قومًا أبذل من كثير ، ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم ، لقد كفونا المئونة ، وأشركونا في المهنإ حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه .

كله . فقال النبي ﷺ : لا ما دعوتم الله لهم ، وأثنيتم عليهم » .

رواه النسائي<sup>(٦)</sup>: عن محمد بن معمر ، عن يحيى بن حماد ، عن حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس قال فيه : « أليس تثنون عليهم ، وتدعون لهم ؟ قالوا: بلى . قال : فذاك بذاك » .

<sup>(</sup>۱) ( ۲/ ۳۷۷ رقم ۱۹۶۹ ) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من « الأصل » وأثبتها من سنن أبي داود ، وانظر تحفة الأشراف ( ٦/ ٣٠ رقم ٧٣٩)

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ( ٥/ ٨٧ رقم ٢٥٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ۲/ ۳۷۷ رقم ۱۹۲۹ ) والنسائي ( ٥/ ۸۷ رقم ۲۵۹۲ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤) ٣٤٨ ـ ٢٥٥ رقم ٢٤٨٧ ) .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٦ / ٥٣ رقم ١٠٠٠٩).

الترمذي (١) : حدثنا الحسين بن الحسن المروزي بمكة وإبراهيم بن سعيد الجوهري ، قالا : ثنا (٢) الأحوص بن جواب ، عن [ سعير آ<sup>(٣)</sup> بن الخمس ، عن المادي ، عن أن مدان النام ، عن أن مدان النام

سليمان التيمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله عليه الله عليه عن أبي عثمان النهدي ، عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله عليه الله معروف ، فقال لفاعله : جزاك الله خيراً ، فقد أبلغ في الثناء»(٤).

قال أبو عيسى : هذا حديث (جيد غريب )(٥) لا نعرفه من حديث أسامة إلا من هذا الوجه .

وقال في موضع آخر في جامعه : سعير بن الخمس ثقة عند أهل الحديث .

وذكر هذا الحديث في كتاب « العلل » وذكر تضعيف البخاري لسعير وقال : هو قليل الحديث ، تروى عنه مناكير .

الترمذي (٦) : حدثنا أحمد بن محمد ، أنا عبد الله بن المبارك ، عن الربيع بن المربيع بن مسلم ، ثنا محمد بن زياد ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله / عليه : « من

لا يشكر الناس ، لا يشكر الله <sup>(۷)</sup> . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

(١) (٤/ ٣٣٣ رقم ٢٠٣٥ ) . (٢) زاد بعدها في « الأصل » : أبو . وهي زيادة مقحمة ، والأحوص بن جواب هو أبو

الجواب الضبي الكوفي . (٣) في « الأصل » : سعيد . آخره دال ، وهو تحريف ، والمثبت من جامع الترمذي ، وهو الصواب ، وهو بضم السين وفتح العين المهملة وسكون المثناة تحت ، آخره راء .

وهو الصواب، وهو بضم السين وفتح العين المهمله كما في توضيح المشتبه ( ٥/ ١٠٧ ) وغيره . (٤) رواه النسائي في الكبرى ( ٦/ ٥٣ رقم ١٠٠٠٨ ) .

(٥) كذا في « الأصل » والمتن المطبوع مع تحفة الأحوذي ( ٦/ ١٨٦ رقم ٢١٠٤ ) وفي نسخة جامع الترمذي المطبوعة ونسخة تحفة الأحوذي نفسها : حسن جيد غريب . وفي تحفة الأشراف ( ١/١٥ رقم ١٠٣ ) : حسن صحيح غريب .

تحفة الأشراف ( ۱/۱ و رقم ۱۹۳ ) : حسر (٦) ( ٤/ ۲۹۸ ـ ۲۹۹ رقم ۱۹۵٤ ) . (۷) رواه أبو داود ( ٥/ ۲۸۰ رقم ٤٧٧٨ ) . أبو داود (١): حدثنا عبد الله بن الجراح ، ثنا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، عن النبي ﷺ قال : « من أبلى بلاء فذكره فقد شكره ، وإن كتمه فقد كفره » .

أبو بكر بن أبي شيبة (٢): عن الفضل بن ( دكين ) (٣) أنا محمد بن طلحة ، عن عبد الله بن شريك ، عن [ عبد الرحمن ] (٤) بن عدي ، عن الأشعث بن قيس قال : قال رسول الله ﷺ : « إن أشكر الناس لله أشكر الناس للناس ».

#### باب قول المعروف

البخاري (٥): حدثنا أبو الوليد ، ثنا شعبة ، أخبرني عمرو بن دينار ، عن خيثمة ، عن عدي بن حاتم قال : « ذكر النبي الله النار ؛ فتعوذ منها ، وأشاح بوجهه ، ثم ذكر النار ؛ فتعوذ منها ، وأشاح بوجهه ، قال شعبة : أما مرتين فلا أشك \_ ثم قال : اتقوا النار ولو بشق تمرة ، فإن لم تجد (١) فبكلمة طيبة (٧) .

#### باب كل معروف صدقة

البخاري (٨): حدثنا على بن عياش ، ثنا أبو غسان ، ثنا محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال : « كل معروف صدقة »

<sup>(</sup>۱) ( ۵/ ۲۸۱ رقم ۲۸۷۱ ) .

<sup>(</sup>۲) مسند ابن أبي شيبة ( 1/2 377 - 377 رقم 377 - 377

<sup>(</sup>٣) تحرفت في مسند ابن أبي شيبة إلى : وكيع .

<sup>(</sup>٤) في « الأصل » : عبد الله . والمثبت من مسند ابن أبي شيبة ، وهو الصواب ، وهو عبد الرحمن بن عدي الكندي الكوفي ، يروي عن الأشعث بن قيس ، ويروي عنه عبد الله بن شريك العامري ، ترجمته في التهذيب وفروعه تمييزًا .

<sup>(</sup>٥) (۱۰/ ۲۲۳ رقم ۲۰۲۳ وطرفاه فی : ۲،۲۵۳ ، ۲۵۶۰ ) .

<sup>(</sup>٦) فيه التفات من الجمع إلى المفرد .

<sup>(</sup>۷) رواه مسلم ( ۲/ ۲۰۷ رقم ۱۰۱٦ ) والنسائی ( ۵/ ۷۸ ـ ۷۹ رقم ۲۵۵۲ ) .

<sup>(</sup>۸) (۱۰/ ۲۲۶ رقم ۲۰۲۱).

#### باب لا يحتقر من المعروف شيء

مسلم (١): حدثني أبو غسان المسمعي، ثنا عثمان بن عمر ، ثنا أبو عامر \_ يعني الخزاز \_ عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر قال : قال لى النبي ﷺ : « لا تحقرن من المعروف شيئًا ، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق».

# بأب موالاة الصالحين ومحبتهم

البخاري (٢) : حدثنا عمرو بن عباس ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، أن عمرو بن العاص قال : سمعت النبي ﷺ - جهارًا غير سر - يقول : « إن آل أبي - قال عمرو : في كتاب محمد بن جعفر بياض - ليسوا بأولياء ، إنما وليي الله وصالح المؤمنين »(٢).

# باب الحب في الله والبغض في الله

النسائي (٤): أخبرنا إسحاق بن (عبد الله) (٥) أنا جرير ، عن منصور ، عن طلق بن حبيب ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب في الله ، وأن يبغض في الله ، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئًا »

طلق بن حبيب روى عن أنس وجابر وابن الزبير ، قال أيوب السختياني : ما رأيت عبداً أعبد من طلق ، ونهاني سعيد بن جبير عن مجالسته ، قال : كان يرى الإرجاء . ذكر ذلك البخاري ، وقال أبو زرعة : طلق بن حبيب ثقة ولكنه يرى

<sup>(</sup>۱) (٤/ ۲۰۲۲ زقم ۲۲۲۲ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱۰ / ۲۳۱ ـ ۳۳۲ رقم ۱۹۹۰ ) . ۰

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ۱/ ۱۹۷ رقم ۲۱۵) .

<sup>(</sup>٤) ( ٨ / ٤٧٠ ـ ٤٧١ رقم ٢٠٠٥ ) . ٠

<sup>(</sup>٥) كذا في « الأصل » والذي في سنن النسائي وتحفة الأشراف ( ١/ ٢٤٥ رقم ٩٢٨ ): إبراهيم . وهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو يعقوب المروزي ، المعروف بابن راهويه ، الإمام العلم .

/ الإرجاء . وقال أبو حاتم : طلق صدوق في الحديث ، وكان يرى الإرجاء ذكر [٥/ق ٢٩-١] ذلك ابن أبي حاتم ، وقال أبو عمر بن عبد البر : طلق بن حبيب ثقة عندهم فيما نقل ، ولكنه رأس من رءوس المرجئة ، وكان مالك يثني عليه في عبادته وفضله ولا يرضى مذهبه .

البخاري (١): حدثنا آدم ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك قال : قال النبي ﷺ : « لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله ، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما »(٢) .

البزار (٣): أخبرنا محمد بن حرب الواسطي ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا مبارك ابن فضالة ، عن ثابت ، عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « ما تحاب اثنان في الله ـ تبارك وتعالى ـ إلا كان أفضلهما أشد حبًا لصاحبه » .

#### باب فضل الحب في الله

البخاري (٤): حدثنا محمد بن بشار ، ثنا يحيى بن عبيد الله ، حدثني خبيب ابن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « ورجلان «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ... » فذكر الحديث قال : « ورجلان تحابا في الله ، اجتمعا عليه ، وتفرقا عليه » (٥) .

الطحاوي (٢): حدثنا على بن زيد الفرائضي وفهد بن سليمان والحسن بن عبد الله بن منصور البالسي ، قالوا : ثنا محمد بن كثير ، عن الأوزاعي ، عن يونس بن حلبس ، عن أبي إدريس عائذ الله قال : « دخلت مسجد حمص ،

<sup>(</sup>۱) ( ۱۰/ ۲۷۸ رقم ۲۰۱۱) .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ۱/ ٦٦ رقم ٤٣ ) والنسائي ( ۸ / ٤٧١ \_ ٤٧٢ رقم ٥٠٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) كشف الأستار ( ٤/ ٢٣١ رقم ٣٦٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٢/ ١٦٨ رقم ٦٦٠ وأطرافه في : ١٤٢٣ ، ١٤٧٩ ، ٦٨٠٦ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ٢/ ٧١٥ رقم ١٠٣١ ) والترمذي ( ٤/ ٥١٦ رقم ٢٣٩١ ) والنسائي في الكبرى ( ٣/ ٤٦١ رقم ٥٩٢١ ).

<sup>(</sup>٦) شرح مشكل الآثار ( ۱۰/ ٣٤ ـ ٣٥ رقم ٣٨٩٢ ) .

فقعدت في حلقة فيها نيف وثلاثون من أصحاب رسول الله على منهم يقول: سمعت رسول الله على يقول كذا وكذا ، وينصت الآخرون ، ويقول الرجل منهم : سمعت رسول الله على يقول كذا ، وينصت الآخرون ، وفيهم فتى أدعج براق الثنايا، إذا اختلفوا في شيء انتهوا إلى قوله ، فلما انصرفت إلى منزلي بت بأطول ليلة ، فقلت : جلست في حلقة فيها كذا وكذا من أصحاب رسول الله علي لا أعرف منازلهم ولا أسماءهم ، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد ، فإذا الفتى الأدعج قاعدًا إلى سارية فجلست إليه ، فقلت : إنى لأحبك لله \_ عز وجل \_(١) فأخذ بحبوتي حتى مست ركبتي ركبتيه ، ثم قال : آلله إنك لتحبني لله \_ عز وجل \_ ؟ فقلت : الله إني الأحبك لله ـ عز وجل ـ قال : أفلا أخبرك بشيء سمعته من رسول الله على ؟ فقلت : بلي . قال : سمعت رسول الله عليه يقول : المتحابون في الله يظلهم الله ـ عز وجل ـ بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله . قال : فبينما نحن كذلك إذ مر رجل بمن كان في الحلقة ، فقمت إليه فقلت : إن هذا حدثني بحديث عن رسول الله ﷺ / فهل سمعته منه ؟ قال : وما حدثك ؟ ما كان ليحدثك إلا حقًا . فأخبرته فقال : قد سمعت هذا من رسول الله على ، وما هو أفضل منه ، سمعته يقول ـ يأثر عن الله عز وجل ـ: حقت محبتي للمتحابين في ، وحقت محبتي للمتواصلين في ، وحقت محبتي للمتزاورين في ، وحقت محبتي للمتباذلين في . قلت : من أنت يرحمك الله ؟ قال : عبادة بن الصامت . قلت : فمن الفتى ؟ قال : معاذ بن جبل ».

ويونس بن ميسرة بن حلبس ، والوليد بن عبد الرحمن ، وأبو حازم بن دينار .

مالك بن أنس (٢) : عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر ، عن أبي الحباب،

ذكر سماع أبي إدريس من معاذ في هذا الحديث عطاء بن عبد الله الخراساني،

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « [ إن الله \_ تبارك وتعالى \_ يقول يوم

[ ٥/ق ٢٩ ـ ب ]

<sup>(</sup>١) زاد في مشكل الآثار بعدها : « قال : آلله إنك لتحبني لله ـ تبارك وتعالى ؟ فقلت : الله إنى لأحبك لله ـ عز وجل » .

<sup>(</sup>٢) الموطأ ( ٢/ ٥٢ رقم ١٣ ) .

القيامة :  $J^{(1)}$  أين المتحابون بجلالي ؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي  $J^{(1)}$ .

الترمذي (٣): ثنا أحمد بن منيع ، ثنا كثير بن هشام ، ثنا جعفر بن برقان ، ثنا حبيب بن أبي مرزوق ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي مسلم الخولاني ، حدثني معاذ بن جبل قال : سمعت رسول الله عليه يقول : « قال الله : المتحابون في جلالي لهم منابر من نور ، يغبطهم النبيون والشهداء » .

قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن صحيح ، وأبو مسلم اسمه عبد الله بن ثوب .

#### باب المرء مع من أحب

مسلم (3): حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ، قال إسحاق : أنا، وقال عثمان : ثنا جرير ، عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد ، ثنا أنس ابن مالك قال : « بينما أنا ورسول الله على خارجين من المسجد ، فلقينا رجل عند سدة المسجد ، فقال : يا رسول الله ، متى الساعة ؟ قال رسول الله على على على على على الساعة ؟ قال رسول الله على على صلاة لها ؟ قال : فكأن الرجل استكان ، ثم قال : يا رسول الله ، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة ، ولكني أحب الله ورسوله . قال : فأنت مع من أحببت » .

مسلم (٥): بإسناده إلى جرير ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله قال: « جاء رجل إلى النبي على فقال: « جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله ، كيف ترى رجلاً أحب قوماً ولما يلحق بهم ؟ فقال رسول الله على : المرء مع من أحب »(١) .

أبو داود(٧): حدثنا وهب بن بقية ، أنا خالد ، عن يونس بن عبيد ، عن

<sup>(</sup>١) سقطت من « الأصل » وأثبتها من الموطإ .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ٤/ ١٩٨٨ رقم ٢٥٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٥١٥ ـ ١٦٥ رقم ٢٣٩٠ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢٠٣٣ رقم ٢٦٣٩ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤ / ٢٠٣٤ رقم ١٩٤٠).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ۱۰/ ۵۷۳ رقم ۲۱۲۸ ، ۲۱۲۹ ) .

<sup>(</sup>٧) (٥/ ٢٠٧ رقم ٨٦٠٥).

ثابت، عن أنس قال: « رأيت أصحاب النبي على فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه ، قال رجل: يا رسول الله ، الرجل يحب الرجل على العمل من المناه من المناه من أحمد المناه المناه

الخير يعمل به ولا يعمل مثله . فقال رسول الله على : المرء مع من أحب » .
[٥/ق ٢٠-١] / الترمذي (١) : حدثنا أحمد بن عبدة ، ثنا حماد بن زيد ، عن عاصم ، عن

زر بن حبيش قال : « أتيت صفوان بن عسال ... » فذكر الحديث ، وفيه عن صفوان قال : « كنا مع رسول الله على في بعض أسفاره فناداه رجل كان في آخر القوم بصوت جهوري \_ أعرابي جلف جاف \_ فقال : يا محمد ، يا محمد . فقال له القوم : مه إنك نهيت عن هذا . فأجابه رسول الله على نحواً من صوته : هاؤم فقال: الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم . قال : فقال رسول الله على : المرء مع من أحب (٢)

قال : هذا حديث حسن صحيح . وفي طريق أخرى (٣) له صححها أيضاً : « المرء مع من أحب يوم القيامة » .

الترمذي (٤): حدثنا أبو [ هشام ] (٥) الرفاعي ، ثنا حفص بن عياث ، عن (أشعث ) (٦) ، عن الحسن ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : «المرء مع من أحب ، وله ما اكتسب » .

قال : هذا حديث حسن غريب . البزار : حدثنا محمد بن إسحاق البغدادي ، ثنا غفر بن مسلم ، ثنا همام بن

(۱) ( ٥/ ٥١٠ ــ ۱ ٥١ رقم ٣٥٣٦ ) . (۲) رواه النسائي ( ۱/ ۸۹ ــ ۹ رقم ۱۲٦ ، ۱۲۷ ) وابن ماجه ( ۱/ ۱۲۱ رقم ٤٧٨ ، ٢/

۱۳۵۳ رقم ۷۰ ک). (۳) جامع الترمذي ( ۵/ ۹ ۰ ۵ ـ ۱۰ رقم ۳۵۳۵ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . (٤) (٤/ ۲۵۵ رقم ۲۳۸۲ ) .

(٥) تحرفت في « الأصل » إلى : هاشم .
 (٦) تصحفت في جامع الترمذي إلى : أشعد

(٦) تصحفت في جامع الترمذي إلى : أشعب . بالباء الموحدة ، والصواب : أشعث . بالثاء المثلثة ، وهو أشعث بن سوار الكندي ، ووقع في تحفة الأحوذي ( ٧/ ٢ رقم ٢٤٩٢ ) على الصواب .

يحيى قال: سمعت إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، حدثني شيبة الخضري ، انه شهد عروة يحدث عمر بن عبد العزيز ، عن عائشة أن النبي على قال: « لا يجعل الله رجلا له سهم في الإسلام كمن لا سهم له ، وسهام الإسلام: الصوم ، والصلاة ، والصدقة ، ولا يتولى الله رجلا في الدنيا فيوليه يوم القيامة غيره ، ولا يحب رجل قومًا إلا جامعهم يوم القيامة ، قال: والرابعة ، لا يستر الله على عبد ذنبًا في الدنيا إلا ستر الله عليه في الآخرة . فقال عمر بن عبد العزيز: إذا سمعتم أ

قال أبو بكر : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله ﷺ إلا بهذا الإسناد .

مثل هذا الحديث من مثل عروة عن عائشة عن رسول الله ﷺ فاحفظوه » .

## باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه

الترمذي (١): حدثنا محمد بن بشار ، ثنا يحيى بن سعيد القطان ، ثنا ثور بن يزيد ، عن حبيب ، عن المقدام بن معدي كرب قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا أحب أخاه أحدكم فليعلمه إياه »(٢) .

وفي الباب عن أنس وأبي ذر ، قال أبو عيسى : وحديث المقدام حديث حسن صحيح غريب .

النسائي (٣): أخبرني محمد بن عقيل النيسابوري ، ثنا علي بن الحسين ـ وهو ابن واقد \_ حدثني أبي ، عن ثابت ، حدثني أنس بن مالك قال : « كنت جالسًا عند النبي على إذ مر رجل ، فقال رجل من القوم : يا نبي الله ، والله إني لأحب هذا الرجل . قال : هل أعلمته ذلك ؟ قال : لا . قال : قم فأعلمه . فقام إليه فقال : والله يا هذا ، إنى لأحبك . فقال : أحبك الذي أحببتني له » .

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۱۷ه رقم ۲۳۹۲ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في الأدب المفرد ( ٣٣٦ رقم ٥٤٢ ) وأبو داود ( ٥/ ٥٠٨٣ رقم ٥١٢٤ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٥٩ رقم ٢٠٠٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٦/ ٥٤ رقم ١٠٠١٠ ).

[ ۵/ق ۳۰\_ب]

رواه الحسن / بن موسى ، عن حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن ( حبيب ابن سبيعة )(۱) الضبعي ، عن الحارث « أن رجلا كان عند النبي ﷺ ، فمر به رجل فقال : يا رسول الله ، إني أحبه في الله .. »(۲) وذكر الحديث .

ورواه الحجاج ، عن حماد ، عن ثابت ، عن حبيب بن أبي سبيعة ، ورواه الحجاج ، عن رجل حدثه بهذ الحديث ، والحارث له صحبة ، قال أبو

# باب تعارف الأرواح وتناكرها

مسلم (٤): حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « الأرواح أجناد مجندة ، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف ».

رواه ابن أبي شيبة : عن حالد بن مخلد ، عن موسى بن يعقوب ، عن سهيل، وقال : « جنود مجندة تطوف بالليل » .

مسلم (٥): حدثني زهير بن حرب ، حدثني كثير بن هشام ، ثنا جعفر بن برقان ، ثنا يزيد بن الأصم ، عن أبي هريرة بحديث يرفعه ، قال : « الناس معادن ، كمعادن الذهب والفضة ، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ، والأرواح جنود مجندة ، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف » .

عبد الرحمن : وهذا الصواب عندنا .

<sup>(</sup>۱) ویقال : حبیب بن أبی سبیعة ، كما سیأتی بعد .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( ٥/ ٤٠٦ ـ ٤٠٧ رقم ٤٠٧٥ ) . (٣) سقطت من « الأصل » وأثبتها من سنن النسائي الكبرى ، وانظر تحفة الأشراف ( ٣/ ٩٠٨ رقم ٣٢٨٣ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٣١ / رقم ١٥٩ / ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٢٠٣١ رقيم ١٣٦٢ / ١٢٠).

## باب إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا ابن سلام ، أنا مخلد ، أنا ابن جريج ، أخبرني موسى ابن عقبة ، عن نافع ، عن أبي هريرة \_ وتابعه أبو عاصم ، عن ابن جريج [ قال: أخبرني موسى بن عقبة ]<sup>(۲)</sup> ، عن نافع ، عن أبي هريرة \_ عن النبي على قال : «إذا أحب الله العبد نادى جبريل : إن الله يحب فلاتًا فأحببه . فيحبه جبريل ، فينادي جبريل في أهل السماء : إن الله يحب فلاتًا فأحبوه . فيحبه أهل السماء ، ثم جبريل في أهل السماء : إن الله يحب فلاتًا فأحبوه . فيحبه أهل السماء ، ثم [يوضع]<sup>(۲)</sup> له القبول في الأرض » .

#### باب ما يدعو إلى التحابب

أبو داود (٤): حدثنا أحمد بن أبي شعيب ، ثنا زهير ، ثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم : أفشوا السلام بينكم » .

#### باب الزيارة في الله

مسلم (٥): حدثني عبد الأعلى بن حماد ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ : « أن رجلاً زار أخا له في قرية أخرى ، فأرصد الله له على مدرجته ملكًا ، فلما أتى عليه قال : أين تريد ؟ قال : أريد أخاً لي في هذه القرية . قال : هل لك عليه من نعمة تَربُها ؟ قال : لا ، غير أني / [٥/ق٣٠-١] أحببته في الله \_ عز وجل \_ قال : فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه » .

<sup>(</sup>١) ( ٦/ ٣٥٠ رقم ٣٢٠٩ وطرفاه في : ٦٠٤٠ ، ٧٤٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : يوضل . والمثبت من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٤) (٥/٠٠٠٠ رقم ١٥١٥).

<sup>(</sup>٥) (٤/ ١٩٨٨ رقم ٢٥٦٧ ).

#### باب الزيارة كل يوم

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثني إبراهيم ، أنا هشام ، عن معمر ، وقال الليث : حدثني عقيل ، قال ابن شهاب : فأخبرني عروة بن الزبير ، أن عائشة قالت : «لم أعقل أبواي إلا وهما يدينان الدين ، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله على طرفي النهار بكرة وعشيًا...» وذكر الحديث .

## باب فضل الزيارة في الله

مالك (٢): عن أبي حازم بن دينار ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن معاذ \_ سمعته منه \_ قال الله \_ تبارك وتعالى \_ : « قال الله \_ تبارك وتعالى \_ : وجبت محبتي للمتحابين في ، والمتحالسين في ، والمتباذلين في ، والمتزاورين في » .

#### باب إكرام الزائر ومن ألقى له وسادة

البخاري (٣): حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي ، ثنا خالد بن عبد الله ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة قال : حدثني أبو المليح قال : « دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو ، فحدثنا أن رسول الله على ذكر له صومي ، فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف ، فجلس على الأرض ، فصارت الوسادة بيني وبينه ، فقال : أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام ... »(٤) وذكر الحديث .

#### باب قول مرحبًا

البخاري (٥): حدثنا عمران بن ميسرة ، ثنا عبد الوارث ، ثنا أبو التياح ، عن أبي جمرة ، عن أبن عباس قال : « لما قدم وفد عبد القيس على النبي على قال : مرحبًا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامى . فقالوا : يا رسول الله ، إنا حي من

<sup>(</sup>۱) ( ۱۰/ ۱۳ ه رقم ۲۰۷۹ ) .

 <sup>(</sup>۲) الموطأ ( ۲/ ۹۵۳ ـ ، ۹۵۶ رقم ۱٦ ) .
 (۳) ( ٤/ ٢٦٤ رقم | ۱۹۸ وطرفه في : ۲۲۷۷ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ٢/ ٨١٧ رقم ١١٥٩ ) والنسائي ( ٤/ ٣٣٠ \_ ٣٤ رقم ٢٤٠١ )

<sup>(</sup>٥) (١٠ / ٨٧٥ رقم ١٧٧٦ ) .

ربيعة وبيننا وبينك مضر ، وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام ، فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة ، وندعو به من وراءنا . فقال : أربع وأربع : أقيموا الصلاة ، وآتواً الزكاة ، وصوموا رمضان ، وأعطوا خمس ما غنمتم ، ولا تشربوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت »(١) .

#### باب فداك أبي

البخاري (٢): حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن سفيان ، حدثني سعد بن إبراهيم، عن عبد الله بن شداد ، عن علي قال : « ما سمعت رسول الله على يفدي أحدًا غير سعد يقول : ارم ، فداك أبي وأمي . أظنه يوم أحد »(٣) .

#### باب لبيك وسعديك

النسائي (٤); أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار ، عن محمد بن بشر ، ثنا زكريا ابن أبي زائدة ، قال : حدثني سماك / بن حرب ، عن محمد بن حاطب قال : [٥/ق٣٠-ب] « تناولت قدرًا كان لي ، فاحترقت يدي ، فانطلقت بي أمي إلى رجل جالس في الجبانة ، فقالت له : يا رسول الله . قال : لبيك وسعديك . ثم أدنتني منه فجعل يتفل ويتكلم بكلام ما أدري ما هو ، فسألت أمي بعد ذلك ما كان يقول ؟ قالت : كان يقول : أذهب البأس رب الناس ، اشف أنت الشافي ، لا شافي إلا أنت »

أبو داود<sup>(ه)</sup>: حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد .

وثنا مسلم ، ثنا هشام ، جميعًا عن حماد \_ يعني : ابن أبي سليمان \_ عن زيد بن وهب ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله ﷺ : « أبا ذر . قلت : لبيك

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۱/ ٤٦ ـ ٤٨ رقم ۱۷ ) وأبو داود ( ٤/ ٢٥٧ ـ ٢٥٨ رقم ٣٦٨٥ ) . والترمذي ( ٥/ ٩ ـ ١٠ رقم ٢٦١١ ) والنسائي ( ٨ / ٤٩٥ رقم ٥٠٤٦ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱۰/ ۸۶۵ رقم ۲۱۸۶).

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم ( ٤/ ١٨٧٦ رقم ٢٤١١ ) والترمذي ( ٥/ ٢٠٨ رقم ٣٧٥٥ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٥٦ ـ ٥٧ رقم ١٠٠١٨ ، ١٠٠٢ ) وابن ماجه ( ١/ ٤٧ رقم ١٢٩ ).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٦/ ٥٥ رقم ١٠٠١).

<sup>(</sup>٥) (٥/ ٤٤٠ رقم ١٨٤٥).

وسعديك يا رسول الله ، وأنا فداؤك »

#### باب إطعام الزائر

البخاري<sup>(1)</sup>: حدثني محمد بن سلام ، أنا عبد الوهاب ، عن خالد الحذاء ، عن أنس بن سيرين ، عن أنس بن مالك « أن رسول الله على أزار أهل بيت من الأنصار ، فطعم عندهم<sup>(۲)</sup> ، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط ، فصلى عليه ودعا لهم »<sup>(۳)</sup> .

البزار: حدثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا جعفر بن سليمان ، عن ثابت ، عن أنس قال : « كان رسول الله على يزور الأنصار ، فإذا جاء إلى دور الأنصار ، جاء صبيان الأنصار حوله ، فيدعو لهم ، ويمسح رءوسهم ويسلم عليهم ، فأتى النبي على باب سعد ، فسلم عليهم ، فقال : السلام عليكم ورحمة الله . فرد سعد ، فلم يسمع النبي على حتى سلم ثلاث مرات ، وكان النبي الا يزيد على ثلاث تسليمات ، فإن أذن له و [ إلا ](١) انصرف ، فرجع النبي في ، فخرج سعد مبادرا ، فقال : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق ما سلمت تسليمة إلا سمعتها ورددتها عليك ، ولكن أردت أن تكثر علينا من السلام والرحمة ، ادخل يا رسول الله . فدخل فجلس ، فقرب إليه سعد طعاماً ، فأصاب منه النبي في فلما أراد أن ينصرف قال : فجلس ، فقرب إليه سعد طعاماً ، فأصاب منه النبي في فلما أراد أن ينصرف قال : أكل طعامكم الأبرار ، وأفطر عندكم الصائمون ، وصلت عليكم الملائكة »(٥)

قال : وهذا الحديث رواه جعفر بن سليمان ومعمر ،عن ثابت ، عن أنس .

# باب من زار قومًا فقال عندهم

البخاري(١): حدثنا قتيبة ، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثني أبي ،

<sup>(</sup>۱) (۱۰/ ۱۵۰ رقِم ۲۰۸۰) .

<sup>(</sup>٢) زاد بعدها في صحيح البخاري : طعامًا .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( 1/ 800 ـ 801 رقم ٦٥٧ ) :

<sup>(</sup>٤) في « الأصل » : لا . وهو تحريف . (٥) رواه النسائي في الكبرئ ( ٥/ ٩٢ رقم ٨٣٤٩ ، ٦ / ٩٠ رقم ١٠١٦١ ) مختصرًا .

<sup>(</sup>۲) (۱۱/ ۷۳ رقم ۲۸۱۲) .

عن ثمامة (١) « أن أم سليم كانت تبسط للنبي ﷺ نطعًا فيقيل عندها على ذلك النطع، قال : فإذا قام (٢) النبي ﷺ / أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ، ثم [٥/٤٣٠-١] جعلته في سُك ، قال : فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى ( إلى )(٣) أن يجعل في حنوطه » .

## باب الخروج مع الزائر

أبو داود (٤): حدثنا محمد بن المثنى وهشام (أبو) مروان المعنى ، قال محمد بن المثنى : ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا الأوزاعي قال : سمعت يحيى بن أبي كثير يقول : حدثني محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، عن قيس بن سعد قال : « زارنا رسول الله على منزلنا ، فقال : السلام عليكم ورحمة الله . قال : فرد سعد رداً خفيًا ، قال قيس : فقلت : ألا تأذن لرسول الله على ؟ فقال : ذره يكثر علينا من السلام . فقال رسول الله على : السلام عليكم ورحمة الله . فرد سعد رداً خفيًا ثم قال رسول الله على السلام عليكم ورحمة الله . ثم رجع رسول الله على فقال : يا رسول الله بني كنت أسمع تسليمك وأرد عليه ردًا خفيقًا ؛ لتكثر علينا من فقال : يا رسول الله ، إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليه ردًا خفيقًا ؛ لتكثر علينا من السلام . قال : فانصرف معه رسول الله على ، وأمر له سعد بغسل فاغتسل ، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس ، فاشتمل بها ثم رفع رسول الله على يديه وهو

<sup>(</sup>۱) زاد بعدها في صحيح البخاري " عن أنس " قال القسطلاني في " إرشاد الساري " (٩/ ١٦٣ ) : وسقط لأبي ذر " عن أنس " كما في الفرع وأصله . قلت : وكلام الحافظ ابن حجر في الفتح (١١/ ٧٤) يوهم أنه لم يقع في البخاري " عن أنس " إنما وقع ذلك في رواية الإسماعيلي وحده ، فلذا تعقبه القسطلاني فقال : والظاهر أن الحافظ ابن حجر لم يقف على ثبوت ذلك لغير أبي ذر ، أو لم يصح عنده ، فلذا جعل الحديث من مسند أنس بطريق المفهوم كما قرره ونقلته عنه ، نعم ثبت عن أنس في كل ما رأيته من النسخ الصحيحة وعليه شرح العيني ، وبه صرح المزي في أطرافه .

<sup>(</sup>٢) في صحيح البخاري : فإذا نام . قال القسطلاني : ولأبي ذر : « فإذا قام » .

<sup>(</sup>٣) زيادة لأبي ذر

<sup>(</sup>٤) (٥/ ٢٢٦ \_ ٤٢٧ رقم ١٤٣٥).

 <sup>(</sup>٥) تحرفت في « الأصل » إلى : ابن . وهشام أبو مروان هو هشام بن خالد الأزرق .

يقول: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. قال: ثم أصاب رسول الله على من الطعام، فلما أراد الانصراف قرب له سعد حماراً قد وطأ عليه بقطيفة، فركب رسول الله على فقال سعد: يا قيس، اصحب رسول الله على قال قيس: فقال رسول الله على الركب. فأبيت، ثم قال: إما أن تركب وإما أن تنصرف. قال: فانصرفت »(١).

قال هشام أبو مروان : عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة . قال أبو داود : رواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة ، عن الأوزاعي

# باب إكرام الكبير وتوقيره وتقديمه البزار: حدثنا محمد بن الليث ، ثنا أبو نعيم ، ثنا قيس ، عن نسير بن

البرار . عدال المحدد المحدد بن النيب ، لذا ابو تعيم ، لذا فيس ، عن لم يوقر فعلوق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله قال : « ليس منا من لم يوقر كبيرنا ، ويرحم صغيرنا »

قال أبو بكر : ولا نعلم أسند نسير بن ذعلوق عن عكرمة غير هذا الحديث .

مسلم (٢): ثنا نصر بن علي الجهضمي ، أخبرني أبي ، قال : ثنا صحو \_ يعني : ابن جويرية \_ عن نافع ، أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله ﷺ قال :

«أراني في المنام أتسوك بسواك ، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر ، فناولت السواك الأصغر منهما ، فقيل لي : كبر . فدفعته إلى الأكبر »(٣)

البخاري<sup>(1)</sup>: حدثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد بن / زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار مولى الأنصار ، عن رافع بن حديج وسهل بن أبي حثمة في حديث ذكره قال : « فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا

[ ٥/ق ٣٢ ـ ب ]

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في الكبرى ( ٦/ ٨٩ رقم ١٠١٥ ـ ١٠١٥٩ ) . (۲) ( ٣/ ٢٢٩٨ رقم ٣٠٠٣ ) . (٣) رواه البخاري ( ۱/ ٤٢٥ رقم ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱۰/ ٥٥١ رقم ١١٤٣ ـ ١١٤٣ ) .

مسعود إلى النبي ﷺ ، فتكلموا في أمر صاحبهم ، فبدأ عبد الرحمن \_ وكان أصغر القوم \_ فقال له النبي ﷺ : كبر الكبر \_ قال يحيى : يعني : ليلي الكلام الأكبر \_ فتكلموا في أمر صاحبهم ... "(١) وذكر باقي الحديث .

#### باب صحبة الصالحين ومجالستهم

البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هياج ومحمد بن عثمان بن كرامة \_ واللفظ لمحمد \_ قالا : ثنا عبيد الله بن موسى ، ثنا مبارك بن حسان ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : « قيل : يا رسول الله ، أي جلسائنا خير ؟ قال : من ذكركم بالله رؤيتُه ، وزادكم في علمه منطقه ، وذكر بالآخرة عمله » .

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عطاء إلا مبارك بن حسان ، وهو رجل من أهل البصرة مشهور .

الترمذي (٢): حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو عامر وأبو داود قالا: ثنا زهير بن محمد ، حدثني موسى بن وردان ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : «الرجل على دين خليله ، فلينظر أحدكم من يخالل »(٣) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب .

البزار: حدثنا عمر بن الخطاب ، ثنا أصبغ بن الفرج ، عن أبي صخر ، عن أبي حازم ، عن أبي حالح ، عن أبي حازم ، عن أبي حازم ، عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن النبي عَلَيْكُ قال : « المؤمن يألف ولا يؤلف » .

رواه مصعب بن ثابت ، عن أبي حارم ،عن سهل بن سعد .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۲/ ۱۲۹۱ \_ ۱۲۹۶ رقم ۱۲۹۹ ) وأبو داود ( ۰/ ۱۶۳ \_ ۱۶۰ رقم ۱۲۹۰ ) وأبو داود ( ۰/ ۱۶۳ \_ ۱۶۰ رقم ۹۰۹ \_ ۱۲۹۰ م) والنسائي ( ۸/ ۲۰۷ \_ ۳۷۴ \_ ۸۹۳ رقم ۲۲۷۷ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ۹۰۹ رقم ۲۳۷۸ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ٥/ ٢٨٧ رقم ٤٨٠٠ ) .

#### باب مثل الجليس الصالح والجليس السوء

مسلم (۱): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، [ عن ] (۲) سفيان بن عيينة ، عن بريد بن عبد الله ، عن جده ، عن أبي موسى ، عن النبي ﷺ و منا أبي موسى مثنا محمد بد العلام والمافظ له ثنا أبد أبدامة ، عن بدا ، عن أبد بددة ،

وثنا محمد بن العلاء ـ واللفظ له ـ ثنا أبو أسامة ، عن بريد ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي عَلَيْهِ قال : « إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء ، كحامل المسك ونافخ الكير ؛ فحامل المسك : إما أن يحذيك ، وإما أن تبتاع منه ، وإما أن تجد ريحًا وإما أن تجد ريحًا .

#### باب سعة المجالس

قال أبو داود ﴿ هُو عَبْدُ الرَّحْمَنُ بِنَ أَبِي عَمْرَةُ الْأَنْصَارِي

## باب النهي أن يقيم الرجل الرجل من مجلسه

مسلم (٥): / حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا محمد بن بشر وأبو أسامة وابن غير قالوا : ثنا [ عبيد الله ] (٦) ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ قال :

«لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ، ثم يجلس فيه ، ولكن تفسحوا وتوسعوا »

ولمسلم في بعض ألفاظ هذا الحديث : « لا يقيم أحدكم أخاه ثم يجلس في مجلسه » .

<sup>(</sup>۱).( ٤/ ٢٠٢٦ رقيم ١٣٢٨ ) . .

<sup>(</sup>۲) تحرفت في « الأصل » إلى : ابن .(۳) رواه البخاري ( ٤/ ٣٧٩ رقم ٢١٠١ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٥/ ٢٨٢ رقم ٧٨٧٤ ) .

<sup>(</sup>۵) (۶/ ۱۷۱۶ رقم ۲۱۷۷).

<sup>(</sup>٦) في « الأصل » : عبد الله . والمثبت من صحيح مسلم ، وهو الصواب ، وهو عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب .

وله (١) من طريق أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي ﷺ : « لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ، ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه » .

أبو بكر بن أبي شيبة: عن غندر ، عن شعبة ، عن عقيل بن طلحة ، سمعت أبا الخصيب قال : « كنت قاعداً ، فجاء ابن عمر ، فقام رجل من مجلسه ، فلم يجلس فيه وقعد في مكان آخر ، فقال الرجل : ما كان عليك لو قعدت ؟ فقال : لم أكن لأقعد مقعدك ولا مقعد غيرك ، بعد شيء شهدته من رسول الله على ، جاء رجل إلى رسول الله فقام له رجل من مجلسه ، فذهب ليجلس فيه ، فنهاه رسول الله الله هذه ،

أبو الخصيب اسمه زياد بن عبد الرحمن ، لا أعلم روى عنه إلا عقيل بن طلحة ، وعقيل ثقة مشهور .

## باب القيام للسيد والكبير والقيام معه

البخاري (٣): حدثنا سليمان بن حرب ، ثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبي أمامة ، عن أبي سعيد الخدري قال : « لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ ، بعث رسول الله على إليه وكان قريبًا منه ، فجاء على حمار ، فلما دنا قال رسول الله على : قوموا إلى سيدكم . فجاء فجلس إلى رسول الله على ، فقال له : إن هؤلاء نزلوا على حكمك . قال : فإني أحكم أن تقتل المقاتلة ، وأن تسبى الذرية . قال : لقد حكمت فيهم بحكم الملك »(٤) .

الطحاوي (٥): حدثنا أبو [ أمية  $]^{(7)}$  ، ثنا خالد بن مخلد القطواني ، ثنا محمد

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ( ٤/ ١٧١٥ رقم ٢١٧٨ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۵٪ ۲۸۵ رقم ۴۷۹۵) .

<sup>(</sup>٣) ( ٦/ ١٩١ رقم ٣٠٤٣ وأطرافه في : ٣٨٠٤ .. ٦٢٦٢ ، ٤١٢١ ) .

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ٣/ ١٣٨٨ ـ ١٣٨٩ رقم ١٧٦٨ ) وأبو داود ( ٥/ ٤٣٧ رقم ١٧٧٥ ـ
 (٤) والنسائي في الكبرى ( ٥/ ٦٢ رقم ٨٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٥) شرح مشكل الآثار ( ٣/ ١٥٤ رقم ١١٢٤ ) .

 <sup>(</sup>٦) في « الأصل » : أسامة . والمثبت من شرح معاني الآثار ، وأبو أمية هو محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي من رجال التهذيب .

ابن هلال ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : « كنا نقعد مع رسول الله ﷺ بالغدوات ، فإذا قام إلى بيته ، لم نزل قيامًا حتى يدخل بيته »

وهلال هذا هو ابن أبي هلال مولى بني كعب ، لا أعلم روى عنه إلا ابنه

## باب إذا أراد أن يقام إليه

أبو داود (١): حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن حبيب بن الشهيد ، عن أبي مجلز قال : « خرج معاوية إلى ابن الزبير وابن عامر ، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير . فقال معاوية لابن عامر : اجلس ؛ فإني سمعت رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار »(٢)

الطحاوي (٣): حدثنا علي بن معبد ، ثنا شبابة بن سوار ، حدثني المغيرة بن مسلم ، ثنا عبد الله بن بريدة ، قال : سمعت معاوية بن أبي سفيان ـ رضي الله

عنه \_ يقول: « من أحب أن يستجيم له الرجال قيامًا وجبت له النار » .

/ الترمذي(٤): حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، أنا عفان ، أنا حماد بن

سلمة، عن حميد ، عن أنس قال : « لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله و كانوا إذا رأوه لم يقوموا ؛ لما يعلمون من كراهيته لذلك »

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

# باب إذا قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به

مسلم (٥): حدثنا قتيبة بن سعيد ، أنا أبو عوانة ، وقال قتيبة أيضًا : حدثنا عبد العزيز \_ يعني ابن محمد \_ كلاهما عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « إذا قام أحدكم \_ وفي حديث أبي عوانة : من قام \_ من

[ ٥/ق ٣٣ ـ ب ]

<sup>(</sup>۱) ( ٥/ ٤٤١ رقم ٥١٨٦ ) . (۲) رواه الترمذي ( ٥/ ٨٤ رقم ٢٧٥٥ ) وقال : هذا حديث حسن . (٣) شرح مشكل الآثار ( ٣/ ١٥٤ رقم ١١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) (٥/ ٨٤ رقم ٤ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) (٤/ ١٧١٥ رقم ٢١٧٩ ).

مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به " .

#### باب صفة الجلسة المكروهة

أبو داود (۱۱): حدثنا علي بن بحر ، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا ابن جريج ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عمر بن الشريد ، عن أبيه الشريد بن [ سويد ] (۲) قال : «مر بي رسول الله على وأنا جالس هكذا ، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري ، واتكأت على ألية يدي ، فقال : أتقعد قعدة المغضوب عليهم ؟ » .

#### باب الاتكاء

الترمذي (٣): حدثنا يوسف بن عيسى ، ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن سماك ابن حرب ، عن جابر بن سمرة قال : « رأيت النبي الله متكتًا على وسادة »(٤) .

قال : هذا صحيح .

رواه (٥) عن عباس بن محمد الدوري، عن إسحاق بن منصور ، أنا إسرائيل، عن سماك ، عن جابر قال : « رأيت النبي على متكتًا على وسادة على يساره » .

قال : هذا حديث حسن غريب .

#### باب من اتكأ بين يدي أصحابه

البخاري (٦): حدثنا على بن عبد الله ، ثنا بشر بن المفضل ، ثنا الجريري ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : « ألا أخبركم بأكبر الكبائر ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ٣٠٠٠ .

<sup>(</sup>۱) (٥/ ۲۹۳ رقم ٤٨١٥).

<sup>(</sup>٢) في « الأصل » : سود . والمثبت من سئن أبي داود ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٣) ( ٥/ ٩١ رقم ٢٧٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ٤/ ٤٣٧ رقم ٤١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي ( ٥/ ٩١ رقم ٢٧٧٠ ) .

<sup>(</sup>٦) (١١/ ٦٩ رقم ٢٧٧٣ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم ( ١/ ٩١ رقم ٨٧) والترمذي (٤/ ٢٧٥ رقم ١٩٠١) وفي الشمائل (١٣٤).

ثنا<sup>(۱)</sup> مسدد ، ثنا بشر مثله : « وكان متكتًا فجلس فقال : ألا وقول الزور . فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت » .

#### باب الاحتباء باليد

البخاري (٢) حدثني محمد بن [ أبي ] (٣) غالب ، ثنا إبراهيم بن المنذر الجزامي، ثنا محمد بن فليح ، عن أبيه ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : «رأيت رسول الله على بفناء الكعبة محتبيًا بيده هكذا ».

#### باب من جلس متربعًا

أبو داود الحفري ، ثنا سفيان المناب بن أبي شيبة ، ثنا أبو داود الحفري ، ثنا سفيان النبي على الثوري ، عن سماك بن حرب ، عن جابر بن / سمرة قال : « كان النبي على إذا صلى الفجر ، تربع في محلسه حتى تطلع الشمس حسناء »(٥) .

# باب في الرجل يضطجع على بطنه

الترمذي (٦): حدثنا أبو كريب ، ثنا عبدة بن سليمان و [عبد الرحيم ، عن] (٧) محمد بن عمرو ، ثنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة قال : « رأى رسول الله ﷺ

مضطجعًا على بطنه ، فقال : إن هذه ضجعة لا يحبها الله »

أبو داود<sup>(۸)</sup> : حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ،

(۲) (۱۱/ ۱۷ رقم ۱۲۷۲).
 (۳) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح البخاري.

(١) صحيح البخاري ( ١١/ ٦٩ رقم ٢٢٧٤ ) .

(٤) ( ٥/ ٢٩٥ رقم ٤٨٢٣ ) . (٥) رواه مسلم ( ١/ ٤٦٤ رقم ٦٧ / ٢٨٧ ) .

(٥) رواه مسلم ( ١ / ٢٠٤ رقم ١٧ / ٢٨٧ ) . (٦) ( ٥/ ٩٠ رقم ٢٧٦٨) . (٧) في ١ الأصل ١ : عبد الرحمن بن . وهو تحريف ، والمثبت من جامع الترمذي ، وهو

> الصواب ، وعبد الرحيم هو ابن سليمان الكناني أبو علي المروزي . (٨) ( ٥/ ٣٦٧ ـ ٣٦٨ رقم ٥٠٠١ ) .

عن يحيى بن أبي كثير ، ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال : « كان أبي من أصحاب الصفة ، فقال رسول الله على : انطلقوا بنا إلى بيت عائشة . فانطلقنا ، فقال : يا عائشة ، أطعمينا . فجاءت بحشيشة ، فأكلنا ، ثم قال : يا عائشة ، أطعمينا . فجاءت [ بحيسة ] (١) مثل القطاة ، فأكلنا ، ثم قال : يا عائشة ، اسقينا . فجاءت على من لبن فشربنا ، ثم قال : يا عائشة ، اسقينا . فجاءت بقدح صغير فشربنا ، ثم قال : إن شئتم بتم ، وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد . قال : بنيما أنا مضطجع من السحر على بطني ، إذا رجل يحركني برجله ، فقال : إن هذه فبينما أنا مضطجع من السحر على بطني ، إذا رجل يحركني برجله ، فقال : إن هذه ضجعة يبغضها الله . قال : فنظرت ، فإذا رسول الله على الله الله الله .

## باب في الرجل يستلقي

# واضعًا إحدى رجليه على الأخرى

مسلم (٣): حدثنا يحيى بن يحيى ، قال: قرأت على مالك ، عن ابن شهاب، عن عباد بن تميم ، عن عمه « أنه رأى رسول الله على المسجد واضعًا إحدى رجليه على الأخرى » .

#### باب في النهي عن ذلك

مسلم (1): حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم ، قال إسحاق : أنا ، وقال ابن حاتم : ثنا محمد بن بكر ، ثنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله [ يحدث ] (٥) أن النبي ﷺ قال : فذكر الحديث وفيه : «ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت »

وقد تقدم الحديث في أبواب الانتعال .

<sup>(</sup>١) في « الأصل » : بحشيشة . والمثبت من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في الكبرى ( ٤/ ١٤٦ رقم ٦٦٢٢ ) وابن ماجه ( ١/ ٢٤٨ رقم ٧٥٧ ) .

<sup>(</sup>۳) ( ۳/ ۱۲۲۲ رقم ۲۱۰۰ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٣/ ١٦٦٢ رقم ٢٠٩٩ ) .

<sup>(</sup>٥) من صحيح مسلم .

### باب النهي أن يفضي الرجل إلى

#### الرجل أو المرأة إلى المرأة في ثوب واحد

أبو داود(١): حدثنا [ مؤمل ، حدثنا ](٢) إسماعيل .

وثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن الجريري \_ كلاهما (٣) \_ عن أبي نضرة \_ يعني : عن الطفاوي \_ عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ : « ألا لا يفضين

رجل إلى رجل ، ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو إلى والد » .

وقال موسى أننا حماد ، عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن الطفاوي .

قد ثبت النهي أن يفضي الرجل إلى الرجل ، أو المرأة إلى المرأة في ثوب

واحد ، من طريق أبي سعيد ، رواه مسلم (٤) وغيره ، وهذا الاستثناء لا أعلمه

[٥/ق٣٠-ب] روي إلا من حديث الطفاوي ، والطفاوي / لا يعرف اسمه ، ولا يعرف إلا من هذا الحديث .

# باب ما جاء في الجلوس بالطرقات

مسلم (٥): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا عفان ، ثنا عبد الواحد بن زياد ، ثنا عثمان بن حكيم ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أبيه قال : قال أبو طلحة : « كنا قعودًا بالأفنية نتحدث ، فجاء رسول الله على فقام علينا ، فقال : ما

لكم ولمجالس الصعدات! اجتنبوا مجالس الصعدات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: أما لا، فأدوا حقها: غض البصر، ورد

<sup>(</sup>۱) ( ۳/ ۲۰ ـ ۲۲ رقم ۱۲۲۲ ) .

 <sup>(</sup>۲) في « الأصل » : محمد بن . وهو تحريف ، والمثبت من سنن أبي داود ، وهو الصواب ، مؤمل هو ابن هشام ، وإسماعيل هو ابن علية ، وانظر تحفة الأشراف (۱۱/ ۱۹۹ ـ ۱۰ رقم ۱۵۶۸۱) .

 <sup>(</sup>٣) يعني : إسماعيل بن علية وحماد روياه عن الجريري .
 (٤) ( ١/ ٢٦٦ رقم ٣٣٨ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ١٧٠٣ \_ ٤٠١٤ رقم ٢١٦١ ) .

#### ا**لسلام ،** وحسن الكلام »(١) .

أبو داود (٢): حدثنا عبد الله بن مسلمة ، ثنا عبد العزيز \_ يعني : ابن محمد \_ عن زيد \_ يعني : ابن أسلم \_ عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الحدري أن رسول الله على قال : « إياكم والجلوس في الطرقات . فقالوا : يا رسول الله ، ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها ، فقال رسول الله على : إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه . قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : غض البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر »(٣) .

ثنا<sup>(٤)</sup> مسدد ، ثنا بشر \_ يعني : ابن المفضل \_ ثنا عبد الرحمن بن إسحاق [عن] سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ في هذه القصة قال : «وإرشاد السبيل » .

وزاد أبو داود $^{(7)}$  في حديث آخر : « وتغيثوا الملهوف » .

#### باب ما جاء في الجلوس في الشمس

أبو داود (٧): حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن إسماعيل ، حدثني قيس ، عن أبيه « أنه جاء ورسول الله ﷺ يخطب فقام في الشمس ، فأمر به فحول إلى الظل » .

## باب ما جاء في الجلوس وسط الحلقة

الترمذي (٨): حدثنا سويد ، أنا عبد الله ، أنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في الكبرى ( ٦/ ٤١٨ ـ ٤١٩ رقم ١١٣٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ( ٥/ ١٨١ رقم ٢٨٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٥/ ١٣٤ رقم ٢٤٦٥ ) ومسلم ( ٣/ ١٦٧٥ رقم ٢١٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود ( ٥/ ٢٨١ رقم ٤٧٨٣ ) .

<sup>(</sup>٥) تحرفت في « الأصل » إلى : بن . والتصويب من سنن أبي داود وتحفة الأشراف .

<sup>(</sup>٦) ( ٥/ ١٨١ \_ ٢٨٢ رقم ٤٧٨٤ ) .

<sup>(</sup>۷) ( ٥/ ۲۸۳ رقم ٤٧٨٩ ) .

<sup>(</sup>۸) ( ٥/ ۸۳ ـ ۸۶ رقم ۲۷۵۳ ) .

مجلز « أن رجلاً قعد وسط حلقة ، فقال حذيفة : ملعون على لسان محمد \_ أو لعن الله على لسان محمد على على لسان محمد على الله على لسان محمد على الله على

قال أبو عيسي : هذا حديث حسن صحيح .

[ م/ق ه٣\_أ]

#### باب الأمر بتشميت العاطس إذا حمد الله

البخاري (٢): حدثنا آدم ، ثنا شعبة ، ثنا أشعث بن سليم ، قال : سمعت معاوية بن سويد بن مقرن ، سمعت البراء بن عازب قال : « نهانا النبي عن سبع : نهانا عد خاتم الذهب \_ أه قال : حلقة الذهب \_ وعد الحد ، والاستد ق ،

سبع: نهانا عن خاتم الذهب \_ أو قال: حلقة الذهب \_ وعن الحرير، والإستبرق، والديباج، والميثرة الحمراء، والقسي، وآنية الفضة، وأمرنا بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم،

وربع المظلوم »(٢). ونصر المظلوم »(٢). / مسلم(٤): حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا حفص ـ وهو ابن غياث ـ

عن سليمان التيمي ، عن أنس بن مالك قال : « عطس عند النبي على رجلان ، فشمت أحدهما ، ولم يشمت الآخر ، فقال الذي لم يشمته : عطس فلان فشمته ،

وعطست أنا فلم تشمتني! قال: إن هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله »(٥).

باب النهي عن تشميت العاطس إن لم يحمد الله

# مسلم (٢): حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير \_ واللفظ

(۲) ( - ۱/ ۳۲۷ رقم ۳۸۳ ) . (۳) رواه مسلم ( ۳/ ۱۹۳۵ رقم ۲۰۱۶ ) والترمذي ( ۵/ ۱۰۸ رقم ۲۸۰۹ ) والنسائي

رواه مسلم ( ۱٫۱ ترقم ۱۹۳۸ ) والترمدي ( ۱/ ۱۸۳۰ رقم ۱ ۱۸۳۰ ) والتسامي ( ۱/ ۱۸۳۰ رقم ۲ ۱۸۳۰ ) . ( ۶/ ۲۲۹۷ . ق. (۲۹۹۱ )

(٤) (٤/ ٢٢٩٢ رقم ٢٩٩١ ) . (٥) رواه البخاري ( ١٠/ ٦١٥ رقم ٢٢٢١ ) وأبو داود ( ٥/ ٣٣٦ رقم ٠٠٠٠ ) والترمذي ( ٥/ ٧٨ رقم ٢٧٤٢ ) والنسائي ( ٦/ ٦٤ رقم ١٠٠٥ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٢٣٣

> رقم ۳۷۱۳) . (۲) ( ٤/ ۲۲۲۲ رقم ۲۹۹۲ ) .

قال : « دخلت على أبي موسى وهو في بيت ابنة الفضل بن عباس ، فعطست فلم يشمتني ، وعطست فشمتها ، فرجعت إلى أمي فأخبرتها ، فلما جاءها قالت : عطس عندك ابني فلم تشمته ، وعطست فشمتها ! فقال : إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته ، وعطست فحمدت الله فشمتها ، سمعت رسول الله على يقول : إذا

[لزهير](١) قالا : ثنا القاسم بن مالك ، عن عاصم بن كليب ، عن أبي بردة ،

## باب ما يقول العاطس وما يُقال له

عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه ، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه » .

البخاري (٢): حدثنا مالك بن إسماعيل ، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة ، ثنا عبد الله بن دينار ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه قال : « إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله ، وليقل أخوه أو صاحبه : يرحمك الله ، فإذا قال له: يرحمك الله ، فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم »(٣) .

النسائي (٤): حدثنا عمرو بن علي ، ثنا أبو داود ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه من أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : «العطاس من الله ، والتثاؤب من الشيطان ؛ فإذا عطس أحدكم فليحمد الله ، وحق

أبو داود (٧): حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن عبد الله بن دينار ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْقُ قال : « إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال ، وليقل أخوه أو صاحبه : يرحمك

 $^{(0)}$  على  $^{(0)}$  من سمعه أن يقول : يرحمكم الله  $^{(1)}$  .

<sup>(</sup>١) في « الأصل » : الزهير . وهو خطأ .

<sup>(</sup>۲) (۱۰/ ۱۲۳ رقم ۲۲۲۶).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ٥/ ٣٦٤ رقم ٣٠٩٤ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٦٦ \_ ٦٧ رقم ١٠٠٦) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٦/ ٦٢ رقم ١٠٠٤٢ ) .

 <sup>(</sup>۵) زاد بعدها فی سنن النسائی : کل .

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي ( ٥/ ٨١ رقم ٢٧٤٧ ) وقال : حديث صحيح .

<sup>(</sup>٧) (٥/ ٢٦٤ رقم ٤٩٩٤ ) .

الله ، ويقول هو : يهديكم الله ويصلح بالكم » ...

النسائي(١): أخبرني محمد بن قدامة، ثنا جرير ، عن منصور ، عن هلال بن

يساف قال : « كنا مع سالم بن عبيد في سفر ، فعطس رجل من القوم فقال :

السلام عليكم ، فقال : السلام عليك وعلى أمك ، ثم قال : لعلك وجدات مما قلت

لك ، إنما قلت لك كما قال رسول الله ﷺ ، بينما نحن نسير مع رسول الله ﷺ إذ

عطس رجل من القوم ، فقال : السلام عليكم ، فقال رسول الله على : عليك وعلى

[ ٥/ ق ٣٠ ـ ب ] أمك ، ثم قال : إذا عطس أحدكم فليحمد الله ، فذكر بعض المحامد / ، وليقل من

عنده : يرحمك الله ، وليرد عليهم : يغفر الله لنا ولكم  $^{(Y)}$  . أبو داود (٣): حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا جرير بهذا الإسناد ، وهذا

الحديث، وقال فيه : « لعلك وجدت مما قلت . قال : لوددت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر »

رواه سفيان ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن رجل ، عن خالد بن

عرفطة ، عن سالم بن عبيد . قال أبو عبد الرحمن : والأول خطأ

#### باب كم يشمت العاطس

مسلم(٤): حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا أبو النضر هاشم بن القاسم ، ثنا عكرمة بن عمار ، حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع ، أن أباه حدثه ﴿ أنه سمع النبي على وعطس عنده رجل ، فقال له : يرحمك الله . ثم عطس أخرى ، فقال رسول الله ﷺ : الرجل مزكوم »(٥)

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٦ / ٦٥ رقم ٥٣ -١٠) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٩/ ٣٦٣ ـ ٣٦٤ رقم ٤٩٩٢، ٤٩٩٣) والترمذي (٩/ ٧٧ رقم ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٣٠٩ زقم ٣١ ٥). (٤) ( ٤/ ۲۲۹۲ \_ ۲۲۹۳ رقم ۲۹۹۳ ) ـ

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في الأدب المفرد ( ٤٠٨ رقم ٩٣٥ ) وأبو داود ( ٥/ ٣٦٥ ـ ٣٦٦ رقم

٤٩٨٨ ) والترمذي ( ٥/ ٧٩ رقم ٢٧٤٣ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ١٤ رقم ١٠٠٥١ ) وابنُ ماجه ( ٢/ ١٢٢٣ رقبم ٣٧١٤ ) .

المترمذي (١): حدثنا سويد بن نصر ، أنا عبد الله ، أنا عكرمة بهذا الإسناد نحوه ، إلا أنه قال في الثانية : « أنت مزكوم » .

البزار: حدثنا محمد بن إسحاق البكائي ، ثنا أبو نعيه ، ثنا موسى بن محمد الأنصاري ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : «شمته ثلاثًا ، فإن زاد فإنما هو زكام »(٢) .

أبو داود (٣): حدثنا هارون بن عبد الله ، ثنا مالك بن إسماعيل، ثنا عبد السلام ابن حرب ، عن يزيد بن عبد الرحمن ، عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أمه حميدة \_ أو عبيدة \_ بنت (٤) رفاعة الزرقي ، عن أبيها ، عن النبي ﷺ قال: « شمت العاطس ثلاثًا، فإن شئت فشمته وإن شئت فاتركه» (٥).

يزيد بن عبد الرحمن هو أبو خالد الدالاني ، ثقة مشهور ، وعبد السلام بن حرب صدوق .

#### باب ما يقال لأهل الكتاب إذا عطسوا

الترمذي<sup>(۱)</sup>: حدثنا محمد بن بشار ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا سفيان ، عن حكيم بن ديلم ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : « كان اليهود يتعاطسون عن حكيم بن ديلم ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : « كان اليهود يتعاطسون عند النبي على ، يرجون أن يقول لهم : يرحمكم الله . فيقول : يهديكم الله ويصلح بالكم »(۷) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>۱) ( ۵/ ۷۹ رقم ۲۷٤۳ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ( ٥/ ٣٦٤ \_ ٣٦٥ رقم ٤٩٩٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٥/ ٣٦٥ رقم ٤٩٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) زاد في سنن أبي داود : عبيد بن . فتكون نُسبَتُ هنا إلى جدها .

<sup>(</sup>٥) رواه الْترمذي ( ٥/ ٧٩ ـ ٨٠ رقم ٢٧٤٤ ) .

<sup>(</sup>٦) (٥/ ٨٢ رقم ٢٧٣٩ ) .

<sup>(</sup>۷) رواه البخاري في الأدب المفرد ( ٤١٠ رقم ٩٤٠ ) وأبو داود ( ٥/ ٣٦٦ رقم ٤٩٩٩ ) والنسائي في الكبري ( ٦/ ٦٧ رقم ١٠٠٦١ ) .

#### باب إخفاء العطاس

أبو داود (١٠): حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن ابن عجلان ، عن سُمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : «كان رسول الله ﷺ إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه ، وخفض ـ أو غض ـ بها صوته »(٢) . شك يحيى .

رواه أبو عيسى الترمذي (٣): عن محمد بن رزين الواسطي ، عن يحيى بإسناد أبى داود ، قال : « غطى وجهه » . وقال : حديث حسن صحيح .

بي قرود تا در در المار در الم

/ باب ما جاء في العطاس

[ ٥/ق ٣٦\_أ]

النسائي<sup>(٤)</sup>: أخبرنا إبراهيم بن الحسن ، عن الحجاج ـ هو ابن محمد ـ ثنا ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه قال : « إن الله يحب العطاس ، ويكره التثاؤب ، فإذا عطس أحدكم فليحمد الله ، فإن حقاً

على من سمعه أن يقول: يرحمك الله ، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان ، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ، فإن أحدكم إذا قال: هاه ، هاه ضحك الشيطان . ...(٥)

النسائي (٦): أخبرنا محمد بن خلف، ثنا آدم ـ هو ابن أبي إياس ـ ثنا أبو خالد سليمان بن حيان ، حدثني محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ،

عن النبي ﷺ قال أبو خالد : ثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي

(۱) ( ۰ / ۱۱۳ رقم ۹۹۹ ) .

(۲) رواه الترمذي ( ٥/ ٨٠ رقم ۲۷٤٥ ) .
 (۳) ( ٥/ ٨٠ رقم ۲۷٤٥ ) .

(٤) السنن الكبرى (٦/ ٦٢ رقم ١٠٠٤٣) .

(٦) السنن الكبرى ( ٦/ ٦٣ \_ ٦٤ رقم ١٠٠٤٨ ) .

قال أبو خالد : وحدثني داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ .

قال أبو خالد : وحدثني ابن أبي ذباب ، حدثني سعيد المقبري ويزيد بن هرمز ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « خلق الله آدم بيده ، ونفخ فيه من روحه ، وأمر الملائكة فسجدوا له ، فجلس فعطس ، فقال : الحمد لله ، فقال له ربه : يرحمك ربك ، ائت أولئك الملائكة فقل : السلام عليكم . فأتاهم فقال : السلام عليكم . فقالوا له : وعليك السلام ورحمة الله . ثم رجع إلى ربه فقال : هذه تحيتك وتحية ذريتك »(۱) .

أنكر أبو عبد الرحمن النسائي هذا الحديث ، ورواه (٢) عن قتيبة ، عن الليث، عن ابن عجلان ، عن سعيد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سلام قوله . قال : وهو الصواب .

#### باب في التثاؤب

البخاري (٣): حدثنا عاصم بن علي ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « إن الله \_ تعالى \_ يحب العطاس، ويكره التثاؤب ، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقًا على كل مسلم سمعه أن يقول له : يرحمك الله ، وأما التثاؤب فإنما هومن الشيطان ، فإذا تثاءب فليرده ما استطاع ؛ فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان » .

مسلم (١): حدثني أبو غسان مالك بن عبد الواحد ، ثنا بشر بن المفضل ، ثنا سهيل بن أبي صالح قال : سمعت ابنًا لأبي سعيد الخدري ، يحدث أبي ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه ؛ فإن الشيطان يدخل »(٥) .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٥/ ٤٢٢ ـ ٤٢٣ رقم ٣٣٦٨ ) وقال : هذا حديث حسن غريب .

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى ( ٦ / ٦٣ رقم ١٠٠٤٧ ) .

<sup>(</sup>۳) ( ۱۰ / ۲۲۱ رقم ۲۲۲۲ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٤/ ٣٢٩٣ رقم ٩٩٩٥ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ( ٥/ ٣٦٢ رقم ٤٩٨٧ ) .

مسلم (۱): حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا: ثنا إسماعيل \_ يعنون: ابن جعفر \_ عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: « التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم غيظه ما استطاع »(۲).

ر النظام النظام

[٥/قا٦٠-ب] / باب لا يتناجى اثنان دون الثالث

مسلم (٢): حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير ـ قال إسحاق : أنا ، وقال الآخران : ثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس ؛ من أجل أن يحزنه »(٤)

مسلم(٥): حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب ـ

واللفظ ليحيى \_ قال يحيى : أنا ، وقال الآخران : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش، عن شقيق ، عن عن الأعمش، عن شقيق ، عن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِذَا كُنتُم ثَلَاثُهُ فَلَا يُتناجى

اثنان دون صاحبهما ؛ فإن ذلك يحزنه »(٦)

#### باب الحديث أمانة

الترمذي (٧) : حدثنا أحمد بن محمد ، أخبرنا عبد الله بن المبارك ، عن ابن أبي ذئب ، أخبرني عبد الرحمن بن عطاء ، عن عبد الملك بن جابر بن عتيك ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي عليه قال : « إذا حدث الرجل الحديث ثم

التفت فهي أمانة »(^) .

(۱) ( ۶/ ۲۲۹۳ رقم ۲۹۹۶ ) . (۲) رواه الترمذي (۲/ ۲۰۱ رقم ۳۷۰ ) .

(٤) رواه البخاري ( ۱۱/ ٥٨ رقم ٦٢٩٠ ) .

(ه) ( ٤/ ١٧١٨ رقم ١٧١٨ / ٣٨) .

(٦) رواه أبو داود ( ٥/ ٢٩٣ رقم ٤٨١٧ ) والترمذي ( ٥/ ١١٧ ـ ١١٨ رقم ٢٨٢٥ ) وابن

ماجه (۲٪ ۱۲٪۱ رقم ۳۷۷۵) . (۷) (۶٪ ۲۰۱ رقم ۱۹۵۹) .

(۸) رواه أبو داود ( ۵/ ۳۰۲ رقم ٤٨٣٥ ) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، وإنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب .

#### باب الحديث بأخبار الجاهلية

مسلم (۱): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، عن زهير ، ثنا سماك بن حرب قال : « قلت لجابر بن سمرة : أكنت تجالس رسول الله عليه ؟ قال : نعم ، كثيرًا ، كان يطيل الصمت ، ويتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم »(۲) .

#### باب ضرب الأمثال

مسلم (٣): حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي ـ واللفظ ليحيى ـ قالوا : ثنا إسماعيل ـ يعنون : ابن جعفر ـ أخبرني عبد الله بن دينار ، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله ﷺ : " إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ، وإنها مثل المسلم ، فحدثوني ما هي ؟ فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله : ووقع في نفس أنها النخلة ، فاستحييت ، ثم قالوا : حدثنا ما هي يا رسول الله ؟ قال : فقال هي النخلة . [ قال : فذكرت ذلك لعمر ، قال: لأن تكون قلت : هي النخلة ](٤) أحب إلى من كذا وكذا »(٥) .

البخاري<sup>(٦)</sup>: حدثنا آدم ، ثنا شعبة ، ثنا محارب بن دثار ، سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله ﷺ : « مثل المؤمن مثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات . فقال القوم : هي شجرة كذا ، هي شجرة كذا ، فأردت أن أقول هي النخلة ، وأنا غلام شاب فاستحييت ، فقال : هي النخلة » .

وعن شعبة ، ثنا خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن ابن

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۳٪ رقم ۱۷۰ / ۲۸۱).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( ۲/ ۱۹۱ رقم ۱۲۸۸ ) والنسائي ( ۳/ ۹۰ رقم ۱۳۵۷ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٤/ ٢١٦٤ \_ ٢١٦٥ رقم ٢٨١١ ) .

<sup>(</sup>٤) سقطت من ١ الأصل ٥ وأثبتها من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ١/ ١٧٥ رقم ٦١ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٣٧١ رقم ١١٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٦) (۱۰/ ٤٠ رقم ۲۱۲۲).

[ ٥/ق ٢٧ ـ ١] عمر مثله ، وزاد . « فحدثت به عمر ، فقال : لو كنت قلتها لكان / أحب إليَّ من كذا وكذا » .

البزار: حدثنا حميد بن مسعدة ، ثنا حصين بن نمير ، ثنا سفيان بن حسين ، عن أبي بشر ، عن مجاهد ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : « مثل

المؤمن مثل النخلة ، ما أتاك منها نفعك » .

تفرد به حصین عن سفیان ، وسفیان عن أبي بشر ، وسفیان ثقة ، وإنما

يضعف في روايته عن الزهري . مسلم(١): حدثنا أبو بكر ، ثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قالا : ثنا

زكريا ابن أبي زائدة ، عن سعد بن إبراهيم ، حدثني ابن كعب بن مالك ، عن أبيه كعب قال : قال رسول الله ﷺ : « مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها

الريح ، تصرعها مرة ، وتعدلها أخرى حتى تهيج ، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذبة على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة »(٢)

أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا يونس بن محمد ، ثنا فليح \_ هو ابن سليمان \_

عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على: « مثل المؤمن مثل الحامة من الزرع تفيئها الريح ، فإذا سكنت اعتدلت ، وكذلك المؤمن بكفأ بالبلاء ، ومثل الكافر كالأرزة معتدلة حتى بقصمها الله إذا ما شاء (٣).

المؤمن يكفأ بالبلاء، ومثل الكافر كالأرزة معتدلة حتى يقصمها الله إذا ما شاء  $x^{(T)}$ . مسلم مسلم عني : الثقفي \_ ثنا عبد الوهاب \_ يعني : الثقفي \_ ثنا

عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي علم قال : « مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين ، تعير إلى هذه مرة ، وإلى هذه أخرى » .

البزار<sup>(ه)</sup>: حدثنا يحيى بن حكيم ، ثنا محمد بن أبي عدي ، ثنا ابن عون ، (۱) (٤/ ٢٨٦٣ رقم ٢٨٦٠ ) .

(۲) رواه البخاري ( ۱۰/ ۱۰۷ رقم ۵۱۳) والنسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٥١ رقم ٧٤٧٩). (۳) رواه البخاري ( ۱۰/ ۱۰۷ رقم ۵۱٤۵) . (۵) (۵/ ۲۰۲ تا ۲۰۷۲)

(٤) (٤/ ٢١٤٦ رقم ٢٧٨٤).
 (٥) البحر الزخار (٨/ ٢١٩ رقم ٣٢٦٨).

عن الشعبي قال : سمعت النعمان بن بشير - ووالله لا أسمع أحدًا يقول بعده ، سمعت رسول الله ﷺ عقول : « إن الحلال بين وإن الحرام بين ، وبين ذلك أمور متشابهات ، وسأضرب لكم في ذلك مثلاً : إن الله - تبارك وتعالى - حمى حمى ، وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع ، وإنه من يخالط يوشك أن يجسر »(۱)

يخالط يوشك أن يجسر "(١) أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا وكيع ، ثنا الأعمش ، عن سالم ، عن أبي كبشة أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا وكيع ، ثنا الأعمش ، عن سالم ، عن أبي كبشة الأنماري قال : قال رسول الله ﷺ : « مثل هذه الأمة ، مثل أربعة نفر : رجل آتاه الله علمًا ولم الله علمًا ولم يؤته مالاً ، فهو يعمل بعلمه في ماله ، ينفقه في حقه ، ورجل آتاه الله علمًا . قال يؤته مالاً ، فهو يقول : لو كان لي مثل مال هذا لعملت فيه مثل الذي يعمل . قال رسول الله ﷺ : فهما في الأجر سواء ، ورجل أتاه الله علمًا ولا مالاً ، فهو يقول : يخبط في ماله ، ينفقه في غير حقه ، ورجل لم يؤته الله علمًا ولا مالاً ، فهو يقول : يخبط في مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل . قال رسول الله ﷺ : فهما في الوزر سواء "(٢).

وعن أبي بكر أيضًا ، عن أبي أسامة ، عن / سفيان ، عن منصور ، عن [٥/٥٧٥-ب] سالم ، عن أبي كبشة قال : « ضرب لمي رسول الله ﷺ مثل هذه الأمة ، مثل أربعة نفر ... » فذكر حديث وكيع إلا أنه قال : « ورجل آتاه الله علمًا ومالاً ، فهو يعمل في ماله بعلمه ، يصل رحمه ، ويؤدي حقه »(٢) .

ورواه الترمذي (٣): من طريق يونس بن خباب ، عن أبي البختري الطائي ، عن أبي كبشة ، وفي حديث الترمذي كلام آخر .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱/ ۱۵۳ رقم ۵۲ ) ومسلم ( ۳/ ۱۲۱۹ ـ ۱۲۲۰ رقم ۱۵۹۹ ) وأبو داود ( ۶/ ۱۱۲ ـ ۱۱۳ رقم ۱۳۲۲ ـ ۳۳۳۰ ) والترمذي ( ۳/ ۵۱۱ رقم ۱۲۰۵ ) والنسائي ( ۷/ ۲۷۷ ـ ۲۷۹ رقم ۶۶۲۵ ) وابن ماجه ( ۲/ ۱۳۱۸ ـ ۱۳۱۹ رقم ۳۹۸۶) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه ( ٤/ ١٤١٣ \_ ١٤١٤ رقم ٢٢٨، ٢٢٨ م ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٤/ ٤٨٧ رقم ٢٣٢٥ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

ويونس بن خباب ضعيف ، قال فيه يحيى بن معين : يونس بن خباب رجل سوء . وقال فيه النسائي : ليس بثقة .

البزار<sup>(۱)</sup> : حدثنا ( محمد بن أبي مذعور )<sup>(۲)</sup> وأحمد بن جميل قالا : ثنا

النضر بن شميل ، ثنا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ﷺ : « مثل المؤمن ومثل الموت كمثل رجل له ثلاثة

بسير فان "فان رسون الله وينظير " سن الموس وسن الموك كلس را بن و الحملك، أخلاء: أحدهم قال: خذ ما شئت ، ودع ما شئت . وقال الآخر: أنا معك أحملك، فإذا مت تركتك . وقال الآخر: أنا معك ، أدخل معك ، وأخرج معك . فأحدهم

ماله ، والآخر أهله وولده ، والآخر عمله (") .

البخاري (٤): حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله على قال : « مثلي ومثل الأنبياء من قبلي ، كمثل رجل بني بنيانًا فأحسنه وأجمله إلا [ موضع ] (٥) لبنة من زاوية ، فجعل الناس يطوفون به ، ويعجبون له ، ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة . [قال:

فأنا اللبنة ](٦) ، وأنا خاتم النبيين »(٧) . البخاري(٨) : حدثنا محمد بن العلاء ، ثنا أبو أسامة ، عن بريد ، عن أبي

بردة، عن أبي موسى ، عن النبي عليه قال : « مثل الجليس الصالح والسوء

<sup>(</sup>۱) البحر الزخار ( ۸ / ۲۲۲ ـ ۲۲۳ رقم ۳۲۷۲ ) . (۲) في البحر الزخار : مجمد بن أخي مذعور . وفي كشف الأستار ( ٤/ ۷۲ رقم ۳۲۲٦)

ومختصر زوائد البزار ( ٢/ ٤٥٥ ـ ٤٥٦ رقم ٢٢٠٢ ): محمد بن أبي مرحوم (٣) قال البزار : وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن سماك عن النعمان عن النبي ﷺ مرفوعًا إلا النضر بن شميل ، ورواه غير واحد عن سماك عن النعمان موقوقًا .

<sup>(</sup>٤) (٦/ ١٤٥ رقم ٣٥٣٥).

 <sup>(</sup>٥) في ( الأصل ): من . والمثبت من صحيح البخاري .
 (٦) سقطت من ( الأصل ) وأثبتها من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم ( ٤/ ١٧٩١ رقم ٢٢٨٦ / ٢٢) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٤٣٦ رقم

<sup>(</sup>۸) ( ۹ / ۷۷۰ رقم ۵۳۶ وطرفه في : ۲۱۰۱ ) .

كحامل المسك ونافخ الكير ، فحامل المسك : إما أن يحذيك ، وإما أن تبتاع منه ، وإما أن تبتاع منه ، وإما أن تجد منه وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة »(١).

البخاري (٢): حدثنا أبو نعيم ، ثنا زكريا ، عن عامر سمعته يقول : سمعت النعمان بن بشير يقول : قال رسول الله ﷺ: « [ مثل ] (٣) المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضواً تداعى له سائره بالسهر والحمى (٤).

البخاري<sup>(٥)</sup>: حدثنا خلاد بن يحيى، ثنا سفيان ، عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة ، عن جده ، عن أبي موسى ، عن النبي عَلَيْقِ قال : « إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ، وشبك أصابعه »(٢).

البخاري (٧): حدثني محمد بن العلاء ، ثنا أبو أسامة ، عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : قال النبي ﷺ : « مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت » .

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ﷺ: « مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قومًا ، فقال: رأيت الجيش بعيني / وإني أنا النذير العريان ، فالنجاء [٥/ق٣٠-١] فالنجاء. فأطاعته طائفة ، فأدلجوا على مهلهم ؛ فنجوا ، وكذبته طائفة فصبحهم

الجيش فاجتاحهم »(^).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ٤/ ٢٠٢٦ رقم ٢٦٢٨ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱۰ / ۲۰۱۲ رقم ۲۰۱۱ ) .

<sup>(</sup>۱) (۱۰ / ۲۰۱۱ رقم ۲۰۱۱) .

<sup>(</sup>٣) غير واضحة في « الأصل » والمثبت من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ٤/ ۱۹۹۹ ـ ۲۰۰۰ رقم ۲۵۸۲ ) . (٥) ( ۱/ ۲۷۶ رقم ٤٨١ وطرفاه في : ۲٤٤٦ ، ۲۰۲٦ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ( ٤/ ١٩٩٩ رقم ٢٥٨٥ ) والترمذي ( ٤/ ٢٨٧ رقم ١٩٢٨ ) والنسائي

<sup>(</sup>۵/ ۸۳ رقم ۲۵۵۹). (۷) ( ۱/ ۲۲۳ ۳۲۳ .ق. ۲۸۶۲ .ط ند ند ۲۸۳۰)

<sup>(</sup>V) ( ۱۱/ ۲۲۲ ـ ۳۲۳ رقم ۱۶۸۲ وطرفه في : ۲۲۸۷ ) .

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم ( ٤/ ١٧٨٨ \_ ١٧٨٩ رقم ٢٢٨٣ ) .

أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا الفضل بن دكين ، ثنا بشير بن المهاجر ، حدثني عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : « خرج النبي على ذات يوم ، فنادى ثلاث مرار ، فقال : يأيها الناس ، أتدرون ما مثلي ومثلكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : إنما مثلي ومثلكم ، مثل قوم خافوا عدواً يأتيهم ، فبعثوا رجلا يتراءى لهم ، فبينا هم كذلك أبصر العدو ، وأقبل لينذرهم فخشي أن يدركه القوم قبل أن ينذر قومه ، فأوما بيده أيها الناس ، أتيتم ثلاث مرات »

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، ثنا أبو الزناد ، عن عبد الرحمن أنه حدثه ، أنه سمع أبا هريرة ، أنه سمع رسول الله على يقول : ﴿ إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً ، فلما أضاءت ما حوله ، جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها ، فجعل الرجل يَزْعُهنَّ ويغلبنه ، فيتقحمن (٢) فيها، فأنا آخذ بحجزهم عن النار وهم يقتحمون فيها »

البخاري (٣): حدثنا عبد الله بن يوسف ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله على قال : « إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة ، إن عاهد عليها أمسكها ، وإن أطلقها ذهبت »(٤).

البخاري (٥) حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ،

عن رسول الله على قال : « إنما أجلكم [ في ] (٢) أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس ، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا ، فقال : من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط . فعملت اليهود إلى نصف النهار على من نصف النهار

إلى صلاة العصر على قيراط قيراط. فعملت النصاري من نصف النهار إلى صلاة

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۳۲۳ رقم ۱۹۸۳ ) .

<sup>(</sup>٢) في صحيح البخاري: فيقتحس

 <sup>(</sup>٣) ( ٨/ ٦٩٦ رقم ٣١ ٥ ) .
 (٤) رواه مسلم ( ١/ ٤٤٣ رقم ٧٨٩ ) والنسائي ( ٢/ ٤٩٢ رقم ٩٤١ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ۱/ ٥٤٣ رقم ٧٨٩ ) والنسائي ( ۲/ ٤٩٢ رقم ٩٤١ . (٥) ( ٦/ ٧١ رقم ٣٤٥٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في « الأصل » ٰ: و . والمثبت من صحيح البخاري .

العصر على قيراط قيراط. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين. ألا فأنتم الذين يعملون (١) من صلاة العصر إلى مغرب الشمس (٢) ، ألا لكم الأجر مرتين ، فغضبت اليهود والنصارى ، فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاءً ، قال الله \_ عز وجل \_ : وهل ظلمتكم من حقكم شيئًا ؟ قالوا: لا . قال : فإنه فضلى أعطيه من شئت » .

مالك (٣): عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صلاته ولا صيامه حتى يرجع » .

الترمذي (٤): حدثنا قتيبة، ثنا الليث، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن / ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: [٥/ق٣٠-ب] «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل (يُبقي من

درنه شيئًا ) (٥) ؟ قالوا: لا ( يبقي من درنه شيئًا ) (٥) . قال : فذلك مثل الصلوات الخمس ، يمحو الله بهن الخطايا »(٦) ..

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

البخاري (٧): حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا وهيب ، ثنا ابن طاوس ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما ، فكلما هم المتصدق

<sup>(</sup>١) قال القسطلاني في إرشاد الساري ( ٥/ ٤٢٢ ) : ولأبي ذر : تعملون بالمثناة الفوقية. قلت : وهي رواية الصحيح المطبوع .

 <sup>(</sup>۲) زاد في صحيح البخاري : " على قيراطين قيراطين " . قال القسطلاني في الإرشاد (٥/
 ٤٢٢ ) : سقط " على قيراطين قيراطين " لأبوي الوقت وذر .

<sup>(</sup>٣) الموطأ( ٢/ ٤٤٣ رقم ١ ) ـ

<sup>(</sup>٤) ( ٥/ ١٣٩\_٠٤١ رقم ١٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>٥) في جامع الترمذي : يبقى من درنه شيء . (٦) رواه البخاري ( ٢/ ١٤ ـ ١٥ رقم ٥٢٨ ) ومسلم ( ١/ ٤٦٢ ـ ٤٦٣ رقم ٦٦٧ )

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ۲/ ۱۶ ـ ۱۰ رقم ۵۲۸ ) ومسلم ( ۱/ ٤٦٢ ـ ٤٦٣ رقم والنسائي ( ۱/ ۲۲۹ رقم ۲۲۱ ) .

<sup>(</sup>۷) (۱ / ۱۱۷ رقم ۲۹۱۷).

بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره ، وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه ، وانضمت يداه إلى تراقيه . فسمع النبي على يقول: فيجهد أن يوسعها ولا تتسع » .

الترمذي(١): حدثنا الحسن بن على الخلال وغير واحد قالوا: أثنا عبد الرزاق، ثنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ :

«إنما الناس كإبل مائة ، لا يجد الرجل فيها راحلة »(٢).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

البزار (٣): حدثنا عمرو بن علي ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله على « مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر ، فأصاب بعضهم أعلاها ، وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها يخرجون فيستقون الماء، [ويشقون ](١) على الذين في أعلاها ، فقال الذين في أعلاها : لا ندعكم تمرون

علينا [ فتؤذونا ](٤) . فقال الذين في أسفلها : إن منعتمونا فتحنا بابًا من أسفلها . فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعًا ، وإن تركوهم هلكوا جميعًا »(٥). البخاري(٦): جدانا قتيبة، ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس، عن أبي موسى،

عن النبي عَلَيْة : « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعهما طيب ، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة طعمها مر وريحها طيب "(٧)

<sup>(</sup>١) ( ٥/ ١٤١ رقم ٢٨٧٢ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ٤٪ ۱۹۷۳ رقم ۲۰٤۷ ) . ﴿

<sup>(</sup>٣) البحر الزخار ( ٨/ ٢٣٧ ـ ٢٣٨ رقم ٣٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) سقطت من « الأصل » وأثبتها من مسند البزار .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥/ ٣٤٥ ـ ٣٤٦ رقم ٢٦٨٦ ) والترمذي (٤/ ٨٠٨ رقم ٢١٧٣ ) (٦) ( ٩ / ٢٦٦ رقم ٤٢٧٥ وأطرافه في : ٥٠٠٠ ، ٥٠٥٩ ، ٧٥٦٠ ) .

<sup>(</sup>۷) رواه مسلم (۱/۹۱۹ رقم ۷۹۷ ) وأبو داود (۵/ ۲۸۲ رقم ٤٧٩٧) والترمذي (٥/ ١٣٨

رقم ٢٨٦٥ ) والنسائي ( ٨ / ٤٩٩ رقم ٥٣ ٥٠ ) وابن ماجه ( ١/ ٧٧ رقم ٢١٤ ) .

أبو داود الطيالسي(١): حدثنا أبان بن يزيد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن زيد ابن سلام ، عن أبي سلام ، عن الحارث الأشعري ، أن رسول الله عَلَيْ قال : «إن الله \_ عز وجل \_ أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات ، أن يعمل بهن ، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن ، فكأنه أبطأ بهن ، فأوحى الله إلى عيسى إما أن يبلغهن ، وإما أن تبلغهن ، فأتاه عيسى \_ عليه السلام \_ فقال : إن الله \_ عز وجل \_ أمرك بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن ، فإما أن تخبرهم وإما أن أخبرهم . فقال : يا روح الله ، لا تفعل ، فإني أخاف إن سبقتني أن يخسف بي / أو أعذب . قال : فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ [٥/ق٣٩\_١] المسجد وقعدوا على الشرفات ، ثم خطبهم فقال : إن الله ـ عز وجل ـ أوحى إلى بخمس كلمات ، وأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن : أولهن : ألاَّ تشركوا بالله شيئًا ، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق ثم أسكنه دارًا ، فقال : اعمل وارفع إلى فجعل العبد يرفع إلى غير سيده ، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك ، فإن الله ـ عز وجل ـ خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئًا ، وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا ، فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت ، وأمركم بالصيام ، ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة مسك فكلهم يحب أن يجد ريحها ، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح الملك ، وأمركم بالصدقة ، ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوه إلى عنقه أو قربوه ليضربوا عنقه ، فجعل يقول لهم : هل لكم أن أفدي نفسي منكم ؟ فجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه ، وأمركم بذكر الله كثيراً ، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعًا في أثره فأتى حصنًا حصينًا ، فأحرز نفسه فيه ، وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله ـ عز وجل <sup>(۲)</sup> .

وروى أبو داود (٣) أيضًا قال : ثنا عمران القطان ، عن قتادة ، عن عبد ربه ، عن أبى عياض ، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال : « إياكم

<sup>(</sup>۱) (۱۹۹ رقم ۱۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ٥/ ١٣٦ \_ ١٣٧ رقم ٢٨٦٣ ، ٢٨٦٤ ) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>۳) ( ۵۳ رقم ٤٠٠ ) .

ومحقرات الأعمال ، إنهن ليجتمعن على الرجل فيهلكنه . وإن رسول الله على ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة فحضر صنيع القوم ، فجعل الرجل يجيء بالعود ، والرجل يجيء بالعويد حتى جمعوا من ذلك سواداً ، ثم أججوا ناراً فأنضجت ما قُذف فيها »

روى أبو جعفر الطحاوي<sup>(۱)</sup>: ثنا نصر بن مرزوق وفهد بن سليمان وهارون ابن كامل ، جميعًا قالوا: ثنا عبد الله بن صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، أن عبد الرحمن بن جبير حدثه ، عن أبيه ، عن نواس بن سمعان الكلابي ، عن رسول الله على أنه قال : « ضرب الله عز وجل ـ مثلاً صراطًا مستقيمًا ، وعلى جنبتي الصراط سور فيه أبواب مفتحة ، وعلى الأبواب ستور مرخاة ، وعلى باب الصراط داع يقول : يا أيها الناس ، ادخلوا الصراط جميعًا ولا تتعوجوا . وداع يدعو من فوق الصراط ، فإذا أراد ـ قال أبو جعفر : فكأنهم يعنون رجلا واحدًا ـ يدعو من فوق الصراط ، فإذا أراد ـ قال أبو جعفر : فكأنهم يعنون رجلا واحدًا ـ

يدعو من قوق الصراط، قادا أراد \_ قال أبو جعفر: فكانهم يعنون رجلا وأحدا \_ فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه ؛ فإنك إن تفتحه تلجه . (فالصراط)(٢) الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق \_ كأنه يعني الصراط \_

[ ٥/ق ٢٩ ـ ب ]

عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله / قال : قال رسول الله عليه : « إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم حار ثم راح وتركها »(٤).

باب تناشد الأشعار وما جاء في الشعر

البخاري (٥): حدثنا أبو اليمان ، حـدثنا شـعيب ، عـن الزهـري ، أخبرني (١) شرح مشكل الآثار ( ٥/ ٣٩٠ ـ ٣٩١ رقم ٢١٤١ )

 <sup>(</sup>۲) تكررت في « الأصل ».
 (۳) مسئد ابن أبي شية ( ۱/ ۱۸۵ رقم ۲۷ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٤/ ٥٠٨ رقم ٧٧٧٧) وابن ماجه ( ٢/ ١٣٧٦ رقم ٤١٠٩ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . (٥) ( ١٠/ ٥٥٣ رقم ٦١٤٥ ) .

أبو بكر بن عبد الرحمن ، أن مروان بن الحكم أخبره ، أن عبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث أخبره ، أن رسول الله ﷺ قال : « إن من الشعر حكمة »(١) .

أبو داود (٢): حدثنا مسدد ، ثنا أبو عوانة ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : « جاء أعرابي إلى النبي على فجعل يتكلم بكلام ، فقال رسول الله على : إن من البيان سحرًا ،وإن من الشعر حُكْمًا "(٣) .

وروى أبو داود (٤) قال: ثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا سعيد بن محمد يعني الجرمي - ثنا أبو تميلة ، حدثني أبو جعفر النحوي عبد الله بن ثابت ، حدثني صخر بن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، عن جده قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن من البيان سحرًا ، وإن من العلم جهلاً ، وإن من الشعر حكمًا ، وإن من القول عيالاً » .

قال صعصعة بن صوحان : صدق نبي الله ﷺ ، أما قوله : " إن من البيان سحراً » فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق ، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق ، وأما قوله : " من العلم جهلاً » فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك ، وأما قوله : " من الشعر حكماً » فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس ، وأما قوله : " من القول عيالاً » فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده .

الترمذي (٥) : حدثنا علي بن حجر ، ثنا [ شريك، عن سماك ](٦) ، عن جابر

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ٥/ ٣٥٦ ـ ٣٥٧ رقم ٤٩٧١ ) وابن ماجه ( ۲/ ١٢٣٥ رقم ٣٧٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ( ٥/ ٥٥٧ رقم ٤٩٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ٥/ ١٢٦ رقم ٢٨٤٥ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٢٣٦ رقم ٣٧٥٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٥/ ٧٥٧ رقم ٤٩٧٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ٥/ ١٢٨ رقم ٢٨٥٠ ) .

 <sup>(</sup>٦) حدث قلب في الإسناد في « الأصل » فجاء فيه : سماك عن شريك . والتصويب من جامع الترمذي وتحفة الأحوذي ( ٨ / ١٤٢ رقم ٣٠٠٨ ) وتحفة الأشراف ( ٢/ ١٥٦ رقم ٢١٧٦ ) .

ابن سمرة قال : « جالست النبي ﷺ أكثر من مائة مرة ، فكان أصحابه يتناشدون الشعر ، ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية ، وهو ساكت فربما تبسم معهم » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وقد رواه [ زهير عن ](١) سماك أيضًا .

مسلم (٢): حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر ، كلاهما عن ابن عيبنة \_ قال ابن أبي عمر : ثنا سفيان \_ عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن [ الشريد ] (٢) ، عن أبيه قال : « ردفت رسول الله على يومًا فقال : هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء ؟ قلت : نعم . قال : هيه . فأنشدته بيتًا فقال : هيه . فأنشدته بيتًا حتى أنشدته مائة ست »(٤)

مسلم (٥): حدثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، ثنا زائدة ، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال : « إن أصدق بيت قاله الشاعر : ألا كل شيء ما خلا الله باطل . وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم »(١)

النسائي (٧): أخبرني إبراهيم بن يعقوب ، ثنا عبد الله بن محمد بن نفيل ، ثنا هشيم بن ميسرة [ عن مغيرة ] (٨) ، عن الشعبي ، عن عائشة قالت : « كان رسول (١) في ٩ الأصل ٥ : عن غير . وهو تحريف، والمثبت من جامع الترمذي ، وتحفة

الأحوذي، وهو الصواب، ورواية زهير هذه في صحيح مسلم وسنن أبي داود وغيرهما. (٢) (٤/ ١٧٦٧ رقم ٢٢٥٥).

(٣) تحرفت في « الأصل » إلى : الشريك .
 (٤) رواه الترمذي في الشمائل ( ٢٣٨ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٢٤٨ رقم ٢٣٨ )
 وابن ماجه ( ٢/ ١٢٣٦ رقم ٣٧٥٨ ) .

(٥) (٤/ ١٧٦٨ رقم ٢٢٥٦ ) . (٦) رواه البخاري ( ٧ / ١٨٣ رقم ١٨٤١ ) والترمذي ( ٥/ ١٢٨ رقم ٢٨٤٩ ) وفي الشمائل ( ٢٣٢ ، ٢٣٧ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٢٣٦ رقم ٣٧٥٧ ) .

(۷) السنن الكبرى ( ٦/ ٢٤٧ رقم ٢٠٨٣ ) . (٨) سقطت من « الأصل » وأثبتها من سنن النسائي ، وتحفة الأشراف (١١/ ٤٣٠ رقم الله ﷺ إذا ( استراث )(١) الحبر / تمثل بقافية طرفة : ويأتيك بالأخبار من لم تزود». [٥/ف٠٠-١]

الترمذي (٢): حدثنا علي بن حجر ، ثنا شريك ، عن المقدام بن شريح ، عن أبيه ، عن عائشة قال : « قيل لها : هل كان النبي على يتمثل بشيء من الشعر ؟ قالت : كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول : ويأتيك بالأخبار من لم تُزود » (٣)

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

أبو بكر بن أبي شيبة (٤): حدثنا أبو أسامة ، عن زائدة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : « كان رسول الله ﷺ يتمثل من الأشعار ويأتيك بالأخبار من لم تزود » .

أبوبكر بن أبي شيبة (٥): حدثنا عبدة بن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس « أن النبي على صدق أمية بن أبي الصلت في شيء من شعره أو قال بيتين من شعره ، فقال :

زحل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليثٌ مرصد

فقال النبي ﷺ : صدق

فقال النبي ﷺ : صدق ١ .

البزار (٦) : حدثنا السكن بن سعيد ، ثنا يعقوب بن محمد الزهري ، حدثني

<sup>(</sup>١) في « الأصل » : استراب . وهو تصحيف ، واستراث أي : استبطأ .

<sup>(</sup>۲) (٥/ ۱۲۸ رقم ۲۸٤۸).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في الشمائل ( ٢٣١ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٢٤٨ رقم ١٠٨٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) المصنف (٥/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) المصنف (٥/ ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>٦) كشف الأستار ( ٣ / ٤ ـ ٥ رقم ٢١٠٥ ) .

يزيد بن عمرو بن مسلم الخزاعي ، حدثني أبي ، عن أبيه مسلم الخزاعي قال «كنت عند النبي على فأنشد منشد قول [ سويد ](١) بن عامر المصطلق:

لا تأمنن وإن أمسيت في حسرم إن المنايا بجنبي كل إنسسان

واسلك سبيلك تمشي غير مختشع حتى تلاقي ما يمنى لك الماني فكل ذي صاحب يومًا مفارقه وكل زاد وإن أبقيته فان

وكل ذاد وإن ابقيته قيان وكل ذاد وإن ابقيته قيان والخير والشر مقرونان في قيرن وكل ذلك يبليه الجديدان

قال (٢): فبكى أبي ، فقلت : ما يبكيك لمشرك مات في الجاهلية ؟ قال : يا بني، والله ما رأيت مشركًا في شركه مثل سويد »

باب هجاء المشركين

أبو داود (٣) : حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن حميد ، عن أنس، أن النبي ﷺ قال : « جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ١٤٠٠ .

مسلم (٥): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ، قالا : ثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه « أن حسان بن ثابت كان ممن كثر على عائشة ، فسببته . فقالت :

يا ابن أختي دعه ، فإنه كان ينافح عن رسول الله ﷺ »(١)

مسلم (٧) : حدثنا عبيد الله بن / معاذ ، ثنا أبي ، ثنا شعبة ، عن عدي \_ وهو ابن ثابت \_ قال : « سمعت رسول الله ﷺ يقول

[ ٥/ق ٤٠ ـ ب ]

<sup>(</sup>١) تحرفت في " الأصل " إلى : يزيد . والتصويب من كشف الأستار وغيره . (٢) زادت المصادر هنا : فقال رسول الله ﷺ : لو أدركني هذا لأسلم . (٣) ( ٣/ ٢١٤ \_ ٢١٥ رقم ٢٤٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي ( ٦/ ٣١٤ رقم ٣٠٩٦ ) . (٥) ( ٤/ ١٩٣٣ رقام ٢٤٨٧ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ٦/ ١٣٩ رقم ٣٥٣١).

<sup>(</sup>V) ( ٤/ ١٩٣٣ رقم ٢٨٦٢ ) .

لحسان بن ثابت : اهجهم \_ أو هاجهم \_ وجبريل معك »(١)

مسلم (۱): حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ، حدثني أبي ، عن جدي ، حدثني خالد بن يزيد ، حدثني سعيد بن أبي هلال ، عن عمارة بن غزية ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة ، أن رسول الله محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة ، أن رسول الله علي قال : « اهجوا قريشًا ؛ فإنه أشد عليها من رشق بالنبل ، فأرسل إلى ابن رواحة ، فقال : اهجهم فهجاهم ، فلم يرض فأرسل إلى كعب بن مالك ، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت ، فلما دخل عليه قال حسان : قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه ، ثم أدلع لسانه فجعل يحركه ، فقال : والذي بعثك بالحق الأفرينهم بلساني فري الأديم . فقال رسول الله على : لا تعجل ، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها وإن لي فيهم نسبًا حتى يلخص لك نسبي . فأتاه حسان ثم رجع . فقال : يا رسول الله ، قد لخص لي نسبك ، والذي بعثك بالحق الأسلنك منهم كما نسل الشعرة من العجين . قالت عائشة : فسمعت رسول الله على يقول لحسان : إن توح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله . وقالت : سمعت رسول الله على يقول : هجاهم حسان فشفي واشتفي . قال حسان :

هجوت محمداً فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجيراء هجوت محمداً براً حنيفيا رسول الله شيمته الوفياء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقياء ثكلت بنيتي إن لم [تروها] تثير النقع من كنفي كيداء يبارين الأعنة مصعيدات على أكتافها الأسل الظماء تظل جيادنا متمطيرات [تلطمهن] (1) بالخمر النساء

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۷ / ٤٨٠ رقم ٤١٢٣ ) والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٩٣ رقم ٢٠٢٤ \_

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ۱۹۳۰ ـ ۱۹۳۸ رقم ۲٤۹۰ ) .

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : ترقها . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٤) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم .

فإن أعرضتموا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لضراب يروم يعز الله فيه من يشراء وقال الله قد أرسلت عبداً يقول الحق ليس به خفاء وقال الله قد يسرت جنداً هم الأنصار عرضتها اللقاء وقال الله قد يسرت جنداً هم الأنصار عرضتها اللقاء وقال الله في إلان على الله من معد وينصره سواء فمن يهجو رسول الله منكم ويدحه وينصره سواء وجبريل رسول الله فينا

الترمذي (٢): حدثنا إسحاق بن منصور ، أنا عبد الرزاق ، أنا جعفر بن سليمان، ثنا ثابت ، عن أنس : « أن النبي على دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله ابن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول:

خلوا بني الكفار عن سبيل اليوم نضربكم على تنزيل و ضربًا يزيل الهام عن مقيل ويذهل الخليل عن خليل و ضربًا يزيل الهام عن مقيل ويذهل الخليل عن خليل و فقال له عمر الله تقول الشعر الله وفي حرم الله تقول الشعر النبي على الله عمر الله عمر الله فلهي أسرع فيهم من نضح النبل اله (٣)

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه

البزار (١): حدثنا عقبة بن سنان ، ثنا عثمان بن عثمان الغطفاني ، ثنا محمد ابن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : « جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله على فقال : يا محمد ، ناصفنا تمر المدينة وإلا ملأناها عليك خيلا ورجالا . فقال : حتى أستأمر السعود : سعد بن عبادة ، وسعد بن معاذ ـ يعني : يشاورهما ـ

[ ٥/ ق ١١ - ١١] فقالا : والله / ما أعطينا الدنية من أنفسنا في الجاهلية ، فكيف وقد جاء الله بالإسلام!

 <sup>(</sup>١) في " الأصل » : تلاقي . والمثبت من صحيح مسلم .
 (٢) (٥/ ١٢٧ ـ ١٢٨ رقم ٢٨٤٧ ) .
 (٣) رواه النسائي (٥/ ٢٢٢ ـ ٢٢٣ رقم ٢٨٧٣ ) .

<sup>(</sup>٤) كَشُفُ الأستار ( ٢/ ٣٣١ رقم ١٨٠٣ ) .

فرجع إليه الحارث فأخبره ، فقال : غدرت يا محمد . قال : فقال حسان :

يا حار من يغدر بذمة جـــاره منكم فإن محمدًا لا يغــدر إن تغدروا فالغدر من عاداتكـم واللؤم ينبت في أصول السخبر وأما النهدي حيث لقيتـــه مثل الزجاجة صدعها لا يجبر

قال : فقال الحارث : كف عنا يا محمد لسان حسان ، فلو مزج به ماء البحر لمزجه » .

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة إلا عثمان بن عثمان ، ولم نسمعه إلا من عقبة بن سنان .

#### باب ما جاء في هجاء المسلمين

أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبيد الله ، عن شيبان ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : « إن أعظم الناس فرية لرجل هجا رجلا ، فهجا القبيلة بأسرها ، ورجل انتفى من أبيه وزنّى أمه »(١) .

الطحاوي (٢): حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم ، ثنا عبيد الله بإسناد أبي بكر ، قال رسول الله ﷺ: « أشد الناس عذابًا يوم القيامة رجل هجا رجلا فهجا القبيلة بأسرها » .

البزار (٣): حدثنا (محمد بن موسى السامي )(٤) ثنا أبو هلال محمد بن سليم الراسبي ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : « من قال في الإسلام شعرًا مقدعًا فلسانه هدر » .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۲۳۷ رقم ۳۷۶۱ ) .

<sup>(</sup>۲) شرح مشكل الآثار ( ۱/ ۱۲ رقم ۹ ) .

<sup>(</sup>٣) كشف الأستار ( ٢/ ٤٥٢ رقم ٢٠٩٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) في كشف الأستار : عمر بن موسى الشامي . وعمر هذا ترجمته في الثقات ( ٨ /
 (٤٥ - ٤٤٥ ) .

محمد بن سليم هذا لا يؤخذ عن مثله هذا الحكم .

#### باب ما يكره من أن يكون الشعر الغالب على الإنسان

مسلم (۱): حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا ليث ، عن ابن الهاد ، عن يحنس مولى مصعب بن الزبير ، عن أبي سعيد قال : « بينا نحن نسير مع رسول الله على بالعرج إذ عرض عليه شاعر ينشد ، فقال رسول الله على : خذوا الشيطان ـ أو أمسكوا الشيطان ـ لأن يمتلئ جوف رجل قيحًا خير له من أن يمتلئ شعرًا » .

مسلم (٢): حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا وكيع، ثنا الأعمش ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لأن يمتلئ جوف الرجل قيحًا يريه خير من أن يمتلئ شعرًا »(٣)

#### باب في الصدق وحفظ اللسان

أبو داود (٤): حدثنا مسدد ، ئنا عبد الله بن داود .

ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله قال : قال رسول الله عليه الله عليه الكذب ؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار ، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا ، وعليكم بالصدق ؛ فإن الصدق يهدي إلى البر ، وإن البر ليهدي إلى البر ، وإن البر ليهدي إلى البر ، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا »(٥)

البخاري(٦) حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ، ثنا إبرهيم بن سعد ، عن ابن

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۲۲۷۹ ـ : ۷۷۷ رقم ۲۵۲۹ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ۱۷٦٩ رقبم ۲۲۵۷ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١٠/٤٥ رقم ٦١٥٥ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٢٣٦ ـ ١٢٣٧ رقم ٣٧٥٩) . (٤) ( ٥/ ٣٤٨ ـ ٣٤٩ رقم ٤٩٥٠ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ٤/ ١٣ / ٢٠١٣ رقم ٢٦٠٧ ) والترمذي ( ٤/ ٣٠٦ رقم ١٩٧١ )

<sup>(</sup>٦) ( ۱۱/ ۳۱۶ رقم ۲٤٧٥ ) .

شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة / قال : قال رسول الله [ أ قال الله عن أبي هريرة / قال : قال رسول الله [ أ قال الله عن الله عنه الأخر فليقل خيرًا أو ليصمت ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » .

البخاري (١): حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، ثنا عمر بن علي ، سمع أبا حازم ، عن سهل بن سعد ، عن رسول الله ﷺ قال : « من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة »(٢) .

البزار: حدثنا محمد بن معمر ، ثنا محمد بن عبيد ، ثنا داود بن يزيد ، سمعت أبي ، يحدث عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على : « أتدرون ما يدخل الناس الجنة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : تقوى الله ، وحسن الخلق ، أتدرون أكثرما يدخل الناس النار ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : الفم ، والفرج » .

مسلم (٣): حدثنا محمد بن أبي عمر المكي ، ثنا عبد العزيز الدراوردي ، عن يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن عيسى بن طلحة ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها ، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب »(٤).

تابعه بكر بن مضر، عن ابن الهاد من رواية مسلم (٥) ـ رحمه الله ـ ولم يقل: « ما يتبين ما فيها » .

ورواه محمد بن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم بإسناد مسلم : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة ولا يرى بها بأسًا ، يهوي بها سبعين خريفًا في النار » .

<sup>(</sup>۱) ( ۱۱ / ۳۱۶ رقم ۲۶۷۶ وطرفه فی : ۲۸۰۷ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ( ٤/ ٥٢٤ رقم ٢٤٠٨ ) .

<sup>(</sup>۳) (٤/ ۲۲۹۰ رقم ۲۹۸۸ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ١١/ ٣١٤ رقم ٦٤٧٧ ) والترمذي (٤/ ٤٨٢ ـ ٤٨٣ رقم ٢٣١٤ ) والنسائي في الكبرى : في كتاب الرقاق .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ۲۲۹۰ رقم ۲۸۸۲).

خرجه الترمذي (١) قال : حدثنا محمد بن بشار ، ثنا ابن أبي عدي ، عن محمد بن إسحاق ، وقال : حديث حسن غريب من هذا الوجه .

أبو داود $^{(7)}$ : حدثنا محمد بن الحسين ، ثنا علي بن حفص ، ثنا شعبة ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص [ بن  $^{(7)}$  عاصم ، عن أبي هريرة ، أن النبي

( رواه غير علمي بن حفص موقوفًا )<sup>(٥)</sup> .

البزار (٢): حدثنا أحمد بن منصور بن سيار ، ثنا أبو أحمد ، ثنا عمرو بن عبد الله ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن معاذ بن جبل أنه قال : « يا رسول الله ، أوصني . قال : احفظ عليك لسانك . فأعاد عليه ، فقال : ثكلتك أمك يا معاذ ،

عروة بن النزال ، يحدث عن معاذ بن جبل قال : « أقبلنا مع رسول الله على من غزوة تبوك ، قال : فلما رأيته خاليًا قلت : يا رسول الله ، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال : بخ ، لقد سألت عن عظيم ، وهو يسير على من يسر الله عليه ، تقيم

الصلاة المكتوبة ، وتؤدي الزكاة المفروضة ، وتلقى الله لا تشرك به شيئًا ، أولا أدلك على رأس الأمر من أسلم يسلم ، وأما على رأس الأمر من أسلم يسلم ، وأما عموده فالصلاة ، وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله ، أولا أدلك على أبواب

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ٢٨٦ \_ ٣٨٣ رقم ١٣١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ( ٥/ ٩٤٩ \_ ٥٠٠ رقم ٩٩٥٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) تحرفت في « الأصل » إلى : عن .

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ۱/ ۱۰ رقم ٥ ) .

<sup>(</sup>٥) كذا في « الأصل » وهو خطأ ؛ إنما رواه غير على بن حقص مرسلا ، قال الدارقطني :

تفرد به علي بن حفص عن شعبة متصلا . قال : وخالفه أصحاب شعبة ، رووه عن خبيب عـن حقّص بن عاصـم مرسـلاً . علل الدارقطني (١٠ / ٢٧٥ ـ ٢٧٦ رقم

٢٠٠٨) وذكره المؤلف في الأحكام الوسطى ( ١١/ ١٢٠) على الصواب
 (٦) البحر الزخار ( ٧/ ٨٩ ـ ٩٠ رقم ٢٦٤٣ ) .

الخير؟ الصوم جنة ، والصدقة برهان ، وقيام العبد في جوف الليل يكفر كل خطيئة، وتلا هذه الآية : ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ / يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمًّا رَزَقْنَاهُمْ [ ٥/ن ٢٢-١]

يُنفِقُونَ ﴾ (١) أولا أدلك على أملك ذلك كله لله ؟ قال: وأشار رسول الله ﷺ بيده إلى السانه ، قال: قلت : يا رسول الله ، وإنا لنؤاخذ بما نتكلم به ؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم » .

قال شعبة : قال الحكم ، وحدثني به ميمون بن أبي شبيب منذ أربعين سنة .

قد تقدم هذا الحديث في أول كتاب الصلاة ، خرجه الترمذي (٢) من حديث معاذ، عن النبي ﷺ، وهو حديث صحيح .

وروى الطحاوي قال: ثنا فهد ، ثنا أبو نعيم ، ثنا أبو معاوية عمرو بن عبد الله النخعي ، ثنا أبو عمرو الشيباني ، حدثني صاحب هذه الدار \_ يعني : عبد الله بن مسعود \_ قال : « سألت رسول الله على الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة على ميقاتها . قلت : ثم ماذا يا رسول الله ؟ قال : بر الوالدين . قلت : ثم ماذا يا رسول الله ؟ قال : بر الوالدين . قلت : ثم ماذا يا رسول الله ؟ قال : أن يسلم الناس من لسانك . ثم سكت ، ولو استزدته لزادني »(٢) .

تفرد به عمرو بن عبد الله بقوله: « أن يسلم الناس من لسانك » وعمرو هذا ثقة مشهور ، وثقه أبو حاتم ويحيى بن معين وغيرهما .

النسائي(٤): أخبرنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث ، عن ابن عجلان ، عن القعقاع ابن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله على قال : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم

<sup>(</sup>١) السجدة : ١٦ .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ( ٤/ ٣١٣ رقم ١٩٨٧ م ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٢/ ١٢ رقم ٥٢٧ ) ومسلم ( ١/ ٨٩ ـ ٩٠ رقم ٨٥ ) والترمذي (٤/ ٢٧٣ ـ ٢٧٤ رقم ١٨٩٨ ) والنسائي ( ١/ ٣١٨ ـ ٣١٩ رقم ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٨ / ٨٧٤ ــ ٤٧٩ رقم ١٠١٠ ) .

وأموالهم »(١).

الترمذي(٢): حدثنا سويد ، أنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن ماعز ، عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : « قلت : يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به . قال : قل ربي الله ثم استقم . قلت : يا رسول الله ، ما

أخوف ما تخاف علي ؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا "(٣)

قال أبو غيسي : هذا حديث حسن صحيح .

وروى الترمذي<sup>(١)</sup> أيضًا قال: ثنا محمد بن موسى البصري ، ثنا حماد بن<sup>(٥)</sup> زيد ، عن أبي الصهباء ، عن سعيد بن جبير ، عن أبي سعيد الخدري \_ رفعه \_ قال : « إذا أصبح ابن آدم ، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول : اتق الله فينا [فإنما نحن بك ](١) فإن استقمت استقمنا ، وإن اعوججت اعوججنا »

قال: ثنا هناد ، ثنا أبو أسامة ، عن حماد بن زيد ولم يرفعه وهذا أصح ، ورواه غير واحد ، عن حماد بن زيد ولم يرفعوه .

الترمذي(٧): حدثنا محمد بن بشار وغير واحد قالوا : ثنا محمد بن يزيد بن

خنيس المكي ، سمعت سعيد بن حسان ، حدثتني أم صالح ، عن صفية بنت شيبة ، عن أم حبيبة زوج النبي ﷺ ، عن النبي ﷺ قال : « كلام ابن آدم عليه لا له ، إلا أمر بمعروف ، أو نهي عن منكر ، أو ذكر الله ـ تعالى »(^^

الله قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٥/ ١٨ رقم ٢٦٢٧ ) وقال : حديث حسن صحيح . (۲) ( ٤/ ٢٥ ـ ٢٥) وقم ۲٤١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٢٪/ ١٣١٤ رقم ٣٩٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢٢٥ رقم ٢٤٠٧).

<sup>(</sup>٥) زاد بعدها في جامع الترمذي : أبي . وهي زيادة مقحمة . (٦) سقطت من « الأصل » وأثبتها من جامع الترمذي .

<sup>(</sup>Y) ( ٤/ ٢٥٥ \_ ٣٢٥ رقم ٢٤١٢ ) .

<sup>.(</sup>٨) رواه ابن ماجه ( ۲/ ١٣١٥ رقم ٣٩٧٤ ) .

#### باب ما جاء في التعمق

#### في الكلام وتعلم الخطب والسجع

مسلم (۱): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا حفص بن غياث ويحيى بن سعيد، عن ابن جريج ، عن سليمان بن عتيق ، عن طلق بن حبيب ، عن الأحنف بن قيس ، عن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « هلك المتنطعون . قالها ثلاثًا »(۲) .

/ الترمذي (٣): ثنا أحمد بن الحسن بن خواش ، ثنا حبان بن هلال ، ثنا [م/ن ٢٠-ب] مبارك بن فضالة ، حدثني عبد ربه بن سعيد ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ إِن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا ، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسًا يوم القيامة : الثرثارون والمتشدقون والمتشدقون ، فما المتفيهقون ؟ قال : المتكبرون »

قال أبو عيسى الترمذي : الثرثار : الكثير الكلام ، والمتشدق : الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم .

قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۲۰۵۰ رقم ۲۲۷۰).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( ۵/ ۱۹۳ رقم ٤٦٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٢٠١٨ رقم ٢٠١٨ ).

<sup>(</sup>٤) ( ٥/ ١٥٤ ـ ٥٥٥ رقم ٢٩٦٦ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي ( ٥/ ١٢٩ \_ ١٣٠ رقم ٢٨٥٣ ) .

رواه أبو عيسى: عن محمد بن عبد الأعلى ، عن عمر بن علي ، عن نافع ابن عمر بهذا الإسناد ، وقال : « كما تخلل البقرة » ولم يقل : « بلسانها » ، وقال : حديث حسن غريب .

أبو داود (١): حدثنا ابن السرح ، ثنا ابن وهب ، عن عبد الله بن المسيب ، عن الضحاك بن شرحبيل ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه : « من

تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال \_ أو الناس \_ لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً »

البزار (٢): حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي ، ثنا ديلم بن غزوان ، أنا ميمون الكردي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن عمر بن الخطاب قال : «حذرنا رسول الله عليم اللسان » .

سمعت (٣) أبا غسان روح بن حاتم يذكر ، عن سليمان بن حرب ، عن حماد ابن زيد ، ( عن سويد بن المغيرة )(٤) ، عن الحسن ، عن الأحنف ، عن عمر بنحوه ، وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر متصلاً إلا من حديث الأحنف

وأبي عثمان ، وسويد بن المغيرة رجل جليل من أهل البصرة . قال(٥) : وثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا خالد بن الحارث ، ثنا حسين المعلم ،

عن عبد الله بن [ بريدة ] (٢) عن عمران بن حصين قال : « حذرنا رسول الله ﷺ كل منافق عليم اللسان » .

<sup>(</sup>۱) ( ٥/ ٥٥٥ رقم ٤٩٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) البحر الزخار ( ١/ ٤٣٤ رقم ٣٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) البحر الزخار ( ١/ ٤٣٥ رقم ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في البحر الزخار وكشف الأستار ( ١/ ٩٧ رقم ١٦٩ ) : عن أبي سويد بن المغيرة .

وقـال الهيشمي : رأيت على هامش النسخة : كذا وقـع « عن أبي سـويد » قال أبو عبد الله: وإنما هو سويد بن المغيرة .

<sup>(</sup>٥) البحر الزخار ( ٩ / ١٣ رقم ٣٥١٤) .

<sup>(</sup>٦) في « الأصل » : يزيد . وهو تحريف ، والمثبت من مسند البزار ، وهو الصواب ،

وهو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي ، من رجال التهذيب .

قال : وهذا الكلام لا نحفظه إلا عن عمر ، واختلفوا في رفعه عن عمر ، فذكرنا حديث عمران لحسن إسناده ، وحديث عمر أيضًا إسناده صالح .

#### باب الضحك والتبسم

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا مسدد ، سمع يحيى ، عن سفيان ، حدثني منصور وسليمان ، عن إبراهيم [ عن ]<sup>(۲)</sup> عبيدة ، عن عبد الله « أن يهوديًا جاء إلى رسول الله على فقال : يا محمد ، إن الله يمسك السماوات على أصبع ، والخرضين على أصبع ، والجبال على أصبع ، والبحر على أصبع ، والجلائق على أصبع ، ثم يقول : أنا الملك . فضحك رسول الله على بدت نواجذه »<sup>(۲)</sup>

وفي طريق أخرى له: « والشجر والأنهار على أصبع ».

رواه (٤) عن موسى ، عن أبي عوانة ، عن الأعمش ، عن إبراهيم بهذا الإسناد (٥).

مسلم(١٦) : حدثني هارون بن معروف، ثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث.

وحدثني أبو الطاهر/ ، أنا عبد الله بن وهب ، أنا عمرو بن الحارث ، أن [م/ق٣٠-١] أبا النضر حدثه ، عن سليمان بن يسار ، عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت :

هما رأيت رسول الله ﷺ مستجمعًا ضاحكًا حتى أرى منه لهواته ، إنما كان يتبسّم ،

<sup>(</sup>۱) ( ۱۳ / ٤٠٤ رقم ٤١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) تحرفت في « الأصل » إلى : بن . وإبراهيم هو النخعي ، وعبيدة هو ابن عمرو السلماني.

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ٤/ ٢١٤٧ رقم ٢٧٨٦ ) والترمذي ( ٥/ ٣٤٥ \_ ٣٤٦ رقم ٣٢٣٨ )
 والنسائي في الكبرى ( ٦ / ٤٤٦ رقم ١١٤٥٠ ، ١١٤٥١ ) .

<sup>. (</sup> 280 ) 280 ( 280 ) ( 280 ) .

<sup>(</sup>٥) كذا قال المؤلف ، ومقتضاه أن روايته عن إبراهيم النخعي عن عبيدة السلماني ، عن عبد الله بن مسعود ، وليس الأمر كذلك ، بل هذه الرواية رواها إبراهيم النخعي ، عن علقمة ، عن ابن مسعود كما في صحيح البخاري وتحفة الأشراف (٧/ ١٠٠ رقم ٩٤٢٢) .

<sup>(</sup>٦) ( ۲/ ۲۱٦ \_ ۲۱۷ رقم ۸۹۹ ) .

قالت : وكان إذا رأى غيمًا أو ريحًا عرف ذلك في وجهه ، فقالت : يا رسول الله ، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا ؛ رجاء أن يكون فيه المطر ، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية . قالت : فقال : يا عائشة ، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب ، قد عذب قوم بالريح ، وقد رأى قوم العذاب فقالوا : ﴿ هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ﴾ (١) » (٢)

الترمذي(٣): حدثنا أحمد بن خالد ، ثنا يحيى بن إسحاق السيلجاني ، ثنا

الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال :

« ما كان ضحك رسول الله ﷺ إلا تبسمًا » .

## قال أبو عيسى : هذا حديث ( حسن صحيح غريب )<sup>(٤</sup>

#### باب ما نُهي أن يضحك منه

البخاري(٥) : حدثنا على بن عبد الله ، ثنا سفيان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة قال : « نهى النبي على أن يضحك الرجل مما يخرج من

الأنفس، وقال :بم يضرب أحدكم امرأته ضرب [ الفحل  $^{(1)}$  ثم لعله يعانقها  $^{(1)}$ وقال الثوري ووهيب وأبو معاوية عن هشام : « جلد العبد  $^{(V)}$ 

# باب ما جاء في الذي يتكلم ليضحك الناس

## الترمذي (٨) : حدثنا محمد بن بشار ، ثنا يحيى بن سعيد ، ثنا بهز بن حكيم،

<sup>(</sup>١) الأحقاف : ٢٣

<sup>(</sup>٣) (٥/ ٢٠١ رقم ٣٦٤٢).

<sup>(</sup>٤) في نسخة جامع الترمذي المطبوعة والنسخة المطبوعة مع تحفة الأحوذي ( ١٢٠/ ١٢٥ رقم ٣٧٢٢ ) وتحفة الأشراف ( ٤/ ٣٠٧ رقم ٥٢٣٥ ) : " صحيح غريب " فقط

<sup>(</sup>۵) (۱۰/ ۵۷۸ رقم ۲۰۱۲). 🖰

<sup>(</sup>٦) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم ( ٤/ ٢١٩١ رقم ٢٨٥٥ ) والترمذي ( ٥/ ٤١٠ رقم ٣٣٤٣ ) والنسائي في

الكبرى ( ٦ / ٥١٥ رقم ١١٦٧٥ ) .

<sup>(</sup>٨) (٤/ ٤٨٣ رقم ٢٣١٥).

حدثني أبي ، عن جدي ، سمعت النبي عَلَيْهُ يقول : « ويل للذي يتحدث بالحديث ليضحك به القوم [ فيكذب ](١) ، ويل له ، ويل له »(٢) .

قال : هذا حديث حسن .

النسائي (٣): حدثنا مسدد بن مسرهد ، ثنا يحيى ، عن بهز ، ثنا أبي ، عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « ويل للذي يتحدث فيكذب ليضحك به القوم ، ويل له ، ويل له » .

البزار: حدثنا الحسن بن أبي شعيب ، ثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسًا ليضحك بها أصحابه ، يهوي بها في جهنم سبعين خريفًا »(٤) .

وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا محمد بن إبراهيم ، ولا رواه عن محمد إلا ابن إسحاق .

#### باب في المزاح

الترمذي (٥): حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي ، ثنا علي بن [الحسن] (٢) أنا عبد الله بن المبارك ، عن أسامة بن زيد ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة

<sup>(</sup>١) سقطت من « الأصل » وأثبتها من جامع الترمذي .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( ٥/ ٣٤٩ رقم ٤٩٥١ ) والنسائي ( ٦/ ٣٢٩ رقم ١١١٢٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) كذا في « الأصل » وهو إما سهو من الناسخ أراد أن يكتب « أبو داود » فكتب «النسائي » لأن الحديث في سنن أبي داود ( ٥/ ٣٤٩ رقم ٤٩٥١ ) بهذا الإسناد ، أما النسائي فرواه بإسنادين آخرين في سننه الكبرى ( ٦/ ٣٢٩ رقم ١١١٢٦ ، ٦/ ٥٠٩ رقم ١١٦٥٥ ) وإما أن يكون انتقل نظره فأسقط إسناد النسائي ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۳۱۳ رقم ۳۹۷۰ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٣١٤ رقم ١٩٩٠ ) .

<sup>(</sup>٦) تحرفت في « الأصل » إلى : الحسين . والتصويب من جامع الترمذي وتحفة الأشراف (٦) ١٢٩٤ رقم ١٢٩٤٩ ) وهو علي بن الحسن بن شقيق العبدي أبو عبد الرحمن ، كان عالمًا بعبد الله بن المبارك ، سمع منه الكتب مرارًا .

قال : « قالوا : يا رسول الله ، إنك تداعبنا . قال : إني لا أقول إلا حقًا »(١)

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن <sup>(٢)</sup> .

الترمذي (٣) : ثنا قتيبة ، ثنا خالد بن عبد الله الواسطي ، عن حميد ، عن

أنس بن مالك « أن رجلا استحمل رسول الله ﷺ فقال : إني حاملك على ولد

الناقة ، فقال : [ يا ](٤) رسول الله ، ما أصنع بولد / الناقة ؟ فقال رسول الله ﷺ :

وهل تلد الإبل إلا النوق »<sup>(ه)</sup> .

قال أبو عيسى : هذا حديث ( صحيح غريب )(١) .

الترمذي (٧) : حدثنا محمود بن غيلان ، ثنا أبو أسامة ، عن شريك ، عن عاصم الأحول ، عن أنس بن مالك « أن النبي على قال له : يا ذا الأذنين . قال

محمود: قال أبو أسامة: يعني مازحه  $^{(\wedge)}$ .

قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح غريب . أبو داود الطيالسي<sup>(٩)</sup> : حدثنا ربعي بن عبد الله بن [الجارود]<sup>(١٠)</sup> الهذلي ، قال:

ربو داود ، عن أنس قال : «كان رسول الله ﷺ يدخل على [أمي] (١١) فتتحفه

(٢) كذا في « الأصل » وتحفة الأحوذي ( ٦ / ١٢٧ رقم ٢٠٥٨ ) وتجفة الأشراف ، وفي نسخة جامع الترمذي المطبوعة : حسن صحيح .

(١) رواه الترمذي في الشمائل ( ٢٢٧ ) . .

[ ٥/ق ٤٣ ـ ب ]

(٣) ( ٤/ ٣١٤ رقم ١٩٩١ ) . (٤) من جامع الترماني .

(۵) رواه أبو داود ( ۵/ ۳۵۲ رقم ۴۹۵۹ ) . . . .

(٦) كذا في « الأصل » وتحفة الأحوذي ( ٦/ ١٢٨ رقم ٢٠٦٠ ) وتحفة الأشراف ( ١/ ١٨٦ رقم ٦٥٥ ) وفي نسخة جامع الترمذي المطبوعة : حسن صحيح غريب .

(۷) ( ٤/ ٣١٥ رقم ٣٩٩٢ ) . (۸) رواه أبو داود ( ٥/ ٣٥٣ رقم ٤٩٦٣ ) . (٩) ( ٢٨٤ رقم ٢١٤٧ ) .

(١٠) تحرفت في « الأصل » إلى : الحارث . والتصويب من مسند الطيالسي ، وربعي بن عبد الله بن الجارود من رجال التهذيب . (١١) في « الأصل » : أمتى . والمثبت من مسند الطيالسي . بالشيء ، فدخل عليها يومًا و [ عندها  $]^{(1)}$  أخ لي صغير ، فرآه خاثر النفس فقال : ما لابنك يا أم سليم ? فقالت : يا رسول الله ، ماتت صعوته التي كان يلعب بها . فقال : يا [ أبا  $]^{(7)}$  عمير مات النغير ، أتى عليه الدهير » .

ربعي وجده صالحان ، ذكر ذلك ابن أبي حاتم ـ رحمه الله .

الترمذي (٣): [حدثنا عبد الله بن الوضاح الكوفي ](٤) ، حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن شعبة ، عن أبي التياح عن أنس قال : « إن كان رسول الله على البخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير : يا أبا عمير ، ما فعل النغير »(٥) .

قال : هذا حديث حسن صحيح .

الترمذي<sup>(٦)</sup>: حدثنا إسحاق بن منصور ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن ثابت ، عن أنس : « أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهراً ، وكان يهدي للنبي على هدية من البادية فيجهزه النبي على إذا أراد الخروج ، فقال النبي على : إن زاهراً باديتنا ونحن حاضروه . وكان رسول الله على يحبه ، وكان رجلا دميماً فأتاه النبي على وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه ولا يبصره ، فقال : من هذا ؟ أرسلني ، من هذا؟ فالتفت فعرف النبي على فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي على حين عرفه ، فجعل النبي على فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي على حين عرفه ، فجعل النبي على يقول : من يشتري العبد ؟ فقال : يا رسول الله ، إذا والله عبدني كاسداً . فقال النبي على : لكنك عند الله لست بكاسد ـ أو قال : أنت عند الله غال » .

<sup>(</sup>١) في « الأصل » : عنده . والمثبت من مسند الطيالسي .

<sup>(</sup>٢) سقطت من « الأصل » وأثبتها من مسند الطيالسي .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ١٩٨٤ رقم ١٩٨٩ ) .

 <sup>(</sup>٤) سقطت من « الأصل » وأثبتها من جامع الترمذي وتحفة الأحوذي ( ٦ / ١٢٥ رقم ٢٠٥٦ ).
 ٢٠٥٦ ) وتحفة الأشراف ( ١/ ٤٣٦ رقم ١٦٩٢ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ١٠/ ٥٤٣ رقم ٦١٢٩ ) ومسلم ( ٣/ ١٦٩٢ \_ ١٦٩٣ رقم ٢١٥٠ ) وابن والترمذي في الشمائل ( ٢٢٦ ) والنسائي في الكبرى ( ٦ / ٩٠ رقم ١٠١٦٤ ) وابن ماجه (٢/ ١٢٢٦ رقم ٣٧٢٠ ) .

<sup>(</sup>٦) الشمائل ( ٢٣٨ ) .

حرج أبو عيسى هذا الحديث في كتاب الشمائل.

أبو داود (١) : ثنا يحيى بن معين ، ثنا حجاج بن محمد ، ثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن النعمان بن بشير إسحاق ، عن النعمان بن بشير

تناولها ليلطمها وقال: أراك ترفعين صوتك على رسول الله على فجعل النبي على يحجزه، وخرج أبو بكر : كيف رأيتني يحجزه، وخرج أبو بكر . كيف رأيتني

أنقذتك من الرجل ؟ قال : فمكث أبو بكر أيامًا ثم استأذن على رسول الله على فوجدهما قد اصطلحا ، فقال لهما : أدخلاني في سلمكما ، كما أدخلتماني في

ر. حربكما . فقال النبي ﷺ : قد فعلنا ، قد فعلنا »<sup>(٣)</sup> .

### المناب ما نهي عنه من المزاح

أبو داود (٤) : ثنا محمد بن بشار ، ثنا يحيى ، [حدثنا ابن أبي دئب

وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن ، حدثنا شعيب بن إسحاق ، عن  $\mathbb{I}^{(0)}$  ابن أبى ذئب ، عن عبد الله بن السائب  $\mathbb{I}^{(1)}$  يزيد ، عن أبيه ، عن جده، أنه

أَبِي ذَئِب ، عن عبد الله بن السائب [ بن ] `` يزيد ، عن أبيه ، عن جده، أنه سمع رسول الله ﷺ / بقل : « لا يأخذن أحدكم متاع أخمه لاعبًا [ و لا ] (٥)

قال أبو داود : ولم يقل ابن بشار : ابن يزيد ، وقال : قال رسول الله عَلَيْهُ . أبو داود (^^) : حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ، ثنا ابن نمير ، عن الأعمش،

[0/ق31\_1]

<sup>(</sup>۱) ( ٥/ ٣٥٣ ـ ٣٥٣ رقم ٤٩٦٠ ) . (۲) في « الأصل » : حرث . والمثبت من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى ( ٥/ ١٣٩ رقم ٨٤٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) (٥/ ٣٥٣ ـ ٣٥٤ رقم ٤٢٩٤ ) . (۵) تاب « باثر انت المجمع ال

 <sup>(</sup>٥) سقطت من « الأصل » وأثبتها من سنن أبي داود .
 (٦) تحرفت في « الأصل » إلى : عن .

<sup>(</sup>٧) رواه الترمُّدي ( ٤٠٢ / ٤٠٢ رقم ٢١٦٠ ) وقال : حديث حسن غريب ً .

<sup>(</sup>٨) (٥/ ١٥٤ رقم ٢٩٤٥).

عن عبد الله بن يسار ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : « ثنا أصحاب محمد عن عبد الله بن يسار ون مع النبي على فنام رجل منهم ، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع ، فقال النبي على : لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً » .

الترمذي (۱): حدثنا محمد بن بشار ، ثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا : ثنا سفيان ، عن علي بن الأقمر ، عن أبي حذيفة ـ وكان من أصحاب ابن مسعود ـ عن عائشة قالت : « حكيت للنبي ﷺ [ رجلاً ] (۲) ، فقال : ما يسرني أن حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا ، قالت : فقلت : يا رسول الله ، إن صفية امرأة ـ قالت بيدها هكذا ، كأنها تعني قصيرة ـ فقال : لقد مزجت بكلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزج "(۲) .

قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح .

#### باب النهي أن يشير إلى مسلم بحديدة

مسلم (٤): حدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر ، قال عمرو: ثنا سفيان بن عينة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، سمعت أبا هريرة يقول : قال أبو القاسم عينة ، عن أشار إلى أخيه بحديدة ، فإن الملائكة تلعنه [ حتى ] (٥) وإن كان أخاه لأمه وأبيه (٢) .

مسلم (٧): حدثنا محمد بن رافع ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، عن رسول الله ﷺ ، فذكر أحاديث منها وقال : قال رسول الله ﷺ : « لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح ، فإنه لا يدري

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۷۰ رقم ۲۰۵۲).

<sup>(</sup>٢) من جامع الترمذي .

<sup>(</sup>۳) رواه أبو داود ( ۳۰۳ ـ ۳۰۶ رقم ٤٨٤٢ ) . (٤) ( ٤/ ۲۰۲۰ رقم ۲۲۱۲ ) .

٥) في الأول الذي ين الشريب والمساول

 <sup>(</sup>٥) في الأصل : يعني . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي في الكبرى ، في كتاب الملائكة .

<sup>(</sup>V) ( ٤/ ۲۰۲۰ رقم ۲۲۱۷ ) .

أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار »<sup>(١)</sup>

#### باب كراهية التمادح والتزكية

مسلم (٢): ثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار ـ واللفظ لابن مثنى ـ قالا : ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن همام بن الحارث « أن رجلا جعل يمدح عثمان بن عفان ، فعمد المقداد فجثا على ركبتيه ـ وكان

رجلا ضخمًا \_ فجعل يحتو في وجهه الحصى ، فقال له عثمان : ما شأنك ؟ فقال : إن رسول الله ﷺ قال: إذا رأيتم المداحين ، فاحثوا في وجوههم التراب ١٣٠٠ إن

البخاري(٤) : ثنا آدم ، ثنا شعبة ، عن خالد بن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه : « أن رجلا ذكر عند النبي على فأثنى عليه رجل خيرًا ، فقال النبي عليه : ويحك قطعت عنق صاحبك \_ يقوله مرارًا \_ إن كان أحدكم مادحًا لا محالة ،

فليقل: أحسب كذا وكـذا إن كـان يـرى أنه كذلك ، و( حسيبه الله )<sup>(ه)</sup> ولا يُزكى على الله أحدُّ »(٦) . قال وهيب عن خالد فقال : « ويلك »

#### باب ما جاء في ذي الوجهين

مسلم (٧): حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن أبي الزناد،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ۱۳ / ۲۲ رقم ۷۲۷۷) .

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۲۲۹۷ رقم ۳۰۰۲) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ٥/ ٢٧٧ رقم ٤٧٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) (١٠/ ٤٩١ زُقِم ٢٠٦١ ) .

<sup>(</sup>٥) كذا في « الأصل » وإرشاد الساري ( ٤٥/٩ ) وفي نسخة الصحيح وفتح الباري

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح ( ١٠/ ٤٩٢ ) : قوله : « ولا يزكى على الله أحد » كذا لابي ذر

عن المستملي والسرخسي بفتح الكاف على البناء للمجهول . وفي رواية الكشميهني «ولا يزكى » بكسر الكاف على البناء للفاعل وهو المخاطب أولا المقول له « فليقل » ركذا في أكثر الروايات ، وفي رواية غندر : « ولا أزكى » بهمزة بدل التحتانية

<sup>(</sup>۷) (۶/ ۲۰۱۱ رقم ۲۵۲۱ / ۹۸)

عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « [ إن ] (١) من شر الناس ذا الوجهين ، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه » .

مسلم (٢): حدثنا قتيبة ، ثنا ليث .

وثنا محمد بن رمح ، أنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ : « إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه »(٣) .

#### باب المداراة مع الناس

البخاري (٤): حدثنا قتيبة ، ثنا سفيان ، عن ابن / المنكدر ، حدثه عروة بن

الزبير (٥) ، أن عائشة أخبرته « أنه استأذن على النبي ﷺ رجل فقال : ائذنوا له ، فبئس ابن العشيرة \_ أو بئس أخو العشيرة \_ فلما دخل ( لان )(١) له في الكلام ، فقلت : يا رسول الله ، قلت ما قلت ثم ألنت له في القول ! فقال : أي عائشة ، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه \_ أو ودعه \_ الناس اتقاء فحشه »(٧) .

[ ٥/ق ١٤ ـ ب]

البخاري (^): حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ، ثنا ابن علية ، أنا أيوب ، عن ابن أبي مليكة « أن النبي ﷺ أُهْدِيت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه ، وعزل منها واحدة لمخرمة ، فلما جاء قال : خبأت هذا لك . قال

<sup>(</sup>١) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ۲۰۱۱ رقم ۲۵۲۲ / ۹۹ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١٣ / ١٨٢ رقم ٧١٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤) (١٠/ ٤٤٥ رقم ٦١٣١ وطرفاه في : ٦٠٣٢ ، ٦٠٥٤ ) .

 <sup>(</sup>٥) رواية أبي ذر : عن ابن المنكدر حدثه عن عروة بن الزبير . كما في إرشاد الساري (٩/
 ٧٨ ) وهى رواية صحيح البخاري المطبوع .

 <sup>(</sup>٦) في صحيح البخاري : ألان . قال القسطلاني في إرشاد الساري ( ٩/ ٧٨ ) : لأبي ذر
 عن الحموي والمستملى : لان .

 <sup>(</sup>۷) رواه مسلم ( ٤/ ٢٠٠٢ رقم ۲٥٩١ ) وأبو داود ( ٥/ ۲۷۲ رقم ٤٧٥٨ ) والترمذي
 (٤/ ٣١٦ رقم ١٩٩٦ ) والترمذي في الشمائل ( ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>۸) (۱۰/ ۶۶۵ رقم ۱۱۳۲).

<sup>179</sup> 

أيوب : بثوبه وأنه يريه إياه ، وكان في خلقه شيء ».

ورواه حماد بن زید ، عن أيوب . وقال حاتم بن وردان : ثنا أيوب ، عن

ابن أبي مليكة ، عن المسور : « قدمت على النبي ﷺ ... » (١٠) .

#### باب الحذر من الناس

مسلم (٢): حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا ليث ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « لا يلدغ المؤمن من ححر واحد مرتين »(٣).

#### باب التجارب

الترمذي (٤) : حدثنا قتيبة ، ثنا عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن دراج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ﷺ : « لا حليم إلا ذو تجربة » .

قال أبو عيسي : هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه ،

# باب ما جاء في الظن والتجسس

# مسلم (٥): حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: « إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تحسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا تنافسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۲/ ۷۳۱ ـ ۷۳۲ رقم ۱۰۵۸ / ۱۲۹ ـ ۱۳۰ ) وأبو داود ( ۶/ ۳۹۰ رقم ۲۰۲۶ ) والترمذي (۵/ ۱۱۳ ـ ۱۱۶ رقم ۲۸۱۸ ) والنسائی ( ۸/ ۹۳۳ رقم ۵۳۳۹).

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ۲۲۹۵ رقم ۲۹۹۸ ) . (۳) رواه البخاري ( ۱۰/ ۶۶۵ رقم ۲۱۳۳ ) وأبو داود ( ۵/ ۳۰۰ رقم ۶۸۲۹ ) وابن .

ماجه ( ۲/ ۱۳۱۸ رقم ۳۹۸۲) . (٤) (٤/ ۲۳۳ رقم ۳۳۰۲) .

<sup>(</sup>ه) (۶۰) (۱۹۸۵ رقم ۱۳،۹۲۳) .

تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عبادًا لله إخوانًا ١٥٠٠ .

أبو داود (٢): حدثنا عيسى بن محمد وابن عوف \_ وهذا لفظه \_ قالا: ثنا الفريابي ، عن سفيان ، عن ثور ، عن راشد بن سعد ، عن معاوية قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم . فقال أبو الدرداء : كلمة سمعها معاوية من رسول الله ﷺ نفعه الله بها» .

الطحاوي (٣): حدثنا ابن أبي داود ، ثنا يزيد بن عبد الله الحمصي ، ثنا بقية ابن الوليد ، عن إسماعيل بن عياش ، عن ضمضم بن زرعة ، عن شريح بن عبيد ، عن جبير بن نفير وعمرو بن الأسود ، عن المقدام وأبي أمامة قالا : إن رسول الله عليه قال : « إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم »(٤).

#### باب

البخاري (٥): حدثنا سعيد بن عفير، ثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : « ما أظن فلانًا وفلانًا يعرفان من ديننا شيئًا . قال ليث : كانا رجلين من المنافقين » .

#### باب من خاف أن يظن به

مسلم (٦): حدثنا عبد الله بن مسلمة / بن قعنب ، ئنا حماد ، عن ثابت [٥/ق٠٥-١] البناني ، عن أنس بن مالك « أن النبي على كان مع إحدى نسائه فمر به رجل ، فدعاه فجاء ، فقال : أبا فلان ، هذه زوجتي فلانة . فقال : يا رسول الله ، من كنت أظن به فلم أكن أظن بك . فقال رسول الله على : إن الشيطان يجري من الإنسان

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱۰/ ٤٩٩ رقم ٦٠٦٦ ) وأبو داود ( ٥/ ٣٢٠ رقم ٤٨٨١ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۵/ ۳۰۸ رقم ۲۵۸۲ ) .

<sup>(</sup>٣) شرح مشكل الآثار ( ١/ ٨٥ رقم ٨٩ ، ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ٥/ ٣٠٩ رقم ٤٨٥٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱۰/ ۵۰۰ رقم ۲۰۱۷ وطرفه في : ۲۰۱۸ ) .

<sup>(</sup>٦) (٤/ ١٧١٢ رقم ٢١٧٤ ) .

مجرى الدم »<sup>(۱)</sup> .

وفي حديث آخر: « وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا ».

رواه البخاري<sup>(٢)</sup> ، وقد تقدم في آخر الاعتكاف

باب ما جاء فيمن

استمع حديث قوم وهم له كارهون

الترمذي (٣) : حدثنا قتيبة ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن

ابن عباس قال : قال رسول الله عَلَيْلُون : « من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها -

يعني : الروح ـ وليس بنافخ فيها ، ومن استمع إلى حديث قوم وهو يفرون به منه ،

ي بي الله الآنك يوم القيامة »(٤) .

قال : وفي الباب عن عبد الله بن مسعود ، وأبي هريرة وأبي جحيفة وعائشة

قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح

باب ما جاء في السباب واللعن

البخاري (٥): حدثنا سليمان بن حرب ، ثنا شعبة ، عن منصور ، سمعت أبا وائل يحدث ، عن عبد الله يقول : قال رسول الله عَلَيْكُ : « سباب المسلم فسوق

وقتاله کفر ۱<sup>(۱)</sup> .

تابعه محمد بن جعفر ، عن شعبة .

(۱) رواه أبو داود (۵/ ۲۳۵ رقم ٤٦٨٥ ) .

(۲) ( ٤/ ۳۳۰ رقم ۲۰۳۸ ) .

(۱۱ / ۶۶ / ۱۱۰ رقم ۱۱۰ / ۱۱۰

(٣) ( ٤/ ٣٠٣ رقم ١٧٥١ ) . (٤) رواه البخاري ( ١٢/ ٤٤٦ رقم ٤٢ ٧ ) وأبو داود ( ٥/ ٣٦١ ـ ٣٦٢ رقم ٤٩٨٥ ).

والنسائي ( ٨/ ٢٠٥ رقم ٥٣٧٤ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٢٨٩ رقم ٣٩١٦ ) .

(٥) ( ١٠/ ٢٧٩ رقم ٤٤٠٢ ) . (٦) نا الالالامة ١٤٦ ) . الناة (١/ ٣٥ ت ٢٢٢ ) .

(٦) رواه مسلم ( ١/ ٨١ رقم ٦٤ ) والنسائي ( ٧/ ١٣٩ رقم ٤١٢٢ ) .

أبو بكر بن أبي شيبة (١): عن عفان ، ثنا همام بن يحيى ، ثنا قتادة ، عن يزيد أخي مطرف ، عن عياض بن حمار أن النبي ﷺ قال : « المستبان شيطانان يتكاذبان ويتهاتران » .

الترمذي (٢): حدثنا قتيبة ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « المستبان ما قالا فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم »(٣) .

وفي الباب عن سعد وابن مسعود وعبد الله بن مغفل ، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

أبو داود (٤): حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن أبي غفار ، ثنا أبو تميمة الهجيمي ، عن أبي جُري جابر بن سليم قال : « رأيت رجلاً يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئاً إلا صدروا عنه ، قلت : من هذا ؟ قالوا : رسول الله على قال : قلت : عليك السلام يا رسول الله عليك السلام أن عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك . قال : قلت : أنت رسول الله ؟ قال : أنا رسول الله الذي الذا انتابك ضر فدعوته كشفه عنك ، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك ، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك ، فدعوته ردها عليك . قال : قلت : اعهد إلي قال : لا تسبن أحداً . قال : فما سببت بعده حراً ولا عبداً ولا بعيراً ولا شاة . قال : ولا تحقرن شيئاً من المعروف ، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف ، وارفع إزارك إلى نصف الساق ، فإن أبيت فإلى الكعبين ، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ، وإن الله لا يحب المخيلة ، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه ، فإنما وبال ذلك عليه »(٥) .

أبو غفار اسمه المثنى بن سعيد ثقة مشهور ، وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد ثقة معروف .

إتحاف الخيرة (٦/ ١٣٠ رقم ٥٤٨٣) .

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۳۱۰ رقم ۱۹۸۱ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ٥/ ٣١١ رقم ٤٨٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ١٣٤ ـ ٤١٤ رقم ٤٠٨١ ) .

 <sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٥/ ٦٧ \_ ٦٨ رقم ٢٧٢١ ، ٢٧٢٢ ) والنسائي في الكبرى (٦/ ٨٨ رقم ١٠١٥٠ ) .

لك ووباله عليه » وفي حديث أبي داود أيضًا زيادة .

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا أبو معمر ، ثنا عبد الوارث ، عن الحسين بن عبد الله بن بريدة ، حدثني يحيى بن يعمر ، أن أبا الأسود الدؤلي<sup>(۲)</sup> حدثه ، عن أبى ذر ،

أنه سمع النبي على الله يقول : « لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق ، و لا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك »(٣)

البخاري (٤) : حدثنا محمد بن سنان ، ثنا فليح بن سليمان ، ثنا هلال بن على ، عن أنس قال : « لم يكن رسول الله على فاحشاً ولا لعاناً ولا سباباً ، كان يقول عند المعتبة : ما له تربت (٥) جبينه ».

البخاري (٦): حدثني محمد بن بشار ، ثنا عثمان بن عمر ، أنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، أن ثابت بن الضحاك \_ وكان من أصحاب الشجرة \_ حدثه ، أن رسول الله على قال : « من خلف على ملة غير الإسلام (٧) فهو كما قال ، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك ، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عدب به يوم القيامة ، ومن لعن مؤمنًا فهو كقتله ، ومن قذف مؤمنًا

بكفر فهو كقتله »(<sup>٨)</sup>

(٢) في صحيح البخاري: الديلي. قال القسطلاني في إرشاد الساري (٣٦/٩) بكسر الدال المهملة وسكون التحتية، ولأبي ذر: « الدؤلي » بضم الدال بعدها همزة مضمومة. (٣) رواه مسلم ( ١/ ٧٩ ـ ٨٠ رقم ٦١ ) .

<sup>(</sup>۱) (۱۰ / ۲۷۹ رقم ۱۰۶ ).

<sup>(</sup>٤) ( ۱۰/ ۹۷۹ رقم ۲۵۰۲ ) .

<sup>(°)</sup> في صحيح البخاري: ترب قال القسطلاني في إرشاد الساري (٣٧/٩) : ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: تربت . (٦) (١٠/ ٤٧٩ رقم ٢٠٤٧) .

<sup>(</sup>٧) زاد في صحيح البخاري بعدها : « كذبًا » ولم يذكر هذه الزيادة القسطلاني في إرشاد السارى (٩/ ٣٧) .

<sup>(</sup>۸) رواه مسلم ( ۱/ ۱۰۶ رقم ۱۱۰) وأبو داود ( ۶/ ۷۹ رقم ۳۲۵۲ ) والترمذي (۶/ ۸۹ رقم ۱۰۲۷ ) والنسائي (۷/ ۹ رقم ۳۷۷۹ ) وابن ماجه (۱/ ۲۷۸ رقم ۹۸ ۲ )

مسلم (١): حدثنا هارون بن سعيد الأيلي ، ثنا ابن وهب ، أخبرني سليمان ابن بلال ، عن العلاء بن عبد الرحمن حدثه ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « لا ينبغي لصديق أن يكون لعانًا » .

مسلم (٢): حدثني سويد بن سعيد ، حدثني حفص بن ميسرة ، عن زيد بن أسلم ، عن أم الدرداء قالت : سمعت أبا الدرداء يقول : قال رسول الله ﷺ : «لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة »(٣) . مختصر .

الترمذي (٤): حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري ، ثنا محمد بن سابق ، عن إسرائيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء » .

قال أبو عيسي : هذا حديث حسن غريب .

الطحاوي (٥): حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، حدثنا إبراهيم الدورقي ، حدثنا شعيب بن حرب ، أنا عمر بن ذر ، ثنا العيزار بن جرول ، سمعت أبا عمير وكان صديقًا لعبد الله بن مسعود \_ يحدث عن عبد الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله على يقول : « إن اللعنة إذا هي وجهت إلى أحد توجهت ، فإن وجدت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكًا دخلت عليه ، وإلا رجعت إلى ربها \_ عز وجل \_ فقالت: أي رب إن فلانًا وجهني إلى فلان ، وإني لم أجد عليه سبيلا ، ولم أجد فيه مسلكًا . قال : ارجعي من حيث جئت » .

العيزار بن جرول ثقة ذكر ذلك يحيى بن معين ، وعمر بن ذر ثقة ، وشعيب ابن حرب ثقة مأمون .

<sup>(</sup>۱) (٤/ ٢٠٠٥ رقم ٢٥٩٧ ) .

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۲۰۰۱ رقم ۲۸۹۸ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ٥/ ٣١٦ ـ ٣١٧ رقم ٤٨٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٥٠٠ رقم ١٩٧٧ ) .

<sup>(</sup>٥) شرح مشكل الآثار ( ٩/ ٣٢٦ ـ ٣٢٧ رقم ٣٠٠٧ ) .

أبو داود (١): حدثنا ريد بن أخزم ، ثنا بشر بن عمر ، ثنا أبان بن يزيد ، ثنا قتادة ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس « أن رجلا لعن الريح ، فقال النبي على الله تلعن الريح ؛ فإنها مأمورة ، وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت اللعنة

قال أبو عيسى (٢) وذكر هذا الحديث : هذا حديث (غريب) (٣) ، لا نعلم

أحدًا أسنده غير بشر بن عمر

الترمذي (٤): حدثنا محمد بن المثنى / ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا هشام، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله ﷺ ( لا تلاعنوا بلعنة الله ، ولا بغضب الله ، ولا بالنار »(٥)

، إن النه عن سب المرت

#### باب النهي عن سب الموتى

البخاري (٦): حدثنا آدم ، ثنا شعبة ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن عائشة

قالت : قال النبي على : « لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا » (٧) . أبو داود (٨) : حدثنا زهير بن حرب ، ثنا وكيع ، حدثني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : قال رسول الله عليه : « إذا مات صاحبكم فدعوه لا

(۱) ( ٥/ ۳۱۷ رقم ۲۸۷۲ ) .

تقعوا فيه ».

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۲۰۹ رقم ۱۹۷۸) . (۲) (۶/ ۲۰۹ رقم ۱۹۷۸) .

 <sup>(</sup>٣) كذا في « الأصل » وتحفة الأشراف ( ٤/ ٣٨٧ رقم ٥٤٢٦ ) وفي جامع الترمذي وتحفة الأحوذي (٦/ ١١٢ رقم ٢٠٤٤ ) : حسن غريب .

 <sup>(</sup>٤) (٤/ ٣٠٨ رقم ٣٩٧٦) .
 (٥) رواه أبو داود (٩/ ٣١٦ رقم ٤٨٧٠) .

<sup>(</sup>٦) (٣/ ٣٠٤ رقم ١٣٩٣ وطرفاه في : ١٣٩٣ م ، ٥٦١٦ ) .

 <sup>(</sup>۷) رواه النسائي (٤/ ٣٥٤ رقم ١٩٣٥).
 (۸) (٥/ ٣١٣ رقم ٤٨٦٣).

النسائي (١): أخبرني إبراهيم بن يعقوب ، حدثني أحمد بن إسحاق ، ثنا وهيب ، ثنا منصور بن عبد الرحمن ، عن أمه ، عن عائشة قالت : « ذكر عند رسول الله على هالك بسوء ، فقال : لا تذكروا هلكاكم إلا بخير » .

#### باب قول الرجل للرجل ويلك وتربت يمينك ونحوه

البخاري (٢): حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس النبي على رأى رجلا يسوق بدنة ، فقال : اركبها . قال : إنها بدنة ) قال : الكبها . قال : الكبها . قال : إنها بدنة ) قال : الكبها . قال : الكبها .

البخاري<sup>(1)</sup>: حدثنا [عمرو]<sup>(0)</sup> بن عاصم ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس « أن رجلا من أصحاب البادية أتى النبي على ، فقال : يا رسول الله ، متى الساعة ، متى الساعة قائمة ؟ قال : ويلك ، ما أعددت لها ؟ قال : ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله . قال : إنك مع من أحببت . قال : فقلنا : ونحن كذلك ؟ قال : نعم ، ففرحنا يومئذ فرحًا شديداً فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني فقال : إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة »(١) .

مسلم (٧): حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ، ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، حدثني ابن شهاب الزهري ، حدثني عطاء بن يزيد الليثي ، أنه حدثهم قال : حدثني أبو سعيد الخدري « أن أعرابيًا سأل النبي عن الهجرة ، فقال : ويحك إن شأن الهجرة لشديد ، فهل لك من إبل ؟ قال :

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ٣٥٣ \_ ٤٥٣ رقم ١٩٣٤ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱۰/ ۱۲۰ رقم ۱۱۰۹ ) .

 <sup>(</sup>٣) سقطت من صحيح البخاري ، فقد نص القسطلاني في إرشاد الساري (٩٧/٩) على
 تكررها ثلاثًا .

<sup>(</sup>٤) (۱۰/ ۱۹۸ رقم ۱۱۲۷ ) .

 <sup>(</sup>٥) تحرفت في « الأصل » إلى : عمر . والتصويب من صحيح البخاري .

<sup>(7)</sup> رواه مسلم ( $\xi$ / ۲۲۷۰ رقم ۲۹۵۳).

<sup>(</sup>۷) ( ۳/ ۱۶۸۸ رقم ۱۸٦٥ ) .

نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها ؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئًا »(١)

البزار (٢): حدثنا عمرو ، ثنا فضيل بن سليمان ، ثنا يزيد بن عامر بن أبي اليسر، عن أبيه ، اعن أبي اليسر « أن رجلا قال : يا رسول الله ، دلني على عمل

يدخلني الجنة . قال : أمسك هذا . وأشار إلى لسانه ، فأعادها عليه ، فقال : ثكلتك

أمك ، هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم ؟! »

قال أبو بكر : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي اليسر إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه إلا [ عمرو ] (٣) بن مالك عن فضيل بن سليمان ، ولم

الوجه، ولا تعلم رواه إلا [ عمرو ١٠ ١٠ بن مالك عن فضيل بن سليمان ، ولم نسمع أحدًا تابعه على هذا الحديث ولا رأيناه عند أحد بإسناد خلاف هذا الإسناد،

[ ٥/ق٦٠ -ب] فنعلم أنه قد أوهم فيه ، أو يكون هو المصيب ، / فلما لم نعلم له علة ، ذكرناه إذ كان إسناده حسنًا ومتنه غريبًا .

البخاري (٤) : حدثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب، عن عروة ، عن عائشة قالت : « إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب ، فقلت : والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله على ، فإن أخا

تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب »

البخاري (۵) : حدثنا آدم ، ثنا شعبة ، ثنا الحكم ، عن إبراهيم ، عن (۱) رواه البخاري (۳/ ۳۷۰ رقم ۱٤٥٢ ) والنسائي (۱) رواه البخاري (۳/ ۲۲۰ رقم ۱۲۵۲ ) والنسائي (۷/ ۲۲۲ رقم ٤١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) كشف الأستار (٤/ ٢١٩ \_ ٢٢٠ رقم ٣٥٧٢ ) . (٣) في « الأصل » : عمر ، وهو تحريف ، وهو عمرو بن مالك بن عمر أبو عثمان

 <sup>(</sup>۱) في " الاصل " . عمر وهو ع البصري ، من رجال التهذيب .
 (2) (۱۰ / ۲۰۱۸ رقم ۲۱۵٦ ) .

<sup>(</sup>٥) (۱۰/ ۲۲٥ زقم ١٩١٧).

الأسود، عن عائشة قالت : « أراد النبي على أن ينفر فرأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة ؛ لأنها حاضت ، فقال : عقرى حلقى \_ لغة لقريش \_ إنك لحابستنا (الحابستنا)(۱) . ثم قال : كنت أفضت يوم النحر \_ يعني : الطواف \_؟ قالت : نعم . قال : فانفري إذًا »(۲) .

#### باب ما جاء فيمن سبه

#### النبي على من المسلمين أو دعا عليه

مسلم (٣): حدثنا زهير بن حرب ، ثنا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : « دخل على رسول الله على رجلان فكلماه بشيء فأغضباه ، فلعنهما وسبهما ، فلما خرجا قلت : يا رسول الله ، لمن أصاب من الخير شيء ما أصابه هذان . قال : وما ذاك ؟ قالت : قلت : لعنتهما وسببتهما . قال : أو ما علمت ما شارطت عليه ربي ، فقلت : اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجراً » .

مسلم (3): حدثنا زهير بن حرب ، ثنا عمر بن يونس، ثنا عكرمة بن عمار، ثنا اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال : حدثني أنس بن مالك قال : « كانت عند أم سليم يتيمة ـ وهي أم أنس ـ فرأى رسول الله على اليتيمة فقال : آنت هيه ، لقد كبرت لا كبر سنك . فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي ، فقالت أم سليم : ما لك يا بنية ؟ قالت الجارية : دعا علي رسول الله على ألا يكبر سني ، فالآن لا يكبر سني أبداً ـ أو قالت : قرني ـ فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله ، فقال لها رسول الله على : ما لك يا أم سليم ؟ فقالت : يا نبي الله ،

<sup>(</sup>١) كذا في « الأصل » مكررة ولم أجدها في أي نسخة للبخاري ، فلعلها نشأت من انتقال نظر الناسخ ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ( ٢/ ٩٦٥ رقم ١٢١١ ) والنسائي (٢/ ٤٦٥ رقم ٤١٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٢٠٠٧ رقم ٢٦٠٠).

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢٠٠٩ \_ ٢٠١٠ رقم ٢٦٠٣ ) .

أدعوت على يتيمني ؟ قال : وما ذاك يا أم سليم ؟ [ قالت ] (١٠) : زعمت أنك دعوت ألا يكبر سنها - أو لا يكبر قرنها - قال : فضحك رسول الله على ثم قال : يا أم سليم ، أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت : إنما أن بشر أرضى كما يرضى البشر ، وأغضب كما يغضب البشر ، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل ، أن يجعلها له طهوراً ، وزكاة ، وقربة يقربه بها منه يوم

القيامة ».
مسلم (٢): حدثنا قتيبة ، ثنا المغيرة ـ يعني ابن عبد الرحمن الحزامي ـ عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : « اللهم إني أتخذ [٥/ن٠٤-١] عندك عهدًا لن تخلفنيه ، فإنما أنا بشر ، فأي المؤمنين / آذيته ، شتمته ، لعنته ،

جلدته ، فاجعلها له (رحمة ) (٢) ، وزكاة ، وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة » . باب من أحب ألا يسب نسبه وإن كانوا كفاراً

مسلم (1): حدثنا يحيى بن يحيى ، أنا [ يحيى بن ] (٥) زكريا ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : « قال حسان : يا رسول الله ، ائذن لي في أبي سفيان . فقال : كيف بقرابتي منه ؟ قال : والذي أكرمك ، لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من الخمير ، فقال حسان :

وإن سنام المجد من آل هاشم بنو ابنة مخزوم ووالدك العبد ». البحاري (٦) : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا عبدة ، عن هشام ، عن أبيه ،

عن عائشة قالت : « استأذن حسان النبي ﷺ في هجاء المشركين ، فقال : كيف (١) في « الأصل » : قال . والمثبت من صحيح مسلم . (٢) (٤/ ٢٠٠٨ رقم ٢٦٠١) . (٣) في صحيح مسلم : صلاة .

(۱) في صحيح مسلم . طناره . (٤) ( ٤/ ١٩٣٤ ــ ١٩٣٥ رقم ٢٤٨٩ ) .

(٥) سقطت من ( الأصل ) وأثبتها من صحيح مسلم وتحفة الأشراف (١٢ / ٢١٨ رقم ١٧٢٩٩).
 (٦) (٦/ ١٣٩٦ رقم ٣٥٣١ وطرفاه في : ٤١٤٥ ، ٦١٥٠ ).

# باب ما جاء في التهاجر

مسلم (۲): حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي أيوب الأنصاري ، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » (۲).

مسلم (٤): حدثنا محمد بن رافع ، ثنا محمد بن أبي فديك ، أنا الضحاك ـ وهو ابن عثمان ـ عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله ﷺ قال : «لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام » .

مسلم (٥): ثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا عبد العزيز \_ يعني ابن محمد \_ عن العلاء ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : « لا هجرة بعد ثلاث » .

مسلم (٦): حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : « تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس ، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله [ شيئًا ] (٧) إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء ، فيقول : أنظروا هذين حتى يصطلحا ، أنظروا هذين حتى مصطلحا »(٨) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ٤/ ۱۹۳۳ رقم ۲٤۸۷ / ۱۵٤ ) .

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۱۹۸۶ رقم ۲۵۱۰).

<sup>(</sup>۳) رواه البخاري ( ۱۰/ ۵۰۷ رقم ۲۰۷۷ ) وأبو داود ( ۵/ ۳۱۸ رقم ۳۸۷۵ ) والترمذي ( ٤/ ۲۸۸ \_ ۲۸۹ رقم ۱۹۳۲ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ١٩٨٤ رقم ٢٥٦١).

<sup>(</sup>٥) (٤/ ١٩٨٤ رقم ٢٥٦٢ ) .

<sup>(</sup>٦) (٤/ ١٩٨٧ رقم ٢٥٦٥ ) .

<sup>(</sup>٧) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٨) رواه الترمذي ( ٤/ ٣٢٧ ـ ٣٢٨ رقم ٢٠٢٣ ) .

أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا إسحاق بن منصور ، ثنا عبد الوارث ، عن يزيد الرشك ، عن معاذة ، عن هشام [ بن ] (١) عامر قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يحل أن يصطرما فوق ثلاث لم يجتمعا في الجنة أبدًا وأيهما بدأ صاحبه كفرت عنه ذنوبه ، وإن هو سلم فلم يرد عليه ، ولم يقبل سلامه

أبو داود (٢): حدثنا محمد بن الصباح البزاز ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه . « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث ، فمات دخل النار »(٣) .

أبو داود (٤): حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا محمد بن خالد بن عثمة ، ثنا عبد الله بن المنيب ، أخبرني هشام بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة أن رسول الله عليه قال : « لا يكون لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاثة أيام ، فإذا [ لقيه ] (٥) سلم عليه ثلاث مرار كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه » .

[ المولاد ] أبو داود (٢) : حدثنا ابن السرح ، / ثنا ابن وهب ، عن حيوة ، عن أبي عثمان الوليد ] بن ابي الوليد ، عن عمران بن أبي أنس ، عن أبي حراش السلمي ، أنه سمع رسول الله عليه يقول : « من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه » . . (١) في « الأصل » : عن وهو تحريف ، والحديث رواه البخاري في « الأدب المفرد »

رد عليه الملك و ردعلي ذلك الشيطان ».

<sup>(</sup>۲۰٪ ، ۲۰٪ ) والطبراني في المعجم الكبير ( ۲۲ / ۱۷۵ رقم ٤٥٥ ) من طريق عبد الوارث به ، ورواه الإمام أحمد (٤/ ٢٠) والطبراني في الكبير ( ۲۲/ ۱۷۵ رقم ٤٥٤) وابن حبان \_ موارد الظمآن (٢/ ۸۷۹ \_ ۸۸۰ رقم ۱۹۸۱ )\_ من طريق يزيد الوشك به .

<sup>(</sup>۲) ( ٥/ ٣١٩ رقم ٤٨٧٨ ) . (٣) رواه النسائي في الكبرى ( ٥ / ٣٦٩ رقم ٩١٦١ ) . (٤) ( ٥/ ٣١٨ \_ ٣١٩ رقم ٤٨٧٧ ) .

<sup>(</sup>٥) في « الأصل » : لقيته . والمثبت من سنن أبي داود . (٦) ( ٥/ ٣١٩ رقم ٤٨٧٩ ) .

<sup>(</sup>٧) تحرفت في « الأصل » إلى : عن .

أبو خراش اسمه : حدرد ، ذكره ابن أبي حاتم بهذا الحديث ، روى عنه عمران بن أبي أنس .

البزار (١): حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ، حدثني أبي ، ثنا شعبة ، عن الأعمش، عن زيد بن وهب ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله على الأعمش، عن زيد بن وهب ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله على الأعمش، عن زيد بن وهب ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله على الأسلام حتى « لو أن رجلين دخلا في الإسلام فاهتجرا ، لكان أحدهما خارجًا من الإسلام حتى يرجع \_ يعنى : الظالم منهما » .

### باب ما يجوز من الهجران لأهل المعاصي

مسلم (٢): حدثني أبو الطاهر ، أخبرني عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ، أن عبد الله ابن كعب \_ وكان قائد كعب من بنيه حين عمي \_ قال : « سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله على غزوة تبوك ، قال : ونهى رسول الله الله المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة ، فاجتنبنا الناس ، وقال : تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض ، فما هي بالأرض التي أعرف ، فلبئنا على ذلك خمسين ليلة (٣).

### باب ما جاء في الغيبة والبهتان

مسلم (٤) : حدثنا يحيى بن [ أيوب ] (٥) وقتيبة وابن حجر قالوا: ثنا إسماعيل، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : « أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ذكرك أخاك بما يكره . قال : أفرأيت إن كان

البحر الزخار ( ٥ / ١٧٦ رقم ١٧٧٣ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ۲۱۲۰ ـ ۲۱۲۸ رقم ۲۲۷۹ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٥/ ٤٥٤ رقم ٢٧٥٧ ) وأبو داود ( ٣/ ٧٦ رقم ٢١٩٥ ) والنسائي (٦/ ٤٦٤ ــ ٤٦٥ رقم ٣٤٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ۲۰۰۱ رقم ۲۸۵۲ ) .

<sup>(</sup>٥) تحرفت في « الأصل » إلى : يحيى .

في أخي ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد معه هذا > (١)

# باب تحريم أعراض المسلمين وما جاء في ذلك

البخاري(٢): حدثني محمد بن المثنى ، حدثني يزيد بن هارون، أنا عاصم بن

محمد بن زيد ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : قال النبي ﷺ بمنى : « أتدرون أي أي يوم هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . [ فقال : فإن هذا يوم حرام ، أفتدرون أي بلد هذه ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ] (٣) . قال : بلد حرام ، أتدرون أي شهر هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : شهر حرام . قال : فإن الله حرم عليكم دماءكم

الترمذي (٤): حدثنا الحسن بن علي، ثنا حسين بن علي الجعفي ، عن زائدة ، عن شبيب بن [ غرقدة ] (٥) عن سليمان بن عمرو بن الأحوص ، ثنا أبي « أنه شهد حجة الدواء مع رسول الله علله ، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال :

وأموالكم وأعراضكم ، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا »

شهد حجة الوداع مع رسول الله على الله عليه وذكر ووعظ ثم قال : في يوم أحرم ؟ أي يوم أحرم ؟ أي يوم أحرم ؟ قال : فقال الناس : يوم الحج الأكبر يا رسول الله . قال : فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ، ألا لا يجني جان إلا على نفسه ، لا يجني والد على ولده ، ألا إن المسلم أخو المسلم ، فليس يحل لمسلم من أحيه إلا ما أحل من نفسه ... "(1) وذكر الحديث

قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في الكبرى ( ٦/ ٤٦٧ رقم ١١٥١٨ ) . (۲) ( ۳/ ۲۷۱ رقم ۱۷٤۲ ) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٤) ( ٥/ ٣٧٣ رقم ٢٠٨٧ ) .

<sup>(</sup>٥) تحرفت في « الأصل » إلى : عروة . والتصحيح من جامع الترمذي وغيره . (٦) رواه أبو داود ( ٤/ ١١٥ رقم ٣٣٢٧ ) والنسائي في الكبرى ( ٢ / ٤٤٤ ـ ٤٤٥ رقم

٤١٠٠ ) وابن ماجُّه ( ٢/ ١٠١٥ رقم ٣٠٥٥ ) .

أبو بكر بن أبي شيبة (١): حدثنا أبو الأحوص ، عن شبيب ، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص ، عن أبيه قال : « / قال : سمعت النبي على في حجة الوداع [٥/ق٨٤-١] يقول : ألا أي يوم أحرم - ثلاث مرات - ؟ قالوا له : يوم الحج الأكبر . قال : فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام ، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ، ألا لا يجني جان إلا على نفسه ، لا يجني والد على ولده ، ولا مولود على والده ، ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا ، ولكن ستكون له طاعة في بعض ما تحقرون من أعمالكم يرضى بها ... » وذكر الحديث ، قال في آخره : في بعض ما تحقرون من أعمالكم يرضى بها ... » وذكر الحديث ، قال في آخره : « ألا يا أمتاه هل بلغت - ثلاث مرات - ؟ قالوا : نعم ، قال : اللهم اشهد » .

أبو داود (٢): حدثنا محمد بن عوف ، ثنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، ثنا عبد الله ابن أبي حسين ، ثنا نوفل بن مساحق ، عن سعيد بن زيد ، عن النبي عَلَيْقُ قال : « إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق » .

نوفل بن مساحق كان قاضيًا بالمدينة ، روى عن : كعب ، وأم سلمة ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل .

هذا الحديث من رواية ابن الأعرابي عن أبي داود<sup>(١)</sup> .

قال أبو داود (٥) أيضًا: حدثنا ابن المصفى ، ثنا بقية وأبو المغيرة قالا : ثنا

<sup>(</sup>۱) مسند ابن أبى شيبة ( ۲ / ۵۰ ـ ۵۳ رقم ۱۳۵ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۵ / ۳۰٤ رقم ۴۸٤۳ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٥/ ٣٠٤ رقم ٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) قال المزي في تحفة الأشراف (١٠/ ٢٢٨ رقم ١٤٠٢ ) : هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد وابن داسة .

<sup>(</sup>٥) ( ٥/ ٣٠٤ ـ ٥٠٣ رقم ٤٨٤٤ ) .

صفوان ، حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير ، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على : « لما عرج بي مررت على قوم لهم أظفار من نحاس بخمشون وجوههم وصدورهم ، فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ، ويقعون في أعراضهم »

أبو داود (١): حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا أسود بن عامر ، ثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن سعيد بن عبد الله بن جريج ، عن أبي برزة الأسلمي قال : قال رسول الله عليه : « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه ، لا تغتابوا المسلمين ، ولا تتبعوا عوراتهم ؛ فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ، ومن

شيبان، ثنا بحر بن مرار ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه قال : «بينما رسول الله على على قبرين يعذبان ، فقال : إن هذين القبرين ليعذبان . فدعا بجريدة ، فأتي بجريدة فشقها بنصفين ، وجعل في هذا القبر واحدة ، وفي هذا القبر واحدة ثم قال : إنهما هذا القبر واحدة ثم قال : إنهما ليعذبان في غير كبير : الغيبة ، والبول » .

وحماد بن زید ، ویحیی بن سعید وغیرهم ، أثنی علیه یحییٰ بن سعید خیرًا ، ووثقه یحیی بن معین وأحمد بن حنبل ، وقال النسائی فیه : تغیر بأخرة .

[٥/ق٨٠-ب] أبو داود (٣): / حدثنا حيوة بن شريح الحمصي ، ثنا بقية ، عن ابن ثوبان ،

<sup>(</sup>۱) ( ٥/ ٣٠٥ رقم ٤٨٤٦ ) . (۲) البحر الزخار (٩/ ١٠١ رقم ٣٦٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٥/ ٥٠٠ ـ ٦ : ٣ رقم ٤٨٤٧ ) .

عن أبيه ، عن مكحول ، عن وقاص بن ربيعة ، عن المستورد أنه حدثه ، أن رسول الله على قال : « من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ، ومن كسي ثوبًا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم ، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء يوم القيامة » .

رواه الطحاوي (١) : عن علي بن معبد، عن روح بن عبادة ، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى ، عن وقاص بهذا الإسناد ، وقال : « من قام برجل مسلم مقام سمعه : ( فإن )(7) الله يقوم به مقام سمعة يوم القيامة » .

# باب الذَّبِّ عن عرض المسلم

أبو داود (٣): حدثنا إسحاق بن الصباح ، ثنا ابن أبي مريم ، أخبرني الليث ، حدثني يحيى بن سليم ، أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول : سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة الأنصاري يقولان : قال رسول الله ﷺ : « ما من امرئ يخذل امرأ مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته ، وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع ينتقص فيه من عرضه ، وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته » .

قال يحيى : وحدثنيه عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعقبة بن شذاد .

قال أبو داود : يحيى بن سليم هذا هو ابن زيد مولى النبي ﷺ ، وإسماعيل ابن بشير مولى بني مغالة ، وقد قيل : عتبة بن شداد موضع عقبة .

الترمذي (٤): حدثنا أحمد بن محمد، أنا ابن المبارك، عن أبي بكر النهشلي، عن مرزوق أبي بكر النبي ﷺ قال: « من رد عن عرض أخيه ؛ رد الله عن وجهه الناريوم القيامة » .

<sup>(</sup>١) شرح مشكل الآثار ( ١١/ ٣٤٣ ـ ٣٤٤ رقم ٤٤٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) تكررت في « الأصل » .

<sup>(</sup>٣) ( ٥/ ٣٠٦ \_ ٣٠٧ رقم ٨٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٨٨٨ رقم ١٩٣١) .

قال أبو عيسي: حديث حسن ..

ومن حديث الحاكم: قال: ثنا محمد بن سختويه العدل ، ثنا إسماعيل بن

إسحاق القاضي وأبو يحيى الناقد قالا: ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن حميد ، عن أنس أن النبي عليه قال : « من نصر أخاه

بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة » .

### باب ما يجوز من ذكر الناس

# نحو قولهم الطويل والقصير وما لا يراد به شين الرجل

#### باب من ليست له غيبة

أبو داود (٢): حدثنا مسدد ، ثنا سفيان ، عن ابن المنكدر ، عن عروة ، عن عائشة قالت : « استأذن رجل على النبي على فقال : بئس ابن العشيرة [ أو بئس ] (٢) رجل العشيرة . قالت : ثم قال : ائذنوا له . فلما دخل ألان له القول فقالت عائشة : يا رسول الله ، ألنت له القول وقد قلت له ما قلت ! قال : إن شر الناس عند الله

# منزلة يوم القيامة من ودعه \_ أو تركه \_ الناس لاتقاء فحشه »(٤)

# باب من تصدق بعرضه

البزار: / حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث ، ثنا هاشم بن القاسم ، ثنا محمد

(۱) ( ۱۰/ ۶۸۳ رقم ۵۰۱ وطرفه في : ۱۲۲۹ ) . (۷) ( ۵) ۲۷۷ تا ۱۸۵۷۵ )

[ ٥/ق ٤٩ ـ 1]

رقِم ٢٥٩١) والترمذي

<sup>(</sup>۲) ( ٥/ ۲۷۲ رقم ۵۷۸ ) .

 <sup>(</sup>٣) سقطت من « الأصل » وأثبتها من سنن أبي داود .
 (٤) رواه البخاري ( ٦/ ٢١٧ رقم ٦٠٣٢ ) ومسلم ( ٤/

<sup>&#</sup>x27; (٤/ ٣١٦ رقم أ١٩٩٦ ) وفي الشمائل ( ٣٣٣ ) .

ابن عبد الله العمي ، ثنا ثابت ، عن أنس قال : « كان رسول الله ﷺ كثيراً ما يقول : أتعجزون أن تكونوا مثل أبي ضمضم ؟ قالوا : يا رسول الله ، وما أبو ضمضم ؟ قال : كان رجلا قبلنا ، فكان إذا أصبح يقول : اللهم إني أتصدق بعرضى على من ظلمنى » .

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ثابت إلا محمد بن عبد الله العمى .

# باب من أخبر صاحبه بما قيل فيه

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا محمد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود قال : « قسم النبي على قسمة ، فقال رجل من الأنصار : والله ما أراد محمد بهذا وجه الله . فأتيت رسول الله على فأخبرته ، فتمعر وجهه وقال : رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر »(۲) .

### باب ما جاء في النميمة

#### ورفع الحديث وسوء ذات البين

مسلم (٣): حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، سمعت أبا إسحاق ، يحدث عن أبي الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود قال: إن محمدًا على قال: « ألا أنبئكم ما العضة ، هي النميمة القالة بين الناس . وإن محمدًا على قال: إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقًا ، ويكذب حتى يكتب كذابًا » .

البخاري (٤): حدثنا يحيى ، ثنا وكيع ، عن الأعمش ، سمعت مجاهداً ، يحدث عن طاوس ، عن ابن عباس قال : « مر رسول الله على قبرين فقال :

<sup>(</sup>۱) (۱۰/ ۹۰ رقم ۹۵۰ ۲) .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ۲/ ۷۳۹ رقم ۱۰۲۲ ) .

<sup>(</sup>۳) ( ۶/ ۲۰۱۲ رقم ۲۰۲۲ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱۰ / ۸۶ رقم ۲۵۰۲ ) .

إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما هذا فكان لا يستتر من بوله ، وأما هذا فكان يشي بالنميمة . ثم دعا بعسب رطب فشقه باثنتين ، فغرس على هذا واحدًا وعلى هذا واحدًا ، ثم قال : لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا »(١) .

وللبخاري (٢) في بعض ألفاظ هذا الحديث : « وما يعذبان في كبير بلى إنه ك الدر تقليما لمان شرف كتاب الإيمان

لكبير » وقد تقدم الحديث في كتاب الإيمان .

وروى البخاري<sup>(٣)</sup> أيضًا قال: ثنا أبو نعيم ، ثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن همام قال: « كنا مع حذيفة فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث [إلى عثمان ](٤) ، فقال حذيفة : سمعت النبي ﷺ يقول: لا يدخل الجنة قتات »(٥).

# باب ما جاء في الكذب

مسلم (٦): حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا أبو معاوية ووكيع قالا : ثنا الأعمش .

وثنا أبو كريب ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عبد الله قال : قال رسول الله عليه : « عليكم بالصدق ؛ فإن الصدق يهدي إلى البر ، وإن

البر يهدي إلى الجنة ، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا ، وإياكم والكذب ، فإن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي

صديفا ، وإياكم والحدب ، فإن الحدب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي الدي النار ، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا »(٧) .

(۱) رواه مسلم ( ۱/ ۲۶۰ ـ ۲۶۱ رقم ۲۹۲ ) وأبو داود ( ۱/ ۱۰۸ رقم ۲۱ ) والترمذي (۱/ ۱۰۲ ـ ۳ ۱ رقم ۷۰ ) والنسائي ( ۱/ ۳۳ رقم ۳۱ ) وابن ماجه ( ۱/ ۱۲۰ رقم (۳٤۷ ) .

(۲) ( ۱۰ / ۸۷۷ رقم ۵۰۰۰ ) .

(۳) ( ۱۰ / ۲۸۷ رقم ۲۵۰۱ ) .

(٤) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح البخاري .
 (٥) رواه مسلم ( ١٠١ رقم ١٠٥ ) وأبو داود ( ٥

(٥) رواه مسلم ( ۱/ ۱۰۱ رقم ۱۰۵ ) وأبو داود ( ٥/ ٣٠٢ - ٣٠٣ رقم ٤٨٣٨ ) . والترمذي ( ٤/ ٣٢٩ رقم ٢٠٢٦ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٤٩٦ رقم ١٦١٤ ) . (٦) ( ٤/ ٢٠١٣ رقم ٢٠٠٧ ) .

(۱) (۶/ ۱۰۱۱ رقم ۱۱۰۲) . (۷) رواه أبو داود ( ۷/ ۳٤۸ ـ ۳٤۹ رقم ۴۹۰ ) والترمذي (۶/ ۲ - ۳ رقم ۱۹۷۱) . أبو بكر بن أبي شيبة (١): حدثنا عفان ، ثنا شعبة قال : أبو إسحاق أنبأنا ، عن أبي الأحوص قال : كان عبد الله يقول : « [ إن الكذب ] (٢) لا يصلح منه جد ولا هزل ، ولا أن يعد الرجل صبيًا ثم لا ينجزه له ، وإن محمدًا \_ عليه السلام \_ قال : ألا أنبئكم ما العضة ؟ هي النميمة القالة بين الناس ، وإن محمدًا \_ عليه السلام \_ قال لنا : لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقًا ، ولا يزال الرجل

عال تنا . لا يران الرجل يعلمن على يحتب عند الله طعنيف ، ولا يران الرجل الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابًا ، ألا ترون أنه يقال للصادق / : صدق وبر ، [٠/ن١٥-ب] ويقال للكاذب : كذب وفجر ، وإن الصدق يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى

البخاري (٣): حدثني محمد بن سلام ، أنا إسماعيل بن جعفر ، عن أبي سهيل نافع بن مالك ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان »(١) .

الجنة ، وإن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار » .

البزار: حدثنا عبد الأعلى بن حماد ، ثنا حماد بن سلمة ، عن داود ، عن سعيد ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان »(٥).

تفرد به حماد ، عن داود .

وقد تقدم أيضًا من طريق مسلم بهذا الإسناد إلا أنه قال : « وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم » .

أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا يونس ، عن ليث ، عن يزيد ، عن ابن سنان ،

<sup>(</sup>١) مسند ابن أبي شيبة ( ١/ ٢٥٣ \_ ٢٥٤ رقم ٣٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) من مسند ابن أبي شيبة .

<sup>(</sup>۳) (۱۰/ ۳۲۰ رقم ۲۰۹۰).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ١/ ٧٨ رقم ٥٩ / ١٠٧ ) والترمذي ( ٥/ ٢٠ رقم ٢٦٣١ ) والنسائي (٨/ ٤٩١ رقم ٤٩٦ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ١/ ٧٩ رقم ٥٩ ) .

عن أنس ، عن النبي على قال : « تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة . قالوا : وما هي ؟ قال : إذا حدث أحدكم فلا يكذب ، وإذا وعد فلا يخلف ، وإذا اؤتمن فلا يخن ، وغضوا أبصاركم ، وكفوا أيديكم ، واحفظوا فروجكم »

ليث هو ابن سعد، ويزيد هو ابن أبي حبيب، وابن سنان هو سعد ، ويقال:

سنان بن سعد ، وثقه یحیی بن معین .

البزار (١): حدثني إبراهيم بن زياد الصائغ ، ثنا داود بن رشيد ، ثنا علي بن هاشم ، عن الأعمش ، عن أبيه ، أن النبي عَلَيْهُ قال : « يطبع المؤمن على كل خلة غير الخيانة والكذب » .

[ أوقفه ]<sup>(۲)</sup> غير علي بن هاشم .

الترمذي (٣): حدثنا يحيى بن موسى قال : قلت لعبد الرحيم بن هارون الغساني : حدثكم عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي

عَلَيْهِ قال : « إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به » .

قال يحيى: فأقر به عبد الرحيم ، فقال: نعم . قال يحيى: هذا حديث (جيد غريب )(٤) لا نعرفه إلا من هذا الوجه ،

تفرد به عبد الرحيم بن هارون .

الترمذي (٥): حدثنا يحيى بن موسى ، ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة قالت : « ما كان خلق أبغض إلى رسول

<sup>(</sup>١) البحر الزخار (٤/ ٣٤٠ ـ ٣٤١ ـ ٣٤١ ) . (٢) في « الأصل » : أوثقه . وهو تحريف ، ونص كلام البزار : وهذا الحديث يروى عن سعد من غير وجه موقوفًا ، ولا نعلم أحدًا أسنده إلا علي بن هاشم عن الأعمش عن أبي إسحاق بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>۳) ( ٤/ ٣٠٧ رقبم ١٩٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في « الأصل » وفي تحفة الأحوذي (٦ /١٠٨ رقم ٢٠٣٩ ) وتحفة الأشراف (٦/ ١١٦ رقم ٧٧٦٧ ) : حسن غريب . وفي جامع الترمذي : حسن جيد غريب .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٢٠٧ رقم ١٩٧٣ ) .

الله على من الكذب ، ولقد كان الرجل يتحدث عند النبي على بالكذبة ما تزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة » .

قال : وهذا حديث حسن .

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا جرير ، ثنا أبو رجاء ، عن سمرة ابن جندب قال النبي ﷺ : « رأيت الليلة رجلين أتياني قالا : الذي رأيته يشق (رأسه)<sup>(۲)</sup> فكذاب يحدث بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق ، فيصنع به إلى يوم القيامة »<sup>(۲)</sup>.

#### باب ما يجوز من الكذب

مسلم (٤): حدثني حرملة بن يحيى ،أنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، أن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن النبي ﷺ ، أنها سمعت رسول الله ﷺ وهو يقول : « ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرًا أو ينمي خيرًا »(٥) . / قال ابن شهاب : ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول [٥/٥٠-١] الناس كذب إلا في ثلاث : الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث الرجل

حدثنا عمرو الناقد ، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، ثنا أبي ، عن صالح ، ثنا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري بهذا الإسناد مثله ، غير أن في حديث

<sup>(</sup>۱) (۱۰ / ۳۲۰ رقم ۲۰۹۱).

<sup>(</sup>٢) في صحيح البخاري : شدقه .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ٤/ ١٧٨١ رقم ٢٢٧٥ ) والترمذي ( ٤/ ٤٧١ رقم ٢٢٩٤ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٣٥٨ رقم ١١٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢٠١١ ـ ٢٠١٢ رقم ٢٠٠٥ ) .

<sup>(</sup>ه) رواه البخاري ( ٥/ ٣٥٣ رقم ٢٦٩٢ ) وأبو داود ( ٥/ ٣٢١ \_ ٣٢٢ رقم ٤٨٨٤ ) والترمذي ( ٤/ ٢٩٢ رقم ١٩٣٨ ) والنسائي في الكبرى (٥/ ١٩٣ رقم ٨٦٤٢ ، ٥/ ٣٥١ رقم ٩١٢٣ ) .

صالح وقالت : « ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث ... بمثل ما جعله يونس من قول ابن شهاب .

# باب ما جاء في خلف الميعاد والخيانة والخديعة

البخاري (١): حدثنا سليمان أبو الربيع ، ثنا إسماعيل بن جعفر ، ثنا نافع بن مالك [ بن آ<sup>(۲)</sup> أبي عامر أبو سهل، عن أبيه ، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان »(٣) .

زاد مسلم (٤) في هذا الحديث : « وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم » رواه من طريق أخرى عن أبي هريرة ، وقد تقدم في الإيمان .

البزار (٥): حدثنا عمر بن موسى السامي ، ثنا أبو هلال ، عن قتادة ، عن أنس قال : « ما خطبنا رسول الله عليه خطبة إلا قال في خطبته : لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له »

وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه إلا أنس ، ولا نعلم له طريقًا غير هذا الطريق . انتهى كلام أبي بكر البزار .

أبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي ضعفه البخاري ، وكان يحيى لا يحدث عنه ، وقال أحمد بن حنبل : أبو هلال مضطرب الحديث عن قتادة . وقال أبه حاتم : هم صده ق يحمل من كتاب الضعفاء . وقال فيه يحم بن معن :

وقال أبو حاتم : هو صدوق يحول من كتاب الضعفاء . وقال فيه يحيى بن معين : صويلح ليس به بأس . وكان عبد الرحمن يحدث عنه .

<sup>(</sup>١) ( ١/ ١١١ رقام ٣٣ وأطرافه في : ٢٦٨٢ ، ٢٧٤٩ ، ٥٩٠٦ )...

<sup>(</sup>۲) تحرفت في « الأصل » إلى : عن . (٣) رواه مسلم ( ١/ ٧٨ رقم ٥٩ ) والترمذي ( ٥/ ٢٠ رقم ٢٦٣١ ) والنسائي ( ٨/ ٤٩١

<sup>(</sup>٤) ( ۱/ ۸۷ \_ ۷۹ رقم ۹۹ ) .

<sup>(</sup>٥)كشف الأستار (٦/ ١٨ رقم ١٠٠ ) .

مسلم (۱): حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار ، واللفظ لأبي غسان وابن مثنى قالا : ثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن عياض بن حمار ، أن رسول الله على قال : « وأهل النار خمسة : الضعيف الذي لا زبر له ، الذين هم فيكم تبعًا لا يتبعون أهلا ولا مالا ، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه ، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك . وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش »(۲) .

#### باب الإصلاح بين الناس

البخاري (٣): حدثنا محمد بن عبد الله ، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وإسحاق بن محمد الفروي قالا : ثنا محمد بن جعفر ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد « أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة ، فأخبر رسول الله على بذلك ، فقال : اذهبوا بنا نصلح بينهم » .

# باب فضل الإصلاح بين الناس

الترمذي (٤): حدثنا هناد ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله عن سالم بن أبي الجعد ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء قال : قالوا : بلى . عَلَيْ الله عَلَيْ : « ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا : بلى . قال: صلاح ذات البين ، فإن فساد ذات البين هي الحالقة »(٥) .

قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح .

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۲۱۹۷ \_ ۲۱۹۸ رقم ۲۸۲) .

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في الكبرى ( ٥/ ٢٦ رقم ٨٠٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٥/ ٢٥٤ رقم ٢٦٩٣ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ۲۷٥ رقم ۲۰۰۹ ).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ( ٤/ ٣٢١ رقم ٤٨٨٣ ) .

### / باب ستر المسلم على نفسه وعلى أخيه

مسلم (١): حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد ، قال عبد: حدثني وقال الآخران : ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، ثنا ابن أخي

ابن شهاب ، عن عمه قال : قال سالم : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله عَلَيْ يقول : « كل أمتي معافّى إلا المجاهرين وإن من الإجهار أن يعمل العبد

بالليل عملاً ثم يصبح قد ستره ربه فيقول: يا فلان ، عملت البارحة كذا وكذا ، وقد بات يستره ربه ، فيبيت يستره ربه ، ويصبح يكشف ستر الله عنه  $^{(7)}$ .

قال زهير: « وإن من [ الهجار ] (٣) ».

مسلم (1): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا عفان ، ثنا وهيب ، ثنا سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ : « لا يستر عبد عبد أفي الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة » .

النسائي (٥): أخبرنا عمرو بن منصور ، ثنا آدم ، ثنا الليث ، ثنا إبراهيم بن نشيط ، عن كعب بن علقمة ، سمعت أبا الهيثم ، يذكر أنه سمع رخينًا كاتب

عقبة قال : قال عقبة بن عامر : سمعت النبي ﷺ يقول : « من رأى عورة مسلم فسترها كان كمن استحيى موءودة »(٦) .

أبو داود (٧): حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن سفيان ، عن ريد بن أسلم ، عن يزيد بن نعيم ، عن أبيه « أن ماعزاً أتى النبي على فأقر عنده أربع مرات ، فأمر

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۲۲۹۱ رقلم ۲۲۹۰ ) . ۰

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۰۱/ ۵۰۱ رقم ۲۰۱۹) .

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : الجهار . والمثبت من صحيح مسلم ؛ فقد قيدها النووي في شرحه

بتقدیم الهاء علی الجیم (٤) ( ۲۰۰۲ رقم ۲۰۹۰ )

<sup>. (</sup>٥) السنن الكبرى ( ٤/ ٣٠٨ رقم ٧٢٨٣ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود ( ٥/ ٣٠٩ ـ ٣١٠ رقم ٢٨٥٦ ) .

<sup>(</sup>٧) ( ٥/ ٧٣ رقم ٤٣٧٧ )٠.

برجمه وقال لهزّال: لو سترته بثوبك كان خيراً لك »(١) .

حدثنا (۲) محمد بن عبید ، ثنا حماد بن زید ، ثنا یحیی ، عن ابن المنکدر «أن هزالاً أمر ماعزاً أن یأتی النبی علیه فیخبره »(۲) .

### باب النصيحة للمسلم

أبو داود  $(^{3})$ : حدثنا عمرو بن [ عون  $]^{(0)}$  ، أنا خالد ، عن يونس ، عن عمرو ابن سعيد ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، [ عن جرير  $]^{(7)}$  قال : « بايعت رسول الله على السمع والطاعة ، وأن أنصح لكل مسلم . قال : وكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال : أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا عما أعطيناك فاختر  $^{(V)}$  .

الترمذي (^): حدثنا قتيبة ، ثنا محمد بن موسى المخزومي المدني ، عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « للمؤمن على المؤمن ست خصال : يعوده إذا مرض ، ويشهده إذا مات ، ويجيبه إذا دعاه ، ويسلم عليه إذا لقيه ، و يشمته إذا عطس ، وينصح له إذا غاب أو شهد "(٩) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٠٧ رقم ٧٢٨٠ ) .

<sup>(</sup>۲) سنن أبي دواد ( ٥/ ٧٣ رقم ٤٣٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٠٦ رقم ٧٢٧٦ ) .

<sup>(</sup>٤) (٥/ ٣٣١ رقم ٢٩٠٦).

 <sup>(</sup>٥) تحرفت في « الأصل » إلى : عوف . والتصحيح من سنن أبي داود ، وعمرو بن عون
 هو أبو عثمان الواسطى البزاز .

<sup>(</sup>٦) سقطت من « الأصل » سهواً . وأثبتها من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>۷) رواه النسائي ( ۷ / ۱۵۸ \_ ۱۵۹ رقم ۲۱٦۸ ) .

<sup>(</sup>٨) ( ٥ / ٥٧ ـ ٢٧ رقم ٢٧٣٧ ) .

<sup>(</sup>٩) رواه النسائي ( ٤/ ٣٥٥ رقم ١٩٣٧ ) .

# باب معونة المسلم والمشي في حاجته

مسلم (١): حدثنا قتيبة ، ثنا ليث ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، أن رسول الله ﷺ قال : « المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يسلمه ، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرّج عن مسلم كرية فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة »(٢).

البزار: حدثنا بشر بن آدم ، ثنا أبو عاصم ، ثنا سعد بن زيد ، عن سعيد البزار ، عن عثمان بن حيان قال : « كنت عند أم الدرداء فقالت : سمعت أبا الدرداء يقول : سمعت رسول الله عليه يقول : من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا

يستطيع إبلاغها ؛ ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام » . وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله عَلَيْقُ من وجه متصل إلا من هذا

[٥/ق ٥١- ١] الوجه ، وسعيد البزار / روى عنه حماد بن زيد وسعيد بن زيد وهو بصري أبو داود (٣) : حدثنا الربيع بن سليمان، ثنا ابن وهب ، عن سليمان بن بلال،

عن كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عليه قال: « المؤمن مرآة المؤمن ، والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه ».

# باب المسلم أخو المسلم

مسلم (٤): حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثنا داود ـ يعني : ابن قيس ـ عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : «لا تحاسدوا ، ولا تناجشوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، ولا يبع بعضكم على بيع

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۱۹۹۱ رقم ۲۰۸۰).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ٥/ ١١٦ رقم ٢٤٤٢ ) وأبو داود ( ٥/ ٣١٠ ـ ٣١٠ رقم ٤٨٥٧ )
 والترمذي ( ٤/ ٢٦ رقم ١٤٢٦ ) والنسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٠٩ رقم ٧٢٩١ )
 (٣) ( ٥/ ٣٠٠ ـ ٣٢١ رقم ٤٨٨٢ )

<sup>(</sup>٤) (٤/ ١٩٨٦ رقبم ٢٥٥٤).

بعض ، وكونوا ( عباداً لله ) $^{(1)}$  إخوانا ، المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ، التقوى هاهنا \_ ويشير إلى صدره ثلاث مرات \_ بحسب امرى من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه  $^{(7)}$  .

#### باب صفة المؤمن للمؤمن

مسلم (٣): حدثنا أبو كريب ، ثنا ابن المبارك وابن إدريس وأبو أسامة ، كلهم عن بُريد ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله ﷺ : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا »(٤) .

مسلم (٥): ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا أبي ، ثنا زكريا ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ﷺ : « مثل [ المؤمنين ](١) في توادهم وتعاطفهم مثل الجسد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد

مسلم (^) : حدثني محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن الأعمش ، عن خيثمة ، عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ﷺ : «المسلمون كرجل واحد ، إن اشتكى عينيه اشتكى كله ، وإن اشتكى رأسه اشتكى

بالسهر والحمى »(٧).

کله»

(٧) رواه البخاري (١٠ / ٤٥٢ رقم ٦٠١١ ) .

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم : عباد الله .(٢) رواه ابن ماجه ( ٢/ ١٢٩٨ رقم ٣٩٣٣ ) .

<sup>(</sup>۳) (۶/ ۱۹۹۹ رقم ۲۵۸۰ ) . (۳) (۶/ ۱۹۹۹ رقم ۲۵۸۰ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ١/ ٦٧٤ رقم ٤٨١ ) والترمذي ( ٤/ ٢٨٧ رقم ١٩٢٨ ) والنسائي (٥/ ٨٣ رقم ٢٥٥٩ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ١٩٩٩ \_ ۲۰۰۰ رقم ٢٨٥٢ ) .

<sup>(</sup>٦) في « الأصل » : المؤمن . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۸) (۶/ ۲۰۰۰ رقم ۲۸۵۲ / ۷۲) .

#### باب المؤاخاة والحلف

مسلم(١): حدثني حجاج بن الشاعر ، ثنا عبد الضمد ، ثنا حماد \_ يعني ابن سلمة \_ عن ثابت ، عن أنس « أن رسول الله عليه آخي بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة »

البخاري(٢) : حدثنا محمد بن كثير ، عن سفيان ، عن حميد الطويل ، سمعت أنس بن مالك قال : « قدم عبد الرحمن بن عوف فآخي النبي على بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري ، وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله ، فقال : بارك الله لك في أهلك ومالك ، دلوني على السوق . فأتى السوق فربح شيئًا من أقط وسمن ، فرآه النبي عِين بعد أيام وعليه وضر من صفرة ،

فقال : مهيم يا عبد الرحمن . فقال : تزوجت أنصارية . قال : فما سقت إليها ؟ قال: نواة من ذهب ، قال : أولم ولو بشاة » .

مسلم(٢): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ،

عن زكريا ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله على الجاهلية لم يزده رسول الله عليه : « لا حلف في الجاهلية لم يزده

الإسلام إلا شدة »(٤)

مسلم (٥): حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح ، ثنا حفص بن غياث ، ثنا عاصم الأحول قال : « قيل لأنس بن مالك : بلغك أن رسول الله على قال : لاحلف في الإسلام. فقال أنس: قد حالف رسول الله على بين قريش والأنصار في داره ». ومن طريق أحرى<sup>(٦)</sup> : « **في داره التي بالمدينة** »<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>۱) (٤/ -۱۹٦ رقّٰم ۲۵۲۸ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۹ / ۱۹ رقم ۷۲ ، وطرفه في : ۱۹۷ ) . (٣) (٤/ ١٦١١ رقم ٢٥٣٠).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٢١/ ٤٢٣ رقم ٢٩١٧ ) والنسائي في الكبري ( ٤/ ٩٠ رقم ١٨١٪٦ ) . (٥) (٤ / ١٩٦٠ رُقم ٢٥٢٩ ) .

<sup>(7)</sup> صحیح مسلم (3/-197) رقم ۲۵۲۹).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ( ٤/ ٥٥٢ رقم ٢٢٩٤ ) وأبو داود ( ٢/ ٤٢٣ رقم ٢٩١٨ )..

مسلم (۱): حدثني أحمد بن يوسف الأزدي ، ثنا عمر بن حفص بن غياث ، ثنا أبي ، ثنا الأعمش ، ثنا أبو إسحاق ، عن أبي مسلم الأغر ، أنه حدثه عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا : قال رسول الله ﷺ : « العز إزاره ، والكبرياء رداؤه ، فمن ينازعني عذبته »(۲) .

البزار: حدثنا أحمد بن منصور ، ثنا عمر بن حفص بهذا الإسناد قالا : قال رسول الله على رفعه قال : « العز إزاري ، والكبرياء ردائي ، فمن نازعني منهما شيئًا عذبته » .

تفرد به حفص ، عن الأعمش .

وروى البزار (٣) أيضاً: ثنا عمران بن هارون البصري ، ثنا عبد الله بن محمد القرشي ، ثنا محمد بن طلحة بن يحيى بن طلحة ، عن أبيه ، عن جده طلحة بن عبيد الله ، عن النبي عَلَيْقَ في حديث ذكره قال : « من تواضع لله رفعه الله ، ومن تجبر قصمه الله » .

الطحاوي (١): حدثنا يونس ، ثنا ابن وهب ، أخبرني عبد الرحمن ، عن عبيد الله بن موهب قال : « كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم وهو أمير المدينة ، أن اكتب إلي من حديث عمرة ابنة عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ قال ابن موهب : فأرسلني أبو بكر بن حزم إلى عمرة ابنة عبد الرحمن ، فكان فيما أملت علي قالت : حدثتني عائشة ، أن رسول الله عنه قال : ستة ألعنهم ، لعنهم الله وكل نبي مجاب : الزائد في كتاب الله ، والمكذب بقدر الله ، والمتسلط بالجبروت يذل به من أعز الله ، ويعز به من أذل الله ، والمتحل لحرم الله ـ عز وجل » .

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۲۰۲۳ رقم ۲۲۲۲) ـ

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( ٤/ ٤١٧ رقم ٤٠٨٧ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٣٩٧ رقم ٤١٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) البحر الزخار ( ٣/ ١٦٠ \_ ١٦١ رقم ٩٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) شرح مشكل الآثار ( ٩ / ٨٤ رقم ٣٤٦٠ ) .

مسلم (١): حدثنا منجاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد ، كلاهما عن علي بن مسهر \_ قال منجاب : أنا ابن مسهر \_ عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء »(٥).

# باب بيان الكبر ما هو والأفعال التي تبرئ منه

الطحاوي (٢): حدثنا يزيد بن سنان ، ثنا يحيى بن حماد ، ثنا شعبة ، عن أبان ابن تغلب ، عن فضيل الفقيمي ، عن إبراهيم النخعي ، عن علقمة بن قيس ، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي ﷺ قال : « لا يدخل النار [ من في قلبه] (٧) مثقال حبة من إيمان ، ولا يدخل الجنة [ من في قلبه ] (٧) مثقال حبة من كبر . قال رجل : يا رسول الله ، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة . قال : إن

<sup>(7.</sup>V) 5 0.5 ().)(V)

<sup>(</sup>٢) في صحيح البخاري: متضاعف. قال القسطلاني في إرشاد الساري (٩ / ٥): (متضاعف) بالألف بعد الضاد وكسر العين، أي: متواضع، ولأبي ذر عن الحموي

والمستملي: « متضعف » بتشديد العين من غير ألف ، ومعنى الكل: يستضعفه الناس ويحتقرونه لضعف حاله في الدنيا ، أو متواضع متذلل خامل الذكر.
(٣) رواه مسلم (٤/ ٢١٩ رقم ٢٨٥٣) والترمذي (٤/ ٦١٨ رقم ٢٦٠٥) والنسائي في

الكبرى (٦/ ١٩٧٧ رقم ١١٦١٥) وابن ماجه (٢/ ١٣٧٨ رقم ٤١١٦). و ١/ سه تا ده .

<sup>(</sup>٤) ( ١/ ٩٣ رقم ٩٦ ) . (۵) رواه أبو داود ( ٤/ ٤١٧ رقم ٤٠٨٨ ) والترمذي ( ٤/ ٣١٧ رقم ١٩٩٨ ) وابن ماجه ( ١/ ٢٢ ـ ٢٣ رقم ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٦) شرح مشكل الآثار ( ١٤/ ١٨٥ رقم ٥٥٥٨ ) .

<sup>(</sup>٧) من مشكل الآثار .

الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق وغمص الناس » .

وهذا الحديث ذكره مسلم \_ رحمه الله \_ وقد تقدم في باب أسماء الرب سبحانه من كتاب الإيمان ، وقال فيه : « غمط الناس » .

الترمذي (١): حدثنا علي بن عيسى البغدادي ، ثنا شبابة بن سوار ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن القاسم بن عباس ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبيه قال :

«(يقولون )<sup>(۲)</sup> فيَّ التيه . وقد ركبت الحمار ، ولبست الشملة ، وقد حلبت الشاة ، وقد قال رسول الله ﷺ : من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء » .

قال أبو عيسى : هذا حديث ( حسن صحيح ) $^{(7)}$  .

# / باب في التواضع

المترمذي(٤): حدثنا قتيبة ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن العلاء بن

[ ٥/ق ٥٢ \_ 1 ]

عبد الرحمن، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَلَيْ قال : « ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزاً ، وما تواضع أحد [ لله ] (٥) إلا رفعه الله »<sup>(٦)</sup> .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

مسلم(٧) : حدثني أبو عمار حسين بن حريث ، ثنا الفضل بن موسى ، عن

الكبر أي: في نفسي الكبر.

(٣) في جامع الترمذي : حسن صحيح غريب . وفي تحفة الأحوذي ( ٦/ ١٢٩ رقم ٢٠٦٩) وتحفة الأشراف ( ٢/ ٤١٧ رقم ٣٢٠٠ ) : حسن غريب .

(٤) (٤/ ٣٣٠ رقم ٢٠٢٩ ) .

(٥) من جامع الترمذي .

(۱) (۶/ ۳۱۸ رقم ۲۰۰۱).

(٦) رواه مسلم (٤/ ٢٠٠١ رقم ٢٥٨٨).

(V) ( ٤/ ١٩٥٨ \_ ١٩٩٩ رقم ٢٨٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) تحرفت في جامع الترمذي إلى : تكونون . وهي في تحفة الأحوذي ( ٦ / ١٢٩ رقم ٢٠٦٩ ) على الصواب قال المباركفوري : قوله : « يقولون لي : فيَّ التيه » بالكسر :

الحسين ، عن مطر ، حدثني قتادة ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن عياض بن حمار عن النبي عليه قال : « إن الله \_ تعالى \_ أوحى إلي أن تواضعوا

حتى لا يفخر أحد على أحد ، ولا يبغ أحد على أحد »(١) .
رواه أبو داود (٢) : عن أحمد بن حفص ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن طهمان ،

عن الحجاج \_ وهو ابن الحجاج \_ عن قتادة ، عن يزيد بن عبد الله ، عن عياض ابن حمار ، عن النبي عليه (٣)

وحفص هو ابن عبد الله النيسابوري .

البزار: حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا محمد بن فضيل، ثنا عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال: « جلس جبريل إلى النبي على فقال: يا محمد، إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق، فلما نزل قال: يا محمد، إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق، فلما نزل قال: يا محمد، إن رسول

ربك إليك بين أن يجعلك ربك ملكًا أو عبدًا رسولا . فقال له جبريل : تواضع لربك يا محمد . فقال :عبدًا رسولا »

البخاري<sup>(٤)</sup>: حدثنا مالك بن إسماعيل ، ثنا زهير ، عن حميد ، عن أنس «كان للنبي على ناقة ... » .

وحدثني محمد ، أنا [ الفزاري ] (٥) وأبو خالد الأحمر ، عن حميد الطويل ، عن أنس قال : « كانت ناقة لرسول الله على تسمى العضباء ، وكانت لا تسبق ، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها ، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا : سبقت العضباء . فقال رسول الله على إن حقاً على الله ألا ( يُرفع شيء )(١) من الدنيا إلا

(۱) رواه النسائي في الكبرى ( ٥/ ٢٦ رقم ٨٠٧٠ ) . (۲) ( ٥/ ٣١١ رقم ٤٨٥٩ ) .

(٣) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۳۹۹ رقم ۱٤۷۹ )

(٤) ( ١١ / ٣٤٨ رقم ٢٠٠١ ) . (٥) في « الأصل » : الفريابي . وهو تحريف ، والتصويب من صحيح البخاري ،

والفزاري هو مروان بن معاوية . (٦) كذا في رواية أبي ذر ، وفي غيرها : « يرفع شيئًا » كما في إرشاد الساري (٩/ ٢٨٩) .

# باب ما جاء في التفاخر بالآباء والعصبية ودعوى الجاهلية

الترمذي<sup>(۱)</sup>: حدثنا محمد بن بشار ، ثنا أبو عامر العقدي ، ثنا هشام بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا ، إنما هم فحم جهنم ، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه ، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء ، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي ، [ الناس ] (٢) كلهم بنو آدم ، وآدم خلق من تراب » .

قال : هذا حدیث ( حسن ) $^{(n)}$  .

وقال (٤): ثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة القروي المدني ، حدثني أبي ، عن هشام بن سعد ، [عن سعيد بن أبي سعيد ] (٢) ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : « قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء ، مؤمن تقي ، وفاجر شقي ، والناس بنو آدم ، وآدم من تراب »(٥).

قال : وهذا أصح عندنا من حديث الأول ، وسعيد المقبري قد سمع أبا هريرة ، ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة .

أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا ابن نمير ، ثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبي بن كعب قال :
«انتسب رجلان على عهد النبي ﷺ، فقال أحدهما / : أنا فلان ابن فلان ـ حتى عد [ ٥ / ق ٥ - ب ]

<sup>(</sup>۱) ( ۵/ ۱۹۰ رقم ۳۹۵۵ ) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من « الأصل » وأثبتها من جامع الترمذي .

<sup>(</sup>٣) كذًا في تحفة الأحوذي ( ١٠/ ٤٥٦ رقم ٤٠٥٠ ) وتحفة الأشراف (١٠/ ٥٠١ رقم ١٣٠٧٤ ) أما جامع الترمذي ففيه : حسن غريب .

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي ( ٥/ ٦٩٠ ـ ٦٩١ رقم ٣٩٥٦ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ( ٥/ ٤٠٤ رقم ٥٠٧٥ ) .

تسعة ـ فمن أنت لا أم لك ؟ فقال رسول الله على : انتسب رجلان على عهد موسى، فقال أحدهما : أنا فلان ابن فلان حتى عد تسعة ، فمن أنت لا أم لك ؟ قال : أنا فلان ابن الإسلام ، فأوحى الله إلى موسى ، ائت هذين المنتسبين ، أما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى تسعة في النار ، أنت عاشرهم في النار ، وأما أنت يا هذا المنتسب إلى اثنين في الجنة ، فأنت ثالثهم في الجنة »

أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا زيد بن الحباب ، عن حسين بن واقد ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله عليه : « إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه لهذا المال »(١)

أبو داود (٢): حدثنا النفيلي ، ثنا زهير ، ثنا سماك بن حرب ، عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه قال : « من نصر قومه على غير الحق ، فهو كالبعير الذي ردى فهو ينزع بذنبه » .

حدثنا<sup>(٣)</sup> ابن بشار ، ثنا أبو عامر ، ثنا سفيان ، عن سماك بن حرب ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود [ عن أبيه ]<sup>(٤)</sup> قال : « انتهيت إلى النبي ﷺ وهو في قبة من أدم ... » فذكر نحوه .

رواه البزار<sup>(ه)</sup>: عن محمد بن المثنى ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن سماك بإسناد أبي داود مرفوعًا باختلاف يسير في اللفظ .

البحاري (٢): حدثنا ثابت بن محمد، ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن عبد الله ابن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله ، عن النبي عليه وعن سفيان ، عن زبيد، عن إبراهيم ، عن مسروق ، عن عبد الله ، عن النبي عليه قال : « ليس منا من

 <sup>(</sup>۱) رواه النسائي ( ٦/ ٣٧٢ رقم ٣٢٢٥ ) .
 (۲) ( ٥/ ٤٠٤ رقم ٢٧٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ( ٥/ ٤٠٤ ـ ٥٠٤ رقم ٥٠٧٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) سقطت من « الأصل » وأثبتها من سنن أبي داود .
 (٥) البحر الزخار ( ٥/ ٣٨١ رقم ٢٠١٣ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ٦ / ٦٣١ رقبم ٣٥١٩ وطرفه في : ١٢٩٤ ) .

#### - ضرب الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية - $^{(1)}$ .

النسائي<sup>(۱)</sup>: أخبرنا هشام بن عمار ، ثنا محمد بن شعيب ، أخبرني معاوية بن سلام ، أن أخاه زيد بن سلام أخبره ، عن جده أبي سلام أنه أخبره قال : أخبرني الحارث بن مالك الأشعري ، عن رسول الله عليه قال : " من دعا بدعوى جاهلية فإنه من جثا جهنم ، فقال رجل : يا رسول الله ، وإن صام وصلى ؟ قال : نعم، وإن صام وصلى ؛ فادعوا بدعوة الله التي سماكم الله بها المسلمين المؤمنين عباد الله».

# باب ما جاء في الظلم

البخاري (٣): حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا عبد العزيز بن الماجشون ، أنا عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ قال : « الظلم ظلمات يوم القيامة »(٤) .

## باب الإملاء للظالم وأخذه

مسلم (٥): حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا أبو معاوية ، ثنا يزيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِن الله عز وجل على للظالم ، فإذا أخذه لم يقلته ، ثم قرأ : ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالَمَةٌ إِنَّ أَخْذُهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ (٢) ، (٧)

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ( ۳/ ۳۲۶ رقم ۹۹۹ ) والنسائي ( ۶/ ۳۲۰ رقم ۱۸٦۳ ) وابن ماجه (۱/ ۰۰۶ ـ ۵۰۰ رقم ۱۵۸۶ ) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى ( ٥/ ٢٧٢ رقم ٨٨٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٥/ ١٢٠ رقم ٢٤٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٤/ ١٩٩٦ رقم ٢٥٧٩ ) والترمذي (٤/ ٣٣٠ ـ ٣٣١ رقم ٢٠٣٠ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ١٩٩٧ ـ ١٩٩٨ رقم ٢٨٨٢ ) .

<sup>(</sup>٦) هود : ۱۰۲ .

<sup>(</sup>۷) رواه البخاري ( ۸ / ۲۰۵ رقم ۲۸۲ ) والترمذي ( ۰/ ۲۱۹ رقم ۳۱۱۰ ) والنسائي في الكبرى ( ٦ / ۳۲۰ رقم ۱۱۲٤٥ ) وابن ماجه ( ۲ / ۱۳۳۲ رقم ٤٠١٨ ) .

### باب نصر المظلوم وكف الظالم

البخاري (١) حدثنا سعيد بن الربيع ، ثنا شعبة ، عن الأشعث بن سليم ، سمعت معاوية بن سويد ، سمعت البراء بن عازب قال : « أمرنا النبي عليه بسبع ،

ونهانا عن سبع ، فذكر : عيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وتشميت العاطس ، و رد

مسلم (٣): حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا أبو الزبير ، عن جابر ، عن النبي ﷺ: « لينصر الرجل أخاه ظالًا أو مظلومًا ، إن كان ظالًا فلينهه

فإنه له نصر ، وإن كان مظلومًا فلينصره » . البخاري (٤) : حدثنا مسدد ، ثنا معتمر ، عن حميد ، عن أنس قال : قال

رسول الله ﷺ : « انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا . قال : يا رسول الله ، هذا ننصره مظله مًا ي كف ننصر ه ظالمًا ؟ قال : تأخذ في قريده »

مظلومًا ، كيفُ ننصره ظالمًا ؟ قال : تأخذ فوق يديه » .

الترمذي (٥): حدثنا محمد بن حاتم المكتب، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا حميد الطويل ، عن أنس ، عن النبي ﷺ قال : « انصر أخاك ظالماً أو مظلومًا،

قلنا: يا رسول الله ، نصرته مظلومًا ، فكيف أنصره ظالًا ؟ قال: تكفه عن الظلم ، فذاك نصرك إياه » .

وفي الباب عن عائشة ، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . الطحاوي (٦) : حدثنا فهد بن سليمان ، ثنا عمرو بن عون الواسطي ، ثنا

(حفص)(۷) بن سليمان ، عن عاصم ، عن شقيق ، عن ابن مسعود ، عن النبي

(٤) ( ٥/ ۱۱۸ رقم ۲٤٤٤ ) .

(۵) (٤/ ۴٥٣ رقم ۲۲۵٥). د...

(٦) شرح مشكل الآثار ( ٨ / ٢١٢ رقم ٣١٨٥ ) .

<sup>(</sup>۱) ( ٥/ ١١٩ رقم ١٤٤٠ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ش/ ۱۹۳۰ ــ ۱۹۳۱ رقم ۲۰۹۱ ) والترمذي ( ۵/ ۱۰۸ رقم ۲۸۰۸ ) والنسائي ( ٤/ ۳۰۵ ــ ۳۰۳ رقم ۱۹۳۸ ) ابن ماجه ( ۲/ ۱۱۸۷ رقم ۳۰۸۹ ). (۳) ( ٤/ ۱۹۹۸ رقم ۲۰۸۶ ).

وَيُعْلِيْهُ أَنه قال : « أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة ، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة ، فجلد جلدة واحدة فامثلاً قبره عليه ناراً ، فلما رفع عنه أفاق قال : علام جلدتموني ؟ قالوا : إنك صليت صلاة بغير طهور ، ومررت على مظلوم فلم تنصره ».

أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن أبي بكر الصديق أنه قال : « أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ (٢) وإني سمعت رسول الله على يقول : إن الناس إذا رأوا الظالم فلم  $_{\rm s}$ يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه  $_{\rm s}^{(7)}$  .

الترمذي(١): حدثنا أحمد بن منيع ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا إسماعيل بن

قال : هذا حديث حسن صحيح ، رواه في التفسير ، ورواه في موضع آخر<sup>(٤)</sup> وقال : رفعه [ بعضهم عن إسماعيل ]<sup>(٥)</sup> وأوقفه بعضهم .

البزار (٦): حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا أبو موسى ، ثنا عبيد الله بن عبد الله الربعي ، ثنا الحسن بن عمرو ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي عَلِيْهُ قال : « إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول : أنت ظالم فقد تودع منهم » .

وثناه (٧) يوسف بن موسى ، ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن الحسن ابن عمرو الفقيمي ، عن أبي الزبير ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ﷺ قال: « إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول: إنك ظالم. فقد تودع منهم » .

<sup>(</sup>۱) ( ۵/ ۲۳۹ ـ ۲٤٠ رقم ۳۰۵۷ ) .

<sup>(</sup>٢) المائدة : ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ٥/ ٥٦ رقم ٤٣٣٨ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٣٣٨ \_ ٣٣٩ رقم ١١١٥٧ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٣٢٧ رقم ٤٠٠٥ ) .

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (٤ / ٤٠٦ رقم ٢١٦٨ ) .

<sup>(</sup>٥) من جامع الترمذي .

<sup>(</sup>٦) البحر الزخار ( ٦/ ٢٦٢ ـ ٣٦٣ رقم ٢٣٧٤ ) . (٧) البحر الزخار (٦ / ٣٦٣ ـ ٣٦٤ رقم ٢٣٧٥) .

قال أبو بكر ! هذا الحديث عن الحسن بن عمرو عن أبي الرابير ، هو الصواب عندى .

قال أبو بكر البزار: وثنا علي بن مسلم ، ثنا محمد بن أبي عيدة ، ثنا أبي ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد قال : « كان لرجل أعرابي على النبي على تمر فأتاه يتقاضاه ، فقال : إنه ليس عندنا اليوم ، أنظرنا حتى نعطيكه . فلم

النبي على عمر فأتاه يتقاضاه ، فقال : إنه ليس عندنا اليوم ، أنظرنا حتى نعطيكه . فلم يزل به القول حتى قال : أحرج عليك إلا قضيتني . فانتهره القوم وأغلظوا \_ يعني : له \_ وقالوا : ويحك أتدري لمن تقول هذا ؟ ألا تسمع رسول الله على ما يقول ؟ فقال رسول الله على : فهلا كنتم إذ تكلمتم مع صاحب الحق . ثم قال لامرأة من الأنصار

يقال لها خولة: أعندك تمر تعطينه ؟ قالت: نعم . قال: فاقبضه . / فقبضته الذي له، وأطعمته فجاء حامل تمره فقال للنبي على: أوفيت أوفى الله لك ؟ فقال النبي على: أولئك خيار الناس . ثم قال: لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف حقه غير متعتع » .

اولتك حيار الناس نم قال . لا قدست أمه لا ياحد الصعيف حقه عير متعتع " . وحدثناه زكريا بن يحيى ، ثنا شبابة ، ثنا المغيرة بن مسلم ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد ، عن النبي عليه بنحوه . وهذا الحديث إنما يعرف من حديث أبي عبيدة ، عن الأعمش ، عن أبي

صالح مرسلاً

### باب التحلل من المظالم

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا ابن أبي ذئب ، ثنا سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ».

<sup>(</sup>۱) ( ۵/ ۱۲۱ رقم ۲٤٤٩ ) .

# باب ما يحذر من دعوة المظلوم

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا يحيى بن موسى ، ثنا وكيع ، ثنا زكريا بن إسحاق المكي ، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي ، عن أبي معبد مولى ابن عباس ، عن ابن عباس «أن النبي على بعث معادًا إلى اليمن ، فقال : اتق دعوة المظلوم ؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب »<sup>(۲)</sup>.

الترمذي (٣): حدثنا أبو كريب، ثنا عبد الله بن غير ، عن سعدان [ القبي] (٤) ، عن أبي مجاهد ، عن أبي مدلة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : «ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر ، والإمام العادل ، ودعوة المظلوم يرفعها الله إليه فوق الغمام ، وتفتح لها أبواب السماء ، ويقول الرب \_ سبحانه \_ : وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين »(٥) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، وسعدان [ القبي ] (٤) هو سعدان بن بشر، وقد روى عنه : عيسى بن يونس ، وأبو عاصم وغير واحد من كبار أهل الحديث، وأبو مجاهد هو سعد الطائي ، وأبو مدلة هو مولى أم المؤمنين [ عائشة ] (٦) ، وإنما نعرفه بهذا الحديث ، وقد روى عنه أهل الحديث أتم من هذا وأطول .

أبو داود الطيالسي (٧): حدثنا أبو معشر ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي

<sup>(</sup>۱) ( ۵/ ۱۲۱ رقم ۲٤٤۸ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱/ ۵۰ ـ ۱۵ رقم ۱۹ ) وأبو داود (۳ / ۳۳۱ رقم ۱۵۷۹ ) والترمذي
 (۶/ ۳۲۳ رقم ۲۰۱۶ ) والنسائي (۵/ ۵ ـ ٦ رقم ۲٤٣٤ ) وابن ماجه (۲/ ۵۹۸ رقم ۱۷۸۳ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٥/ ٣٩٥ رقم ٣٥٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في « الأصل »: القمي . بالميم ، وهو تحريف ، والمثبت من جامع الترمذي ، قال أبو علي الجياني : والقبي بالقاف المضمومة والباء المعجمة بواحدة هو سعدان بن بشير القبي الجهني الكوفي . وانظر توضيح المشتبه ( ٧/ ٣٧ ـ ٣٨ ، ١٧٥ ـ ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه ( ۱/ ٥٥٧ رقم ١٧٥٢ ) .

<sup>(</sup>٦) من جامع الترمذي .

<sup>(</sup>۷) ( ۲۰۳ رقم ۲۳۳۰ ) .

هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكِيَّة : « دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا ، فجوره على نفسه »

أبو معشر اسمُّه نجيح ، وقد تقدم ذكر من عدله وجرحه .

# باب ما جاء في الدعاء على الظالم

أبو داود (١): ثنا عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا سفيان ، عن حبيب ، عن عطاء ، عن عائشة قالت : « سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه ، فقال لها رسول الله : لا تسبخي عنه »(٢)

# باب ما جاء في الحسد

البخاري (٣) : حدثنا عبد الله بن يوسف ، أنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن المخاري (١٤) : « إياكم والطن ، فإن الظن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « إياكم والطن ، فإن الظن

الاعرج ، عن ابي هريره ال رسول الله عليه فال : « إياكم والطن ، فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تحسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا تحسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا تخسسوا ، ولا تخاسدوا ، ولا أكذب الحديث ، ولا تحاسدوا ، وكونوا عباد الله ( إخوانًا )(٤) »(٥) .

النسائي (١): أخبرنا عيسى بن حماد ، أنا الليث ، عن ابن عجلان ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال في حديث ذكره : «لا يجتمعان في قلب عبد: الإيمان والحسد »

وقد تقدم الحديث بكماله في كتاب الجهاد في باب من اغبرت قدماه في سبيل

<sup>(</sup>۱) ( ٥/ ٣١٧ رقم ٤٨٧٣ ) . (۲) رواه النسائي ( ٤/ ٣٢٧ رقم ٧٣٥٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) ( ١٠/ ٤٩٩ رقم ٦٠٦٦ ) .
 (٤) سقطت من " الأصل " وأثبتها من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٤) سقطت من « الاصل » واتبتها من صحيح البخاري . (٥) رواه مسلم ( ٤/ ١٩٨٥ رقم ٢٥٦٣ ) وأبو داود ( ٥/ ٣٢٠ رقم ٤٨٨١ ) . (٦) ( ٦/ ٣٢٠ رقم ٣١٠٩ ) .

أبو داود (١): حدثنا (عثمان بن أبي شيبة البغدادي) (٢)، ثنا أبو عامر عبد الملك ابن عمرو، ثنا سليمان بن بلال ، عن إبراهيم بن أبي أسيد ، عن جده ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْ قال : « إياكم والحسد ، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب \_ أو قال : العشب » .

#### باب ما يجوز فيه الحسد

الترمذي (٣): حدثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، ثنا الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : « لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار »(٤) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

### باب في البغي

أبو داود (٥): حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا ابن علية ، عن عيينة بن عبد الرحمن ، عن أبي ، عن أبي بكرة قال : قال رسول الله ﷺ : « ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم »(١)

<sup>(</sup>۱) (٥/ ١١٥ رقم ٤٨٦٧ ).

<sup>(</sup>٢) كذا في « الأصل » والذي في سنن أبي داود وتحفة الأشراف (١١/ ١٠ رقم ١٠٤٨): عثمان بن صالح ، وأخشى أن يكون انتقل نظر المؤلف إلى الحديث الذي قبله في سنن أبي داود ، فهو الذي رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٢٩١ رقم ١٩٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ١٣ / ٥١١ رقم ٧٥٢٩ ) ومسلم ( ١/ ٥٥٨ رقم ٨١٥ ) والنسائي في الكبرى ( ٥/ ٢٧ رقم ٨٠٧٢ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٤٠٨ رقم ٤٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ٥ / ٣١٤ رقم ٢٢٨٦ ) .

 <sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (٤/ ٥٧٣ رقم ٢٥١١ ) وابن ماجه (٢/ ١٤٠٨ رقم ٤٢١١ ) وقال
 الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

#### باب الهوى

البزار (۱): حدثنا يحيى بن حكيم ، ثنا يحيى بن حماد ، ثنا أبو الأشهب واسمه جعفر بن حيان عن أبي الحكم ، عن أبي برزة قال : قال رسول الله عن أبي الخمى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهه ي.».

قال : وهذا الحديث لا يروى بهذا اللفظ إلا عن أبي برزة بهذا الإستاد .

وروى أبو داود (٢) أمن طريق أبي بكر بن أبي مريم الغساني ، عن خالد بن محمد الثقفي ، عن بلال بن أبي الدرداء ، عن النبي عليه قال: «حبك الشيء يعمي ويصم » .

وأبو بكر هذا ضعيف جدًا إلا أبا بكر البزار يوثقه .

# باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الترمذي (٣): حدثنا محمود بن غيلان ، ثنا أبو داود ، أنبأنا شعبة ، عن سماك ، سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، يحدث عن أبيه سمعت رسول الله على يقول : « إنكم منصورون ، ومصيبون ، ومفتوح لكم ، فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله ، وليأمر بالمعروف ، ولينه عن المنكر ، ومن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار »(٤).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

النسائي (٥): أخبرنا عمرو بن علي ، ثنا عبد الملك بن عمرو ، ثنا سفيان ، عن سماك بإسناد الترمذي قال : « انتهيت إلى رسول الله على وهو في قبة حمراء

<sup>(</sup>١) البحر الزحار ( ٩ / ٢٩٢ رقم ٣٨٤٤ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۵/ ۲۰۸ رقم ۲۸۰۰ ) . (۳) ( ۶/ ۲۰۵ رقم ۲۲۰۷ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في الكبرى ( ٥/ ٥١١ رقم ٩٨٢٨ ) . (٥) السنن الكبرى ( ٥ / ٥١١ رقم ٩٨٢٨ ) .

نحو من أربعين رجلا ، فقال : إنكم مفتوح عليكم ومنصورون ، فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله ، وليأمر بالمعروف ، ولينه عن المنكر ، وليصل رحمه » .

قاسم بن أصبغ: ثنا أحمد بن زهير ، ثنا أبو نعيم ، ثنا سفيان ، عن زبيد ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، عن أبي سعيد الحدري قال / : قال [٥/٥٥٠-ب] رسول الله ﷺ : « لا يحقرن أحدكم أن يرى أمر الله فيه مقال فلا يقول فيه ، فيقال له : ما منعك أن تقول في كذا وكذا ؟ فيقول : مخافة الناس . قال : فإياي كنت أحق أن تخاف »(١) .

وأبو البختري اسمه سعيد بن فيروز ، وهو ثقة معروف .

ومن طريق شعبة عن أبي مسلمة سعيد بن زيد ، أنه سمع أبا نضرة يحدث ، عن أبي سعيد الحدري ، عن النبي ﷺ قال : « لا يمنعن أحدكم محافة أحد من الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه وعلمه . قال أبو سعيد : فذلك الذي حملني على أن رحلت إلى معاوية فملأت أذنيه ثم أقبلت »(٢)

حدثنيه القرشي: ثنا شريح ، ثنا علي بن أحمد بن [حزم ] ثنا محمد بن سعيد بن نبات ، ثنا أحمد بن عون الله ، ثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني ، ثنا محمد بن بشار ، ثنا محمد بن جعفر غندر ، ثنا شعبة فذكره .

زاد أبو بكر البزار في هذا الحديث : قال أبو سعيد : « فما زال بنا البلاء حتى قصرنا وإنا لنعذر في السر » ولم يذكر رحلته إلى معاوية .

[ رواه ]<sup>(٤)</sup> عن محمد بن المثنى ، عن محمد بن أبي عدي ، عن شعبة .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۳۲۸ رقم ٤٠٠٨ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۳۲۸ رقم ۲۰۰۷ ) .

<sup>(</sup>٣) تحرفت في « الأصل » إلى : حازم . وعلي بن أحمد بن حزم ، هو أبومحمد بن حزم الإمام الظاهري المشهور ، وهذا هو إسناد المؤلف إلى كتبه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) في « الأصل » : رآه . وهو تحريف .

# باب إذا لم يستطع التغيير بيده غير بلسانه أو بقلبه

أبو داود(١): حدثنا محمد بن العلاء ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء ، [ عن أبيه ](٢) ، عن أبي سعيد الخدري .

وعن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن أبي سعيد قال : سمعت

رسول الله ﷺ يقول : « من رأى منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده ، فإن

لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ».

وقد تقدم لمسلم بن الحجاج (٣) من طريق ابن مسعود قول النبي ﷺ ﴿ مَا مَن نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ، ويفعلون

ما لا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل "(٤).

وحديث أبي سعيد قد تقدم أيضًا لمسلم ـ رحمه الله(٥)

وروى الترمذي (٦٠): من طريق علي بن زيد ، عن الحسن ، عن جناب ، عن حذيفة قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : « لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه . قالوا :

وكيف يذل نفسه ؟ قال : يتعرض من البلاء بما لا يطيق »(٧) .

وعلي بن زيد ضعفه البخاري وقال : هو ذاهب الحديث . وضعفه غيره ، ووثقه أبو بكر البزار، وقال أبو عيسى في حديثه هذا: حديث حسن

(۲) سقطت من « الأصل » وأثبتها من سنن أبي داود وتحفة الأشراف ( ٣/ ٣٦٩ رقم

٥٠٢٣ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٣٣٠ رقم ٤٠١٣ ) .

(۵) (۱/ ۲۹ رقم ٤٩ ) . (٦) (٤/ ٤٥٣ رقم ١٥٢٤).

(۷) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۳۳۱ \_ ۱۳۳۲ رقم ۲۰۱3 ). .

<sup>(</sup>۱) ( ٥ / ٧٥ رقم ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١/ ٦٩ ـ ٧٠ رٰقم ٥٠ ) . (٤) رواه الترمذي ( ٤/ ٤٠٧ ـ ٤٠٨ رقم ٢١٧٢ ) والنسائي ( ٨ / ٥٨٥ ـ ٤٨٦ رقم

# باب فضل القيام بالحق

الترمذي (١): حدثنا القاسم بن دينار ، ثنا عبد الرحمن بن مصعب أبو يزيد ، ثنا إسرائيل ، عن محمد بن جحادة ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الحدري قال رسول الله ﷺ : « إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر »(٢).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب .

أبو داود (٣): حدثنا محمد بن عبادة الواسطي ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا إسرائيل بهذا الإسناد ، وهذا الحديث ، وقال : « أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر » .

أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا يونس بن محمد ، ثنا حماد بن سلمة ، عن أبي غالب ، عن أبي أمامة ، عن النبي على قال : « أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر »(٤) .

# باب إذا عمل بالمعاصي ولم يغير

المترمذي (٥): / حدثنا قتيبة ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن أبي [٥/ق٥٥-١] عمرو ، عن عبد الله الأنصاري ، عن حذيفة بن اليمان ، عن النبي ﷺ قال : «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن الله [أن](٢) يبعث عقابًا منه ، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن .

ومن طريق الخشني : حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، سمعت أبا إسحاق ، يحدث عن عبيد الله بن جرير بن عبد الله البجلي ، عن

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۲۰۹ رقم ۲۱۷۲).

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( o / ۹۹ رقم ٤٣٤٤ ) وابن ماجه ( ۲/ ۱۳۲۹ رقم ٤٠١١ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٥/ ٥٥ رقم ٤٣٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۳۳۰ رقم ٤٠١٢ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٢٠٦ رقم ٢١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٦) من جامع الترمذي .

حدثنيه القرشي: حدثنا شريح، ثنا ابن حزم، ثنا محمد بن سعيد بن نبات، ثنا أحمد بن عون الله، ثنا قاسم بن أصبغ، ثنا محمد بن عبد السلام الخشني فذك ه.

البزار: حدثنا محمد بن مرداس، ثنا سليمان بن مسلم، عن سليمان التيمي، عن نافع ، عن ابن عمر رفعه قال : « الطابع معلق بقائمة العرش ، فإذا اشتكت الرحم وعمل بالمعاصي اجترئ على الله ؛ بعث الله الطابع فيطبع على قلبه ، فلا يعقل بعد ذلك شيبًا » .

قال : وهذا الحديث لا نعلم رواه عن التيمي إلا سليمان بن مسلم ، وهو بصري مشهور .

### باب متى يترك الناس الأمر بالمعروف

الطحاوي (٢): حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي ومحمد بن علي بن زيد المكي قالا: ثنا الحكم بن موسى أبو صالح ، ثنا الهيثم بن (جميل) (٣) ، عن حفص بن غيلان \_ هو أبو معبد \_ عن مكحول ، عن أنس قال : « قيل : يا رسول الله ، متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ قال : إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل . قيل : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : إذا ظهر الإدهان في خياركم ، والفاحشة في شراركم ، وتحول الملك في صغاركم ، والفقه في أراذلكم » (٤)

مكحول سمع أنسًا ووائلة وأبا هند ، وهو شامي جليل ، والهيثم بن جميل ثقة، وأظنه ابن حميد ، فإن كان فلا بأس به ، قاله ابن معين ، وقال أحمد بن حنبل وذكر له : ما علمت إلا خيرًا .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۲/ ۱۳۲۹ رقم ۲۰۰۹) . (۲) شده کا الآثار (۸/ ۲۱۷ . ق. ۳۳۵

 <sup>(</sup>۲) شرح مشكل الآثار ( ۸ / ٤١٧ رقم ٣٣٥٠ ) .
 (٣) في مشكل الآثار : حميد . وسيأتي قول المؤلف فيه

<sup>َ (</sup>٤) رَوَّاه ابن مَاجِه (أ ۲/ ۱۳۳۱ رَقِم ١٠٠٥ ) .

### باب قول الله تعالى

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ (١)

الطحاوي (٢): حدثنا إبراهيم بن أبي داود، ثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني، ثنا صدقة بن خالد، ثنا عتبة بن أبي حكيم، حدثني عمرو بن جارية، عن أبي أمية قال: « سألت أبا ثعلبة الخشني قلت: كيف تصنع بهذه الآية ؟ قال: أية آية ؟ قلت: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ (١) فقال لي: أما والله لقد سألت عنها خبيرًا، سألت عنها رسول الله على فقال: بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحًا مطاعًا، وهوى متبعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأى برأيه، ورأيت أمرًا لابد لك منه \_ فعليك بنفسك، [و] (٣) إياك [و] (٣) أمر العوام فإن من وراثكم أيام الصبر، صبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل يومئذ منهم كأجر خمسين رجلا منكم يعملون مثل عمله "(٤).

أبو أمية اسمه محمد الشعباني .

# باب ما جاء فيمن أمر

# بمعروف ولم يأته ونهى عن منكر وأتاه

مسلم (٥): حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله ابن غير وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب ـ واللفظ لأبي كريب ـ قال يحيى وإسحاق : أنا . وقال الآخرون : / ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق، [٥/٥٥٠٠٠]

<sup>(</sup>١) المائدة : ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) شرح مشكل الآثار ( ٣/ ٢١١ ـ ٢١٢ رقم ١١٧١ ) .

<sup>(</sup>٣) من مشكل الآثار .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ٥/ ٥٧ ـ ٥٨ رقم ٤٣٤١ ) والترمذي ( ٥/ ٢٤٠ ـ ٢٤١ رقم ٣٠٥٨ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٣٣٠ ـ ١٣٣١ رقم ٤٠١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ۲۲۹۰ رقم ۲۹۸۹ ) .

عن أسامة بن زيد قال : سمعت رسول الله عَلَيْ يقول : « يؤتى بالرجل يوم القيامة [ فيلقى في النار ](١) ، فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى ، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون : يا فلان ما لك ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟! فيقول : بلى ، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه ، وأنهى عن المنكر وآته »(٢) مختص

# باب ما جاء فيمن رضي بالمعصية ولم يعملها

أبو داود (٦): حدثنا محمد بن العلاء ، ثنا أبو بكر ، ثنا مغيرة بن زياد الموصلي ، عن عدي بن عدي ، عن العرس ، عن النبي على قال : « إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها \_ وقال مرة : فأنكرها \_ كمن غاب عنها ، ومن غاب عنها ، ومن غاب عنها كان كمن شهدها » .

أبو بكر هو ابن عياش ثقة ، والمغيرة بن زياد ثقة ، وعدي بن عدي ثقة كان عامل عمر بن عبد العزيز ، والعرس هو ابن عميرة الكندي له صحبة .

أبو داود (٤): حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا : ثنا شعبة وهذا لفظه \_ عن عمرو بن مرة \_ عن أبي البختري قال : أخبرني من سمع النبي عليه وقال سليمان : حدثني رجل من أصحاب النبي عليه أن النبي عليه قال : « لن يهلك الناس حتى يعذروا \_ أو يُعذروا \_ من أنفسهم »

#### باب حفظ الجار

<sup>(</sup>١) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ٦/ ٣٨١ رقم ٣٢٦٧ وطرفه في : ٧٠٩٨ ) . (٣) ( ٥/ ٥٩ رقم ٥٩٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) (٥/ ٦٠ رقم ٤٣٤٧ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ٥ / ٥١٤ رقم ١١١٥) .

كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت  $^{(1)}$ .

مسلم (٢): حدثنا قتيبة ، عن مالك بن أنس .

وثنا قتيبة وابن رمح ، عن الليث بن سعد .

وثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا عبدة ويزيد بن هارون ، كلهم عن يحيى بن لله .

وثنا محمد بن المثنى ـ واللفظ له ـ ثنا عبد الوهاب ـ يعني الثقفي ـ قال : سمعت يحيى بن سعيد قال : أخبرني أبو بكر ـ وهو ابن محمد بن عمرو بن [حزم] (٣) ـ أن عمرة حدثته ، أنها سمعت عائشة تقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول: « ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه ليورثه » .

الترمذي (٤): حدثنا أحمد بن محمد ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن حيوة ، عن شرحبيل بن شريك ، وعن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن عبد الله بن عمرو ابن العاص قال : قال رسول الله ﷺ : « خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، وأبو عبد الرحمن اسمه عبد الله ابن يزيد .

# باب ما جاء فيمن آذي جاره

أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي يحيى مولى جعدة ، عن أبي هريرة قال : « قالوا : يا رسول الله ، فلانة تصوم النهار ، وتقوم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰ / ٥٤٨ رقم ٦١٣٨ ) والترمذي ( ٤/ ٥٦٩ رقم ٢٥٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٢٠٢٥ رقم ٢٦٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) تحرفت في « الأصل » إلى : حازم .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٤٩٤ رقم ١٩٤٤ ) .

الليل ، وتؤذي جيرانها . قال : هي في النار . قالوا : فلانة يا رسول الله تصلي المكتوبات ، وتصدق بالأثوار من الأقط ، ولا تؤذي جيرانها . قال : هي في الجنة ».

أبو يحيى هذا ثقة ، قاله يحيى بن معين .

[ ٥/ق ٥٦ ـ [ ]

البزار(١): حدثنا يوسف / بن موسى ، ثنا عبد الرحمن بن مغراء الدوسى ، ثنا الأعمش ، عن أبي أيوب ،عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ﷺ : «لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش ، وقطيعة الرحم ، وسوء الجوار ، ويؤتمن الحائن، ويخون الأمين . قيل : يا رسول الله ، فكيف المؤمن يومئذ ؟ قال : كالنحلة وقعت فلم تكسر ، وأكلت فلم تفسد ، ووضعت طيبًا ، وكقطعة الذهب أدخلت النار فأخرجت فلم تزدد إلا جودة ».

قال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن عبد الله بن عمرو ، ولا تعلم له طريقًا إلا هذا الطريق ، ولا نعلم أسند الأعمش عن أبي أيوب إلا هذا الحديث .

# باب في الذي لا يأمن جاره بوائقه

مسلم (٢): حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلى بن حجر له جمليعًا عن إسماعيل بن جعفر \_ قال ابن أيوب : ثنا إسماعيل \_ أخبرني العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عليه قال : « لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره

البخاري(٢٦) : حدثنا عاصم بن علي ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن سعيد ، عن أبي شريح ، أن النبي عَيْكُ قال : « والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن . قيل : يا رسول الله ، ومن (٤) ؟ قال : الذي لا يأمن جاره بوائقه » .

<sup>(</sup>١) البحر الزخار (٦/ ٤٠٧ رقم ٢٤٣٢).

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۸۸ رقم ٤٦) :

<sup>(</sup>٣) ( ۱۰/ ۲۰۷ رقم ۱۲ / ۲ ) .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٤٥٧ \_ ٤٥٨ ) : هذه الواو يحتمل أن تكون زائدة ، أو

تابعه شبابة وأسد بن موسى ، وقال حميد بن الأسود وعثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن إسحاق ، عن أبي ذئب ، عن المقبري ، عن أبي هريرة .

# باب الصبر على أذى الجار

أبو داود الطيالسي (١): حدثنا الأسود بن شيبان ، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن أبي ذر عن النبي ﷺ قال : «ثلاثة يحبهم الله ...» فذكر فيهم : « ورجل له جار سوء فهو يؤذيه ويصبر على أذاه، فيكفيه الله إياه بحياة أو موت » .

هذا حديث مختصر .

أبو داود (٢): حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ، ثنا سليمان بن حيان ، عن محمد بن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : « جاء رجل إلى النبي على يشكو جاره ، قال : اذهب فاصبر . فأتاه مرتين أو ثلائًا قال : اذهب فاطرح متاعك في الطريق ، فطرح متاعه ، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره فجعل الناس يلعنونه : فعل الله به وفعل ، فجاء إليه جاره فقال له : ارجع لا تسرى مني شيئًا تكرهه».

# باب أجر من دل على خير

مسلم (٣): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن أبي عمر ، واللفظ لأبي كريب \_ قالوا : ثنا أبو معاوية \_ عن الأعمش ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن أبي مسعود الانصاري قال : « جاء رجل إلى النبي على فقال : إنّي أبدع بي [فاحملني] (٤) . فقال : ما عندي ؟ فقال رجل : يا رسول الله ، أنا أدله على من

<sup>(</sup>۱) ( ۱۳ رقم ۲۸۸ ) .

<sup>(</sup>٢) (٥/ ٤١٤ ـ ٤١٥ رقم ١١٠٥).

<sup>(</sup>٣) ( ٣/ ٥٠٦ رقم ١٨٩٣ ) .

<sup>(</sup>٤) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم ، وأبدع بي : أي هلكت دابتي وهي مركوبى .

يحمله . فقال رسول الله ﷺ : من دل على خير فله مثل أجر فاعله ١٥٠١

#### باب الشفاعة للناس

مسلم (٢) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا علي بن مسهر وحفص بن غياث، عن بريد ، عن عبد الله بن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : « كان رسول الله عليه

[٥/ق٥٥-ب] إذا أتاه / طالب حاجة ، أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا فلتؤجروا ، وليقض الله على لسان نبيه ما أحب <sup>(٣)</sup> .

النسائي(٤): أخبرنا هارون بن سعيد ، ثنا سفيان ، عن عمرون، عن ابن منبه، عن أخيه ، عن معاوية بن أبي سفيان ، أن رسول ﷺ قال : « إن الرجل ليسألني الشيء فأمنعه كي تشفعوا فتؤجروا ، وإن رسول الله ﷺ قال : اشفعوا

عمرو هو ابن دینار ، وابن منبه هو وهب ، وأخوه هو همام بن منبه ،

# باب المستشار مؤتمن

الطحاوي (٢): حدثنا أبو أمية ، ثنا الأسود بن عامر وطلق بن عنام ، عن شريك ، عن الأعمش ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن أبي مسعود أ، عن النبي عَلَيْهِ قال : « المستشار مؤتمن » .

وكلهم ثقة مشهور

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ( ٥/ ٤٠٨ رقم ٥٠٨٨ ) والترمذي (٥/ ٤٠ رقم ٢٦٧١ ). (۲) ( ٤/ ۲۰۲٦ رقم ۲۰۲۲ ) . (٣) رواه البخاري ( ٣/ ٣٥١ رقم ١٤٣٢ ) وأبو داود ( ٥/ ٤٠٨ رقم ٩٠٠ ) وألترمذي

<sup>(</sup>٥/ ٤١ رقم ٢٦٧٢ ) والنسائي (٥/ ٨١ رقم ٢٥٥٥ ) . (٤) (٥/ ٨١ ـ ٨٢ رقم ٥٥٦ ) . (۵) رواه أبو داود (۵/ ۲۹۲ رقم ۸۸).

<sup>(</sup>٦) شرح مشكل الآثار ( ١١/ ٧٦ رقم ٤٢٩٠ ) .

قال (۱) : وثنا محمد بن علي بن داود قال : قرئ على سعيد بن سليمان بن سعدويه وأنا حاضر ، فقيل له : حدثك [حفص آ<sup>(۲)</sup> بن سليمان ، عن قيس بن مسلم ، عن ابن شهاب ، عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ﷺ : «المستشار مؤتمن » ؟ فقال : نعم .

ابن شهاب الذي يروي عنه قيس هو طارق بن شهاب ، أدرك الجاهلية ورأى النبي ﷺ .

الترمذي (٢): حدثنا محمد بن إسماعيل - هو البخاري - ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا شيبان أبو معاوية ، ثنا عبد الملك بن عمير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال : « خرج النبي في في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأته أبو بكر فقال : ما جاء بك ؟ فقال : خرجت ألقى رسول الله في وأنظر في وجهه والتسليم عليه ، فلم يلبث أن جاء عمر ، فقال : ما جاء بك يا عمر ؟ قال : الجوع يا رسول الله ، قال : وأنا قد وجدت بعض ذلك . فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري ، وكان رجلا كثير النخل والشاء ، ولم يكن له خدم فلم يجدوه ، فقالوا لامرأته : أين صاحبك ؟ فقالت : انطلق يستعذب لنا [ الماء](٤). فلم يبدؤا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها ، ثم جاء يلتزم النبي في ويفديه بأبيه وأمه ، ثم انطلق المنبي في الى حديقته فبسط لهم بساطاً ، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه ، فقال النبي في : أفلا تنقيت لنا من رطبه وبسره ـ فأكلوا وشربوا من ذلك الماء ، أو تخيروا - أو قال : تخيروا من رطبه وبسره ـ فأكلوا وشربوا من ذلك الماء ، فقال رسول الله في : هذا والذي نفسي في يده من النعيم الذي تسألون عنه يوم فقال النبي في : هذا والذي نفسي في يده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ، ورطب طيب ، وماء بارد . فانطلق أبو الهيثم يصنع لهم طعامًا ، فقال النبي في : لا تذبحن ذات در . قال : فذبح لهم عناقًا أو جديًا فأتاهم بها فأكلوا، فقال النبي في المناه النبي في المناه النبي المناه في المناه النبي المناه في المناه النبي في المناه النبي المناه المناه المناه المناء المناه المناه المناه المناه النبي المناه المناه المناه المناه النبي المناه ا

<sup>(</sup>١) شرّح مشكل الآثار ( ١١/ ٧٩ رقم ٤٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في « الأصل » : جعفر . والمثبت من مشكل الآثار .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٤ م ٥٠٥ رقم ٢٣٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤) من جامع الترمذي .

فقال النبي على : هل لك خادم ؟ قال : لا . قال : فإذا أتانا سبي فائتنا . فأتى النبي على الرأسين ليس معهما [ثالث] (١) قال : فأتاه أبو الهيثم فقال النبي : اختر منهما . فقال: يا نبي الله ، اختر لي . فقال النبي على : إن المستشار مؤتمن ، خذ هذا فإني رأيته يصلى ، واستوص به معروفًا . فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله

فقال النبي ﷺ: إن الله لم / يبعث نبيًا ولا خليفة : إلا وله بطانتان : بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر ، وبطانة لا تألوه خبالا ، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي (٢٠).

قال أبو عيسى : هذا حديث ( حسن غريب )<sup>(٣)</sup>

أبو بكر بن أبي شيبة : عن أبي عبد الرحيم ، عن سعيد بن أبي أيوب ، حدثني أبو هانئ حميد بن هانئ الخولاني ، عن أبي عثمان مسلم بن يسار ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله علي : « من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ، ومن استشار أخاه المسلم فأشار عليه بغير رشده فقد خانه ، ومن أفتى بفتيا غير ترشده فقد خانه ، ومن أفتى بفتيا غير ترشده فقد خانه ، ومن أفتى بفتيا

غير تثبُّت فإنما إثمها على من أفتاه »(٤) تقدم هذا الحديث من طريق أبي داود في كتاب العلم وقال فيه : « من أشار

على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه » وفي حديث أبي بكر زيادة .

# باب التحذير أن يحتقر أحد من المسلمين

مسلم (٤): حدثنا سويد بن سعيد ، حدثني حفص بن ميسرة ، عن العلاء بن

<sup>(</sup>۱) من جامع الترمذي . (۲) رواه أبو داود ( ۵ / ۷۰۷ ـ ٤٠٨ رقم ۵۰۸۷ ) والترمذي في الشمائل ( ۳۵٤ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ۲۱٥ رقم ۱۱٦٩۷ ) وابن ماجه ( ۲/ ۱۳۳۳ رقم ۳۷٤٥ ).

 <sup>(</sup>٣) كذا في « الأصل » وتحفة الأشراف (١٠/ ٤٦٧ رقم ١٤٩٧٧ ) ، وفي جامع الترمذي وتحفة الأحوذي (٧/ ٣٩ رقم ٢٤٧٤) : حسن صحيح غريب .
 (٤) رواه أبو داود (٤/ ٢٤٣ رقم ٣٦٤٩) وابن ماجه (١/ ٢٠ رقم ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٢٠٢٤ رقم ٢٦٢٢ ، ٤/ ٢١٩١ رقم ١٥٨٢ ) .

عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : « رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله \_ تعالى \_ لأبره » .

### باب ما جاء فيمن قال هلك الناس

مسلم (١): حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: « إذا قال الرجل: هلك الناس. فهو أهلكهم ١٤٠٠ .

# باب النهي أن يقول خبثت نفسى

مسلم (٣): حدثنا أبو الطاهر وحرملة \_ هو ابن يحيى \_ قالا : أنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن أبيه ، أن رسول الله ﷺ قال : « لا يقل أحدكم خبثت نفسي ، وليقل : لقست نفسي ، (٤) .

أبو داود (٥): حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي ﷺ قال : « لا يقولن أحدكم : جاشت نفسي . وليقل : لقست نفسي »(٦) .

### باب النهى أن يقول ما شاء الله وشاء فلان

النسائي(٧): أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، ثنا سفيان ، ثنا

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۲۰۲٤ رقم ۲۲۲۳ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ( ٥/ ٣٤٦ رقم ٤٩٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ١٧٦٥ رقم ٢٥٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ۱۰/ ۵۷۹ رقم ۱۱۸۰ ) وأبو داود ( ۵/ ۳٤٥ رقم ٤٩٣٩ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ۲٦٠ رقم ۱۰۸۹۰ )

<sup>(</sup>٥) ( ٥/ ٥٤٣ رقم ١٩٤٠ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ۱۰/ ۹۷۹ رقم ۱۱۷۹ ) ومسلم ( ٤/ ۱۷٦٥ رقم ۲۲۰ ) والنسائي في الكبري ( ٦/ ۲٦٠ رقم ۱۰۸۸۸ ) .

<sup>(</sup>۷) السنن الكبرى ( ٦/ ٢٤٤ \_ ٢٤٥ رقم ١٠٨٢ ) .

عبد الملك بن عمير ، عن ربعي ، عن حذيفة قال : « رأيت في النوم كأن رجلاً من اليهود يقول : تزعمون أنا نشرك بالله ، وأنتم تشركون [ تقولون ] (١) : ما شاء الله وشاء محمد . فأتيت النبي على فأخبرته ، فقال : أما إني قد كنت أكرهها لكم ، قولوا: ما شاء الله ثم شئت »(٢)

النسائي (٣): أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، ثنا خالد ، عن شعبة ، عن منصور قال : قال : سمعت عبد الله بن يسار يحدث ، عن حذيفة ، أن رسول الله عَلَيْقٌ قال :

"لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان. ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان "(٤) النسائي (٥): أخبرنا علي بن خشرم ، عن عيسى بن يونس ، عن الأجلح ، عن يزيد بن الأصم ، عن ابن عباس قال : " جاء رجل إلى النبي على فكلمه في بعض الأمر فقال : ما شاء الله عز وجل وشئت . فقال رسول الله على : أجعلتني شعد لا ! بل ما شاء الله عز وجل وحده "(٦)

تابعه شيبان النحوي، عن الأجلح ذكره الطحاوي ـ رحمه الله .

/ باب يقول أنا بالله ثم بك البخاري(٧) : وقال عمرو بن عاصم ، ثنا همام ، ثنا إسحاق بن عبد الله ، ثنا

عبد الرحمن بن أبي عمرة ، أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي عَلَيْ يقول « إن ثلاثة في بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم ، فبعث ملكًا فأتى الأبرص فقال : تقطعت بي الحبال فلا بلاغ إلا بالله ثم بك ... »(٨) فذكر الحديث .

[ ٥/ق ٥٧ ـ ب]

 <sup>(</sup>۱) سقطت من « الأصل » وأثبتها من سنن النسائي .
 (۲) رواه ابن ماجه ( ۱/ ۱۸۶ ـ ۱۸۰ رقم ۲۱۱۸ ) .

<sup>(</sup>۳) السنن الكبرى (۲/ ۲۵۰ رقم ۱۰۸۲۱ ) . (٤) رواه أبو داود ( ۵/ ۳۵۵ رقم ٤٩٤١ ) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٦٠/ ٢٤٥ رقم ١٠٨٢ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه ( ۱/ ۱۸۶ رقم ۲۱۱۷ ) . (۷) ( ۱۱/ ۶۸۸ رقم ۲۹۵۳ ) .

<sup>(</sup>۸) رواه مسلم ( ٤/ ٢٢٧٥ ـ ٢٢٧٧ رقم ٢٩٦٤ ) .

### باب النهي عن سب الدهر

البخاري(١): حدثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة قال : قال أبو هريرة : قال رسول الله ﷺ : «قال الله عز وجل ـ: يسب بنو آدم الدهر ، وأنا الدهر بيدي الليل والنهار »(٢).

البخاري (٣) : حدثني عياش بن الوليد ، ثنا عبد الأعلى ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « لا تسموا العنب الكرم ، ولا تقولوا : خيبة الدهر ؛ فإن الله هو الدهر » .

# باب النهي أن يقال للمنافق سيد

أبو داود (٤): حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، ثنا معاذ بن هشام ، ثنا أبي، عن قتادة ، عن عبد الله عَلَيْقَ : « لا عن قتادة ، عن الله عَلَيْقَ : « لا تقولوا للمنافق : سيدًا ، فإنه إن يك سيدًا فقد أسخطتم ربكم "(٥) .

# باب ما جاء فيمن يظهر الشماتة بأخيه المسلم

الترمذي (٦): حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد الهمداني ، ثنا حفص بن غياث قال : وأخبرنا سلمة بن شبيب ، ثنا أمية بن القاسم الحذاء البصري ، ثنا حفص بن غياث ، عن برد بن سنان ، عن مكحول ، عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ﷺ : « لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه [ الله ] (٧) ويبتليك » .

<sup>(</sup>۱) (۱۰/ ۸۰ رقم ۱۸۱۲).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ٤/ ١٧٦٢ رقم ٢٢٤٦ /١ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٤٥٧ رقم
 (١١٤٨٦) .

<sup>(</sup>۳) (۱۰/ ۸۰۰ رقم ۱۱۸۲).

<sup>(</sup>٤) (٥/ ٤٤٣ رقم ٤٩٣٨ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي في الكبرى (٦/ ٧٠ رقم ١٠٠٧٣ ) .

<sup>(</sup>٦) (٤/ ۷۱٥ رقم ۲۵۰٦ ).

<sup>(</sup>V) سقط لفظ الجلالة من « الأصل » .

قال : هذا حديث حسن غريب ، ومكحول سمع من : واثلة بن الأسقع ، وأنس بن مالك ، وأبى هند الداري ، ومكحول شامى يكنى أبا عبد الله .

باب فضل من عال بنات أو أخوات

من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار "(٢).
مسلم (٣): حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا بكر \_ يعني ابن مضر \_ عن ابن الهاد، أن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش حدثه ، عن عراك بن مالك ، سمعه

يحدث عمر بن عبد العزيز ، عن عائشة أنها قالت : « جاءتني مسكينة تحمل ابنتيها، فأطعمتها ثلاث تمرات ، فأعطت كل واحدة منهن تمرة ، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها ، فاستطعمها ابنتاها ، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما ، فأعجبني شأنها ، فذكرت الذي صنعت لرسول الله على فقال : إن الله قد أوجب لها بها الجنة \_ أو أعتقها بها من النار » .

مسلم (٤): حدثني عمرو الناقد ، ثنا أبو أحمد الزبيري ، ثنا محمد بن المحمد بن عبد العزيز ، /عن [ عبيد الله ] (٥) بن أبي بكر بن أنس ، عن أنس بن مالك قال :

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۲۰۲۷ رقم ۲۰۲۷ ) . (۲) رواه البخاري ( ۳/ ۳۳۲ رقم ۱٤۱۸ ) والترمذي ( ٤/ ۲۸۲ رقم ۱۹۱۰ ) . (۳) ( ٤/ ۲۰۲۷ رقم ۲۰۲۰ ) . (٤) ( ٤/ ۲۰۲۷ \_ ۲۰۲۸ رقم ۲۳۲۲ ) .

<sup>(2) ( 2/</sup> ۱۰۱۷ - ۱۰۱۸ رقم ۱۱۱۱ ) . (٥) في « الأصل » : عبد الله . والمثبت مر

<sup>(</sup>ه) في « الأصل » : عبد الله . والمثبت من صحيح مسلم وتحفة الأشراف ( ١/ ٢٨٦ رقم ١٠٨٣ ) .

قال رسول ﷺ : « من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو . وضم أصابعه».

# باب فضل كافل اليتيم له أو لغيره

مسلم (۱): حدثنا زهير بن حرب ، ثنا إسحاق بن عيسى ، ثنا مالك ، عن ثور ابن زيد الديلي ، سمعت أبا الغيث يحدث ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه المناه المناه المناه أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة . وأشار مالك بالسبابة والوسطى » .

# باب ثواب الساعي على الأرملة واليتيم

مسلم (٢): حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثنا مالك ، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله . وأحسبه قال : وكالقائم لا يفتر ، وكالصائم لا يفطر »(٢).

البخاري (٤): حدثني إسماعيل بن عبد الله ، حدثني مالك ، عن صفوان بن سليم ، يرفعه إلى النبي ﷺ قال : « الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ، وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل » .

حدثنا إسماعيل ، حدثني مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن أبي الغيث مولى ابن مطيع ، عن أبي هريرة ، عن النبي مثله .

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۲۲۸۷ رقم ۲۹۸۳ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ۲۸۲۱ ـ ۲۸۲۲ رقم ۲۸۹۲ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٩ / ٤٠٧ رقم ٥٣٥٣ ) والترمذي ( ٤/ ٣٠٥ رقم ١٩٦٩ ) والنسائي (٥/ ٩١ رقم ٢٥٧٦ ) وابن ماجه ( ٢/ ٧٢٤ رقم ٢١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱۰/ ۵۱ رقم ۲۰۰۳ ) .

# باب فضل رفع الأذى عن الطريق

مسلم (۱): حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك ، عن سمي مولى أبي بكر ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : « بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره ، فشكر الله له فغفر

•

مسلم (٣): حدثني زهير بن حرب ، ثنا جرير ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال : والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم . فأدخل الجنة » .

مسلم (٤): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا عبيد الله ، أنا شيبان ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس »

مسلم (٥) : حدثني زهير بن حرب ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن أبان بن صمعة ، حدثني أبو الوازع ، حدثني أبو برزة قال : « قلت : يا نبي الله ، علمني شيئًا أنتفع

به. قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين »(٢)

مسلم (٧): حدثنا يحيى بن يحيى ، أنا أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب ، عن أبي الوازع الراسبي ، عن أبي برزة الأسلمي أن أبا برزة قال : « قلت لرسول الله على الأ أدري لعسى أن تمضي وأبقى بعدك فزودني شيئًا ينفعني الله به . فقال رسول الله على كذا ، افعل كذا - أبو بكر نسيه - وأمر الأذى عن الطريق » .

(۱) ( ٤/ ۲۰۲۱ رقم ۱۹۱۶/ ۱۲۷ ) .

(۲) رُواه البخاري (۲/ ۱۶۳ رقم ۲۰۲ ) والترمذي (۶/ ۳۰۰ ـ ۳۰۱ رقم ۱۹۵۸ ) . (۳) (۶/ ۲۰۲۱ رقم ۱۹۱۶/ ۱۲۸ ) .

(٤) (٤/ ٢٠٢١ رقم ١٩١٤/ ١٢٩ ) . (۵) (٤/ ٢٠٢١ رقم ٢١٢١/ ١٣١ ) .

(١) رواه ابن ماجه ( ٢/ ١٢١٤ رقم ٣٦٨١ ) .

(٧) (٤/ ٢٢٠٢ رقم ١٣٢٨/ ١٣٢) .

#### باب دفن النخامة

البزار (۱): حدثنا محمد بن مثنى، ثنا ابن أبي عدي ، عن محمد بن إسحاق، حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي عتيق ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إذا تنخم أحدكم فليغيب نخامته، لا يصيب جلد مؤمن أو ثوبه » .

/ وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه . [٥/ق٨٥ــب]

قال: وثنا عبدة بن عبد الله ، أنا زيد بن الحباب ، أنا الحسين بن واقد ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : « في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصل ، على كل مفصل صدقة . قالوا : يا رسول الله ، من يطيق ذلك ؟ قال : النخامة يدفنها صدقة ، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة ، وركعتا الضحى تكفر ذلك »(٢)

# باب ما أمر بقتله من الدواب

البخاري (٣): حدثنا يحيى بن سليمان ، حدثني ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، أن رسول الله ﷺ قال : «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور »(١) .

البخاري (٥): حدثنا عبد الله بن يوسف ، أنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله ابن عمر ، أن رسول الله ﷺ قال : خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح ٣(١) .

<sup>(</sup>۱) البحر الزخار ( $\pi$ /  $\pi$ ۳۰ رقم  $\pi$ ۱۱۲) .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( ۵/ ٤٤٧ رقم ۲۰۰۰ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٤٢ رقم ١٨٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ٢/ ٥٥٧ رقم ١١٩٨ / ٧١ ) والنسائي ( ٥/ ٢٣٠ \_ ٢٣١ رقم ٢٨٨٨ ).

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٤٢ رقم ١٨٢٦ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ( ٢/ ٨٥٨ رقم ١١٩٩ ) والنسائي ( ٥/ ٢٠٦ رقم ٢٨٢٨ ) .

وحدثني (١) أصبغ ، أخبرني عبد الله بن وهب، عن يونس ، عن ابن شهاب، عن سالم قال : قال عبد الله بن عمر : قالت حفصة : قال رسول الله على «خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن : الغراب ، والحدأة ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور »(٢) .

مسلم<sup>(٣)</sup> : حدثنا محمد بن أبي خلف ، ثنا روح .

وحدثني إسحاق بن منصور ، ثنا [ روح ] بن عبادة ، ثنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : « أمرنا رسول الله على بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ، ثم نهى النبي على عن قتلها وقال : عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان »(٥).

أبو داود (١٦): حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري، عن إسحاق بن [يوسف] (٧)، عن شريك، عن أبيه ، عن ابن عن شريك، عن أبيه ، عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ : « اقتلوا الحيات كلهن ، فمن خاف ثأرهن فليس مني »(٨) .

أبو داود (٩) : حدثنا إسحاق بن إسماعيل ، ثنا سفيان ، عن ابن عجلان ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « ما سالمناهن منذ حاربناهن ،

ابيه ، عن ابي هريره قال . قال رسول الله ومن ترك شيئًا منهن خيفةً فليس منا » . ------

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري ( ٤/ ٤٢ رقم ۱۸۲۸ ) . (۲) رواه مسلم ( ۲/ ۸۵۸ رقم ۱۲۰۰ / ۷۳ ) والنسائی ( ۵/ ۲۳۱ رقم ۲۸۸۹ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٣/ ١٢٠٠ رقم ١٥٧٢ ) . (٤) تكررت في «الأصل » . (٥) الأراد (٣/ ٣٨٠ قام ٢٨٤ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ( ٣/ ٣٨٤ رقم ٢٨٤٠ ) . (٦) ( ٥/ ٤٤٩ رقم ٧٠٧٥ ) .

<sup>(</sup>٧) سبق قلم الناسخ فكتب : إبراهيم . وهو خطأ ، والمثبت من سنن أبي داود ، وهو

الصواب ، وسيأتي قول المؤلف : « إسحاق ثقة وهو الأزرق » وإسحاق الأزرق هو إسحاق بن يوسف بن مرداس القرشي المخزومي . إسحاق بن يوسف بن مرداس القرشي المخزومي . (٨) رواه النسائي (٦٠ / ٣٥٨ رقم ٩١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٩) (٥/ ٤٤٩ رقم ٢٠٦ ) .

مسلم (۱) :حدثنا يحيى بن يحيى، أنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود ، عن عبد الله قال : « كنا مع النبي عليه في غار وقد أنزلت عليه ﴿وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا ﴾ فنحن نأخذها من فيه رطبًا ، إذ خرجت علينا حية فقال : اقتلوها . فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فقال رسول الله عليه : وقاها الله شركم ، ووقاكم شرها »(۲) .

الطحاوي (٣): حدثنا يونس ، أنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله عَلَيْكُ قال : بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سالم ، عن أبيه ، عن رسول الله عَلَيْكُ قال : «اقتلوا الحيات ، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر ؛ فإنهما يلتمسان البصر ، ويسقطان / [ ه/ن ٥٩-١]

مسلم (٤): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا عبدة بن سليمان وابن نمير ، عن هشاء .

الحبل، فمن وجد ذا الطفيتين والأبتر فلم يقتلهما فليس منا » .

وثنا أبو كريب ، ثنا عبدة ، ثنا هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : « أمر رسول الله على بقتل ذي الطفيتين ؛ فإنه يلتمس البصر ، ويصيب الحبل » .

وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ، أنا أبو معاوية ، ثنا هشام بهذا الإسناد وقال : «الأبتر وذا الطفيتين » .

# باب ما جاء في الحيات التي تظهر في البيوت

مسلم (٥): حدثنا حاجب بن الوليد ، ثنا محمد بن حرب ، عن الزبيدي ، عن الزهري ، أخبرني سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر قال : « سمعت رسول الله عليه يأمر بقتل الكلاب يقول : اقتلوا الحيات والكلاب ، واقتلوا ذا الطفيتين

<sup>(</sup>۱) (٤/ ٥٥/٥ رقم ٢٢٣٤).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ٤/ ٤٢ رقم ۱۸۳۰ ) والنسائي ( ٥/ ٢٢٩ رقم ۲۸۸۳ ) .

<sup>(</sup>٣) شرح مشكل الآثار ( ٧ / ٣٧٣ رقم ٢٩٢٧ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ١٧٥٢ رقم ٢٣٣٢ ) .

<sup>(</sup>۵) ( ٤/ ۲۵۳۳ رقم ۲۲۳۳ / ۱۲۹ ) .

والأبتر ؛ فإنهما يلتمسان البصر ، ويستسقطان الحبالى »(١) قال الزهري ونرى ذلك من سمها والله أعلم قال سالم : قال عبد الله : « فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها ، فبينا أنا أطارد حية يومًا من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب [أو](٢) أبو لبابة وأنا [أطاردها](٣) ، فقال : مهلا يا عبد الله . فقلت : إن رسول الله على أمر بقتلهن . قال : إن رسول الله على عن ذوات البيوت »

وحدثنا حسن الحلواني ، ثنا يعقوب ، ثنا أبي ، عن صالح ، عن الزهري بهذا الإسناد ، وقال : « حتى رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب فقالا : إنه قد نهى عن ذوات البيوت » .

مسلم (٤): حدثني إسحاق بن منصور ، أنا محمد بن جهضم ، ثنا إسماعيل - وهو عندنا ابن جعفر - عن عمر بن نافع ، عن أبيه قال : « كان عبد الله بن عمر يومًا عند هدم له فرأى وبيص جان ، فقال : اتبعوا هذا الجان فاقتلوه . فقال أبو لبابة الأنصارى : إنى سمعت رسول الله على ينهى عن قتل الجنان التى تكون فى البيوت

إلا الأبتر وذا الطفيتين ؛ فإنهما اللذان يخطفان البصر ، ويتبعان ما في بطون النساء».

مسلم (٥): حدثني أبو الطاهر ، أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني مالك بن

أنس، عن صيفي - وهو عندنا مولى ابن أفلح - أخبرني أبو السائب مولى هشام ابن زهرة « أنه دخل على أبي سعيد في بيته قال : فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته ، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت ، فالتفت فإذا حية ، فوثت الأقتاما فأشار الى أن احلب ، فحلست ، فلما انص ف أشار الى ببت

حية ، فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس ، فجلست ، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال : كان فيه فتى منا حديث

(۱) رواه أبو داود ( ٥/ ٤٥٠ رقم ٢٦٠٥ ) والترمذي ( ٤/ ٦٤ ـ ٦٥ رقم ١٤٨٣ ) والنسائي في الكبري .

(٢) في « الأصل »: و . والمثبت من صحيح مسلم .
 (٣) في « الأصل » : أطارها . والمثبت من صحيح مسلم .

(٤) (٤/ ١٧٥٤ ـ ١٧٥٥ رقم ٢٢٣٣ / ١٣٦١).

(ه) (٤/ ١٧٥٦ ـ ١٧٥٧ رقم ٢٣٣٦ ) .

وحدثني محمد بن رافع ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا أبي قال : سمعت أسماء [بن] (١) عبيد يحدث ، عن رجل يقال له : السائب \_ وهو عندنا أبو السائب \_ قال : « دخلنا على أبي سعيد الخدري ، فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة ، فنظرنا فإذا حية ... » وساق الحديث بقصته نحو حديث مالك ، عن صيفي وقال فيه : فقال رسول الله ﷺ : « إن لهذه البيوت عوامر ، فإذا رأيتم شيئًا منها فحرجوا عليها ثلاثًا فإن ذهب ، وإلا فاقتلوه ، فإنه كافر ، وقال لهم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم »(٢).

<sup>(</sup>١) تحرفت في « الأصل » إلى : بنت . وأسماء بن عبيد هو أبو المفضل البصري ، والد جويرية بن أسماء .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( ٥/ ٤٥١ ـ ٤٥٢ رقم ٥٢١٥ ) والترمذي ( ٤/ ٦٥ رقم ١٤٨٤ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٢٤١ ـ ٢٤٢ رقم ١٠٨٠٨ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٦٦ رقم ١٤٨٥ ) .

#### سليمان بن داود لا تؤذينا ، فإن عادت فاقتلوها »(١)

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب . انتهى كلام أبي عيسى

ابن أبي ليلى هذا ضعيف ، قال البخاري : أما أنا لا أروي عنه شيئًا .

# باب فضل من قتل حية وما جاء في الحيات

الطحاوي (٢): حدثنا علي بن معبد ، ثنا طالوت بن عباد ، ثنا داود بن أبي الفرات ، عن محمد بن زيد العبدي ، [ عن أبي الأعين العبدي [٣٠] ، عن أبي الأحوص الحشمي قال: « بينا ابن مسعود يخطب ذات يوم ، فإذا هو بحية تمشي على الجدار ، فقطع خطبته وضربها بقضيبه حتى قتلها ، ثم قال : سمعت رسول الله

ﷺ يقول : من قتل حية فكأنما قتل رجلاً مشركًا قد حل دمه » وروى أبو عمر بن عبد البر قال: ثنا أحمد بن عمر ، ثنا عبد الله بن عمر ،

ثنا عبد الله بن محمد ، ثنا محمد بن فطيس ، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن [وهب](٤)، ثنا معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية ، عن جبير بن نفير ، عن أبي تعلبة الخشني ، أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ الحِنْ على ثلاثة أثلاث فَتُلْثُ لَهُم أجنحة يطيرون في الهوى ، وثلث حيات وكلاب ، وثلث يحلون ويطعنون » ٍ.

رواه أبو عمر في الاستذكار وقال : هذا إسناد جيد ، رواته أئمة ثقات

ورواه الطحاوي في « بيان المشكل من حديث النبي ﷺ »(٥) قال : ثنا بحر بن نصر ، ثنا ابن وهب بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ( ٥ / ٤٥٢ ـ ٤٥٣ رقم ٥٢١٨ ) والنسائي في الكبرى ( ٦ / ٢٤١ رقم

<sup>(</sup>٢) شرح مشكل الآثار ( ٧/ ٣٧٢ رقم ٢٩٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من « الأصل » وأثبتها من مشكل الآثار ، والحديث مشهور بأبى الأعين ، وفي

ترجمته ذكر هذا الحديث ابن حبان في المجروحين (٣/ ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) تحرفت في « الأصل » إلى : وهيب . مصغرًا .

<sup>(</sup>٥) شرح مشكل الآثار (٧/ ٣٨١ رقم ٢٩٤١) .

وروى البزار (١) قال : ثنا أبو كامل ، ثنا عبد العزيز بن المختار ، ثنا خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي ﷺ قال : « الحية مسيخ الجن كما مسخت القردة والخنازير » .

/ باب قتل الوزغ وفضل ذلك

مسلم (٢): حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه « أن النبي ﷺ أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقًا »(٣).

البخاري (٤): حدثنا عبيد الله بن موسى ـ أو ابن سلام عنه ـ أنا ابن جريج ، عن عبد الحميد بن جبير ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم شريك « أن رسول الله عن عبد الحميد بن جبير ، عن سعيد على إبراهيم »(١) .

البزار : حدثنا أحمد بن أصبغ ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن رسول الله ﷺ قال : « الوزغ شيطان » .

وهذا الحديث لا نعلم أحدًا أسنده إلا يونس .

مسلم (٧): حدثنا يحيى بن يحيى ، أنا خالد بن عبد الله ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « من قتل وزغة في أول ضربة ، فله كذا وكذا حسنة ، ومن قتلها في الضربة الثانية ، فله كذا وكذا حسنة [لدون] (٨) الأولى ، وإن قتلها في الضربة الثالثة ، فله كذا وكذا حسنه [لدون] (٨) الثانية » .

<sup>(</sup>١) كشف الأستار ( ٢/ ٧٢ رقم ١٢٣٢ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ١٧٥٨ رقم ۲۲۳۸ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ٥/ ٤٥٣ رقم ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) (٦ / ٤٤٨ رقم ٣٣٥٩).

<sup>(</sup>٥) انقلبت في « الأصل » إلى : كان قال . والتصحيح من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ( ٤/ ١٧٥٧ ـ ١٧٥٨ رقم ٢٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>۷) (۶/ ۱۷۵۸ رقم ۲۲۶۰ ) .

<sup>(</sup>A) في « الأصل » : بدون . والمثبت من صحيح مسلم .

وحدثني (۱) زهير بن حرب ، ثنا جرير ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ [ بمعنى آ<sup>(۲)</sup> حديث خالد ، عن سهيل ، غير أن في حديث جرير : «من قتل وزغة في أول ضربة كتبت له مائة حسنة ، وفي الثانية دون ذلك ، وفي الثانية دون ذلك »(۳)

# باب ما نهي عن قتله من الدواب وسبه

مسلم (٤): حدثني أبو الطاهر وحرملة قالا: أنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي الله أليه: ﴿ أَن نَمْلَةَ قَرَصَتَ نَبِيًا مِنَ الْأَنبِياءَ فَأَمْرِ بَقْرِيةَ النَّمْلُ فَأَحْرِقْتَ ، فَأُوحَى الله إليه : أَفَى أَن قَرَصَتَكُ نَمْلَةً أَهْلَكُتَ أَمَةً مِنَ الأَمْمُ تَسْبِح ﴾ (٥)

مسلم (٦): حدثنا قتيبة ، ثنا المغيرة ـ يعني : ابن عبد الرحمن الحرامي ـ عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْقٌ قال : « نزل نبي من

الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة »(٧).

أبو داود (^ ): ثنا أحمد بن حنبل ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس « أن النبي على نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرَّد » (٩)

(١) ( ٤/ ١٧٥٨ رقم ٢٢٤ / ١٤٧ ) . (٢) في « الأصل » : يمنعني . وهو خطأ ، والمثبت من صحيح مسلم

(٣) رواه الترمذي ( ٤/ ٦٤ رقم ١٤٨٢ ) .

(٤) (٤ / ٥٩/١ رقم ١٤٢١ / ١٤٨ ) .

(٥) رواه البخاري ( ٦ / ١٧٨ رقم ٣٠١٩ ) وأبو داود ( ٥ / ٤٥٥ رقم ٢٢٤ ) والنسائي

( ۷ / ۲۶۰ رقم ۳۲۲۵ ) وابن ماجه ( ۲ / ۷۰ ۱ رقم ۳۲۲۵ ) . (٦) ( ٤ / ۲۷۵۹ رقم ۲۲۶۱ / ۱۶۹ ) .

(۷) رواه أبو داود ( هُ / ٤٥٥ \_ ٤٥٥ رقم ٢٢٣ه ) والنسائي في الكبرى ( ه/ ١٨٣ \_ ١٨٤ رقم ٨٦١٥ ) .

(۸) (٥/ ٥٥٤ رقم ٥٢٢٥).

(٩) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۲۷ رقم ۳۲۲۴ ) .

النسائي (١): أخبرنا قتيبة بن سعيد ، ثنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن عثمان « أن طبيبًا ذكر ضفدعًا في دواء عند النبي على ، فنهى النبي على عن قتله »(٢)

عبد الرحمن هو ابن عمر بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد ابن تيم بن مرة بن كعب التيمي القرشي ، أسلم يوم الحديبية وقيل : أسلم يوم الفتح ، قتل مع ابن الزبير بمكة ، ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر .

أبو داود (٣): ثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن صالح بن كيسان ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن زيد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله عليه : « لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة » .

النسائي<sup>(٤)</sup>: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب ،/ ثنا موسى بن داود ، ثنا عبد العزيز [٥/ق ٢٠-ب] ابن أبي سلمة ، عن صالح بإسناده مثله وقال : « يؤذن بالصلاة » .

# باب ما جاء في تحريق الدواب

النسائي<sup>(٥)</sup>: أخبرنا أبو عاصم، عن عبد الرزاق، عن الثوري ، عن الشيباني، عن الحسن بن سعد \_ كوفي \_ عن أبيه عن الحسن بن سعد \_ كوفي \_ عن أبيه قال: « كنا مع رسول الله على فمررنا بقرية نمل قد أحرقت ، قال : فغضب النبي \_ عليه السلام \_ وقال : إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله » .

قد تقدم النهي عن التعذيب بعذاب الله في كتاب الجهاد ، رواه البخاري وغيره .

<sup>(</sup>۱) ( ۷/ ۲۳۹ رقم ۲۳۹۱ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ( ٥/ ٥٥٦ رقم ٥٢٢٧ ) .

<sup>(</sup>۳) ( ۵/ ۳۹۸ رقم ۵۰۲۰ ) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٦/ ٢٣٤ رقم ١٠٧٨٠ ) وقال النسائي : خالفه زهير بن محمد فأرسل الحديث .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٥/ ١٨٣ رقم ٨٦١٤).

# باب ما جاء فيمن قتل عصفوراً

النسائي (١): أحبرنا محمد بن داود ، ثنا أحمد بن حنبل ، ثنا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل ، عن خلف \_ يعني ابن مهران \_ ثنا عامر الأحول ، عن صالح بن دينار ، عن عمرو بن الشريد قال : سمعت الشريد يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « من قتل عصفوراً عبثًا عج إلى الله يوم القيامة يقول : يا رب ، إن فلائًا قتلني عبثًا ولم يقتلني لمنفعة »

# باب ما يؤمر به من

# غلق الأبواب وإطفاء المصابيح والنار عند النوم

البخاري (٢): ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا همام ، عن عطاء ، عن حابر أن رسول الله على قال : « أطفئوا المصابيح إذا رقدتم ، وغلقوا الأبواب ، وأوكوا الأسقية ، وخمروا الطعام والشراب وأحسبه قال : ولو بعود تعرضه عليه ».

البخاري (٢): حدثنا مسدد ، ثنا حماد بن زيد ، ثنا كثير ، عن عطاء ، عن

جابر بن عبد الله رفعه قال: « خمروا الآنية ، وأوكوا الأسقية ، وأجيفوا الأبواب، واكفتوا صبيانكم عند المساء ، فإن للجن انتشاراً [ وخطفة ] (٤)، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد ؛ فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت (٥).

<sup>(</sup>۱) ( ۷/ ۲۷۰ رقم ۸ه ٤٤٠) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱۰ / ۹۱ رقم ۱۲۲۵ وطرفه في : ۱۲۹٦ ) .

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٢٠٩ رقم ٣٣١٦ وطرفه في : ٦٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) تحرفت في " الأصل " إلى : حفظة . والتصحيح من صحيح البخاري

بابًا مغلقًا ، و [ أوكوا ](١) قربكم ، واذكروا اسم الله ، وخمروا آنيتكم ، واذكروا اسم الله ، ولو أن تعرضوا عليه شيئًا ، وأطفئوا مصابيحكم »(٢) .

روى أبو بكر بن أبي شيبة هذا الحديث ، وقال فيه : « وأقلوا الخروج إذا هدأت الرجل ؛ فإن الله بنث من خلقه في ليله ما شاء » .

رواه عن عبد الأعلى ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن عطاء بن يسار ، عن جابر ، عن النبي ﷺ .

مسلم (٣): حدثنا أبو عامر الأشعري ، ثنا أبو أسامة ، عن بريد ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : « احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل ، فلما حدث رسول الله على بشأنهم قال : إن هذه النار إنما هي عدو لكم ، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم »(٤).

مسلم (٥): حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير [ بن حرب ] (٢) قالوا: ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ : « لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون »(٧) .

# / باب النهي عن ضرب وجه المسلم

[ ٥/ق ٢١ \_1]

<sup>(</sup>١) تحرفت في « الأصل » إلى : اذكروا . والتصحيح من صحيح البخاري .

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ۳/ ۱۵۹۵ رقم ۲۰۱۲ ) وأبو داود ( ۶/ ۲۷۲ رقم ۳۷۲۶ ) والتسائي في
 الكبرى ( ٦/ ١٨٦ رقم ۱۰۵۸ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٣/ ١٥٩٦ رقم ٢٠١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ١١ / ٨٨ رقم ٦٢٩٤ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٣٣٩ رقم ٣٧٧٠ ) .

<sup>(</sup>۵) (۳/ ۱۹۹۱ رقم ۲۰۱۵ ) .

 <sup>(</sup>٦) انتقل نظر الناسخ فكتب : الناقد . وإنما هو زهير بن حرب أبو خيثمة ، كما في صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۷) رواه البخاري ( ۱۱/ ۸۸ رقم ۱۲۹۳ ) وأبو داود ( ۵/ ۶۶۸ رقم ۵۲۰۶ ) والترمذي (۶/ ۲۳۲ رقم ۱۸۱۳ ) وابن ماجه ( ۲/ ۱۲۳۹ رقم ۳۷۲۹ ) .

<sup>(</sup>۸) (۶/ ۲۰۱۲ رقم ۲۳۱۲ ) .

الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْ : ﴿ إِذَا قَاتُلُ أحدكم أخاه فليتجنب الوجه » .

حدثناه عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا : ثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي

الزناد بهذا الإسناد ، وقال : « إذا ضرب أحدكم ... »

مسلم(١): حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ، ثنا أبي ، ثنا شعبة ، عن قتادة

سمع أبا أيوب يحدث ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِذَا قَاتُلُ

أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه » .

مسلم (٢): حدثنا نصر بن علي ، ثنا أبي ، ثنا المثنى .

وحدثني محمد بن حاتم ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن المثنى بن سعيد ، عن قتادة ، عن أبي أيوب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ \_

وفي حديث ابن حاتم ، عن النبي ﷺ ـ : « إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب

الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته ».

المثنى بن سعيد ثقة ، وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة .

# باب ما جاء في الذين يعذبون الناس

مسلم (٣) : حدثنا أبو كريب ، ثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، قال : «مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس فقال: ما شأنهم ؟ [ قال ](٤) : حبسوا في الجزية . فقال هشام : أشهد لسمعت رسول الله يقول : إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا »<sup>(ه)</sup>

<sup>(</sup>۱) ( ۶/ ۲۰۱۷ رقم ۲۲۲۲ / ۱۸۱۶ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ۲۰۱۷ رقم ۲۲۲۲ / ۲۱۵ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٢٠١٨ رقم ٢٠١٣).

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم: قالوا .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ( ٤/ ٤٩٤ \_ ٤٩٠ رقم ٣٠٤٠ ) والنسائي في الكبرى ( ٥/٢٣٦ رقم

# باب ما جاء في اللعب بالنردشير

[ أبو داود ]<sup>(٣)</sup>: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، عن موسى ابن ميسرة ، عن سعيد بن أبي هند ، عن أبي موسى أن رسول الله ﷺ قال : «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله »(٤) .

# باب ما جاء في اللعب بالحمام

أبو داود (٥): حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن محمد بن [عمرو] (٦) ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة « أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يتبع حمامة ، فقال : شيطان يتبع شيطانة »(٧) .

تابعه محمد بن عبد الله ، عن محمد بن عمرو ، قال أبو بكر البزار : ولا نعلم أحدًا أسنده ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة إلا حماد بن سلمة ومحمد بن عبد الله ، وخالفهما شريك فرواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ، عن عائشة ، وغيرهم يرسله عن أبي سلمة ( عن عائشة )(^^) .

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۱۷۷۰ رقم ۲۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ( ٥ / ٣٢٩ رقم ٤٨٩٩ ) ولم يرو مسلم هذا الحديث أصلا .

 <sup>(</sup>٣) في « الأصل » : مسلم . وهو خطأ نتج عن انتقال نظر الناسخ ، وإنما رواه بهذا الإسناد أبو داود ( ٥/ ٣٢٩ رقم ٤٨٩٩ ) ولم يرو مسلم هذا الحديث أصلا .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۲۳۷ ـ ۱۲۳۸ رقم ۳۷۱۲ ) .

<sup>(</sup>ه) ( ه/ ۳۲۹\_ ۳۳۰ رقم ۹۹۰۰ ) .

<sup>(</sup>٦) في « الأصل » : عمر . وهو خطأ ، والتصحيح من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٧) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۲۳۸ رقم ۳۷٦٥ ) .

<sup>(</sup>A) كذا في « الأصل » .

# باب ما جاء في الغناء واللهو

النسائي (١): أخبرنا هارون بن عبد الله ، ثنا مكي بن إبراهيم ، ثنا الجعيد ، عن يزيد بن خصيفة ، عن السائب بن يزيد « أن امرأة جاءت إلى رسول الله على فقال: يا عائشة ، تعرفين هذه ؟ قالت : لا يا نبي الله . قال : هذه قينة فلان ، تحيين أن تغنيك ؟ فغنتها ، ( فقال النبي على : قد نفخ الشيطان في منخريها ) (٢) »

الجعيد هو ابن عبد الرحمن بن أوس ثقة معروف / مشهور روى عنه يحيى ابن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل ، وسليمان بن بلال والفضل بن موسى

أبو داود (٣): حدثنا مسدد ، ثنا بشر ، عن خالد بن ذكوان ، عن الربيع ابنة [معوذ بن ] عفراء قالت : « جاء رسول الله على ضبيحة بني بي ، فجلس على فراشي كمجلسك ، فجعلت جويريات يضربن بدف لهن ، يندبن من قتل من آبائي يوم بدر إلى أن قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في الغد . فقال : دعي هذه وقولي التي كنت تقولين »(٥)

الترمذي (٢): حدثنا الحسين بن [حريث ] (٧) ثنا علي بن الحسين بن واقد ، حدثني أبي ، حدثني عبد الله بن بريدة قال : سمعت بريدة يقول : ﴿ خرج رسول الله على في بعض مغازيه فلما انصرف ، جاءت جارية سوداء ، فقالت : يا رسول الله ، إني كنت نذرت إن ردك الله صالحًا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى ، فقال لها رسول الله على : إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا . فجعلت

[ م/ق ۲۱ ـ ب ]

<sup>(</sup>١) السن الكبرى ( ٥/ ٣١٠ رقم ٨٩٦ ) .

<sup>(</sup>۲) لیست فی سنن النسائی

<sup>(</sup>٣) ( ٥/ ٣٢٣ رقم ٢٨٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في « الأصل » : مسعود أن . وهو تحريف ، والتصحيح من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٧ / ٣٦٧ رقم ٤٠٠١ ) والترمذي ( ٣/ ٣٩٩ رقم ١٠٩ ) والنسائي في الكبري ( ٣/ ٣٣٢ رقم ٣٥٦٣ ) وابن ماجه ( ١/ ٢١١ رقم ١٨٩٧ ) .

<sup>(</sup>٦) (٥/ ٥٧٩ \_ ٨٠ رقم ١٩٦٩) .

<sup>(</sup>٧) تحرفت في « الأصل » إلى : حرب

تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه، فقال رسول الله على إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، إني كنت جالسًا وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف ».

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة ، وفي الباب عن عمر وعائشة .

أبو داود (١): حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني ، ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن نافع قال : « سمع ابن عمر مزمارًا قال : فوضع أصبعيه في أذنيه ونأى عن الطريق ، وقال : يا نافع ، هل تسمع شيئًا ؟ قال : فقلت : لا . قال : فرفع أصبعيه من أذنيه وقال : كنت مع النبي على فسمع مثل هذا ، فصنع مثل هذا » .

قال أبو داود : هذا حديث منكر . فيما ذكره اللؤلؤي عنه .

# باب إباحة اللعب بالبنات للجواري

مسلم (۲): حدثنا يحيى بن يحيى ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة « أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله على قالت: وكان يأتيني صواحبي فكن يتقمعن من رسول الله على قالت : فكان رسول الله على يسربهن إلى » .

النسائي (٣): أخبرنا أحمد بن [ سعد ](٤) بن الحكم ، ثنا عمي ، ثنا يحيى بن أيوب ، حدثني عمارة بن غزية ، أن محمد بن إبراهيم بن الحارث حدثه ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة قالت : « قدم النبي ـ عليه السلام ـ من

<sup>(</sup>۱) ( ۵/ ۳۲۶ رقم ۴۸۸۹ ) .

<sup>(</sup>۲) (٤/ ۱۸۹۰ ـ ۱۸۹۱ رقم ۲٤٤٠) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى ( ٥/ ٣٠٦\_ ٣٠٧ رقم ٨٩٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) تصحفت في « الأصل » إلى : سعيد . والتصحيح من السن الكبرى .

غزوة وقد نصبت على باب حجرتي عباءة ، وعلى عرض بيتها ستر أرميني ، فدخل البيت فلما رآه قال : ما لي يا عائشة وللدنيا . فهتك العرض حتى وقع بالأرض وفي سهوتها ستر ، فهبت ريح ، فكشفت ناحية عن بنات لعائشة لعب ، فقال : ما هذا يا عائشة ؟ قالت : بناتي . ورأى بين ظهرانيهن فرسًا له جناحان من رقع ، قال : فما هذا الذي أرى وسطهن ؟ قالت : فرس . قال : وما هذا الذي عليه ؟ قالت :

جناحان . قال : فرس له جناحان ! قالت : أو ما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة . فضحك حتى بدت نواجذه »

ا المن ١١-١٢ من الما جاء من

# الشؤم في [ الدار ] (٢) والمرأة والفرس

أبو داود (٣): حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله ﷺ قال : « الشؤم في الدار والمرأة والفرس »(٤)

أبو داود (٥): حدثنا الحسن بن يحيى ، ثنا بشر بن عمر ، عن عكرمة بن عمار، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك قال : « قال رجل : يا رسول الله ، إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا ، فتحولنا إلى دار أخرى ، فقل فيه عددنا ، وقلت فيها أموالنا ! فقال رسول الله عليه : ذروها

تم كتاب الأدب والحمد لله وحده . يتلوه كتاب التوبة إن شاء الله ـ تعالى .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ٥/ ٣٢٧ رقم ٤٨٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في « الأصل » : الدارا أ. وهو تصحيف . (٣) ( ٤/ ٣٤٥ رقم ٣٩١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٩ / ٤٠ رقم ٥٠٩٣ ) ومسلم ( ٤/ ١٧٤٦ \_ ١٧٤٨ رقم ٢٢٢٥ ) . والترمذي ( ٥/ ١١٦ رقم ٢٨٢٤ ) والنسائي ( ٦ / ٢٩٥ رقم ٢٧٥١) .

<sup>(</sup>۵) (٤/ ٢٤٣ رقم - ٣٩٢ ) .

# بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صَلِّ على محمد نبيك الكريم

# كتاب التوبة

# باب فرض التوبة

وقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ﴾ (١)

قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج (٢) \_ رحمه الله \_: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا غندر ، ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي بردة قال : سمعت الأغر المزني \_ وكان من أصحاب النبي عَلَيْ \_ يحدث ابن عمر قال : قال رسول الله عَلَيْ : « يا أيها الناس ، توبوا إلى الله ، فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة » .

#### باب الاعتراف والتوبة

البخاري (٣): ثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : « إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه »(٤) .

# باب قبول التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها

وقول الله تعالى : ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي

<sup>(</sup>١) التحريم : ٨ .

<sup>(</sup>۲) (٤ / ۲۰۷۵ \_ ۲۰۷۲ رقم ۲۰۷۲ / ٤٤ ) .

<sup>(</sup>۳) ( ۸ / ۲۰۷ \_ ۹ - ۳۰۷ رقم ۵۷۵ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ٤ / ۲۱۲۹ ـ ۲۱۳۷ رقم ۲۷۷۰ ) والترمذي ( ٥ / ۳۱۰ ـ ۳۱۴ رقم ۲۷۷۰ ) . ( ۳۱۸ ـ ۲۱۳ رقم ۳۱۸۰ ) .

إِيمَانهَا خُيْرًا ﴾(١) .

مسلم (۲) : حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله

أبو بكر بن أبي شيبة (٣) : حدثنا معاوية بن هشام ، عن شريك ، عن عثمان

أبي المغيرة ، عن أبي صادق ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عَلَيْ : « للجنة ثمانية أبواب : سبعة مغلقة ، وباب مفتوح

للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه » .

أبو صادق اسمه مسلم بن يزيد الأسدي ، صدوق مستقيم الحديث ، ذكر ذلك ابن أبي حاتم .

أبو بكر بن أبي شيبة (٤) : حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن

عاصم، عن زر ، عن صفوان بن عسال المرادي قال : قال رسول الله عَلَيْ : " إن قبل مغرب الشمس بابًا / مفتوحًا للتوبة مسيرة عرضه سبعون سنة ، فلا يزال ذلك

الباب مفتوحًا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه ، فإذا طلعت من نحوه لم ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا »

مسلم (٥): حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، ثنا ابن فضيل ، عن أبيه ، عن أبي عن أبي عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا : طلوع الشمس من مغربها ، والدجال ، ودابة الأرض »(٦)

<sup>(</sup>۱) الأنعام : ۱۵۸ . (۲) ( ٤ / ۲۷۰۲ رقم ۲۰۷۲ ) .

<sup>(</sup>٣) مسند ابن أبي شيبةً ( ١ / ٢٠٨ ـ ٢٠٩ رقم ٣٠٧ ) .

<sup>(</sup>٤) مسند ابن أبي شيبة ( ٢ / ٣٦٩ رقم ٨٨٨ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱ / ۱۳۸ رقم ۱۵۸ ).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي ( ٥ / ٢٤٧ رقم ٣٠٧٢ ) .

# باب قبول توبة العبد ما لم يغرغر

الترمذي (١) : حدثنا إبراهيم بن يعقوب ، ثنا علي بن عياش ، ثنا عبد الرحمن ابن ثابت بن ثوبان ، عن أبيه ، عن مكحول ، عن جبير بن نفير الحضرمي ، عن النبى عليه قال : « إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب .

# باب الندم توبة

البزار (٢): أخبرنا أحمد بن عبدة ، أنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الكريم الجزري ، عن زياد بن أبي مريم ، عن عبد الله بن معقل قال : « دخلت أنا وأبي على عبد الله فقال له أبي : يا أبا عبد الرحمن ، أسمعت رسول الله على يقول : الندم توبة ؟ قال : نعم ٥(٢).

عبد الله الأول هو ابن معقل بن مقرن ، والثاني هو عبد الله بن مسعود ، قال يحيى بن معين : زياد الذي يروي حديث « الندم توبة » إنما هو زياد بن الجراح وليس بزياد بن أبي مريم . وتابعه على ذلك أبو حاتم وابنه ومصعب بن سعيد الحراني ، قال ابن أبي حاتم : وهم ابن عيينة فرواه عن عبد الكريم ، عن زياد بن أبي مريم ، وقد رواه سفيان الثوري أيضًا ، عن عبد الكريم ، عن زياد ابن أبي مريم ، والصحيح زياد بن الجراح ، قال يحيى بن معين : لقي زياد بن أبي مريم أبا موسى ، وزياد بن الجراح ثقة .

وروى أبو بكر البزار (٤) أيضًا قال : ثنا عبد الواحد بن غياث ، عن أبي عوانة ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن معقل ، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبى ﷺ قال : « الندم توبة » .

<sup>(</sup>۱) (٥/ ۱۱٥ رقم ٣٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) البحر الزخار (٥/ ٣١٠ رقم ١٩٢٦).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ۲ / ۱٤۲۰ رقم ۲۵۲ ) .

<sup>(</sup>٤) البحر الزخار ( ٥ / ٣١٢ رقم ١٩٢٧ ) .

#### باب ما جاء أن الله أشد

# فرحًا بتوبة عبده من الرجل يجد ضالته

مسلم(١) : حدثتي سويد بن سعيد ، ثنا حفص بن ميسرة ، ثنا زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ﷺ أنه قال : « قال الله \_ عز وجل \_ : أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه حيث يذكرني ، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة ، ومن تقرب إليَّ شبرًا ؛ تقربت إليه ذراعًا، ومن تقرب إلى ذراعًا ؛ تقربت إليه باعًا ، وإذا أقبل إلى يمشي ؛ أقبلت إليه أهرول». مسلم (٢) : حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ـ واللفظ لعثمان ـ

قال إسحاق : أخبرنا ، وقال عثمان : ثنا جرير ، عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن الحارث بن سويد قال : « دخلت على عبد الله أعوده وهو مريض ، فحدثنا بحديثين : حديثًا عن نفسه ، وحديثًا عن رسول الله عليه قال : سمعت رسول الله عِينَة يقول: لله أشد فرحًا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة ، معه راحلته عليها طعامه وشرابه ، فنام فاستيقظ وقد ذهبت ، فطلبها فأدركه العطش ، ثم قال : أرجع إلى مكانى الذي كنت فيه فأنام حتى أموت . فوضع رأسه / على

ساعده ليموت ، فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده طعامه وشرابه ، فالله أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده »<sup>(٣)</sup>

مسلم(٤) : حدثنا يحيى بن يحيى وجعفر بن حميد ، قال جعفر : ثنا ، وقال يحيى : أنا عبيد الله بن إياد ، عن إياد ، عن البراء بن عارب قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ كَيْفُ تَقُولُونَ بِفُرْحَ رَجِلُ انْفُلْتُتَ مَنْهُ رَاحَلْتُهُ تَجْرُ زَمَامُهَا بَأْرَضَ قَفْر

ليس بها طعام أو شراب ، وعليها طعام له وشراب فطلبها حتى شق عليه ، ثم مرت

أ م/ق ٦٣ \_1]

<sup>(</sup>۱) ( ٤ / ۲۱۰۲ رقم ۲۲۷۷ ) .

<sup>: (</sup>۲) ( ٤ / ۲۱۰۳ رقم ۲۷۶٤ ) . (٣) رواه البخاري ( ١١/ / ١٠٥ رقم ٦٣٠٨ ) والترمذي ( ٤ / ٦٨٥ رقم ٢٤٩٧ ، ٢٤٩٨)

والنسائي في الكبرى ( ٤ / ٤١٥ رقم ٧٧٤٢ ) . (٤) (٤ / ٤ / ۲۱۰٤ رقم ۲۷۷۲ ) .

بجذل شجرة فتعلق زمامها ، فوجدها متعلقة به ؟ قلنا : شديداً يا رسول الله ، فقال رسول الله ، فقال رسول الله عليه : أما والله لله أشد فرحاً بتوبة عبده من الرجل براحلته » .

قال جعفر : ثنا عبيد الله بن إياد ، عن أبيه .

مسلم (۱) : حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قالا : ثنا عمر بن يونس، ثنا عكرمة بن عمار ، ثنا إسحاق بن أبي طلحة ، ثنا أنس بن مالك \_ وهو عمه \_ قال : قال رسول الله ﷺ : « لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة ، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه ، فأيس منها ، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته ، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده ، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك . أخطأ من شدة الفرح » .

#### باب قبول توية القاتل

مسلم (۲): حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة قال : سمعت أبا عبيدة يحدث ، عن أبي موسى ، عن النبي عليه قال : « إن الله \_ عز وجل \_ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها »(۳) .

مسلم (3) : حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار \_ واللفظ لابن مثنى \_ قالا: ثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ، عن أبي الصديق ، عن أبي سعيد الحدري ، أن النبي علي قال : « كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا ، فسأل عن أعلم أهل الأرض ، فدل على راهب ، فأتاه فقال : إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا ، فهل له من توبة ؟ فقال : لا . فقتله فكمل به مائة ، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض ، فدل على رجل عالم ، فقال : إنه قد قتل مائة نفس ، فهل له

<sup>(</sup>۱) ( ٤ / ۲۱۰۶ \_ ۲۱۰۵ رقم ۲۷٤۷ ) .

<sup>(</sup>۲) (٤ / ۲۱۱۳ رقم ۲۵۹۹ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى ( ٦ / ٣٤٤ رقم ١١١٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤ / ۲۱۱۸ رقم ۲۲۷۲ / ٤٦ ) .

من توبة ؟ فقال : نعم ، ومن يحول بينه وبين التوبة ، انطلق إلى أرض كذا وكذا ؛ فإن بها أناسًا يعبدون الله ، فاعبد الله معهم ، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء . فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت ، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائبًا مقبلاً بقلبه إلى الله . وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيراً قط . فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم ، فقال : قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له . فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد ، فقبضته ملائكة الرحمة »(١)

قال قتادة : قال الحسن : « ذُكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره » .

سمع أبا الصديق الناجي ، عن أبي سعيد الحدري ، قال النبي على الله ، إن رجلاً قتل تسعة وتسعين نفساً ، فجعل يسأل : هل له من توبة ؟ فأتى راهباً فسأله ، فقال : ليست لك توبة . فقتل الراهب ، ثم جعل يسأل ، ثم خرج من قريته إلى قرية فيها [٥/٥ ١٣-ب] قوم صالحون ، فلما كان في بعض الطريق / أدركه الموت ، فنأى بصدره ثم مات ، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر ، فجعل من أهلها » .

مسلم (٢) : حدثني عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، أنه

حدثنا (٣) محمد بن بشار ، ثنا ابن أبي عدي ، ثنا شعبة ، عن قتادة بهذا الإسناد نحو حديث معاذ وزاد فيه : « فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي ، وإلى هذه أن تقربي » .

## باب في الرجل يذنب ثم يتوب

البزار : حدثنا عبد الأعلى ، عن حماد بن سلمة ، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة ، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال أبي طلحة ، عن ربه تبارك وتعالى \_ : « أذنب عبد ذنبًا فقال : أي رب ، اغفر لي .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ٦ / ٥٩١ رقم ٣٤٧٠ ) وابن ماجه ( ٢ / ٨٧٥ رقم ٢٦٢٢ ) . (۲) ( ٤ / ٢١١٩ رقم ٢٢٧٦ / ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤٠/ ٢١١٩ رقم ٢٧٦٦ / ٤٨ ) .

فقال الله \_ تبارك وتعالى \_ : أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب . ثم عاد فأذنب فقال : أي رب ، اغفر لي ذنبي . فقال الله \_ تبارك وتعالى \_ : أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب . ثم عاد فأذنب فقال : أي رب ، اغفر لي ذنبي . فقال الله \_ تعالى \_ : أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ؛ اعمل ما شئت فقد غفرت لك »(١)

وهذا الحديث قد تقدم لمسلم<sup>(٢)</sup> ـ رحمه الله ـ في باب كلام الرب ـ سبحانه ـ من كتاب الإيمان .

وقال أبو بكر البزار في حديثه هذا : لا نعلمه يروى عن رسول الله ﷺ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد .

# باب كل بني آدم خطاء

الترمذي (٣) : حدثنا أحمد بن منيع ، ثنا زيد بن حباب ، ثنا علي بن مسعدة الباهلي ، ثنا قتادة ، عن أنس أن النبي ﷺ قال : « كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون »(٤) .

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن مسعدة عن قتادة .

# باب لو لم تذنبوا لذهب الله بكم

مسلم (٥): حدثني محمد بن رافع ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن جعفر الجزري ، عن يزيد بن الأصم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ :

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱۳ / ٤٧٤ رقم ۷۰۰۷ ) ومسلم ( ٤ / ۲۱۱۲ رقم ۲۷۵۸ ) والنسائي في الكبري ( ٦ / ۱۱۱ رقم ۱۰۲۵۲ ) .

<sup>(</sup>۲) (٤ / ۲۱۱۲ رقم ۲۷۰۸ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤ / ٨٦٥ \_ ٩٦٥ رقم ٢٤٩٩ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه ( ۲ / ۲۰۱۰ رقم ۲۵۱ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤ / ٢١٠٦ رقم ٤٩٧٢).

«والذي نفسي بيده ، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم »

مسلم (۱) : حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا ليث ، عن محمد بن قيس ـ قاص عمر ابن عبد العزيز ـ عن أبي صرمة ، عن أبي أيوب « أنه قال حين حضرته الوفاة : كنت كتمت عنكم شيئًا سمعته من رسول الله عليه : سمعت رسول الله عليه يقول :

مسلم (٣) : حدثنا هارون بن سعيد الأيلي ، ثنا ابن وهب ، حدثني عياض \_ وهو ابن عبد الله الفهري \_ حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن أبي صرمة ، عن أبي أيوب الأنصاري ، عن رسول الله عليه أنه قال : « لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم ؛ لجاء الله بقوم لها ذنوب

باب ما جاء من سعة رحمة الله تعالى وأنها تغلب غضبه

مسلم (٥): حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي ، أنا ابن وهب ، أخبرني يونس،

عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره ، أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره ، فأمسك عنده تسعة وتسعين ، وأنزل

عَلَيْهِ يَقُولُ : « جعل الله الرحمة مائة جزء ، فامسك عنده تسعة وتسعين ، وانزل الرحمة مائة جزء ، فامسك عنده تسعة وتسعين ، وانزل المرابة عني الأرض جزء واحدًا ، / فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق ، حتى ترفع الدابة

حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه » .

ولمسلم (٢) في بعض ألفاظ هذا الحديث : « كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض » وقد تقدم في كتاب الأدب في باب رحمة البهائم بعضها بعضًا.

(۱) (٤ / ۲۱۰۵ رقم ۲۷۲۸ / ۹).

(۲) رواه الترمذي (۵۰ / ۵۱۲ رقم ۳۵۳۹).
 (۳) (٤ / ۲۱۰۵ - ۲۰۱۲ رقم ۲۷٤۸ / ۱۰).

(٤) رواه الترمذي ( ٥ / ٥١٢ رقم ٣٥٣٩ ) . (٥) ( ٤ / ٨ - ٢١ رقم ٢٧٥٢ ) .

(۲) (٤ / ۲۱۰۹ رقم ۲۵۷۲).

مسلم (۱) : حدثنا قتيبة ، ثنا المغيرة \_ يعني الحزامي \_ عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : « لما خلق الله الخلق ، كتب في كتابه ، فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبي (۲) .

مسلم (٣) : حدثنا علي بن خشرم، ثنا أبو ضمرة، عن الحارث بن عبدالرحمن، عن عطاء بن ميناء ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده : إن رحمتي تغلب غضبي » .

البخاري (٤): حدثنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، ثنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُ قال : « إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتى سبقت غضبى » .

#### باب المبادرة إلى التوبة والعمل

الترمذي (٥): حدثنا قتيبة ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن العلاء بن عبدالرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : « بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا ، ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا ، ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا ، يبيع دينه بعرض الدنيا .» .

الترمذي (٦): حدثنا أبو مصعب ، عن محرز بن هارون ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : « بادروا بالأعمال سبعًا ، هل تنتظرون إلا فقرًا منسيًا ، أو غنّى مطغيًا ، أو مرضًا مفسدًا ، أو هرمًا مفندًا ، أو موتًا مجهزًا ، أو الدجال فشر غائب ينتظر ، أو الساعة ؛ فالساعة أدهى وأمر » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه من حديث الأعرج ، عن أبي هريرة إلا بن حديث محرز بن هارون .

<sup>(</sup>۱) ( ٤ / ۲۱۰۷ رقم ۲۵۷۱ / ۱۶ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ٦ / ٣٣١ رقم ٣١٩٤ ) والنسائي في الكبرى ( ٤ / ٤١٧ رقم ٧٧٥٠). (٣) ( ٤ / ٢١٠٨ رقم ٢٧٥١) .

<sup>(</sup>٤) ( ١٣ / ٤١٣ رقم ٧٤٢٢ ) . (٥) ( ٤ / ٤٢٢ رقم ٢١٩٥ ) وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٦) (٤ / ٨٧٨ \_ ٩٧٩ رقم ٢٣٠٦ ) .

#### باب الصدق في التوبة والعمل

البزار(١): حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الأنماطي ، ثنا محمد بن سعيد بن سابق ، ثنا عمرو بن أبي قيس ، عن سماك \_ يعني ابن حرب \_ عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي ﷺ ﴿ إِن بني إسرائيل استخلفوا خليفة عليهم بعد موسى على القام ليلة يصلي في القمر فوق بيت المقدس، فذكر أمورًا كان صنعها فخرج فندلى بسبب، فأصبح السبب معلقًا وقد ذهب ، قال : فانطلق حتى أتى قومًا على شط البحر فوجدهم يضربون لبنًا أو يصنعون لبنًا ، فسألهم : كيف تأخذون على هذا اللبن ؟ قال : فأخبروه ، فلبث معهم فكان يأكل من عمل يده ، فإذا كان حين الصلاة قام يصلى ، فرفع ذلك العمال إلى دهقانهم أن فينا رجلاً يفعل كذا وكذا ، فأرسل إليه فأبي أن يأتيه ثلاث مرات ، ثم إنه جاءه يسير على دابته فلما رآه فر ، فاتبعه فسبقه ، فقال : أنظرني أكلمك . قال : فقام حتى كلمه فأخبره خبره ، فلما أخبره أنه كان ملكًا وفر من رهبة ربه ، قال : إني لأظنني لاحقًا بك . قال : فانبعه فعبدا الله حتى ماتا برميلة مصر. قال عبد الله: لو أنى كنت ثم لاهتديت إلى قبريهما من [ صفة ](٢) رسول

الله ﷺ التي وصف لنا »

# باب من خرج من الأرض التي أصاب فيها الذنب

أبو داود(٣) / حدثنا عبيد الله بن عمر ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه « أنه قال للنبي ع إن من توبني أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب ، وأن أنخلع من مالي كله صدقة . قال : يجزئ

حدثنا<sup>(٤)</sup> محمد بن المتوكل ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، أنا ابن كعب بن مالك قال : كان أبو لبابة . . . فذكر مثله والقصة لأبي لبابة [ ٥/ق، ١٠ ـ ب ]

<sup>(</sup>١) البحر الزخار ( ٥ / ٣٥٨ ـ ٣٥٩ رقم ١٩٩٠ ) . (٢) سقطت من « الأصل » وأثبتها من مسند البزار .

<sup>(</sup>٣) (٤ / ١٠٥ ـ ٢٠٦ رقم ٣٣٠٨) .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود ( ٤ / ١٠٦ رقم ٣٣٠٩ ) .

البزار: حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ، ثنا أبو الصديق )(١) الناجي ، عن أبي سعيد الحدري أن النبي ﷺ قال: " فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا ، فسأل عن أعلم أهل الأرض ، فدل على راهب ، فأتاه فقال أنه قتل تسعة وتسعين نفسًا ، فهل له من توبة ؟ قال : لا . فقتله ، فكمل به مائة ، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض ، فدل على رجل راهب عالم ، فأتاه فقال أنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ قال : نعم ، ومن يحول بينه وبين التوبة ، فانطلق إلى أرض كذا وكذا ، فإن بها ناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم ، ولا ترجع فانطلق إلى أرضك فإنها أرض سوء . فانطلق حتى إذا انتصف الطريق أتاه الموت ، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، فقالت ملائكة الرحمة : جاء فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيرًا قط . فأتاه ملك الموت في صورة آدمي ، فجعلوه بينهم فقال : قيسوا بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له . فقاسوا فوجد أدنى إلى الأرض التي أراد ، فقبضته ملائكة الرحمة " قال قتادة : فقال الحسن : «ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره "(٢).

قال مسلم بن الحجاج في هذا الحديث : « فأتاهم ملك في صورة آدمي » . وقال أبو بكر البزار : « ملك الموت » .

#### باب في الاجتهاد

مسلم (٣): حدثنا قتيبة ، ثنا أبو عوانة ، عن زياد بن علاقة ، عن المغيرة بن شعبة « أن النبي ﷺ صلى حتى انتفخت قدماه ، فقيل له : أتكلف هذا وقد ( غفر لك )(٤) ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلا أكون عبداً شكوراً »(٥) .

البزار : حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة ، ثنا خالد بن مخلد ، ثنا سليمان

<sup>(</sup>١) تكورت في « الأصل » .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ٦ / ٥٩١ رقم ٣٤٧٠) ومسلم (٤ / ٢١١٩ رقم ٢٧٦٦ ) وابن ماجه
 ( ٢/ ٨٧٥ رقم ٢٦٢٢ ).

<sup>(</sup>٣) (٤ / ٢١٧١ رُقم ٢٨١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم: غفر الله لك.

<sup>(</sup>٥) روّاه البخاري ( ٣ / ١٩ رقم ١١٣٠ ) والترمذي ( ٢ / ٢٦٨ \_ ٢٦٩ رقم ٤١٢ ) وفي الشمائل (٢٤٨) والنسائي (٣ / ٢٤٢ رقم ١٦٤٣ ) وابن ماجه (١ / ٤٥٦ رقم ١٤١٩).

ابن بلال ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة ، عن النبي علي قال : « يقول الله ـ تبارك وتعالى ـ : ما تقرب إلى عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه ، وما يزال يتقرب إلى عبدي بالنوافل حتى

أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ولئن سألني لأعطينه ، ولئن دعاني لأجيبنه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت ، وأكره مساءته (١). زاد البخاري (٢) في هذا الحديث : « ورجله التي يمشي بها » وقد تقدم حديثه

# باب في المداومة والقصد وساعة ساعة

البخاري (٣) : حدثنا آدم ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لن ينجي أحداً منكم عمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ، سددوا وقربوا ، واغدوا

الله ? قال : (أدومه) $^{(7)}$  وإن قل . وقال : اكلفوا من الأعمال ما تطيقون $^{(8)}$  .

البخاري $^{(A)}$  : حدثنا قتيبة ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن

(۱) رواه البخاري ( ۱۱ / ۳٤۸ ـ ۳۶۹ رقم ۲۰۰۲ ) . (۲) ( ۱۱ / ۳٤۸ ـ ۳۶۹ رقم ۲۰۰۲ ) . (۳) ( ۱۱ / ۳۰۰ ق. ۳۲۶۲ )

(۳) ( ۱۱ / ۳۰۰ زقم ۱۹۳۳ ) . (٤) (۱۱ / ۳۰۰ زقم ۱۹۵۵ ) .

(٥) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح البخاري وتحفة الأشراف ( ١٢ / ٣٤٩ رقم ١٧٧١٨ ) .

في باب كلام الرب ـ سبحانه ـ من كتاب الإيمان .

(٦) في صحيح البخاري : أدومها . (٧) رواه مسلم ( ۱ / ٥٤١ رقم ٧٨٢ / ٢١٦ ) . : (٨) ( ١١ / ٣٠٠ رقم ٦٤٦٢ ) . عائشة أنها قالت : « كان أحب العمل إلى رسول الله عليه الذي يدوم عليه صاحبه».

مسلم (۱): حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ، قال (۲) زهير : ثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : « سألت أم المؤمنين عائشة قلت : يا أم المؤمنين ، كيف كان عمل رسول الله على ، هل كان يخص شيئًا من الأيام؟ قالت : لا ، كان عمله ديمة ، وأبكم يستطيع ما كان رسول الله على يستطيع »(۳).

مسلم (٤): حدثنا يحيى بن يحيى وقطن بن نُسير \_ واللفظ ليحيى \_ قال: أنا جعفر بن سليمان ، عن سعيد بن إياس الجريري ، عن أبي عثمان النهدي ، عن حنظلة الأسدي \_ وكان من كتاب رسول الله على \_ قال: « لقيني أبو بكر \_ رضي الله عنه \_ فقال: كيف أنت يا حنظلة ؟ قال: قلت: نافق حنظلة . قال: سبحان الله ما تقول ؟! قال: قلت: نكون عند رسول الله على يذكرنا بالجنة والنار كأنا رأي عين ، فإذا خرجنا من عند رسول الله على عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ، نسينا كثيراً . قال أبو بكر : فوالله إنا لنلقى مثل هذا . فانطلقت أنا وأبو بكر \_ رضي الله عنه \_ حتى قال أبو بكر : فوالله إنا لنلقى مثل هذا . فانطلقت أنا وأبو بكر \_ رضي الله عنه \_ حتى دخلنا على رسول الله عنه قال رسول الله الله عنه ين فإذا دخر جنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيراً . فقال رسول الله خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيراً . فقال رسول الله على والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر ؟ لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة وساعة ـ للاث مرار "(٥) .

قال الترمذي(٦) في هذا الحديث : « في مجالسكم وفي طرقكم وعلى

<sup>(</sup>۱) ( ۱ / ۱۱) وقم ۷۸۳ ) .

<sup>(</sup>٢) زاد في « الأصل » : ثنا . وهي زيادة مقحمة .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٤ / ٢٧٧ رقم ١٩٨٧ ) وأبو داود ( ٢ / ٢٢٥ ـ ٢٢٦ رقم ١٣٦٥ ) والترمذي في الشمائل ( ٢٩٣ ) والنسائي في الكبرى في الرقاق كما في التحفة .

<sup>(</sup>٤) (٤ / ۲۱۰۲ ـ ۲۱۰۷ رقم ۲۷۵۰ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي ( ٤ / ٧٤ ـ ٥٧٠ رقم ٢٥١٤ ) وابن ماجه ( ٢ / ١٤١٦ رقم ٤٣٣٩).

<sup>(</sup>٦) (٤ / ٤ / ٥٧٥ رقم ٢٥١٤ ) .

فرشكم » رواه عن بشر بن هلال [ عن ](١) جعفر بن سليمان

مسلم (٢) : حدثني إسحاق بن منصور ، أنا عبد الصمد قال : سمعت أبي يحدث ، ثنا سعيد الجريري ، عن أبي عثمان النهدي ، عن حنظلة قال : « كنا

عند رسول الله على فوعظنا فذكر النار، قال: ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان

ولاعبت المرأة ، [ قال : فخرجت ] (٣) فلقيت أبا بكر \_ رضي الله عنه \_ فذكرت

ذلك له فقال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكر ، فلقينا رسول الله على فقلت : يا رسول

الله، نافق حنظلة . فقال : مه ! فحدثته بالحديث . فقال أبو بكر : وأنا قد فعلت مثل

ما فعل. فقال: يا حنظلة ، ساعة وساعة ، ولو كانت قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق »

# باب ما جاء في الرهبانية

# أبو داود(٤) : ثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن وهب ، أخبرني سعيد بن

والتشديد على النفس وفترة المجتهد وما يحذر منه

عبد الرحمن بن أبي العمياء ، أن سهل بن أبي أمامه حدثه « أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة ، فإذا هو يصلي

على اس بن مالك في رمان عمر بن عبد العرير وهو المير المدينة ، وردا هو يصابي صلاة خفيفة دقيقة كأنها صلاة مسافر أو قريبًا منها ، فلما سلم قال : يرحمك الله ، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته ؟ قال : إنها للمكتوبة ، وإنها لصلاة رسول

أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته ؟ قال : إنها للمكتوبة ، وإنها لصلاة رسول [ ه/ن ٥٥ - ب] الله على ، ما أخطأت إلا شيئًا سهوت عنه . قال : إن رسول الله على أ قال : لا تشددوا

على أنفسكم ؛ فيشدد عليكم ، فإن قومًا [ شددوا ](٥) على أنفسهم ، [ فشدد عليهم](٦) ، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم.

 <sup>(</sup>١) تحرفت في « الأصل » إلى : بن .
 (٢) (٤ / ٢١٠٧ رقم ٢٧٥٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم .
 (٤) ( ٥ / ٣١٥ \_ ٣١٦ رقم ٤٨٦٨ ) .

<sup>(</sup>٥) في « الأصل » : شدد . وهو خطأ ، والثبت من سنن أبي داود

<sup>(</sup>٦) في سنن أبي داود : فشدد الله عليهم .

هم بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا، خاوية على عروشها ، قال : أتعرف هذه الديار؟ فقال : ما أعرفني بها وبأهلها ، هؤلاء أهلكهم البغي والحسد ، إن [ الحسد ] (١) يطفئ نور الحسنات ، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه ، والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » .

ثم غدا من الغد فقال: ألا تركب لتنظر ولتعتبر؟ قال: نعم. فركبوا جميعًا فإذا

حدثني القرشي ، ثنا شريح بن محمد ، ثنا أبو محمد بن حزم ، ثنا حماد ، ثنا ابن مفرج ، ثنا ابن الأعرابي ، ثنا الدبري ، عن عبد الرزاق<sup>(۲)</sup> ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة وعمرة ، عن عائشة قالت : « دخلت امرأة عثمان بن مظعون وهي خولة بنت حكيم على عائشة وهي باذة الهيئة ، فسألتها : ما شأنك ؟ قالت : زوجي يقوم الليل ، ويصوم النهار . فدخل النبي على فذكرت ذلك له عائشة، فلقي النبي على عثمان فقال : يا عثمان ، إن الرهبانية لم تكتب علينا ، أما لك

البزار : حدثنا بشر بن خالد العسكري ، ثنا معاوية بن هشام ، ثنا سفيان ، عن زيد العمي ، عن معاوية بن قرة ، عن أنس ، عن النبي ﷺ قال : « لكل أمة رهبانية ، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله » .

وهذا الحديث لا نعلم أحدًا أسنده غير معاوية بن هشام ، عن سفيان ، وغير معاوية يرسله .

أبو بكر بن أبي شيبة (٣) : حدثنا شبابة بن سوار ، ثنا شعبة ، عن جعفر بن إياس ، عن عبد الله بن شقيق ، عن رجاء بن أبي رجاء قال : « دخل بريدة المسجد ومحجن على باب المسجد ، فقال بريدة \_ وكان فيه مزاح \_ : يا محجن ، ألا تصلي كما صلى سكبة ؟ فقال محجن : إن النبي على أخذ بيدي فصعد على أحد ، فأشرف على المدينة فقال : ويل أمها يدعها أهلها وهي أخير ما كانت \_ أو أعمر \_

فيّ أسوة ، فوالله إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا » .

<sup>(</sup>١) من حاشية سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٦ / ١٦٧ ـ ١٦٨ رقم ١٠٣٧).

<sup>(</sup>٣) مسند ابن أبي شيبة ( ٢ / ٩٨ ـ ٩٩ رقم ٥٩٦ ) .

يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكًا مصلتًا بجناحيه فلا يدخلها . ثم نزل النبي على وهو آخذ بيدي فدخل المسجد فإذا رجل يصلي فقال لي نمن هذا ؟ فأثنيت عليه خيرًا ، فقال : اسكت لا تسمعه فتهلكه . ثم أتى باب حجرة امرأة من نسائه فنفض يدي من يده ثم قال : إن خير دينكم أيسره ، إن خير دينكم أيسره . "

قال أبو بكر: وحدثني يزيد بن هارون وأبو داود الطيالسي ، عن عيينة بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن بريدة الأسلمي قال : «كنت مع رسول الله على فأتى على رجل يقرأ ، فقال رسول الله على أثراه مرائبًا ؟ ثم قال رسول الله على الله على أنه الله على أنه من يشاد هذا الدين يغلبه » .

البزار (٢): حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي ، ثنا خلاد بن يحيى ، ثنا أبو عقيل ، عن محمد بن سوقة ، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال : قال رسول الله عليه : « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ، فإن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى » .

وهذا الحديث أرسله غير أبي عقيل عن ابن سوقة ، عن ابن المنكدر . الترمذي (٣) : حدثنا زيد بن أخرم الطائي البصري، ثنا إبراهيم بن أبي الوزير،

تنا عبد الله بن جعفر المخرمي ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نبيه ، عن محمد الله عند الله بن المنكدر / ، عن جابر قال : « ذكر رجل عند النبي على بعبادة واجتهاد ، وذكر

[ عنده ] (٤) آخر برعة فقال النبي ﷺ : لا تعدل بالرعة » .
وعبد الله بن جعفر هو من ولد المسور بن مخرمة ، وهو مدني ثقة عند أهل الحديث .

(۱) سقطت من « الأصل » وأثبتها من مسند الطيالسي (۱۰۹ رقم ۸۰۹) . (۲) كشف الأستار ( ۱/ ۵۷ رقم ۷۶ ) . (۳) ( ٤/ ۷۷۷ رقم ۲۰۱۹ ) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

(٤) في « الأصل »: عند . والتصحيح من جامع الترمذي .

البزار (۱): ثنا يوسف بن موسى ، ثنا محمد بن فضيل ، ثنا حصين بن عبد الرحمن ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمرو قال : « كنت رجلاً مجتهداً فتزوجت ، فجاء أبي إلى المرأة ، فقال لها : كيف تجدي بعلك؟ فقالت : نعم الرجل من رجل ما ينام وما يفطر . فوقع بيني وبين أبي فقال : زوجتك امرأة من المسلمين ففعلت بها ما فعلت ! فلم أبال ما قال لما أجد من القوة ، إلى أن بلغ ذلك رسول الله فقال : لكني أنام وأصلي ، وأصوم وأفطر ، فصم وصل ، ونم وقم ، صم من كل شهر ثلاثة أيام . قلت : إني أقوى من ذلك . قال : فصم صوم داود على يومًا وأفطر يومًا ، واقرأ القرآن في كل شهر . فقلت : يا رسول الله ، أنا أقوى من ذلك . فما زال حتى بلغ سبعًا ، ثم قال رسول الله على شرة ، ولكل ذلك . فما زال حتى بلغ سبعًا ، ثم قال رسول الله على شرة ، ولكل

البزار (٣): حدثنا الحسن بن عرفة ، ثنا هشيم ، عن حصين بن عبد الرحمن والمغيرة ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ﷺ في هذا الحديث : « إن لكل عمل شرة ، ولكل شرة فترة ، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة ، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهندى ، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك » .

شرة فترة ، فمن كانت فترته إلى سنتى فقد اهتدى ، ومن كانت فترته إلى غير ذلك

فقد هلك . فقال عبد الله بن عمرو لما كبر وضعف : لأن أكون قبلت رخصة رسول

البزار (١٠) : حدثنا يوسف بن موسى ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا محمد بن إسحاق ، عن أبي الزبير ، عن أبي العباس ، عن عبد الله بن عمرو قال : « ذكر عند رسول الله على قوم يجتهدون في العبادة اجتهادًا شديدًا ، فقال : تلك ضراوة الإسلام ، ولكل شرة فترة ، فمن كانت فترته إلى اقتصاد فلا يلام - أو فلا لوم عليه - ومن كانت فترته إلى المعاصي فأولئك هم الهالكون » .

الله ﷺ أحب إلى من أهلى ومالى "(٢).

<sup>(</sup>١) البحر الزخار ( ٦ / ٣٣٧ \_ ٣٣٨ رقم ٢٣٤٥ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ٤/ ٢٦٣ رقم ١٩٧٨ ) والنسائي ( ٤/ ٥٢٦ ـ ٥٢٧ رقم ٢٣٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) البحر الزخار (٦ / ٣٣٨ .. ٣٣٩ رقم ٢٣٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) البحر الزخار (٦/ ٣٨٢ ـ ٣٨٣ رقم ٢٤٠١).

رواه أبو بكر بن أبي شيبة ، عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد ، وقال : "فمن كانت فترته إلى الاقتصاد فلأم ما هو »

الترمذي(١): حدثنا يوسف بن سليمان البصري ، ثنا حاتم بن إسماعيل ،

عن ابن عجلان ، عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن

النبي عَلَيْ قال : « إن لكل شيء شرة ، ولكل شرة فترة ، فإن صاحبها سدد وقارب

فارجوه ، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه

باب فضل الشاب ينشأ على عبادة ربه

قال أبو عمر بن عبد البر<sup>(٢)</sup>: ثنا خلف بن القاسم وأحمد بن فتح وعبد الرحمن ابن يحيى ، قالوا : ثنا حمزة بن محمد الكناني بمصر ،أنا العباس بن حماد بن

فضالة البصري وعلى بن سعيد الرازي ، ثنا محمد بن عبيد بن ( حساب )<sup>(٣)</sup> ،

ثنا حماد بن زيد ، ثنا عبيد الله بن عمر ، حدثني خالي خبيب بن عبد الرحمن ، عن جدي حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْقُ

« / سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: إمام مقتصد، وشاب نشأ بعبادة الله حتى توفى على ذلك

# باب إذا سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن

النسائي(٥): أخبرني إبراهيم بن الحسن ، ثنا حجاج بن محمد ، ثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الله بن الزبير قال ﴿ قَامَ فَينَا أمير المؤمنين عمر على باب الجابية فقال : إن رسول الله على قام فينا كمقامي فيكم ،

(١) (٤/ ٤٨ رقم ٢٤٥٣ ) ـ

[ ٥/ق ٦٦ ـ ب ]

<sup>(</sup>٢) التمهيد ( ٢/ ( ٨٨ ـ ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) تحرفت في التمهيد إلى : خباب .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٢/ ١٦٨ رقم -٦٦ ) ومسلم ( ٢/ ٧١٥ رقم ١٠٣١ ) والترمذي ( ٤/ ۱۷ ، رقم ۲۳۹۱ ) .

فقال: يا أيها الناس، أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى إن الرجل ليحلف قبل أن يستحلف، ويشهد قبل أن يستشهد، فمن سره أن ينال بحبحة الجنة فعليه بالجماعة ؛ فإن يد الله فوق الجماعة ، لا يخلون رجل بامرأة ؛ فإن الشيطان ثالثهما ، ألا إن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، ألا من ساءته سيئته ، وسرته حسنته فذلك المؤمن »

## باب ما جاء إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة

الترمذي (١): حدثنا قتيبة ، ثنا الليث ، عن ابن عجلان ، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ﷺ قال : « [ إن ] (٢) العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء ، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه ، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه ، وهو الران الذي ذكر الله ﴿ كَلاً بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مًا كَانُوا يَكُسبُونَ ﴾ (٢) ،

قال : هذا حديث حسن صحيح .

#### باب الإخلاص وما يحذر من الرياء

البزار: حدثنا إبراهيم بن محشر البغدادي ، ثنا عبيدة بن حميد ، ثنا عبد العزيز بن رفيع ، عن تميم بن طرفة ، عن الضحاك بن قيس الفهري قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله - تبارك وتعالى - يقول : أنا خير شريك ، فمن أشرك معي شريكًا فهو لشريكي ، يا أيها الناس ، أخلصوا أعمالكم لله ؛ فإن الله - تبارك وتعالى - لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص ، ولا تقولوا : هذا لله وللرحم ؛ فإنها للرحم ، وليس لله منها شيء » .

وروى الدارقطني (٥) قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم البزار، ثنا أبوحاتم الرازي،

<sup>(</sup>۱) ( ۵/ ٤٠٤ رقم ٣٣٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) من جامع الترمذي .

<sup>(</sup>٣) المطففين : ١٤ .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في الكبرى (٦/ ٥٠٩ رقم ١١٦٥٨) وابن ماجه (٢/ ١٤١٨ رقم ٤٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) ( ١/ ١٥ رقم ٢ ) .

ثنا الحجبي ، ثنا الحارث بن غسان قال : ثنا أبو عمران الجوني ، عن أنس بن مالك : قال رسول الله على : « يجاء يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله ـ تعالى ـ فيقول تعالى للملائكة : ألقوا هذا واقبلوا هذا . فتقول الملائكة : وعزتك ما رأينا إلا خيراً . فيقول تعالى ـ وهو أعلم ـ : إن هذا كان لغيري ، ولا أقبل اليوم من الأعمال إلا ما [كان] (١) ابتغي به وجهي "

الحارث بن غسان لا أعلم راوي عنه إلا الحجبي عبد الله بن عبد الوهاب ، وبهذا الحديث ذكره البخاري في تاريخه إلا أنه ذكر طرفًا منه .

البزار: حدثنا محمد بن المثنى، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا أبو جعفر الرازي، ثنا الربيع بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله على «من فارق الدنيا على الإخلاص لله عبارك وتعالى وعبادته لا يشرك به شيئًا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فارقها والله عنه راض، وهو دين الله الذي جاءت به الرسل، وبلغوه من ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله : ﴿ فَإِن تَابُوا ﴾ يقول: فإن خلعوا الأوثان وعبادتها ﴿ وأَقَامُوا الصَّلاةَ وآتَوا الزّكاة في فالدّين ﴾ (٢) » (٢)

الطحاوي (٤): / ثنا بكار بن قتيبة ، ثنا أبو أحمد الزبيري ، ثنا كثير بن زيد ، أنا ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه ، عن جده قال : « كنا نتناوب النبي على يكون له الحاجة أو يرسلنا لبعض الأمر فكثر المحتسبون من أصحاب النوب ، فخرج علينا رسول الله على ونحن نتذاكر الدجال ، فقال : ما هذا النجوى ؟

النوب ، فخرج علينا رسول الله على ونحن نتذاكر الدجال ، فقال : ما هذا النجوى ؟ ألم أنهكم عن النجوى ؟ قال : قلنا : يا رسول الله ، كنا في ذكر المسيح فرقًا منه . فقال : غير ذلك أخوف عليكم الشرك الخفي ؛ أن يعمل الرجل لمكان الرجل (٥٠٠).

<sup>(</sup>١) من سنن الدارقطني .

<sup>(</sup>۲) التوبة : ۱۱ .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ۱/ ۲۷ رقم ۷۰ ) . (۶) شد مشکل الآثار ( ۵/ ۳۵ قد ۸۱

<sup>(</sup>٤) شرح مشكل الآثار ( ٥/ ٣٥ رقم ١٧٨١ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱٤٠٦ رقم ٤٢٠٤ ) .

كثير بن زيد هو أبو محمد مولى الأسلميين ، روى عنه جماعة جلة منهم : وكيع، وحماد بن زيد وغيرهما ، وهو صالح صدوق يكتب حديثه وليس بالقوي .

# باب من سمع سمَّع الله به

مسلم (۱): حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثني أبي ، عن إسماعيل بن سميع ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « من سمع سمع الله به ، ومن راءى راءى الله به » (۲) .

# باب ما يحذر من العُجب

أبو داود الطيالسي (٣): حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن رجاء ، عن محجن قال : « أخذ رسول الله على بيدي حتى انتهينا إلى سدة المسجد ، فإذا رجل يركع ويسجد ويركع ويسجد فقال : من هذا ؟ فقلت : فلان . فجلعت أطريه وأقول هذا هذا. فقال رسول الله على : لا تسمعه فتهلكه . ثم انطلق حتى بلغ حجره، ثم أرسل يده من يدي فقال رسول الله على : خير دينكم أيسره » .

البزار: حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي ، ثنا سلام أبو المنذر ، عن ثابت، عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « لو لم تكونوا تذنبون ، لخشيت عليكم ما هو أكثر منه : العجب » .

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ثابت عن أنس إلا سلام أبو المنذر ، وهو رجل مشهور ، روى عنه عفان والمتقدمون .

#### باب في الخوف والبكاء

مسلم(٤): حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر ، جميعًا عن إسماعيل بن

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۲۲۸۹ رقم ۲۸۹۲ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في الكبرى ( ٦ / ٥٢٢ رقم ١١٧٠٠ ) .

<sup>(</sup>۳) ( ۱۸۳ رقم ۱۲۹۱ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢١٠٩ رقم ٥٥٧٥ ) .

جعفر ، قال ابن أيوب : ثنا إسماعيل ، أخبرني العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال : « لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد » .

البخاري(١): حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن منصور ، عن ربعي، عن حديفة ، عن النبي عليه قال : « كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله ، فقال لأهله : إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف . ففعلوا به فجمعه الله ثم قال: ما حملك على الذي صنعت ؟ قال: ما حملني إلا مخافتك.

وللبخاري (٣) في بعض الفاظ هذا الحديث : « أي عبدي ما حملك على ما فعلت ؟ قال : مخافتك وفرق منك . فما تلافاه أن رحمه  $^{(2)}$  .

مسلم (٥): حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري ، ثنا أبي ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، سمع عقبة بن عبد الغافر يقول : سمعت أبا سعيد الخدري ، يحدث عن النبي عَلَيْهِ « أن رجلاً فيمن كان قبلكم راشه (٦) الله مالاً وولدًا ، فقال لولده : لتفعلن ما

[ ا/ن ١٧ - ب] آمر كم به أو لأولين / ميراثي غيركم ؟ [ إذا أنا مت ] (٧) فأحرقوني ـ وأكثر علمي أنه قال : ثم اسحقوني ـ واذروني في الربح فإني لم ( ابتئر ) $^{(\Lambda)}$  عند الله خيراً ، وإن

الله يقدر عليّ يعذبني . قال : فأخذ منهم ميثاقًا ففعلوا ذلك وذَري . فقال الله : ما

<sup>(</sup>۱) ( ۱۱. / ۳۱۹ رقم ۲۶۸۰ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي (٤/ ٤١٩ رقم ٢٠٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١١/ ١١٩ رقبم ٢٨١ ) . (٤) رواه مسلم (٤/ ٢١١١ رقم ٢٧٥٧ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٢١١١ رقم ٢٥٧٧ ) .

<sup>(</sup>٦) أي : أعطاه ، قاله القاضي عياض .

<sup>(</sup>٧) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم .

 <sup>(</sup>A) قال النووي : هكذا هو في بعض النسخ ولبعض الرواة : « أبتثر » بهمزة بعد التاء ، وفي أكثرها : "لم أبتهر " بالهاء وكلاهما صحيح والهاء مبدلة من الهمزة ، ومعناهما: لم أقدم خيرًا ولم أدخره .

حملك على ما فعلت ؟ فقال: مخافتك. قال: فما تلافاه غيرها ».

مسلم (۱): حدثني محمد بن مرزوق \_ ابن بنت مهدي بن ميمون \_ ثنا روح ، ثنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله على قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله : إذا مات فحرقوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر ، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين . فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم ، فأمر الله البر فجمع ما فيه ، وأمر البحر فجمع ما فيه ، وأمر البحر فجمع ما فيه ، وأنت أعلم . فغفر له "(۲).

وفي حديث آخر : « فإذا هو قائم » .

ذكر البخاري في هذا الحديث عن أبي مسعود الأنصاري: « أن هذا الرجل كان نباشًا » .

البزار (٣): حدثنا محمد بن يحيى بن ميمون ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن عوف ، عن الحسن ، عن النبي ﷺ رفعه قال : « لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين ، إن أخفته في الدنيا أمنته في الآخرة » .

وحدثناه (٤) محمد بن يحيى ، ثنا عبد الوهاب ، ثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ بنحوه .

الترمذي (٥): حدثنا أبو كريب ، ثنا معاوية بن هشام ، عن شيبان ، عن أبي إسحاق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : « قال أبو بكر : يا رسول الله ، شبت. قال : شيبتي هود ، والواقعة ، والمرسلات ، وعم يتساءلون ، وإذا الشمس كورت».

قال : هذا حديث حسن غريب .

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۲۱۰۹ \_ ۲۱۱۰ رقم ۲۵۷۲ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ١٣ / ٤٧٤ رقم ٧٠٠٦ ) والنسائي في الكبرى ﴿ في الرقاق ﴾ .

<sup>(</sup>٣) كشف الأستار (٤/ ٧٤ رقم ٣٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار (٤/ ٧٤ رقم ٣٢٣٣).

<sup>(</sup>ه) ( ه/ ۳۷۹ ـ ۳۷۱ رقم ۳۲۹۷ ) .

الترمذي<sup>(۱)</sup>: حدثنا الأنصاري ، ثنا معن ، ثنا مالك ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد ، أن رسول الله على قال : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ بعبادة الله ، ورجل كان قلبه [ معلّقًا ](۲) بالمساجد إذا خرج منه حتى معمد الله ، مرحلان تجارا في الله فاحتمها على ذلك ، منه قا ، مرحل ذكر الله خاليًا

يعود إليه ، ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقا ، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه ، ورجل دعته [ امرأة ] (٣) ذات حسب وجمال فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه »(٤)

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، ورواه عبيد الله بن عمر ، عن خبيب ، وقال : عن أبي هريرة . ولم يشك وشك فيه مالك .

النسائي (٥): أخبرنا سويد بن نصر ، أنا [ عبد الله ، عن عبيد الله ] (١) ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عليه قال : « سبعة يظلهم الله ... » وذكر الحديث ، قال فيه : « ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها » .

الترمذي $^{(V)}$ : حدثنا هناد بن السري ، ثنا ابن المبارك ، عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عيسى بن طلحة ، عن أبي

هريرة ، عن النبي عَلَيْ : « لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن

<sup>(</sup>۱) ( ٤ / ۱۱ م \_ ۱۱ م رقم ۲۳۹۱ ) .

<sup>(</sup>٢) في « الأصل » : معلق . والمثبت من جامع الترمذي .

<sup>(</sup>٣) من جامع الترمذي

<sup>(</sup>٢/ ١١٨ ) رواه البخاري (٢/ ١٦٨ رقم ٦٦٠ ) ومسلم ( ٢/ ٧١٥ رقم ٣١ ) والنسائي (٨ / ١٦٣ \_ ١١٤ رقم ٣٩٥ ) .

<sup>(</sup>ه) ( ۸/ ۱۱۳ ـ ٤ ١١٦ رقم ٥٣٩٥ ) .

<sup>(</sup>٦) في « الأصل » : عبيد الله بن عبد الله . وهو تحريف ، والمثبت من سنن النسائي ، وهو الصواب ، عبد الله هو ابن المبارك ، يروي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر

<sup>(</sup>۷) (٤/ ٤٨١ رقم ٢٣١١) .

في الضرع ، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم »(١) .

قال أبو عيسى : هذا حديث ( صحيح ) $^{(1)}$  ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى  $(\tilde{}^{(1)})$  مدني ثقة ، روى عنه شعبة والثوري .

النسائي<sup>(3)</sup>: أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه ، عن ابن وهب ، حدثني عبد الرحمن بن شريح ، عن محمد بن شمير ، عن / أبي علي الجنبي ، عن أبي ريحانة قال : « خرجنا مع رسول الله على غزوة تبوك فسمعته يقول : حرمت النار على عين دمعت من خشية الله ، حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله . ونسيت الثالثة ، وسمعت بعد أنه قال : حرمت النار على عين غضت عن محارم الله » (٥) .

[ ٥/ق ٦٨ \_1]

أبو علي اسمه عمرو بن مالك ، وأبو ريحانة اسمه شمعون أزدي ، ويقال : أنصاري ، ويقال : قرظي حليف الأنصار له صحبة ، وكان من الفضلاء الزاهدين .

الترمذي (٦): حدثنا زياد بن أيوب ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا الوليد بن جميل الفلسطيني ، عن النبي ﷺ قال : « ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين : قطرة من دموع من خشية الله ، وقطرة دم تهراق في سبيل الله ، وأما الأثران : فأثر في سبيل الله ، وأثر في فريضة من فرائض الله » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب .

الأشراف (١٠/ ٢٩٥ رقم ١٤٢٨٥): حسن صحيح .

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي (۲ / ۳۱۹ رقم ۳۱۰۸ ) وابن ماجه ( ۲/ ۹۲۷ رقم ۲۷۷۶ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في « اَلاَصل » وتحفة الأحوذي ( ٦/ ٢٠٠ رقم ٢٤١٣ ) وفي جامع الترمذي وتحفة

<sup>(</sup>٣) تكررت في « الأصل » .

<sup>(</sup>٤) النسائي في الكبرى (٥/ ٢٧٣ رقم ٨٨٦٩).

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي ( ٦/ ٣٢٢ رقم ٣١١٧ ) .

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۱۱۳ رقم ۱۱۲۹).

النسائي (١): أخبرنا سويد بن نصر ، أنا عبد الله \_ هو ابن المبارك \_ عن حماد ابن سلمة ، عن ثابت ، عن مطرف ، عن أبيه قال : أتيت رسول الله على وهو يصلى ولجوفه أزيز كأزيز المرجل \_ يعنى : يبكى » .

مسلم (٢): حدثنا محمود بن غيلان ومحمد بن قدامة الكلبي ويحيى بن محمد اللؤلؤي \_ وألفاظهم متقاربة \_ قال محمود : ثنا النضر بن شميل \_ وقال الآخران: أنا النضر \_ أنا [ شعبة ] (٣) ، ثنا موسى بن أنس ، عن أنس بن مالك قال: « بلغ للنبي عن أصحابه شيء ، فخطب فقال : عرضت علي الجنة والنار فلم أر كاليوم في الخير والشر ، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً . قال : فما أتى على أصحاب رسول الله عليه يوم أشد منه . قال : غطوا رءوسهم ولهم خنين . قال : فقام عمر فقال : رضينا بالله ربًا ، وبالإسلام دينًا ، وبمحمد نبيًا . قال : فقام ذاك الرجل فقال : من أبي ؟ قال : أبوك فلان . فنزلت ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسُألُوا عَنْ أَشْيًاءَ إِن تُهُ لَكُمْ تَسُوّرُكُم ﴾ (٤) » (٥)

مسلم (٢) : حدثنا يوسف بن حماد المعنى ، ثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك « أن الناس سألوا نبي الله على حتى أحفوه بالمسألة ، فخرج ذات يوم ، فصعد المنبر فقال : سلوني ، لا تسألوني عن شيء إلا بيئته لكم . فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يكونوا بين يدي أمر قد حضر ، قال أنس : فجعلت ألتفت يمينا وشمالاً ، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي ، فأنشأ رجل من المسجد كان يُلاحى فيدعى لغير أبيه فقال : يا رسول الله ، من أبي ؟ قال : أبوك

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۹۵ رقم 33۵).

<sup>(</sup>٢) (٤/ ١٨٣٢ رقم ٢٣٥٩ / ١٣٤ ) . (٣) في « الأصل » شعيب . وهو تحريف ، والتصحيح من صحيح مسلم وتحفة الأشراف (١٢/١١ رقم ٨ ١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) المائدة ١٠١.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٨/ ١٣٠ رقم ٤٦٢١ ) والترمذي ( ٥/ ٢٣٩ رقم ٣٠٥٦) والنسائي في الكبري « في الرقاق »

<sup>(</sup>٦) (٤/ ١٨٣٤ رقم ٢٣٥٩ / ١٣٧ ) .

حذافة . ثم أنشأ عمر بن الخطاب فقال : رضينا بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد رسولا ، عائذاً بالله من سوء الفتن . فقال رسول الله على الم أر كاليوم قط في الخير والشر ، إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط »(١) .

# باب في الرجاء

أبو بكر بن أبي شيبة: عن يزيد بن هارون ، أنا حماد بن سلمة ، عن يعلى ابن عطاء ، عن وكيع بن حدس ، عن عمه أبي رزين قال : قال رسول الله ﷺ: 

د ضحك ربنا من قنوط عبده وقرب غيره . قال : قلت : يا رسول الله ، أو يضحك الرب ؟ قال : نعم . [قلت : لن ](٢) نعدم من رب يضحك خيرًا »(٣) .

أبو داود (١): حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان ، أنا علي بن ثابت ، عن عكرمة بن عمار ، حدثني ضمضم بن جوس قال : قال أبو هريرة : / سمعت رسول الله على يقول : « كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين فكان أحدهما يذنب ، والآخر مجتهد في العبادة ، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول : أقصر . فوجده يومًا على ذنب فقال له : أقصر . فقال : خلني وربي أبعثت علي رقيبًا ؟ فقال : والله لا يغفر الله لك \_ أو : لا يدخلك الله الجنة \_ فقبض أرواحهما، فاجتمعا عند رب العالمين ، فقال للمجتهد : أكنت بي عالمًا ، أو كنت على ما في يدي قادرًا ؟! فقال للمذنب : اذهب فادخل الجنة برحمتي ، وقال للآخر : اذهبوا به إلى النار . فقال أبو هريرة : والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته».

البزار: حدثنا عمر بن معمر ، ثنا عفان ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت وأبي عمران الجوني ، عن أنس ، أن رسول الله ﷺ قال : « يخرج من النار أربعة \_ قال أبو عمران : وقال ثابت : رجلان \_ فيعرضون على الله ، ثم يؤمر بهم إلى النار ، فيلتفت أحدهم فيقول : لقد كنت أرجوك إذ أخرجتني منها ألا تعيدني فيها . قال : فينجيه الله \_ تبارك وتعالى \_ منها » .

[ ۵/ق ۲۸ ـ ب ]

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱۳ / ۷۷ رقم ۷۰۹۰ ) .

<sup>(</sup>٢) في « الأصل » : لم . والمثبت من سنن ابن ماجه ، وقد رواه عن ابن أبي شيبة .

<sup>(</sup>٣) روّاه ابن ماجه ( ١/ ٦٤ رقم ١٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٥/ ١١٤ رقم ٥٢٨٥ ) .

### باب في الرجاء مع الخوف

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا قتيبة ، ثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله على يقول : "إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة ، قأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة ، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة ، ولو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار » .

النسائي (٢): أخبرني هارون بن عبد الله ، ثنا سيار ، ثنا جعفر ، (عن ثابت ) (٣) ، عن أنس قال : « دخل رسول الله على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك ؟ قال : أرجو الله يا رسول الله ، وأخاف ذنوبي . قال رسول الله على يرجو ، وأمنه مما يجتمعان في قلب عبد في مثل هذ الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو ، وأمنه مما يخاف "(٤) :

أرسله غيره ، قال أبو عيسى وذكره : هذا حديث غريب . وقال في كتاب العلل : قال محمد بن إسماعيل : إنما روي هذا عن ثابت « أن النبي ﷺ دخل

علی شاب »

## باب ما جاء في القنوط

البزار (٥): حدثنا عبد الله بن إسحاق العطار ، ثنا الضحاك بن مخلد ، ثنا شبيب بن بشر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن « رجلاً قال : يا رسول الله ، ما الكبائر ؟ قال : الشرك بالله ، والإياس من روح الله ، والقنوط من رحمة الله »

<sup>. (</sup>۱) (۱۱ / ۳۰۷ رقم ۲۶۹ ) .

 <sup>(</sup>۲) السئن الكبرى ( اله / ۲.۱۲ رقم ۱ ۰۹ ۰۱ ) .

<sup>(</sup>٣) تكررت في « الأصل » .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ألم/ ٣١١ رقم ٩٨٣ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٤٢٣ رقم ٤٢٦١ ).

<sup>(</sup>٥) كشف الأستار (١/ ٧١ رقم ١٠٦ ) .

#### باب الخشية والمراقبة

مسلم (۱): حدثنا زهير بن حرب، ثنا جرير، عن الأعمش ، عن أبي الضحى، عن مسروق ، عن عائشة قالت : « صنع رسول الله ﷺ أمرًا فترخص فيه ، فبلغ ذلك ناسًا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه ، فبلغه ذلك فقام خطيبًا فقال : / [٥/١٥٠٠] ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه ! فوالله لأنا أعلمهم بالله ، وأشدهم له خشية »(۲) .

البزار (٣): حدثنا محمد بن عقبة ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أم كلثوم بنت العباس ، عن أبيها قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله ؛ تحاتّت عنه خطاياه كما تحات عن الشجرة البالية ورقها » .

وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن رسول الله ﷺ إلا من هذا الطريق .

مسلم (٤): حدثنا زهير بن حرب ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أبي حيان ، عن أبي وين أبي و أبي عن أبي عن أبي عن أبي و أبي و أبي و أبي الإحسان ؟ فقال: أن تعبد الله كأنك تراه ، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك »(٥) .

## باب نظر الله إلى القلوب

مسلم (٢): حدثني أبو الطاهر ، أنا ابن وهب ، عن أسامة \_ وهو ابن زيد \_ أنه سمع أبا سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز يقول : سمعت أبا هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم . وأشار بيده إلى صدره "(٧) .

<sup>(</sup>۱) (٤/ ۱۸۲۹ رقم ۲۳۵۲).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۱۰/ ۲۹ ه رقم ۲۱۰۱ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٦٧ رقم ۲۳،۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) كشف الأستار (٤/ ٧٤ رقم ٣٢٣١).

<sup>(</sup>٤) ( ١/ ٣٩ رقم ٩ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٨ / ٣٧٣ رقم ٤٧٧٧ ) وابن ماجه ( ١/ ٢٥ رقم ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٦) (٤ / ١٩٨١ \_ ١٩٨٧ رقم ١٢٥٢ / ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ( ۲/ ۱۲۹۸ رقم ۳۹۳۳ ) .

مسلم (۱): حدثنا عمرو الناقد ، ثنا كثير بن هشام ، ثنا جعفر بن برقان ، عن يزيد بن الأصم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم »(۲).

باب في الصمت

البخاري (٣): حدثني عبد الله بن محمد ، ثنا ابن مهدي ، ثنا سفيان ، عن أبي حصين ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » .

البزار (١٤): حدثنا سهل بن بحر ، ثنا معلى بن أسد ، ثنا بشار بن الحكم أبو بدر الضبي ، ثنا ثابت البناني ، عن أنس قال : لقي رسول الله ﷺ أبا ذر قال : «يا أبا ذر ، ألا أدلك على خصلتين هما خفيفتان على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما ؟ قال : بلى يا رسول الله . قال : عليك بحسن الخلق ، وطول الصمت ، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما »

تفرد به بشار ، عن ثابت . قال أبو بكر : وكان ثقة ذكره في مكان آخر وقد وثقه غيره أيضًا . البزار : حدثنا محمد بن عبد الأعلى بن مسهر ، حدثني الحكم بن هشام

الثقفي ، ثنا يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد ، ثنا أبو فروة ، عن أبي خلاد \_ وكانت له صحبة \_ قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدًا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه ؛ فإنه يلقى الحكمة »(٥).

<sup>(</sup>۱) (٤ / ۱۹۸۷ رقم ١٢٥٢ / ٣٤).

 <sup>(</sup>٤) كشف الأستار (٤/ ٢٠٠ رقم ٣٥٧٣).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۳۷۳ رقم ٤١٠١ ) .

ذكروا بين أبي فروة وأبي خلاد رجلاً ، قال البخاري في « الكنى » المجردة : قال أحمد بن إبراهيم الدورقي : ثنا يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص ـ أخو عنبسة ـ سمع أبا فروة الجزري ، عن أبي مريم ، عن أبي خلاد ، عن النبي مثله ، وهذا أصح . ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر ، قال أبو عمر : وأبو خلاد رجل من الصحابة لا أقف له على اسم ولا نسب .

أبو داود الطيالسي<sup>(۱)</sup>: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري ، عن عبد الرحمن ابن ماعز ، عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : « قلت : يا رسول الله ، أخبرني بأمر أعتصم به . قال : قل آمنت بالله ثم استقم . / قال : قلت : يا رسول الله ، ما [٥/ف١٦-ب] أكثر ما تخاف على ؟ قال : فأشار بيده إلى لسان نفسه » .

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا علي بن مسلم ، ثنا هشيم ، أنا غير واحد ، منهم : مغيرة ، وفلان ، ورجل ثالث أيضاً ، عن الشعبي ، عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة « أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله عليه قال : فكتب إليه المغيرة : إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير . وكان ينهى عن قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال ، ومنع وهات ، وعقوق ( الوالدات )<sup>(۱)</sup> ،

وعن هشيم ، أخبرنا عبد الملك بن عمير قال : سمعت ورادًا يحدث هذا الحديث ، عن المغيرة ، عن النبي ﷺ .

الترمذي (٥) : حدثنا هناد ، ثنا عبدة ، عن محمد بن عمرو ، حدثني أبي ،

<sup>(</sup>۱) ( ۱۷۱ رقم ۱۲۳۱ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱۱/ ۱۱۲ رقم ۱۹۷۳ وأطرافه في : ۱۳۳۰ م ، ۱۹۷۳ ، ۱۹۷۳م ، ۱۱۱۰ ، ۲۷۹۲ ) .

<sup>(</sup>٣) في صحيح البخاري : الأمهات .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ۱/ ٤١٤ ـ ٤١٥ رقم ٥٩٣ ) وأبو داود ( ۲/ ۲۸۸ ـ ۲۸۹ رقم ١٥٠٠ ) والنسائي ( ۳/ ۷۹ ـ ۸۰ رقم ١٣٤٠ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤ / ٨٤ رقم ٢٣١٩ ).

عن جدي قال : سمعت بلال بن الحارث المزني ـ صاحب رسول الله على \_ يقول: سمعت رسول الله على يقول : « إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت ، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه ، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت ، فيكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه »(١).

قال : هذا حدیث حسن صحیح ، وهکذا رواه غیر واحد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبیه ، عن جده ،عن بلال ، وروی هذا الحدیث مالك ، عن محمد ابن عمرو عن أبیه ، عن بلال بن الحارث ، ولم یذکر فیه : عن جده

وروى الترمذي (٢) قال: ثنا سليمان بن عبد الجبار البغدادي ، ثنا عمر بن حفص بن غياث ، ثنا أبي ، عن الأعمش ، عن أنس قال : « توفي رجل من أصحابه فقال \_ يعني رجل \_ : أبشر بالجنة ؟ فقال رسول الله على : أولا تدري فلعله تكلم فيما لا يعنيه ، أو بخل بما لا ينقصه »

قال أبو عيسى في هذا الحديث: حديث غريب. وقال في أول كتابه: لم يسمع الأعمش من أنس، وقد رآه وذكر عنه حكاية في الصلاة. وقال أبو بكر البزار: سمع الأعمش من أنس، فلا ينكر ما أرسل عنه.

وقال: ثنا رزق الله بن موسى ، ثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني ، عن الأعمش قال: سمعت أنس بن مالك يقول « في قول الله ـ عز وجل ـ : ﴿ وَأَقْوَمُ قِيلاً ﴾ (٣) قال: وأصدق . فقيل له: إنها تقرأ ﴿ وأقوم ﴾ . فقال: أقوم وأصدق واحد » .

تفرد به عبد الجميد عن الأعمش ، وهو ثقة .

في توثيق الحماني نظر ؛ فإن فيه كلامًا طويلاً

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في الكبرى في الرقاق وابن ماجه ( ۲/ ۱۳۱۲ \_ ۱۳۱۳ رقم ۳۹٦۹). (۲) ( ٤/ ٤٨٣ رقم ۲۳۱٦ ) .

<sup>(</sup>٣) المزمل : ٦

## باب في الحزن

البزار (۱): حدثنا عمر بن الخطاب ، ثنا عبد الله بن صالح ، حدثني معاوية ابن صالح ، عن ضمرة بن حبيب ، عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله يحب كل قلب حزين » .

قال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله ﷺ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد .

#### باب في العزلة

مسلم (۲): حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن بعجة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ﷺ أنه قال : « من خير معاش الناس لهم : رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه ، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه ، يبتغي القتل والموت مظانه ، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية / يقيم الصلاة ، ويؤتي [٥/ق٠٠-١] الزكاة ، ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير »(٣).

البخاري (٤): حدثنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن الزهري ، حدثني عطاء بن يزيد ، أن أبا سعيد حدثه قيل : « يا رسول الله . . . » .

وقال محمد بن يوسف : ثنا الأوزاعي ، ثنا الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي سعيد الخدري : « جاء أعرابي إلى النبي على فقال : يا رسول الله ، أي الناس خير ؟ قال : رجل جاهد بنفسه وماله ، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ، ويدع الناس من شره »(٥) .

کشف الأستار (٤/ ٢٤٠ رقم ٣٦٢٤).

<sup>(</sup>۲) ( ۳/ ۱۵۰۳ رقم ۱۸۸۹ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى ( ٥ /٢٥٧ رقم ٨٨٣٠) وابن ماجه (٢/ ١٣١٦ رقم ٣٩٧٧).

<sup>(</sup>٤) ( ١١/ ٣٣٨ رُقم ٦٤٩٤ وطرفه في : ٢٧٨٦ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ٣/ ١٥٠٣ رقم ١٨٨٨ ) وأبو داود ( ٣/ ٢٠٣ رقم ٢٤٧٧ ) والترمذي (٤/ ١٢٩ رقم ١٦٦٠ ) والنسائي ( ٦/ ٣١٨ رقم ٣١٠٥ ) وابن ماجه (٢/ ٣١٦ \_ ٣١٧ رقم ٣٩٧٨ ) .

#### باب ما يحذر من محقرات الأعمال

أبو بكر بن أبي شيبة (١): عن خالد بن مخلد ، ثنا سعيد بن مسلم بن نائل ، سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير ، حدثني عوف بن الحارث ، عن عائشة قالت: قال لي رسول الله عليه الله عائشة ، إياك ومحقرات الأعمال . فإن لها من الله طالبًا »

عوف بن الحارث هذا هو رضيع عائشة ـ رضي الله عنها .

البخاري (٢): حدثني عبد الله بن منير ، سمع أبا النضر ، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي را الله قال : «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لايلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات ، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم "(٣)

# باب خواتيم الأعمال وما يحذر منها

البخاري(٤): حدثنا على بن عياش ، ثنا أبو غسان ، حدثني أبو حازم ، عن سهل بن سعد قال : « نظر النبي الله إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناءً عنهم ، فقال : من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا . فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح ، فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فوضعها بين ثدييه ، فحامل عليها حتى خرج من بين كتفيه ، فقال النبي على إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار ، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة ، وإنما الأعمال بخواتيمها »

أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا يزيد بن هارون ، عن حميد ، عن أنس ، أن رسول الله عليه قال : « لا عليكم أن تعجلوا بحمد أحد حتى تنظروا بما يختم له .

<sup>(</sup>۱) المصنف ( ۸/ ۱۳۰ رقم ۳۱) . (۲) ( ۱۱ / ۳۱۶ تا ۲۷۸ (۲۰

<sup>(</sup> ۲) ( ۱۱/ ۳۱۶ رقم ۸۷۸ ) .

<sup>(</sup>٣) النسائي في الكبرى في الرقاق.

<sup>(</sup>٤) ( ۱۱/ ۳۳۷ ـ ۳۳۸ رقم ۱٤٩٣ وطرفه في : ٦٦٠٧ ) .

فإن العامل يعمل زمانًا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ، ثم يتحول فيعمل عملاً سيئًا ، وإن العامل ليعمل البرهة من دهره بعمل سيئ لو مات عليه دخل النار ، ثم يتحول فيعمل عملاً صالحًا ، فإذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله قبل موته . قالوا : يا رسول الله ، وكيف يستعمله ؟ قال : يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه » .

#### باب تقلب القلب

البزار (۱): حدثنا محمد بن مسكين ، حدثنا عبد الله بن صالح ، ثنا معاوية ابن صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه قال : « جاء المقداد بن الأسود في حاجة فقلنا : اجلس حتى نطلب لك حاجتك . فجلس فقال : عجبت لقوم مررت بهم يتمنون الفتن ليبلينهم الله فيها / ما أبلى رسول الله وأصحابه \_ [٥/ق ٧٠-ب] رحمة الله عليهم \_ ولقد سمعت رسول الله وقول : إن السعيد لمن جنب الفتن ، إن السعيد لمن جنب الفتن ، إن السعيد لمن جنب الفتن \_ يرددها ثلاث مرات \_ إلا من ابتلي فصبر ، وايم الله لا أشهد لأحد أنه من أهل الجنة حتى أعلم ما يموت عليه ، بعد حديث سمعته من رسول الله على يقول : لقلب ابن آدم أشد انقلابًا من القدر إدا غليت » .

قال أبو بكر : وهذا الكلام لا نحفظه إلا عن المقداد ، إلا رجل قلبه فجعله عن المقدام ، والصواب عندنا : المقداد . وإسناده إسناد حسن .

أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا يزيد بن هارون ، عن سعيد الجريري ، عن غنيم ابن قيس ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله ﷺ : « مثل هذا القلب كمثل ريشة بفلاة من الأرض تقلبها الربح ظهراً لبطن » .

قال أبو بكر البزار ـ وذكر هذا الحديث ـ : لا نعلم أسند الجريري عن غنيم عن أبي موسى غير هذا الحديث .

<sup>(</sup>١) البحر الزخار (٦ / ٤٦ رقم ٢١١٢ ) .

أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عفان ، ثنا عبد الواحد بن زياد ، ثنا عاصم الأحول ، عن أبي كبشة ، عن أبي موسى قال : سمعته يقول على المنبر : قال رسول الله على المنبر المحليس الصالح مثل العطار إلا يحذك يعبق بك من ريحه، ومثل الجليس السوء مثل صاحب الكير . قال : وقال رسول الله : إنما سمي القلب من تقلبه كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة . قال : فقال رسول الله على : إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافراً ، ويمسي مؤمنا ويمسي كافراً ، ويمسي مؤمنا ويمسي كافراً ،

أبو كبشة هذا هو السدوسي .

مسلم (٢) : حدثني زهير بن حرب وابن نمير ، كلاهما عن المقرئ \_ قال زهير : ثنا عبد الله المقرئ \_ ثنا حيوة ، أخبرني أبو هانئ ، أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي ، أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أنه سمع رسول الله عليه يقول : « إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد ، يصرفه حيث يشاء . ثم قال رسول الله على اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك »(٢) .

#### باب ما جاء في قساوة القلب وجمود العين

المترمذي (٤): حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي ثلج البغدادي ـ صاحب أحمد ابن حنبل ـ ثنا علي بن حفص ، ثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب ، عن عبد الله ابن دينار ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله وسوة للقلب ، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسى »

ثنا أبو بكر بن أبي النضر ، حدثني أبو النضر ، عن إبراهيم بن حاطب ، عن (١) رواه أبو داود ( ٥/ ٢٠ رقم ٤٢٦١ ) مختصرًا

<sup>(</sup>۲) ( ۳/ ۲۰۶۵ رقم ۲۰۲۵ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى ( ٤/ ٤٤٣ رقم ٧٨٦١ ) . (٤) ( ٤/ ٢٠٧ رقم ٢٤١١ ) .

عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر نحوه.

على الدنيا ».

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم ابن عبد الله بن حاطب .

البزار (١): حدثنا محمد بن أبي الحسن المصري ، ثنا هانيً بن المتوكل ، ثنا عبد الله بن سليمان ، ( عن إسحاق وأبان )(٢) ، عن أنس قال : قال رسول الله عبد الله بن سليمان ، ( عن إسحاق وأبان ) وقساء القلب ، وطول الأمل ، والحرص

#### باب ذكر القرين

مسلم (٣) : حدثنا عثمان بن / أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق : أنا

وقال عثمان : ثنا جرير ، عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن . قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير » .

[ ٥/ق ٧١ ـ أ ]

مسلم (3): حدثنا محمد بن مثنی وابن بشار قالا : ثنا عبد الرحمن = هو ابن مهدي = عن سفيان .

وثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا يحيى بن آدم ، عن عمار بن رزيق ، كلاهما عن منصور بإسناد جرير مثل حديثه ، غير أن في حديث سفيان « وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة » .

مسلم (٥): حدثني هارون بن سعيد ، ثنا ابن وهب ، أخبرني أبو صخر ، عن

<sup>(</sup>۱) كشف الأستار ( ٤/ ٧٣ رقم ٣٢٣٠ ) قال البزار : عبد الله بن سليمان حدث بأحاديث لم يتابع عليها.

<sup>(</sup>٢) سقطت من كشف الأستار .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ١٦٧ رقم ١٨١٤ / ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ١٦٨٨ رقم ١٨٨٤ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٢١٦٨ رقم ٢٨١٥).

ابن قسيط ، حدثه أن عروة حدثه ، أن عائشة زوج النبي على حدثته « أن رسول الله على خرج من عندها ليلا ، قالت : فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع ، فقال : ما لك يا عائشة ؟ أغرت ؟ فقلت : وما لي لا يغار مثلي على مثلك . فقال رسول الله يأقد جاءك شيطانك ؟ قالت : يا رسول الله ، أو معي شيطان ؟ قال : نعم ، ولكن قلت : ومعك يارسول الله ؟ قال : نعم ، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم » .

مسلم (۱): حدثنا شيبان بن فروخ ، ثنا أبو عوانة ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان » .

# باب ماجاء أن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة

الترمذي (٢): حدثنا هناد بن السري ، ثنا أبوالأحوص ، عن عطاء بن السائب، عن مرة الهمداني ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله علي السائب، عن مرة الهمداني ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله علي السيطان لمة بابن آدم وللملك لمة ، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق ، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق ، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله ، فليحمد الله ، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان . ثم (قال )(٣): ﴿ الشَيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرُ وَيَاْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ﴾ (٤) (٥)

<sup>(</sup>١) ( ٤/ ١٨٣٨ برقم ٢٣٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ( ٥/ ٤٠٢ \_ ٥٠٢ رقم ٨٨٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي : قرأ .

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٦٨

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي في الكبري (٥/ ٣٠٥ رقم ١١٠٥١ ) .

رب روزه المساني في المحبولي و ٢٠٠٥ والم ١٠٠٠ .

 <sup>(</sup>٦) في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي ( ٨/ ٣٣٣ رقم ٣١٧٣ ) وتحفة الأشراف ( ٧/ ١٣٩ رقم ٩٥٥٠ ) : حسن غريب . وفي متن جامع الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي :

من حديث أبي الأحوص .

#### باب المجاهد من جاهد نفسه

البزار (١): حدثنا إبراهيم بن هانئ ، ثنا عثمان بن صالح ، أنا ابن وهب ، عن أبي هانئ الخولاني ، عن عمرو بن مالك الجنبي أن فضالة بن عبيد الأنصاري حدثه ، عن رسول الله ﷺ أنه قال في حجة الوداع : « هذا يوم حرام وبلد حرام، فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام مثل هذا اليوم وهذه الليلة إلى يوم تلقونه ، وحتى دفعة دفعها مسلم مسلمًا يريد بها سوءًا حرام ، وسأخبركم من المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب ، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله » .

أبو هانئ اسمه حميد بن هانئ .

# باب مخالطة الناس والصبر على أذاهم

أبو بكر بن أبي شيبة (٢): / عن محمد بن عبيد ، ثنا الأعمش ، عن يحيى بن [٥/٥١٧-ب] وثاب وأبي صالح ، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ :

« المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرًا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم » .

رواه الطحاوي (٣): عن ابن أبي داود ، عن عمرو بن عون الواسطي ، عن حفص بن غياث ،عن الأعمش ، عن النبي عن النبي .

وخرجه الطيالسي(٤) أبو داود في مسند ابن عمر .

<sup>(</sup>١) كشف الأستار ( ٢/ ٣٥ رقم ١١٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) مسند ابن أبي شيبة ( ٢/ ٤٢٥ رقم ٩٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) شرح مشكل الآثار ( ١٤/ ١٦٠ رقم ٥٥٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٥٦٦ رقم ١٨٧٦ ) .

ورواه الترمذي (١) من طريق ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن الأعمش ، عن يحيى بن وثاب ، عن شيخ من أصحاب النبي ﷺ ، عن النبي ﷺ قال \_ كان شعبة يرى أنه ابن عمر ذكره عن ابن أبي عدي ولفظه \_ : « المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على

الناس ويطبر على الداهم حير من المسلم الذي لا يتخالط الناس ولا يصبر على أذاهم » .

النسائي (٢): أحبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: ثنا محمد بن جعفر ،

ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن الحارث ، عن أبي كثير ، عن عبد الله بن عمرو قال قال رجل : " يارسول الله ، أي الهجرة أفضل ؟ قال : أن تهجر ماكره الله ، والهجرة هجرتان : هجرة الحاضر البادي ، فأما البادي فإنه يطبع إذا أمر ، ويجيب إذا دعي ، وأما الحاضر أعظمهما بلية ، وأفضلهما أجرًا »

أبو كثير اسمه زهير بن الأقمر .

# باب في التقي الخفي

مسلم (٢): حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا أبو بكر الحنفي ، ثنا بكير بن مسمار، حدثني عامر بن سعد قال : « كان سعد بن أبي وقاص في إبله فجاءه ابنه عمر فلما رآه سعد ، قال : أعوذ بالله من شر هذا الراكب . فنزل فقال له : أنزلت في

إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: اسكت ، سمعت رسول الله عليه يقول : إن الله يحب العبد التقي الغني الحفي »

# باب حسن الظن بالله تعالى

الترمذي (٤) : حدثنا أبو كريب ، ثنا وكيع ، عن [ جعفر ] (٥) بن برقان ، عن

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۷۲۰ رقم ۲۵۰۷) . (۲) (۷/ ۱۲۲ ـ ۱۳۳ رقم ۲۷۱۱) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ۲۲۷۷ رقم ۲۹۹۵) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ١٤ ـ ٥ (قم ٢٣٨٨ ) .

<sup>(</sup>٥) تحرفت في « الأصل » إلى : حفص

يزيد بن الأصم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله يقول : أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا دعاني »(١) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

أبو بكر بن أبي شيبة : عن شبابة بن سوار ، ثنا [ هشام ] (٢) بن الغاز ، ثنا أبو النضر حيان ، عن واثلة بن الأسقع قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « أنا

عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء » .

أبو داود<sup>(٣)</sup> : حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد .

قال: وثنا نصر بن علي ، عن مهنا أبي شبل \_ ولم أفهمه منه جيدًا \_ عن حماد بن سلمة ، عن محمد بن واسع ، عن شتير \_ قال نصر: شتير بن نهار \_ عن أبى هريرة \_ قال نصر: عن النبى ﷺ \_ قال: « حسن الظن من حسن العبادة».

قال أبو داود : ومهنا بصري ثقة .

شتير هذا أكثر الرواة يقولون فيه : سمير \_ بالسين المهملة والميم \_ وكذلك ذكره البخاري وابن أبي حاتم ، وهو بصري من سبي عين التمر ، روى عنه : أبو نضرة ، ومحمد بن واسع .

## باب في العبد يحمد على عمله الصالح

مسلم (٤): حدثنا يحيى بن يحيى، أنا حماد بن زيد ، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر: « قيل لرسول الله ﷺ: / أرأيت الرجل [٥/٥ ٢٧-١] يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه ؟ قال : تلك [ عاجل ](٥) بشرى

رواه مسلم (٤/ ٢٠٦٧ رقم ٢٦٧٥ / ١٩).

(٢) تحرفت في « الأصل » إلى : هاشم .

(٣) ( ٥/ ٣٥٠ رقم ٤٩٥٤ ) . (٤) ( ٤/ ٢٠٣٤ رقم ٢٦٤٢ ) .

(۵) من صحیح مسلم .

المؤمن »<sup>(٦)</sup> .

(٦) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱٤۱۲ رقم ٤٢٢٥ ) .

الترمذي (۱): حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا أبو داود ، ثنا أبو سنان ، ثنا حبيب ابن أبي ثابت ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : « قيل : يا رسول الله ، الرجل يعمل العمل فيسره ، فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك . قال رسول الله عليه أجران : أجر السر ، وأجر العلانية »(۲)

هذا حديث (غريب) (٣) ، أرسله الأعمش وغيره ، عن حبيب ، عن أبي صالح ، عن النبي ـ عليه السلام ـ ذكر ذلك أبو عيسى ، وأبو سنان هو مشهور . الطحاوي (٤) : حدثنا يونس، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني حيوة بن شريح، عن سالم بن غيلان ، عن دراج أبي السمح ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد ، عن رسول الله عن قال : « إذا رضي الله عن العبد أثنى عليه سبعة أضعاف من

البزار (٥): حدثنا الحسن بن عرفة، ثنا شجاع بن الوليد ، ثنا هاشم بن هاشم، عن عامر بن سعد ـ هو سعد بن أبي وقاص ـ عن أبيه قال : سمعت النبي عليه

بالنباءة أو بالنباوة يقول: « يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: يا رسول الله ، بم؟ قال: بالثناء الحسن ، والثناء السيئ » .
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد .

أبو بكر بن أبي شيبة (٦): حدثنا يزيد بن هارون ، ثنا نافع بن عمر الجمحي ، عن أمية بن صفوان ، عن أبي بكر بن أبي زهير ، عن أبيه قال : « خطبنا رسول

الخير لم يعملها . وقال في السخط مثله » .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱٤۱۲ ــ ۱٤۱۳ رقم ۲۲۲3 ) ..

<sup>(</sup>٣) كذا في « الأصل » وتحفة الأجوذي ( ٧/ ٥٩ رقم ٢٤٩١ ) وتحفة الأشراف ( ٩/ ٣٤٢

رقم ۱۲۳۱۱ ) وفي جامع الترمذي : حسن غريب . (٤) شرح مشكل الآثار ( ٢/ ٣٦١ رقم ٩٠٣ ) .

<sup>(</sup>٥) البحر الزخار ( ٣/ ٣٣٧ رقم ١١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٦) مسند ابن أبي شيبة ( ۲/ ١٠٦ رقم ٦٠٣ ) .

الجنة من أهل النار ، أو شراركم من خياركم . قالوا :بم يا رسول الله ؟ قال : بالثناء الحسن ، وبالثناء السيئ ، أنتم شهداء الله بعضكم على بعض  $^{(1)}$ 

البزار (۲): حدثنا العباس بن جعفر، ثنا أبو ظفر [ ثنا ] سليمان بن المغيرة، عن ثابت ، عن أنس قال : « قيل : يا رسول الله ، من أهل الجنة ؟ قال : من لا يموت حتى تملأ مسامعه مما يحب . قيل : فمن أهل النار ؟ قال : من لا يموت حتى تملأ مسامعه مما يكره » .

قال أبو بكر البزار : وجدته عندي عن عباس ، ولا نعلم روى هذا الحديث عن أنس إلا ثابت ، ولا عن ثابت إلا سليمان بن المغيرة .

قال أبو بكر البزار: وثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي ، ثنا علي بن الحسن بن شقيق ، ثنا الحسين بن واقد ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة « أن رجلا قال: يا رسول الله ، دلني على عمل أدخل به الجنة . قال: لا تغضب . قال: وأتاه آخر فقال: متى أعلم أني مسيء » .

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة إلا الحسين بن واقد .

وثنا زهير بن محمد ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن عبد الله قال : « جاء رجل إلى النبي ﷺ ... » فذكره .

ومن طريق سفيان بن عيينة ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن عباس بن ذريح، عن الشعبي قال : كتب معاوية بن أبي سفيان إلى عائشة أن اكتبي إلي بشيء سمعته من رسول الله ﷺ يقول : « من يعمل بغير طاعة الله يعود حامده ذامًا »

 <sup>(</sup>۱) رواه این ماجه ( ۲/ ۱٤۱۱ رقم ۲۲۲۱ ) .

<sup>(</sup>٢) كشف الأستار ( ٤/ ٢٣١ ـ ٢٣٢ رقم ٣٦٠٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) سقطت من « الأصل » وأثبتها من كشف الأستار ، وأبو ظفر هو عبد السلام بن
 مطهر، من رجال التهذيب .

### باب لا يحتقر أحد من المسلمين

الترمذي (١): حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد ، حدثني أبي ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله

[ المسلم ] (٢) أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله ، كل المسلم على المسلم حرام : عرضه ، وماله ، ودمه ، التقوى هاهنا ، بحسب امرى من الشر أن يحتقر أخاه المسلم (٣) .

قال : هذا حديث حسن غريب .

مسلم (٤): حدثنا سويد بن سعيد ، ثنا حفص بن ميسرة ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : « رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله \_تعالى \_ لأبره » .

مسلم (٥): حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، ثنا أبي ، ثنا شعبة ، حدثني معبد ابن خالد ، أنه سمع حارثة بن وهب ، سمع النبي ﷺ قال : « ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ قالوا: بلى . قال : كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ، ألا أخبركم بأهل النار ؟ قالوا: بلى . قال : كل عتل جواظ مستكبر » وفي رواية أخرى « زنيم مستكبر » أدى رواية أخرى « زنيم مستكبر » أدى .

البخاري (٧): حدثني عبد الله بن منير ، سمع عبد الله بن بكر السهمي ، ثنا حميد ، عن أنس : « أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية ، فطلبوا لها العفو ( فأبوا) (٨)

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۲۲۵ رقم ۱۹۲۷) .

 <sup>(</sup>۲) سقطت من « الأصل » وأثبتها من جامع الترمذي .
 (۳) رواه أبو داود ( ٥/ ٣٠٦ رقم ٤٨٤٨ ) .

<sup>(</sup>۱) روه ابو داود ( ۱۰۲ روم ۲۰۲۸ ) . (٤) (٤/ ۲۰۲۶ رقم ۲۲۲۲ ) .

<sup>(</sup>۶) (۶/ ۲۱۱۲ رقم ۲۱۲۲) . (۵) (۶/ ۲۱۹۰ رقم ۳۸۸۲) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ٨ / ٣٠٠ رقم ٤٩١٨ ) والترمذي ( ٤/ ٦١٨ رقم ٢٦٠٥ ) والنسائي

في الكبرى ( ٦/ ٤٩٧ رقم ١١٦١٥ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٣٧٨ رقم ٤١١٦ ) . (٧) ( ٨/ ٢٦ رقم ٤٥٠٠ ) .

<sup>(</sup>٨) سقطت من صحيح البخاري ، وهي ثابتة هنا ، انظر إرشاد الساري (٧/ ٢٢) .

فعرضوا الأرش فأبوا ، فأتوا رسول الله على وأبوا إلا القصاص ، فأمر رسول الله على بالقصاص ، فقال أنس بن النضر : يا رسول الله ، أتكسر ثنية الربيع ؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها . فقال رسول الله على : يا أنس ، كتاب الله القصاص . فرضي القوم فعفوا ، فقال رسول الله على الله المن عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » .

مسلم (۱): حدثنا سويد بن سعيد ، عن معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، ثنا أبو عمران الجوني ، عن جندب ، أن رسول الله ﷺ حدث « أن رجلاً قال : [والله](۲) لا يغفر الله لفلان . وأن الله عز وجل ـ قال : من ذا الذي يتألَّى علي الا أغفر لفلان ، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك . أو كما قال » .

## باب علامة الولي

البزار: حدثنا على بن حرب ، ثنا محمد بن سابق ، ثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري \_ وهو القمي \_ عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : « قال رجل : يا رسول الله ، من أولياء الله ؟ قال : الذين إذا رءوا ذكر الله » ( $^{(7)}$  .

أرسله غير ابن سابق عن سعيد ، عن النبي \_ عليه السلام .

#### باب فراسة المؤمن

قاسم بن أصبغ قال: ثنا أحمد بن زهير ، ثنا يحيى بن معين ، ثنا عبد الله بن صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن راشد بن سعد ، عن أبي أمامة الباهلي، عن النبي ﷺ قال: « اتقوا فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر بنور الله ـ عز وجل » .

وروى أبو بكر البزار(٤) قال : ثنا سهل بن بحر، ثنا سعيد بن محمد الجرمي،

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۲۰۲۳ رقم ۲۲۲۲).

<sup>(</sup>۲) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٦٢ رقم ١١٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار (٤/ ٢٤٣ رقم ٣٦٣٣).

ثنا أبو بشر \_ وكان ثقة \_ عن ثابت ، عن أنس ، قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِن للهُ تعالى عباداً يعرفون الناس بالتوسم ».

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ثابت ، عن أنس إلا أبو بشر

سعيد بن محمد هذا ثقة ، وأبو بشر اسمه بكر بن الحكم المزلق التميمي اليربوعي ، صاحب البصري مشهور

الطحاوي(١): / حدثنا يونس ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني أسامة بن زيد الليثي ، عن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عقان ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله عليه قال : « الناس كالإبل المائة ، هل ترى فيها راحلة ؟ أو متى ترى فيها راحلة ؟ وقال رسول الله عليه الله علم شيئًا خيرًا من مائة مثله إلا المؤمن » .

## باب ما جاء أنه لا يدخل أحدًا عمله الجنة

مسلم (٢): حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا أبي ، ثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله . قالوا : يا رسول الله ، ولا أنت ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل » .

لأوثقنا . وأشار بالسبابة والوسطى » حدثه به محمد بن عبد الملك بن رنجويه ، حدثه محمد بن يوسف الفريابي ، حدثه سفيان ، عن الأعمش بإسناد مسلم \_ رحمه الله .

زاد أبو بكر البزار في هذا الحديث : « ولو أخذني أنا وعيسى بما جنى هذان

[ ٥/ق ٧٣\_1]

<sup>(</sup>١) شرح مشكل الأثار ( ٤/ ١٠٧ رقم ١٤٧١ ). (۲) (٤/ ۲۱۷۰ رقم ۲۸۱۲ / ۲۷) ـ

قال مسلم (۱): وحدثني محمد بن حاتم ، ثنا بهز ، ثنا وهيب ، ثنا موسى بن عقبة قال : سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث ، عن عائشة زوج النبي عليه أنها كانت تقول : قال رسول الله عليه : « سددوا ، وقاربوا ، وأبشروا ، فإنه لن يدخل الجنة أحداً عمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة ، واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل »(۲) .

ولمسلم (٣) في بعض ألفاظ هذا الحديث : « لا يدخل أحدًا منكم عمله الجنة ، ولا يجيره من النار » . رواه من طريق أبي الزبير عن جابر ، عن النبي ﷺ .

ورواه أبو بكر البزار من حديث عمران القطان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة مرفوعًا قال : « ولا يخرجه من النار » .

تم كتاب التوبة وما يتعلق به من العمل والحمد لله

يتلوه كتاب الزهد والورع والتوكل والرقائق إن شباء الله .

<sup>(</sup>۱) (٤/ ۲۱۷۱ رقم ۲۸۱۸ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ١١ / ٣٠٠ رقم ٦٤٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤ / ٢١٧١ رقم ٢٨١٧ ).

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد نبيك الكريم

كتاب الزهد والورع والتوكل والرقائق

باب ذم الدنيا وجمعها والتنافس فيها وما يحذر من زينتها

مسلم (١): حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثنا سليمان ـ يعني ابن بلال ـ

عن جعفر ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله : « أن رسول الله علي مر بالسوق داخلاً من بعض العالية والناس كنفته ، فمر بجدي أسك ميت ، فتناوله فأخذ بأذنه،

[ ٥/ ت ٧٧ - ب] ثم قال : أيكم يحب أن هذا له بدرهم ؟ فقالوا : ما نحب / أنه لنا بشيء ، وما

نصنع به ؟ قال : أَنْجُبُون أنه لكم ؟ قالوا : والله لو كان حيًّا كان عيبًا فيه ؛ لأنه أسك ، فكيف وهو ميت ؟ قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم الله على الله من هذا عليكم

الترمذي (٣): حدثنا قتيبة ، ثنا عبد الحميد بن سليمان ، عن أبي حازم ، عن بعوضة ما سقى منها كافراً شربة » .

وفي الباب عن أبي هريرة ، قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه

الترمذي(٤): حدثنا محمد بن بشار ، ثنا يحيى بن سعيد ، ثنا إسماعيل بن أبى خالد ، ثنا قيس بن أبي حازم ، سمعت مستوردًا أخا بني فهر قال : قال

رسول الله عَلَيْ : ﴿ مَا الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم ، فلينظر بماذا يرجع »<sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) ( ٤/ ٢٧٢٢ رقم ١٩٥٧ / ٢ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( أ/ ۲۳۸ ـ ۲۳۹ رقم ۱۸۸ ) . (٣) ( ٤/ ٥٨٥ رقم ٢٣٢٠) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٤٨٦ رقم ٢٣٢٣).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٤/ ٣١٩٣ رقم ٢٨٥٨ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٣٧٦ رقم ٤١٠٨) والنساثي في الكبرى في الرقائق .

قال أبو عيسى : هذا حديث ( صحيح )(١) ، وإسماعيل بن أبي خالد يكنى أبا عبد الله ، وأبو حازم والد قيس اسمه عبد عوف ، وهو من الصحابة .

الترمذي (٢): حدثنا محمد بن حاتم المكتب ، ثنا علي بن ثابت ، ثنا عبد الترمذي بن ثابت ، ثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، سمعت عطاء بن قرة قال : سمعت عبد الله بن ضمرة قال : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « ألا إن الدنيا ملعونة ، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه ، وعالم أو متعلم "(٣).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب .

مسلم (3): حدثنا عمرو بن سواد العامري ، أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، أن بكر بن سوادة حدثه ، أن يزيد بن رباح \_ هو أبو فراس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص \_ حدثه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن رسول الله على أنه قال : « إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم ؟ قال عبد الرحمن بن عوف : نقول كما أمرنا الله . قال رسول الله على : أو غير ذلك ، تتنافسون ، ثم تتحاسدون ، ثم تتدابرون ، ثم تتباغضون \_ أو نحو ذلك \_ ثم تنطلقون في ( مساكن )(0) المهاجرين ، فتجعلون بعضهم على رقاب بعض (1).

مسلم (۱): حدثنا حرملة بن يحيى ، أنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، أن المسور بن مخرمة أخبره ، أن عمرو بن عوف \_ وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدرًا مع رسول الله \_ أخبره « أن رسول

 <sup>(</sup>۱) في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي (٦/ ٦١٤ رقم ٢٤٢٥) وتحفة الأشراف (٨/ ٣٧٦ رقم ١١٢٥٥) : حسن صحيح .

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ٤٨٥ ـ ٤٨٦ رقم ٢٣٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۳۷۷ رقم ٤١١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٤/ ٢٢٧٤ رقم ٢٦٩٢ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۳۲۶ رقم ۳۹۹۹ ) .

<sup>(</sup>۷) (٤/ ۲۲۷۳ رقم ۲۹۹۱ ) .

الله على الله على الله على البحرين يأتي بجزيتها ، وكان رسول الله على البحرين يأتي بجزيتها ، وكان رسول الله على هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي ، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين ، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله عنه المنافقة من البحرين ، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله على المنافقة من البحرين ، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله على المنافقة من المنافقة المناف

ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، [فتنافسوها] (٢) كما تنافسوها ، وتهلككم كما أهلكتهم "(٣) رواه صالح ، عن الزهري وقال : « تلهكم كما ألهتهم " ، خرجه مسلم (٤) -

البزار: حدثنا هشام ، ثنا محمد بن عيسى بن شميع ، ثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس ، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي ، عن جبير بن نفير ، عن أبي الدرداء قال : « خرج علينا رسول / الله على ونحن نذكر الفقر ونتخوفه ، فقال:

الدرداء قال . " حرج عليه رسول براسه و وقال معطر معطر و والم الفقر تخافون ؟ والذي نفسي بيده لتصبّن عليكم الدنيا صبّا حتى لا ترفع ، وايم الله ، لأتركنكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء »(٥) وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله عليها إلا من هذا الوجه بهذا

الإسناد ، وإسناده حسن .

مسلم<sup>(۱)</sup> : حدثنا أبو كامل ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا التيمي ، عن أبي عثمان،

(۱) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم .

(٢) في « الأصل »: فتنافسوا . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٦/ ٢٩٧ \_ ٢٩٨ رقم ٣١٥٨ ) والترمذي ( ٤/ ٥٥٢ \_ ٥٥٣ رقم ٢٤٦٢) والنسائي في الكبرى ( ٥/٣٣٣ \_ ٣٣٤ رقم ٨٧٦٦ ) وابن ماجه ( ٢/١٣٤٤ \_ ١٣٢٥ رقم ٣٩٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٤/ ٢٢٧٤ رقم ٢٩٦١ ) . (٥) رواه ابن ماجه ( ١/ ٤ رقم ٥ ) . (٦) ( ٤/ ٢٠٩٦ زقم ٢٧٣٦ ) .

عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ: « قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء »(١).

البخاري (٢): حدثنا عبد الله بن محمد ، ثنا هشام \_ هو ابن يوسف \_ أنا معمر، عن الزهري ، أخبرتني هند بنت الحارث ، عن أم سلمة قالت : « استيقظ النبي على من الليل وهو يقول : لا إله إلا الله ، ماذا أنزل الليلة من الفتنة ! ماذا أنزل من الحزائن ! من يوقظ صواحب الحجرات ؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة » .

قال الزهري : وكانت هند لها ( إزار ) $^{(7)}$  في كميها بين أصابعها $^{(3)}$  .

الترمذي (٥): حدثنا قتيبة ، ثنا الليث ، عن سعيد المقبري ، عن أبي الوليد قال: سمعت خولة بنت قيس \_ وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب \_ تقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول : ﴿ إِنْ هذا المال خضرة حلوة ، من أصابه بحقه بورك له فيه ، ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ، ليس له يوم القيامة إلا النار » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وأبو الوليد اسمه عبيد بن سنوطا .

الترمذي (٦): حدثنا أحمد بن منيع ، ثنا الحسن بن سوار ، ثنا ليث بن سعد، عن معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه ، عن أبيه ، عن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٩/ ٢٠٩ رقم ١٩٦٥ ) والنسائي في الكبرى .

<sup>(</sup>۲) (۱۰/ ۳۱۰ رقم ۸۸۶۶).

<sup>(</sup>٣) في صحيح البخاري: أزرار. قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٠/ ٣١٦): وقوله: « أزرار » وقع للأكثر ، وفي رواية أبي أحمد الجرجاني: « إزار » براء واحدة ، وهو غلط، والمعنى : أنها كانت تخشى أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة كميها ، فكانت تزرر ذلك لئلا يبدو منه شيء ، فتدخل في قوله : « كاسية عارية »

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ٤/ ٤٢٢ ـ ٤٢٣ رقم ٢١٩٦ ) . (د) ( د) المراد : مراد المراد الم

<sup>(</sup>۵) (۶/ ۲۳۷۶ رقم ۲۳۷۶ ) .

<sup>(</sup>٦) (٤/ ١٩٢ رقم ٢٣٣٦ ) .

كعب بن عياض قال : سمعت النبي ﷺ يقول : « إن لكل أمة فتنة ، وفتنة أمتي المال »(١)

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، إنما نعرفه من حديث معاوية بن صالح .

البزار (٢): حدثنا أحمد بن يحيى بن المنذر، ثنا أبي، ثنا عبد الله بن الأجلح،

عن الأعمش ، عن يحيى بن وثاب ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود « أنه كان يعطى الناس عطاياهم ، فجاءه رجل ، فأعطاه ألف درهم ثم قال : خذها ، فإني

هلکاکم »

وثنا<sup>(٣)</sup> أحمد بن يحيى الصوفي ، ثنا يحيى بن المنذر بإسناده نحوه . وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه .

# باب ذم الرغبة في المال والحض على الزهد فيه

مسلم (٤): خدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ، قال يحيى : أخبرنا ، وقال الآخران : ثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن أنس قال : قال

رسول الله ﷺ : « لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديًا ثالثًا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب » .

قال مسلم (٥) : وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس،

(١) رواه النسائي في الكبرى الرقاق .

من ً تاب »

 <sup>(</sup>٢) البحر الزخار (٥) / ٥١ رقم ١٦١٢ ) .
 (٣) البحر الزخار (٥/ ٢٥ رقم ١٦١٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ٢/ ٢٥٥ رقم ١٠٤٨ / ١١٧ ) .

قال (۱): وحدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قالا: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « لو أن لابن آدم ملء واد مالاً لأحب أن يكون إليه مثله، ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب، والله يتوب على من تاب ».

قال (٢): وحدثني سويد بن سعيد ، ثنا علي بن مسهر ، عن داود ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن أبيه قال : « بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة ، فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرءوا القرآن ، فقال : أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم ، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم ، وإنا كنا نقرأ سورة [ كنا ] (٣) نشبهها في الطول والشدة ببراءة ، فأنسيتها غير أني قد حفظت منها : لو كان لابن آدم واديان من مال ، لابتغى واديًا ثالثًا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب . وكنا نقرأ سورة [ كنا ] (٣) نشبهها بإحدى المسبحات ، فأنسيتها غير أني حفظت منها : يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ، فتكتب شهادة في أعناقكم ، فتسألون عنها يوم القيامة » .

مسلم (٤): حدثني أبو الطاهر وحرملة قالا: أنا ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : «قلب الشيخ شاب على حب اثنتين : طول الحياة ، وحب المال »(٥) .

البخاري (٢): حدثنا الحسن بن الربيع ، ثنا أبو الأحوص ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب قال : قال أبو ذر : « كنت أمشي مع رسول الله ﷺ في حرة المدينة ، فاستقبلنا أحدًا (٧) فقال : يا أبا ذر . فقلت : لبيك يا رسول الله . قال : ما

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ( ٢/ ٧٢٥ رقم ١٠٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ( ٢/ ٧٢٦ رقم ١٠٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٤) ( ٢/ ٢٢٤ رقم ٢٠٤٦ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ١١ / ٢٤٣ رقم ٦٤٢٠ ) والنسائي في الكبرى في الرقاق .

<sup>(</sup>٦) ( ۱۱ / ۲٦٨ رقم ٦٤٤٤ ) .

<sup>(</sup>٧) في صحيح البخاري : فاستقبلنا أحد .

يسرني أن عندي مثل أحد ذهبًا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيء (۱) أرصده لديني (۲) ، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا . عن يمينه ، وعن وشماله ، ومن خلفه ، ثم قال : إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة ، إلا من قال

[هكذا وهكذا ]<sup>(۳)</sup> وهكذا. عن يمينه ، وعن شماله ، ومن خلفه ، وقليل ما هم الهذا .

وروى سفيان بن عيينة في مسنده : عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن عائشة « أن ذهبًا كانت أتت النبي على فتعار من الليل ، وهي أكثر من الستة وأقل من التسعة ، فلم تصبح حتى قسمها ثم قال : ما ظن محمد بربه لومات وهي عنده » .

مسلم (٥): حدثنا واصل بن عبد الأعلى وأبو كريب ومحمد بن يزيد الرفاعي ـ واللفظ لواصل ـ قالوا: ثنا محمد بن فضيل ،عن أبيه ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « تخرج الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة ، فيجيء القاتل فيقول : في هذا قتلت . ويجيء القاطع فيقول : في هذا قطعت رحمي . ويجيء السارق فيقول : في هذا قطعت

البخاري (٧): حدثنا يحيى بن يوسف ، ثنا أبو بكر ، عن أبي حصين ، عن البخاري (١) في صحيح البخاري : «شيئًا » بالنصب ، قال القسطلاني في إرشاد الساري (٩)

٢٥٦): ولأبي ذر : « شيء » بالرفع . (٢) في صحيح البحاري : « لدين » . قال القسطلاني : وللحموي والمستملي : « لديني »

من صحيح البحاري .

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : هذا . والمثبت من صحيح البخاري . (٤) رواه مسلم ( ٢/ ٦٨٧ ـ ٦٨٨ رقم ٩٤ ) والترمذي ( ٥/ ٢٧ رقم ٢٦٤٤ ) والنسائي في

الكبرى ( ٦/ ٥٧٥ رقم ١٠٩٦ ) . (٥) ( ٢/ ٧٠١ رقم ١٠١٣ ) .

<sup>(</sup>۶) را / ۲۰۱۱ رقم ۱۰۱۱ ) (۲) رواه الترمذي ( ۶/ ۲۷۷ رقم ۲۲۰۸ ) .

<sup>(</sup>٧) ( ٦/ ٩٥ رقم ٢٨٨٦ وطرفه في : ٦٤٣٥ ) .

أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « تعس عبد الدينار والدرهم ، والقطيفة والخميصة ، إن أعطي رضي ، وإن لم يعط لم يرض »(١) . لم يرفعه / [٥/ق٥٠-1] إسرائيل ومحمد بن جحادة [عن أبي حصين ](٢) .

وزاد (٣) عمرو \_ يعني : ابن مرزوق \_ ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « تعس عبد الدينار ، وعبد الدرهم ، وعبد الحميصة ، إن أعطي رضي ، وإن لم يعط سخط ، تعس وانتكس ، وإذا شيك فلا انتقش ، طوبي لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله ، أشعث رأسه ، مغبرة قدماه ، إن كان في الحراسة كان في الحراسة ، وإن كان في الساقة كان في الساقة ، إن استأذن لم يؤذن له ، وإن شفع لم يشفع له "(٤).

## باب المكثرون هم المقلون

البخاري (٥): حدثنا قتيبة ، ثنا جرير ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن زيد بن وهب ، عن أبي ذر قال : « خرجت ليلة من الليالي ، فإذا رسول الله عليه يمشي وحده ليس معه إنسان ، قال : فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد ، قال : فجعلت أمشي في ظل القمر ،فالنفت فرآني ، فقال : من هذا ؟ قلت : أبو ذر ، جعلني الله فداك . قال : يا أبا ذر ، ( تعاله )(١) . قال : فمشيت معه ساعة ، فقال : إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيراً فنفخ فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه ، وعمل فيه خيراً ... » وذكر باقي الحديث .

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه ( ٢/ ١٣٨٥ \_ ١٣٨٦ رقم ٤١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ٦/ ٩٥ \_ ٩٦ رقم ٢٨٨٧ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۳۸۶ رقم ۱۳۲ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱۱/ ۲۲۰ رقم ٦٤٤٣ ) .

<sup>(</sup>٦) قال القسطلاني في إرشاد الساري ( ٩ / ٢٥٤ ) : « تعاله » بهاء السكت ، ولأبي ذر عن الحموى والمستملى : « تعال» بإسقاطها .

قلت : وهي في صحيح البخاري المطبوع : « تعال» بإسقاط هاء السكت .

## باب ما جاء في المال الحرام

أبو بكر بن أبي شيبة (١): ثنا ابن نمير ، ثنا أبان بن إسحاق ، عن الصباح بن محمد الأحمسي ، عن مرة الهمداني ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله علي « إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم ، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ، ولا يعطي الدين إلا من يحب ، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه ، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ، ولا يؤمن حتى يؤمن جاره بوائقه . قال : قلنا : يا رسول الله ، وما بوائقه ؟ قال : غشمه وظلمه. قال : ولا يكسب عبد مالا حرامًا فيبارك له فيه ، ولا يتصدق به فيقبل منه ، ولا يتركه خلف ظهره إلا راده الله إلى النار ، إن الله - تبارك وتعالى - لا يمحو السيئ بالحسن ، إن الخبيث لا يمحو الخبيث » .

ذكر البخاري في « تاريخه »(٢) صباح بن محمد ببعض هذا الحديث وقال : قال الثوري : عن زبيد ، عن مرة ، عن عبد الله ولم يرفعه ، وزبيد حافظ ، وقال : سمع صباح مرة ، وأبان سمع صباحًا ، وأبان هذا روى عنه ابن نمير ويعلى ومروان بن معاوية .

البزار (٣): حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي ، ثنا محمد بن الصلت ، ثنا قيس، عن أبي حصين ، عن يحيى بن وثاب ، عن مسروق ، عن عبد الله رفعه قال : « إن الخبيث لا يكفر الخبيث ، ولكن الطيب يكفر الخبيث »

وحدثناه (٤) إبراهيم بن بسطام ، ثنا أبو داود ، ثنا قيس بإسناده .

قال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا بهذا الإسناد

<sup>(</sup>۱) مسئد ابن أبي شيبة ( ۲/ ۲۳۱ \_ ۲۳۲ رقم ۳٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٤/ ٣١٣ رقم ٢٩٥٧ ) .

<sup>(</sup>٣) البحر الزحار ( ٥/ ٣٤٨ رقم ١٩٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) البحر الزخار ( ٥/ ٣٤٧ رقم ١٩٧٦ ) .

#### باب ما جاء إن العبد

## يُسأل يوم القيامة عن ماله من أين كسبه

قاسم بن أصبغ: أخبرنا محمد بن معاوية ، ثنا جعفر بن محمد ، ثنا أبو كريب ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن سعيد بن عبد الله ، عن أبي برزة الأسلمي قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه ، وعن جسده فيما أبلاه ، وعن علمه ما عمل فيه ، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه »

رواه الترمذي(١) ، وقال : حديث حسن صحيح .

[ ٥/ق ٥٧ ـ ب ]

## / باب فضل المال لمن أخذه بحقه وأنفقه في حقه

البخاري<sup>(۲)</sup>: حدثنا إسماعيل ، حدثني مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء ابن يسار ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : « إن أكثر ما يخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض . قيل : ما بركات الأرض ؟ قال : زهرة الدنيا . فقال له رجل : هل يأتي الخير بالشر ؟ فصمت النبي ﷺ حتى ظننت أنه ينزل عليه ، ثم جعل يمسح عن جبينه ، فقال : أين السائل ؟ قال : أنا . قال أبو سعيد : لقد حمدناه حين طلع ذلك . قال : لا يأتي الخير إلا بالخير ، إن هذا المال خضرة حلوة ، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطًا أو يلم إلا آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها ، استقبلت الشمس فاجترت ، وثلطت ، وبالت ، ثم عادت فأكلت ، وإن هذا المال حلوة فمن أخذه بحقه ، ووضعه في حقه ، فنعم المعونة هو ، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع »(٣) .

أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا وكيع ، عن موسى بن علي ، عن أمه قال :

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۲۹٥ رقم ۲٤١٧ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱۱/ ۲٤۸ رقم ۲٤۲۲ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ۲/ ۷۲۸ \_ ۷۲۹ رقم ۱۰۵۲ ) والنسائی ( ۵/ ۹۶ \_ ۹۰ رقم ۲۵۸۰ ) .

سمعت عمرو بن العاص يقول: قال لي رسول الله عليه الشدد عليك سلاحك وثيابك. ففعلت ثم أتيته ، فوجدته يتوضأ فرفع رأسه ، فصعد في البصر وصوبه ، ثم قال: يا عمرو ، إني أريد أن أبعثك وجها ، فيسلمك الله ويغنمك ، وأزعب لك زعبة من المال صالحة . قال: قلت: يا رسول الله ، إني لم أسلم رغبة في المال ، إنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينونة معك . قال: يا عمرو ، نعماً بالمال الصالح للمرء الصالح »

## باب ما جاء أن الغنى غنى النفس

مسلم (۱): حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قالا: ثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « ليس الغنى عن كثرة العرض ، ولكن الغنى غنى النفس »(۲) .

## باب ما جاء فيمن كانت همته الدنيا

أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة ، عن عمر بن سليمان ، عن عبد الرحمن ابن أبان ، عن أبيه ، عن ريد بن ثابت قال : سمعت رسول الله عليه يقول : «من كانت نيته الدنيا فرق الله عليه أمره ، وجعل فقره بين عينيه ، ولم يأته من الدنيا لا ما كتب له ، ومن كانت الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه ، وجمع له أمره ، وأنته الدنيا وهي راغمة » ...

عبد الرحمن بن أبان روى عنه أبو بكر بن عمرو بن [ حزم ]<sup>(۳)</sup> وعمر بن سليمان .

الترمذي (٤): حدثنا علي بن خشرم ، أنا عيسى بن يونس ، عن عمران بن زائدة بن نشيط ، عن أبيه ، عن أبي خالد الوالبي ، عن أبي هريرة ، عن النبي

<sup>(</sup>۱) ( ۲/ ۷۲۲ رقم \۱۰۵ ) . (۲) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۳۸۶ رقم ٤١٣٧ ) .

<sup>(</sup>۳) تحرفت في « الأصل » إلى : حازم .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٥٥٤ رقم ٢٤٦٢).

عَلَيْ قَالَ : « إن الله يقول : يا ابن آدم ، تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غنى وأسد فقرك ، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك »(١)

قال : هذا حديث حسن غريب ، وأبو خالد الوالبي اسمه هرمز .

## باب التبلغ باليسير من الدنيا والزهد فيها والرغبة عنها

مسلم (٢): حدثنا يحيى بن حبيب ، ثنا المعتمر ، سمعت إسماعيل ، عن قيس، عن سعد .

وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا أبي وابن بشر قالا : ثنا إسماعيل ، عن قيس قال : سمعت سعد بن أبي وقاص يقول : « والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله ، ولقد كنا نغزو مع رسول الله ﷺ ، ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر ، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ، ثم أصبحت / بنو أسد تعزرني على الدين ، لقد خبت إذاً وضل عملي "(٣).

[ ه/ق ۲۱\_1]

مسلم (1): حدثنا شيبان بن فروخ، ثنا سليمان بن المغيرة، ثنا حميد بن هلال، عن خالد بن عمير العدوي قال: « خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد وصلت، [آذنت بصرم وولت] (٥) حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عامًا لا يدرك لها قعرًا، ووالله لتملأن، أفعجبتم، ولقد

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۳۷٦ رقم ٤١٠٧ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۶/ ۲۲۷۷ رقم ۲۹۹۱ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٧/ ١٠٤ رقم ٣٧٢٨ ) والترمذي ( ٤/ ٥٠٢ ـ ٣ ٥ رقم ٢٣٦٥ ) . والنسائي في الكبرى في الرقائق ، وابن ماجه ( ١/ ٤٧ رقم ١٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ۲۲۲۸ ـ ۲۲۷۹ رقم ۲۲۹۲ ) .

<sup>(</sup>٥) في « الأصل » : وصلت . والمثبت من صحيح مسلم ، قال النووي : أما « آذنت » فبهمزة ممدودة وفتح الذال ، أي : أعلمت ، والصرم ـ بالضم ـ أي : الانقطاع والذهاب ، وقوله : « حذاء » بحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة ممدودة أي : مسرعة الانقطاع .

ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة أربعين سنة ، وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام ، ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله على ما لنا طعام إلا ورق الشجر ، [حتى قرحت أشداقنا ](۱) فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها ، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميراً على مصر من الأمصار ، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمًا وعند الله صغيراً ، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكاً ، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا »(۲).

الترمذي (٣): حدثنا العباس الدوري ، ثنا عبد الله بن يزيد ، ثنا حيوة بن شريح ، أخبرني أبوهانئ الخولاني ، أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي أخبره ، عن فضالة بن عبيد « أن رسول الله على كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قاماتهم في الصلاة من الخصاصة ، وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب : هؤلاء مجانين أو مجانون ، فإذا صلى رسول الله على انصرف إليهم فقال : لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة . قال فضالة : وأنا يومئذ مع رسول الله على .

قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح.

أبو بكر بن أبي شيبة : عن الحسن بن موسى الأشيب ، ثنا شيبان بن عبد الرحمن ، عن قتادة ، عن خليد بن عبد الله العصري ، عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله عليه : « ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان \_ إنهما ليسمعان من على الأرض غير الثقلين \_ : يا أيها الناس ، هلموا إلى ربكم ، فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى ، ولا آبت شمس إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان : اللهم أعط منفقًا خلفًا ، وأعط ممسكًا تلفًا »

<sup>(</sup>١) من صحيح مسلم . .

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في الكبرى ( الرقاق ) وابن ماجه ( ۲/ ۱۳۹۲ رقم ۱۵، ۱۵ )

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٤٨٥ رقم ٢٣٣٨ ) .

المترمذي (١): حدثنا عبد بن حميد ، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، ثنا حريث بن السائب قال : سمعت الحسن يقول : حدثني حمران ، عن عثمان بن عفان ، أن النبي عَلَيْ قال : « ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال : بيت يسكنه، وثوب يواري عورته ، وجلف الخبز والماء » .

قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح ، وجلف الخبز يعني : ليس معه إدام . حكاه عن النضر بن شميل .

روى هذا الحديث أبو داود الطيالسي (٢) ، عن حريث بإسناد أبي عيسى وقال: « والماء العذب » .

الطحاوي (٣): حدثنا إبراهيم بن مرزوق وابن أبي داود قالا: ثنا أبو الوليد الطيالسي ، ثنا حشرج بن نباتة ، ثنا أبو نصيرة ، عن أبي عسيب قال : « خرج رسول الله على ليلاً فمر بأبي بكر \_ رضي الله عنه \_ فدعاه فخرج إليه ، ثم مر بعمر \_ رضي الله عنه \_ فدعاه فخرج ، ثم انطلق يمشي ونحن معه حتى دخل بعض حوائط الأنصار، فقال : أطعمنا بسراً . فأتاهم بعذق فأكلوا منه / ، وأتاهم بماء فشربوا ، فقال رسول الله على : هذا من النعيم الذي تسألون عنه . فقال عمر : إنا لمسئولون عن هذا يوم القيامة ؟ قال : نعم إلا من ثلاث : كسرة يسد بها الرجل جوعه ، وخرقة يوارى بها عورته ، وجحر يدخل فيه من الحر والبرد » .

[ ٥/ق ٧٦ ـ ب ]

أبو نصيرة اسمه مسلم بن عبد ، وثقه أحمد بن حنبل ، وقال يحيى بن معين فيه : صالح . وحشرج وثقه ابن معين ، وقال فيه النسائي : ليس به بأس . وأبو عسيب هو مولى لرسول الله ﷺ .

مسلم (٤): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ، عن سعيد بن أبي أيوب ، حدثني شرحبيل \_ وهو ابن شريك \_ عن أبي عبد الرحمن

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ٩٤ رقم ٢٣٤١ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱٤ رقم ۸۳).

<sup>(</sup>٣) شرح مشكل الآثار ( ١/ ٤٠٨ رقم ٤٦٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۲/ ۷۳۰ رقم ۱۰۵٤ ) .

الحبلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال : « قد أفلح من أسلم ورزق كفافًا وقنعه الله بما آتاه »(١) .

الترمذي(٢) : حدثنا العباس الدوري ، ثنا عبد الله بن يزيد ، أخبرنا حيوة بن شريح ، أخبرني أبو هانئ ، أن أبا على عمرو بن مالك الجنبي أخبره ، عن فضالة ابن عبيد أنه سمع رسول الله عَلَيْلِ يقول: « طوبي لمن هدي للإسلام ، وكان عيشه

كفافًا وقنع »<sup>(٣)</sup> .

الترمذي(٤): حدثنا محمد بن بشار ، ثنا عمر بن يونس \_ هو اليمامي \_ ثنا عكرمة بن عمار ، ثنا شداد بن عبد الله قال : سمعت أبا أمامة يقول : قال رسول

الله ﷺ : « يا ابن آدم ، إنك إن تبذل الفضل خير لك ، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف ، وابدأ بمن تعول ، واليد العليا خير من السفلي »(٥)

قال أبو عيسى : هذا حديث ( صحيح ) $^{(7)}$  وشداد يكنى أبا [ عمار  $^{(V)}$ 

الترمذي (٨): حدثنا عمرو بن مالك ومحمود بن خداش قالا: ثنا مروان بن معاوية ، ثنا عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري ، عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الخطمي ، عن أبيه ـ وكانت له صحبة ـ قال : قال رسول الله ﷺ : «من أصبح منكم آمنًا في سربه ، معافىً في جسده ، عنده قوت يومه ـ فكأنما حيزت له

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٤/ ٤٩٧ رقم ٢٣٤٨ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٣٨٦ رقم ٤١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ( ٤/ ٤٩٧ \_ ٤٩٨ رقم ٢٣٤٩ ) وقال الترمذي : هذا جديث حسن صحيح . (٣) رواه النسائي في الكبرى في الرقاق .

<sup>(</sup>٤) ( ٤/ ٩٥٤ رقم ٢٣٤٣ ) . :

<sup>(</sup>۵) رواه مسلم ( ۲/ ۷۱۸ رقم ۱۰۳۱ ) .

<sup>(</sup>٦) في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي (٧/ ٦\_ ٧ برقم ٢٤٤٦ ) وتحفة الاشراف (٤/ ١٦٨ رقم ٤٨٧٩): حسن صحيح.

<sup>(</sup>٧) تصحفت في « الأصل » إلى : عامر . والتصويب من جامع الترمذي . (٨) ( ٤/ ٤٩٦ رقم ٢٣٤٦ ) .

<sup>(</sup>٩) رواه ابن ماجه (۲/ ۱۳۸۷ رقم ٤١٤١ ) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث مروان ابن معاوية .

الترمذي (١): حدثنا سويد بن نصر، أنا عبد الله بن المبارك ، أخبرنا إسماعيل ابن عياش ، حدثني أبو سلمة الحمصي وحبيب بن صالح ، عن يحيى بن جابر الطائي ، عن مقدام بن معدي كرب قال : سمعت رسول الله على يقول: « ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطن ، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه ، فإن كان لا محالة

فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه »(۲) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

البزار (٣): حدثنا أبو كريب ، ثنا أبو معاوية ، عن إسماعيل ، عن قيس - هو ابن أبي حازم - قال : « دخلنا على خباب وقد اكتوى ، فقال : لو لا أن رسول الله على نهانا أن ندعو بالموت ، لدعوت به ، قال : وسمعت رسول الله على يقول : إن المؤمن يؤجر في كل شيء إلا البناء في هذا التراب "(٤) .

تفرد برفعه أبو معاوية ، عن إسماعيل ، عن قيس .

ورواه الترمذي<sup>(ه)</sup> : عن علي بن حجر ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، عن خباب ، وقال : حديث حسن صحيح .

أبو بكر بن أبي شيبة: عن الفضل بن دكين ، عن زهير ، عن عثمان بن حكيم ، عن إبراهيم بن محمد بن حاطب ، عن أبي طلحة الأسدي ، عن أنس، عن النبي علي قال : « ألا إن كل بناء يبنى وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما ــ

(۱) ( ٤/ ۲۰۸۹ ـ ۱۰ رقم ۲۳۸۰ ) .

يعني ـ لابد منه »<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في الكبرى ( ٤/ ١٧٧ رقم ٦٧٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) البحر الزخار ( ٦/ ١٤ رقم ٢١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۳۹۶ رقم ٤١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ٤/ ٢٢٥ رقم ٣٨٤٢ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۳۹۳ رقم ٤١٦١ ) .

أبو بكر بن أبي شيبة: عن ابن عيينة ، عن عمرو ، عن / يحيى بن جعدة قال: «عاد ناس من أصحاب النبي على خبابًا ، فقالوا: أبشر أبا عبد الله ترد على محمد الحوض. فقال: كيف بهذا وهذا أسفل البيت وأعلاه ، وقد قال لنا رسول الله على أحدكم من الدنيا كقدر زاد الراكب ».

النسائي<sup>(۱)</sup>: أخبرني محمد بن قدامة ، عن جرير ، عن منصور ، عن أبي واثل ، عن سمرة بن سهم<sup>(۲)</sup> - رجل من قومه - قال : « نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو طعين ، فأتاه معاوية يعوده ، فبكى أبو هاشم ، قال له معاوية : ما يبكيك يا خالي ؟ أوجع يشتزك<sup>(۲)</sup> أم على الدنيا فقد ذهب صفوها ؟ قال : كل لا، ولكن رسول الله على عهد إلي عهدا وددت أني كنت تبعته ، قال : إنك لعلك أن تدرك أموالا تقسم بين أقوام ، فإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله ، فأدركت فجمعت »<sup>(٤)</sup>.

النسائي (٥): أخبرنا أبو داود ، ثنا عفان بن مسلم ، ثنا حماد بن سلمة ، عن سعيد الجريري ، عن أبي نضرة ، عن عبد الله بن مولة ، عن بريدة الأسلمي ، أن النبي ﷺ قال : « يكفي أحدكم من الدنيا خادم ومركب » .

سمع أبا سلام ، حدثني عبد الله الهوزني قال : « لقيت بلالاً مؤذن رسول الله على الله على الله على الله على الله بحلب ، فقلت : يا بلال ، حدثني كيف كانت نفقة رسول الله على ؟ قال : ما كان له شيء ، كنت أنا الذي ألي ذاك منه منذ بعثه الله \_ عز وجل \_ حتى توفي ، وكان إذا أتاه الإنسان مسلمًا يراه عاريًا ، يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة ،

<sup>(</sup>۱) ( ۸ / ۲۰۹ رقم ۳۸۷ه ) .

<sup>(</sup>٢) زاد بعدها في ( إلأصل ) : عن . وهي زيادة مقحمة .

 <sup>(</sup>٣) قال السندي : بضم ياء وبهمزة بعد الشين ، من أشاره : أقلقه ؛ أي : أوجع يقلقك.
 (٤) رواه الترمذي (٤/ ٤٨٨ رقم ٢٣٢٧ ) وابن ماجه (٢/ ١٣٧٤ رقم ٤١٠٣) .

<sup>(</sup>۵) السنن الكبرى ( ٥/ ٥٠٧ رقم ١١١٧ ) وابن ماجه (٥) السنن الكبرى ( ٥/ ٥٠٧ رقم ٩٨١٢ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ٣/ ٤٩٨ \_ ٠ ٥ رقم ٣٠٥٠ ) .

فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك . فأخذ في نفسى ما يأخذ في أنفس الناس ، حتى إذا صليت العتمة ، رجع رسول الله ﷺ إلى أهله فاستأذنت عليه ، فأذن لي ، قلت : يا رسول الله ، بأبي أنت ، إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لى كذا وكذا، وليس عندك ما تقضى عنى ، ولا عندي ، وهو فاضحى ، فائذن لى أن آتى إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله ما تقضى عنى . فخرجت حتى أثبت منزلي ، فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق ، فإذا إنسان يسعى يدعو: يا أحمالهن ، فاستأذنت فقال لى رسول الله ﷺ : أبشر فقد جاءك الله بقضائك . ثم قال: ألم تر إلى الركائب المناخاة الأربع ؟ فقلت : بلى . فقال : إن لك رقابهن وما عليهن ، فإن عليهن كسوة وطعامًا أهداهن إلى عظيم فدك ، فاقبضهن واقض دينك. ففعلت...» وذكر الحديث ، قال : « ثم انطلقت إلى المسجد ، فإذا رسول الله على الله على المسجد، فسلمت عليه، فقال: ما فعل ما قبلك ؟ قلت: قد [ ه/ق ۷۷ ـ ب] قضى الله كل شيء كان على رسول الله على فلم يبق شيء . قال : أفضل شيء ؟ قال: قلت : نعم . قال : انظر أن تريحني منه ، فإني لست بداخل على أحد من أهلى حتى تريحني منه . فلما صلى رسول الله على العتمة دعانى فقال : ما فعل الذي قبلك ؟ قال : قلت : هو معى لم يأتنا أحد ، فبات رسول الله عظيم في المسجد ... » وقص الحديث ، قال : «حتى إذا صلى العتمة ـ يعنى : من الغد ـ دعاني فقال : ما

فأكسوه وأطعمه حتى اعترضني رجل من المشركين فقال: يا بلال ، إن عندي سعة

فلا تستقرض من أحد إلا منى . ففعلت ، فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت

لأؤذن بالصلاة ، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار ، فلما رآني قال : يا

حبشي . قلت : يالباه . فتجهمني وقال لي قولاً غليظًا ، وقال لي : تدري كم بينك

وبين الشهر؟ قال : قلت : قريب . قال : إنما بينك وبينه أربع فآخذك بالذي عليك ،

فعل الذي قبلك ؟ قال : قلت : قد أراحك الله منه يا رسول الله . فكبر وحمد الله

شفقًا من أن يدركه الموت وعنده ذلك ، ثم اتبعته حتى جاء أزواجه ، فسلم على

امرأة امرأة حتى أتى مبيته . فهذا الذي سألتني عنه » .

أبو داود (۱): حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا ابن نمير ، ثنا فضيل بن غزوان ، عن عبد الله بن عمر « أن رسول الله على أتى فاطمة فوجد على بابها ستراً ، فلم يدخل ،قال : وقلما كان يدخل إلا بدأ بها ، قال : فجاء على ـ رضي الله عنه ـ فرآها مهتمة ، فقال : ما لك ؟ قالت : جاء النبي على إلى ، فسلم ، فلم يدخل . فأتاه على فقال : يا رسول الله ، إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل . قال :

ما أنا والدنيا ، وما أنا والرقم . فذهب إلى فاطمة ، فأخبرها بقول رسول الله على فقالت : قل لرسول الله على فلان «(٢).

ثنا (٣) واصل بن عبد الأعلى ، ثنا ابن الفضيل ، عن أبيه بهذا قال : « وكان ستراً موشى (٢) .

الترمذي (٤) : حدثنا عباس بن محمد الدوري ، ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ، ثنا سعيد بن أبي أيوب ، عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون ، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني ، عن أبيه ، أن رسول الله على قال : « من ترك اللباس تواضعاً لله وهو يقدر ، دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق حتى يخير من أي

البخاري<sup>(٥)</sup>: حدثنا إسماعيل ، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال : « مر رجل على رسول الله على فقال لرجل عنده جالس : ما رأيك في هذا ؟ فقال : رجل من أشراف الناس ، هذا والله حري إن خطب أن ينكح ، وإن شفع أن يشفع . قال : فسكت النبي على ، ثم مر رجل فقال له رسول الله ، هذا رجل من فقراء

المسلمين ، هذا حرى إن خطب ألاَّ ينكح ، وإن شفع ألاَّ يشفع ، وإن قال ألاَّ يسمع

حلل الإيمان شاء يلسها ».

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ٤٣٨ \_ ٤٣٩ رقم ٤١٤٦ ) . (۲) رواه البخاري ( ٥/ ۲۷۰ رقم ٢٦١٣ ) .

<sup>(</sup>۳) سنن أبي داود (٤/ ٤٣٩ رقم ٤١٤٧) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢٦١ رقم ٢٤٨١ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن .

<sup>(</sup>٥) ( ۱۱ / ۲۷۸ رقم ۲٤٤٧ ) .

لقوله . فقال رسول الله ﷺ : هذا خير من ملء الأرض(١) مثل هذا ١٥٠٠ .

البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد وزهير بن محمد قالا: ثنا الربيع بن نافع ، ثنا محمد بن مهاجر ، عن العباس بن سالم ، عن أبي سلام ، عن ثوبان قال : قال رسول الله ﷺ: « حوضي من عدن إلى عمان البلقاء ، ماؤه أحلى من العسل، وأطب من المسك ، وأبيض من اللهن ، آنيته أكثر من عدد نجم و السماء ، من شد ب

وأطيب من المسك ، وأبيض من اللبن ، آنيته أكثر من عدد نجوم السماء ، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً . قيل : يا رسول الله ، من أول الناس وروداً عليك أو

عليه ؟ فقال : فقراء المهاجرين ، الشعث رءوسًا ، الدنس ثيابًا ،الذين لا ينكحون / [٥/ن٥٨٠] [المتنعمات ] (٢) ولا تفتح لهم السدود » .

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله ﷺ بوجه من الوجوه ، ومتصلاً بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه ، عن ثوبان ، وإسناده حسن .

محمد بن مهاجر ثقة ، والعباس بن سالم لا بأس به ، وأبو سلام مشهور .

رواه أبو عمر بن عبد البر في « التمهيد »(٤) : ثنا إبراهيم بن شاكر ، ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ، ثنا سعيد بن عثمان ، ثنا أحمد بن صالح ، ثنا أبو مسهر ، ثنا صدقة بن خالد ، ثنا زيد بن واقد ، ثنا أبو سلام ، عن ثوبان مولى رسول الله عليه ، عن رسول الله عليه ، عن رسول الله عليه ، وزاد في آخر الحديث : « الذين يُعطُون الحق الذي عليهم ، ولا يُعطُون كل الذي لهم » .

 <sup>(</sup>١) زاد بعدها في صحيح البخاري : من . قال القسطلاني في إرشاد الساري (٩/ ٢٥٩):
 وثبت « من » في قوله « من مثل هذا » في رواية أبي ذر عن الكشميهني .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۲/ ۱۳۷۹ ـ ۱۳۸۰ رقم ً ٤١٢٠ ) ً.

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : المتقنعات . والمثبت من التمهيد .

<sup>(</sup>٤) التمهيد ( ٢/ ٢٩٤ ) .

## باب ما كان عيش النبي علية

## وأصحابه وما كان عليه من الصبر

مسلم (۱): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ، قال إسحاق: أخبرنا ، وقال الآخران : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود، عن عائشة قالت : « ما شبع رسول الله على ثلاثة أيام تباعاً من خبز برحتى مضى لسبيله »

مسلم (٢) : حدُّننا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ، قال إسحاق : أنا ،

وقال زهير: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: « ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بُرُّ ثلاث ليال تباعًا حتى قُبض »(٣).

مسلم (٤): حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا : ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق قال : سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث، عن الأسود، عن عائشة أنها قالت : « ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتابعين حتى

قُبض رسول الله ﷺ (٥) . المحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن ، ثنا إسحاق ـ هو البخاري (٢) .

الأزرق \_ عن مسعر بن كدام ، عن هلال [ الوزان ، عن عروة  $|^{(V)}$  ، عن عائشة قالت: « ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر  $|^{(A)}$  .

<sup>(</sup>۱) (٤/ ۲۸۱ رقم ۲۹۷ / ۲۱) .

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۲۸۱۱ رقام ۲۹۷۰/ ۲۰) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٩/ ٤٦٠ رقم ٤٦٦ ) والنسائي في الكبرى ( ٤/ ١٥٠ رقم ٦٦٣٧ )

<sup>(</sup>۱) رواه البحاري (۲/ ۲۰۱۰ رقم ۳۳۶۶) . وابن ماجه (۲/ ۱۱۱۰ رقم ۳۳۶۶) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢٨٢ رقم ٢٩٧٠ / ٢٢ ) .

<sup>(</sup>۵) رواه الترمذي ( ٤/ ٥٠٠ رقم ٢٣٥٧ ) وابن ماجه ( ٢/ ١١١٠ رقم ٣٣٤٦ ) (۵) د د د / ١١٧ . ت م ۲۰۰۵ )

 <sup>(</sup>٦) ( ۱۱ / ۲۸۷ رقم ٦٤٥٥ ) .
 (٧) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>۸) رواه مسلم (۶/ ۲۲۸۲ رقم ۲۹۷۱ ) ـ

البخاري(١): حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس قال: « ولقد رهن النبي ﷺ درعه بشعير ،ومشيت إلى النبي ﷺ بخبز شعير وإهالة [سنخة ](٢) ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى ؛ وإنهم لتسعة أبيات <sup>(٣)</sup> .

البخاري (٤): حدثنا مسلم ، ثنا وهيب ، ثنا منصور ، عن أمه ، عن عائشة: « توفى النبي ﷺ حين شبعنا من الأسودين : التمر والماء »(٥) .

مسلم (٦) : حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد قالا : أنا ابن وهب قال : أخبرني أبو صخر ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة قالت : « لقد مات رسول الله ﷺ وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين ».

مسلم (٧) : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، أنا عبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن يزيد بن رومان ، عن عروة ، عن عائشة أنها كانت تقول : « والله يا ابن أختي إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ـ ثلاثة أهلَّة ـ في شهرين وما

أوقد في / أبيات رسول الله ﷺ نار . قلت : يا خالة ، فما كان يعيشكم ؟ قالت: الأسودان : التمر والماء ، إلا أنه قد كان لرسول الله ﷺ جيران من الأنصار وكانت لهم منائح ، فكانوا يرسلون إلى رسول الله ﷺ من ألبانها [فيسقيناه ] (^) «(٩) .

[ ٥/ق ٧٨ ـ ب ]

النون وفتح الخاء المعجمة ـ : صفة لإهالة ، أي : متغيرة الريح .

(٣) رواه الترمذي ( ٣/ ٥١٩ ـ ٥٢٠ رقم ١٢١٥ ) والنسائي (٧/ ٣٣٢ ـ ٣٣٣ رقم ٤٦٢٤) وابن ماجه ( ۲/ ۸۱۵ رقم ۲٤٣٧ ) .

(٤) ( ٩ / ٤٣٨ رقم ٤٨٣٥).

<sup>(</sup>۱) ( ٥/ ١٦٦ رقم ٢٥٠٨ ) . (۲) سقطت من " الأصل » وأثبتها من صحيح البخاري ، وسنخة بفتح السين المهملة وكسر

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ( ٤ / ٣٢٨٣ رقم ٢٩٧٥ / ٣٠ ، ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٦) (٤/ ۲۹۷۴ رقم ۲۹۷٤).

<sup>(</sup>٧) (٤/ ٣٨٣٣ رقم ٢٩٧٢ ) .

<sup>(</sup>A) في الأصل »: فيسقيانه . والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري ( ٥/ ٣٣٣ رقم ٢٥٦٧ ) .

مسلم(١): حدثني محمد بن مثني، ثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن منصور ابن صفية ، عن أمه ، عن عائشة قالت : « توفي رسول الله على وقل شبعنا من الأسودين: الماء والتمر »(٢).

مسلم(٣): وحدثنا أبو كريب ، ثنا الأشجعي . وثنا نصر بن على ، ثنا أبو

أحمد ، كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد ، غير أن في حديثهما عن سفيان : « وما

شبعنا من الأسودين »

البخاري(١) : حدثنا هدبة بن خالد ، ثنا همام بن يحيى ، ثنا قتادة قال :

«كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم ، قال : كلوا ، فما أعلم النبي ﷺ رأى رغيفًا

مرققًا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطًا بعينه قط ١٠٥٠ البخاري(٦) : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا روح بن عبادة ، ثنا ابن أبي

ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة « أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية

فدعوه ، فأبى أن يأكل وقال : خرج رسول الله على من الدنيا ولم يسبع من خبز

الترمذي(٧): حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى ، ثنا ثابت بن يزيد ، عن هلال بن خباب ، عن عكرمة ،عن ابن عباس قال : « كان رسول الله على يبيت الليالي المتتابعة طاويًا وأهله لا يجدون عشاء ، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير »(^^).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) (٤/ ٢٢٨٤ رقم ٥٧٩٧) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩٠ / ٤٣٨ رقم ٣٨٣٥). (٣) (٤/ ١٨٤٤ رقم ٢٩٧٥).

<sup>(</sup>٤) ( ١١/ ٢٨٧ رقِم ٥٧ه ١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۱۰۸ رقم ۳۳۳۹ ) (٦) ( ٩ / ٢٠٠ رقِم ١٤٤٥ ) .

<sup>(</sup>٧) (٤/ ٥٠١) . ١

<sup>(</sup>٨) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۱۱۱ رقم ٣٣٤٧ ) .

مسلم (۱): حدثني حرملة بن يحيى التجيبي ، ثنا عبد الله بن وهب ، حدثني أسامة ، أن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري حدثه ، أنه سمع أنس بن مالك يقول : « جئت رسول الله على يوماً ، فوجدته جالساً مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة \_ قال أسامة : وأنا أشك على حجر \_ فقلت لبعض أصحابه : لم عصب رسول الله على بطنه ؟ فقالوا : من الجوع .... " وذكر الحديث .

أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا وكيع ، عن عبد الواحد بن أيمن ، عن أبيه ، عن جابر قال : « مكث النبي عليه وأصحابه ثلاثًا لم يذوقوا طعامًا حين حفروا الخندق ، قال جابر : فجاءت مني التفاتة ، فرأيت النبي عليه قد شد على بطنه حجرًا».

أيمن هذا هو الحبشي مولى [ ابن أبي عمرو ]<sup>(٢)</sup> روى عن عائشة وجابر [وتبيع]<sup>(٣)</sup> وهو ثقة ، روى عنه ابنه عبد الواحد وعطاء ومجاهد .

مسلم (٤): حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار \_ واللفظ لابن مثنى \_ قالا : ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن سماك بن حرب قال : سمعت النعمان يخطب قال : « ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا ، فقال : لقد رأيت رسول الله على يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلاً يملاً به بطنه »(٥)

مسلم (٦): حدثنا أبو كريب ، ثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت / : « توفي رسول الله ﷺ وما في رفّي من شيء يأكله ذو كبد إلا [٥/٥٩٠]

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۱۹۱۶ رقم ۲۰۶۰).

 <sup>(</sup>۲) في « الأصل » : ابن عمر . وهو خطأ . والمثبت من الجرح والتعديل (۲/ ۳۱۸ )
 وهو عبد الله بن أبي عمرو بن عمر بن عبد الله المخزومي .

 <sup>(</sup>٣) في « الأصل » : يثيع . بالياء التحتية والثاء المثلثة ، والمثبت من الجرح والتعديل ،
 وهو الصواب ، وتبيع هو ابن امرأة كعب الأحبار ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) ( ٤/ ٥٨٢٢ رقم ٢٩٧٨ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۳۸۸ \_ ۱۳۸۹ رقم ٤١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ٤/ ٢٨٢٢ رقم ٢٩٧٣ ) .

شطر شعير في رفِّ لي ، فأكلت منه حتى طال عليَّ ، فكلته ففني »(١) -

أبو بكر بن أبي شيبة (٢): حدثنا يزيد بن هارون ، عن هشام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : « قبض رسول الله ﷺ وإن درعه مرهونة في ثلاثين صاعًا من شعير أخذها رزقًا لعياله »(٣)

أبو بكر بن أبي شيبة (٤) : عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « لقد أوذيت في الله ، وما يؤذي أحد ، ولقد

أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « لقد أوديت في الله ، وما يؤدى أحد ، ولقد أخفت في الله ، وما يؤدى أحد ، ولقد أخفت في الله ، وما يخاف أحد ، ولقد أتت علي ثلاثة من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما واراه إبط بلال »(٥)

البزار : حدثنا هدبة بن خالد ، ثنا حماد بن سلمة بإسناد أبي بكر وحديثه وقال : « ثلاثون ليلة » .

ورواه الترمذي (٦٠): من طريق روح بن أسلم ، عن حماد وقال : « ولقد أتت علي ثلاثون بين يوم وليلة ... » وطريق ابن أبي شيبة أصح وأعلى إسنادًا . وروى الترمذي (٧) قال : ثنا عبد بن حميد ، أنا عبد الرزاق ، عن معمر ،

عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور قال : سمعت ابن عباس يقول: أخبرني عمر بن الخطاب قال : « دخلت على رسول الله على فإذا هو متكئ على رمل حصير ، فرأيت أثره في جنبه »(٨)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١٪ ٢٤١ رقم ٣٠٩٧ ) وابن ماجه ( ٢٪ ١١١٠ رقم ٣٣٤٥ ) . (٢) المصنف ( ٥/ ١٠ رقم ٩ ) .

<sup>(</sup>٤) المصنف ( ٧/ ٤٢٤ رقم ٦٦ ) . (٥) رواه الترمذي ( ٤/ ٥٥٦ رقم ٢٤٧٢ ) وابن ماجه ( ١/ ٥٤ رقم ١٥١ ) .

<sup>(</sup>٦) (٤/ ٥٥ رقم ٢٤٧٢) . (٧) (٤/ ٥٥ رقم ٢٤٢١) . (٧) (٤/ ٥١ رقم ٢٤٤١) .

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري ( ١/ ٢٢٣ رقم ٨٩ ) ومسلم ( ٢/ ١١١١ - ١١١٢ رقم ١٤٧٩ )

وَالنَّسَائِيُ ( ٤/ ٤٤ ـ ٤٤٤ رقم ٢١٣١ ) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وفي الحديث قصة طويلة .

البخاري(١): حدثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنا أبو غسان ،حدثني أبو حازم ،

أنه سأل سهلاً : « هل رأيتم في زمان رسول الله ﷺ النقي ؟ قال : لا . قال :

فقلت: كنتم تنخلون الشعير ؟ قال: لا ، ولكن كنا ننفخه » . النسائي (٢): أخبرنا أبو بكر بن نافع ، أنا بهز ، ثنا حماد بن سلمة ، ثنا

النسائي (٢٠): أخبرنا أبو بكر بن نافع ،أنا بهز ، ثنا حماد بن سلمة ، ثنا ثابت، عن أنس : « أن النبي ﷺ أتي بخبر شعير عليه إهالة سنخة ، فجعلوا

يأكلون، فقال النبي ﷺ : إن الخير خير الآخرة " .

الترمذي (٣) : حدثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن محمد بن عمرو ابن علقمة ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن عبد الله بن الزبير بن العوام ، عن أبيه قال : « لما نزلت : ﴿ ثُمَّ لُتُسْأَلُنَّ يَوْمُؤِذٍ عَنِ النَّعِيم ﴾(٤) قال الزبير :

إنه سيكون  $]^{(0)}$  . الترمذي $^{(7)}$  : حدثنا عمرو بن على ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن

يا رسول الله ، فأي النعيم نسأل عنه ؟! وإنما هو الأسودان التمر والماء . [ قال : أما

عباس الجريري قال: سمعت أبا عثمان النهدي يحدث ، عن أبي هريرة « أنه أصابهم جوع ، فأعطاهم رسول الله على تمرة تمرة »(٨).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

البزار: حدثنا محمد بن عثمان العقيلي، ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي،

. .

<sup>(</sup>۱) (۹/ ۹۵۹ رقم ۲۱۹۰).

 <sup>(</sup>۲) السنن الكبرى (٤/ ١٥٠ رقم ٦٦٣٦).

 <sup>(</sup>۳) السن العبرى ( ع ر ۱۰۰ رضم ۱۰۰ ) .
 (۳) ( ٥/ ٤١٧ رقم ۳۳٥٦ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن .

<sup>(</sup>٤) التكاثر : ٨ . (٥) . قط ترور الأم ل الدأة تعلم: حامم التروزي

 <sup>(</sup>٥) سقطت من « الأصل » وأثبتها من جامع الترمذي .
 (٦) ١٠١٠ . ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۳۹۶ رقم ۱۹۸۸ ) . (۷) ( ٤/ ٥٥ رقم ۲٤٧٤ ) .

<sup>(</sup>۸) رواه البخاري ( ۹/ ۶۶۰ رقم ۵۶۱۱ ) والنسائي في الكبرى ( ۶/ ۱۶۸ رقم ۹۷۳۱ ) وابن ماجه ( ۲/ ۱۳۹۲ رقم ۶۱۵۷ ) .

عن داود بن أبي هند ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن طلحة البصري قال: « كان أحدنا إذا قدم المدينة فكان له عريف نزل على عريفه ، وإن لم يكن له عريف نزل الصفة ، فقد مت المدينة ولم يكن لى عريف ، فنزلت الصفة ، فوافقت رجلين ، فكان يجرى علينا من رسول الله على كل يوم مد من تمر بين اثنين ، فنادى رجل من أهل الصفة حين انصرف من صلاته: أحرق التمر بطوننا ، وتحرقت عنا الخنف \_ [ ٥/ ٥ ٧٠- ب] والخنف برود تشبه اليمانية \_ فقال رسول الله / على: لو أجد لكم الخبز واللحم ، لأطعمتكموه ، ولكن لعلكم تدركون زمانًا أو من أدركه منكم تغدل على أحدكم وتروح الجفان ، وتلبسون مثل أستار الكعبة » . طلحة هذا هو ابن عمرو ، ويقال : ابن عبد الله ، سكن البصرة ، لم يرو عن النبي ﷺ إلا هذا الحديث . البخاري(١): حدثنا أحمد بن أبي بكر ، ثنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهني ، عن ابن أبي ذئب ،عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة « أنَّ الناس كانوا يقولون : أكثر أبو هريرة ، وإنى كنت ألزم رسول الله على السبع بطنى حين(٢) لا آكل الخمير(٣) ، ولا ألبس الحرير(٤) ، ولا يخدمني فلان ولا فلانة ، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع ، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معى كي ينقلب بي فيطعمني ، وكان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها

شيء، فيشقها فنلعق ما فيها » .

<sup>(</sup>۱) ( ۷/ ۹۳ رقم ۳۷۰۸ ) . (۲) في صحيح البخاري : حتى . قال الحافظ في الفتح ( ۷ / ۹۰ ) قوله : « حين لا

آكل» في رواية الكشميهني : حتى . والأول أوجه . (٣) قال القسطلاني في إرشاد الساري (٦/ ١١٨ ) : الخمير أي الخبز الذي جعل في

عجينه الخمير (٤) في صحيح البخاري: الحبير قال الحافظ في الفتح قوله: « ولا ألبس الحبير »

بالموحدة قبلها مهملة مفتوحة ، وللكشميهني « الحرير » والأول أرجع

مسلم (۱): حدثنا أبو عامر الأشعري ، ثنا أبو أسامة ، عن بريد ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : « خرجنا مع رسول الله على غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه ، قال : فنقبت أقدامنا ، فنقبت قدماي ، وسقطت أظفاري ، فكنا نلف على أرجلنا الخرق ، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من

قال أبو بردة : فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذاك ، قال : كأنه كره أن يكون شيئًا من عمله أفشاه .

## باب ما كان يُمتحن به

## الأنبياء والصالحون من الفقر وغير ذلك

البزار: حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن معمر قالا: ثنا أبو عامر عبد الملك ابن عمرو، ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري « أنه دخل على رسول الله على فوضع يده عليه وعليه حمى، فوجد حرها من فوق اللحاف، فقال: ما أشدها عليك يا رسول الله، أي الناس أشد كذلك يشدد علينا البلاء، ويضاعف لنا الأجر. قال: يا رسول الله، أي الناس أشد

بلاء ؟ قال : الأنبياء ثم الصالحون ، إن كان أحدهم ليبتلي بالقمل حتى يقتله ، وإن

كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء » . وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد .

### باب سبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة

مسلم (٣): حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح ، أنا ابن وهب ، حدثنى أبو هانئ ، سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول : سمعت عبد الله بن عمرو

الخرق »(۲) .

<sup>(</sup>۱) ( ۳ / ۱۶۶۹ رقم ۱۸۱٦ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۷ / ٤٨١ رقم ٤١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٢٢٨٥ رقم ٢٩٧٩ ) .

ابن العاص وسأله رجل فقال : « ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فقال له عبد الله بن عمرو: ألك امرأة تأوي إليها ؟ قال: نعم . قال: ألك مسكن تسكنه ؟ قال: نعم .

قال : فأنت من الأغنياء . قال : فإن لي خادمًا . قال : فأنت من الملوك »

قال أبو عبد الرحمن : « وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا

عنده ، فقالوا : يا أبا محمد ، والله ما نقدر على شيء لا نفقة ولا دابة ولا متاع . فقال لهم : ما شئتم ، إن شئتم رجعتم إلينا ، فأعطيناكم ما يسر الله لكم ، / وإن شئتم

فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفًا. قالوا: فإنا

نصبر لا نسأل شيئًا ».

الترمذي(١): حدثنا محمود بن غيلان ، ثنا قبيصة ، ثنا سفيان ، عن محمد

ابن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول عليه : ﴿ يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة ، نصف يوم »

قال : وهذا حديث حسن صحيح .

الترمذي (٢): حدثنا أبو كريب ، ثنا المحاربي ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْلَةُ : « يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم ؛ وهو خمسمائة عام » .

قال : وهذا حديث صحيح .

باب من سأل الكفاف من الرزق

مسلم (٣): حدثنا أبو سعيد ، ثنا أبو أسامة قال : سمعت الأعمش ذكر عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ :

(١) ( ٤/ ٤٩٩ رقام ٢٣٥٣ ) .

«اللهم اجعل رزق آل محمد كفافًا ».

(٢) (٤/ ٩٩٤ رقم ٢٥٥٤ ) . (٣) (٤/ ٢٢٨١ زقم ٥٥ ١ ). مسلم (۱): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا: ثنا وكيع ، ثنا الأعمش ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « اللهم اجعل رزق آل محمد [ قوتًا ](۲) »(۳) .

#### باب قول النبي على

## « لا تنظروا إلى من فوقكم »

مسلم (١): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية ووكيع ، عن الأعمش، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « انظروا إلى من أسفل منكم ، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ، فهو أجدر ألاَّ تزدروا نعمة الله » .

قال أبو معاوية : « **عليكم** »<sup>(ه)</sup> .

مسلم (٦): حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد ، قال قتيبة : ثنا ، وقال يحيى : أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: « إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه » .

#### باب ما لابن آدم من ماله

مسلم (٧): حدثنا هداب بن خالد ، ثنا همام ، ثنا قتادة ، عن مطرف ، عن أبيه قال : « أتيت النبي على وهو يقرأ : ﴿ أَلْهَاكُمُ التّكَاثُرُ ... ﴾ ، قال : يقول ابن

<sup>(</sup>۱) ( ۲/ ۷۳۰ ، ٤/ ۲۲۸۱ رقم ۱۰۵۰ ) .

<sup>(</sup>٢) في « الأصل » : كفافًا . ولعله انتقال نظر ، والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١١/ ٢٨٧ رقم ٦٤٦٠ ) والترمذي (٤/ ٥٠١ رقم ٢٣٦١ ) والنسائي في الكبرى في الرقائق وابن ماجه (٢/ ١٣٨٧ رقم ٤١٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٥٧٢ رقم ٢٩٦٣ / ٩ ) .

<sup>(</sup>۵) رواه ابن ماجه (۲/ ۱۳۸۷ رقم ۱۹۲۶).

<sup>(</sup>٦) (٤/ ٢٩٦٥ رقم ٢٩٦٣ / ٨).

<sup>(</sup>۷) ( ٤/ ۲۲۷۳ رقم ۲۹۵۸ / ۳ ) .

آدم : مالي مالي . وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت »(١)

مسلم (٢) : حدثني سويد بن سعيد ، حدثني حقص بن ميسرة ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : « يقول العبد : مالي مالي . إنما له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى ، أو لبس فأبلى ، أو أعطى فاقتنى ، ما سوى

البخاري (٣): حدثنا عمر بن حفص ، ثنا أبي ، ثنا الأعمش ، ثنا إبراهيم التيمي ، عن الحارث بن سويد ، قال عبد الله : قال النبي عظي : « أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ؟ قالوا: يا رسول الله ، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال:

> فإن ماله ما قدم ، ومال وارثه ما أخر »(٤) . / باب يرجع عن الميت أهله وماله ويبقى عمله

مسلم<sup>(ه)</sup>: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وزهير بن حرب ، كلاهما عن ابن

عيينة، قال يحيى: أنا سفيان بن عيينة ، عن(٦) عبد الله بن أبي بكر قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله ﷺ : ﴿ يَتَبِعُ الْمِيتُ ثَلَاثَةً ، فيرجع اثنان ويبقى واحد ، يتبعه أهله وماله وعمله ، فيرجع أهله وماله ، ويبقى عمله »<sup>(٧)</sup>

البزار: حدثنا مجمد بن المثنى ، ثنا أبو داود ، حدثنا عمران القطان ، عن

ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس » .

[ه/ق۸۰۰\_ب]

<sup>(</sup>١) رؤاه الترمذي ﴿ ٤/ ٤٩٤ ـ ٤٩٠ رقم ٢٣٤٢ ) والنسائي ﴿ ٦/ ٤٨، رقم ٣٦١٥)

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۲۲۷۳ رقم ۲۹۹۹ /۶) .

<sup>(</sup>۳) ( ۱۱/ ۱۲۶ ـ ۲۲۵ رقم ۲۶۶۲ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي (٦/٧٤٥ ـ ٤٨ ، رقم ٣٦١٤).

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٣٧٣ رقم ١٩٩٢).

<sup>(</sup>٦) زاد بعدها في « الأصل » : أبي . وهي زيادة مقحمة ، وعبد الله بن أبي بكر هو أبو محمد الأنصاري ، اليس له في الكتب الستة عن أنس إلا هذا الجديث ، كما في تجفة

الأشراف ( ۱/ ۲۵۰ رقم ۹٤٠ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ( ١١/ ٣٦٩ رقم ٦٥١٤ ) والترمذي ( ٤/ ٥٠٩ رقم ٢٣٧٩ ) والنسائي في الكبرى في الرقاق .

قتادة ، عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « ما من عبد إلا وله ثلاثة أخلاء ، فأما خليل فيقول : ما أنفقت فلك ، وما أمسكت فليس لك . فذلك ماله ، وأما خليل فيقول : أنا معك ، فإذا أتيت باب الملك تركتك ورجعت . فذلك أهله وحشمه ، وخليل يقول : أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت . فذلك عمله ، فيقول : إن كنت لأهون الثلاثة على » .

هذا كلامه أو معناه ، وهذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة إلا عمران .

#### باب الدنيا سجن المؤمن

مسلم (١) : حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا عبد العزيز \_ يعني : الدراوردي \_ عن العلاء \_ هو ابن عبد الرحمن \_ عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله علاء \_ هو ابن عبد الرحمن ، وجنة الكافر »(٢) .

#### باب كن في الدنيا كأنك غريب

البخاري (٣): حدثنا علي بن عبد الله ، ثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي ، عن الأعمش ، حدثني مجاهد ، عن ابن عمر قال : « أخذ رسول الله عنكبي وقال : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل . وكان ابن عمر يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء ، وخذ من صحتك لمرضك ، ومن حياتك لموتك »(١) .

#### باب الصحة والفراغ

البخاري (٥): حدثنا المكي بن إبراهيم ، أنا عبد الله بن سعيد ـ هو ابن أبي هند ـ عن أبيه ، عن ابن عباس قال : قال النبي ﷺ : « نعمتان مغبون فيهما

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۲۷۲۲ رقم ۲۵۹۲ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ( ٤/ ٤٨٦ رقم ٢٣٢٤ ) .

<sup>(</sup>۳) ( ۱۱/ ۲۳۷ رقم ۱۶۱۳ ).

 <sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٤/ ٤٩٠ ـ ٤٩١ رقم ٢٣٣٣ ) وابن ماجه (٢/ ١٣٧٨ رقم ٤١١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱۱ / ۳۳۳ رقم ۲۱۱۲ ) .

كثير من الناس: الصحة والفراغ »(١).

#### باب من خاف أدلج

الترمذي (٢): حدثنا (أبو بكر بن النضر بن أبي النضر) محدثني أبو النضر، ثنا أبو عقيل الثقفي، ثنا أبو فروة يزيد بن سنان التميمي، حدثني بكير ابن فيروز، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: « من خاف أدلج،

ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة » . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث أبي

النضا

# باب مثل الدنيا في الآخرة

خالد ، ثنا قيس قال : سمعت مستوردًا أخا بني فهر يقول : قال رسول الله على: « والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه \_ وأشار يحيى بالسبابة \_ في اليم فلينظر بم يرجع »(٥) .

مسلم(٤) : حدثني محمد بن حاتم ، ثنا يحيى بن سعيد ، ثنا إسماعيل بن أبي

البخاري (٢): حدثنا عبد الله بن مسلمة ، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، عن

[ ٥/ق ٨١- ١] أبيه، عن سهل قال : سمعت / النبي عَلَيْتُهُ يقول : « موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها » (٧) من الدنيا وما فيها ، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها » (٧)

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٤/ ٤٧٧ رقم ٢٣٠٤) والنسائي في الكبرى في الرقاق وابن ماجه (٦/ ١٣٩٦ رقم ١٧٠٠) . (۲) (٤/ ٦٣٣ رقم ٢٤٥) .

 <sup>(</sup>٣) في جامع الترمذي : ٩ أبو بكر بن أبي النضر » نُسب إلى جده .

<sup>(</sup>٤) ( ٤/ ٢١٩٣ رقم ٢٨٥٨ ) . (٥) رواه الترمذي ( ٤/ ٤٨٦ رقم ٢٣٢٣ ) والنسائي في الكبرى في الرقاق وابن ماجه (٢/

۱۳۷۱ رقم ۱۸۰۸ ) . (۱) ( ۱۱/ ۲۳۲ رقم ۱٤۱۰ ) .

<sup>. (</sup>٧) رواه مسلم ( ٣/ أنه ١٥٠ رقم ١٨٨١ ) .

## باب مثل ابن آدم وأجله وأمله

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا صدقة بن الفضل ،أنا يحيى ، عن سفيان ، حدثني أبي ، عن منذر ، عن ربيع بن خثيم ، عن عبد الله قال : «خط النبي على خطا مربعاً ، وخط خطا صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط ، فقال : هذا الإنسان ، وهذا أجله محيط به \_أوقد أحاط به \_وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض ، فإن (أخطأ هذه )<sup>(۲)</sup> نهشه هذا ، وإن أخطأه هذا نهشه هذا »<sup>(۳)</sup>.

البخاري (٤): حدثنا مسلم، ثنا همام، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس قال: « خط النبي على خطوطًا فقال: هذا الأمل، وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب "(٥).

المترمذي (٦): حدثنا أبو هريرة محمد بن فراس البصري ، ثنا أبو قتيبة سلم ابن قتيبة ، ثنا أبو العوام ، عن قتادة ، عن مطرف ، عن أبيه ، عن النبي عليه قال: « مثل ابن آدم وإلى جنبه تسع وتسعون منية ، إن أخطأته المنايا وقع في الهرم » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وأبو العوام هو عمران القطان .

<sup>(</sup>۱) ( ۱۱/ ۲۳۹ رقم ۲٤۱۷ ) .

<sup>(</sup>٢) هذه رواية أبي ذر عن الحموي والمستملى ، ولغيره : أخطأه هذا . إرشاد الساري (٢) - (٢٤٠/٩)

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ٤/ ٥٤٨ رقم ٢٤٥٤ ) والنسائي في الكبرى في الرقاق وابن ماجه (٤/ ١٤١٤ رقم ٢٣٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱۱/ ۲٤٠ رقم ٦٤١٨ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي في الكبرى في الرقاق ، كما في التحفة ( ١/ ٩١ رقم ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۲۹۳ رقم ۲۱۵۰ ).

# باب في حب العيش وطول الأمل والحرص وقول الله تعالى ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾(١) وقال تعالى ﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾(١)

## وقال على: ارتحلت الدنيا مدبرة

وارتحلت الآخرة مقبلة فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا

من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل مسلم (٣): حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ، كلهم عن أبي عوانة \_ قال يحيى : أنا أبو عوانة \_ عن قتادة ، عن أنس قال : قال رسول الله على المال ، والحرص على المال ، والحرص

البخاري (٥) : حدثنا علي بن عبد الله ، ثنا أبوصفوان عبد الله بن سعيد ، أنا يونس ، عن ابن شهاب قال : أخبرني سعيد بن المسيب ، أن أبا هريرة قال :

سمعت رسول الله عليه الله عليه الله يقول : « لا يزال قلب الكبير شابًا في اثنتين : في حب الدنيا ، وطول الأمل »(٦) .

مسلم (٧): حدثنا زهير بن حرب ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة يبلغ به النبي ﷺ قال : « قلب الشيخ شاب على حب

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٨٥ .

<sup>(</sup>۲) الحجر : ۳

<sup>(</sup>٣) ( ٢/ ١٠٤٧ رقم ١٠٤٧ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ١١/ ٣٤٣ رقم / ٦٤٢ ) .

 <sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٢/ ٧٢٤ رقم ١٠٤٦) والنسائي في الكبرى في الرقاق
 (٧) ( ٢/ ٢٢٧ رقم ٢٠٤١) .

اثنتين : حب العيش والمال » .

أبو بكر بن أبي شيبة (١): عن يحيى بن سعيد القطان ، عن سفيان الثوري ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ربيع بن خثيم ، عن عبد الله قال : « خط لنا رسول الله على مربعًا فقال : هذا الأجل . وخط في وسطه خطًا ، فقال : هذا الإنسان . وخط في عرضه خطوطًا ، فقال : هذه الأعراض . / ثم خط خطًا خارجًا [٥/ن ٨٠-ب] فقال : هذا الأمل ، فالعروض تنهشه ، وعينه إلى الأمل » (٢)

الترمذي (٣): حدثنا سويد بن نصر ، أنا عبد الله بن المبارك ، عن حماد بن سلمة ، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عند الله بن آدم ، وهذا أجله . ووضع يده عند قفاه ثم [ بسطها ](١) ، فقال : وثم أمله ، وثم أمله »(٥) .

الترمذي (٦): حدثنا سويد بن نصر، أنا عبد الله بن المبارك ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة ، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : « ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه »(٧)

وقد تقدم في باب قساوة القلب ما روي عنه من قوله ﷺ : « أربعة من الشقاء : جمود العين ، وقساء القلب ، وطول الأمل ، والحرص على الدنيا » .

<sup>(</sup>١) مسند ابن أبي شيبة ( ١/ ١٩٩ رقم ٢٩٣ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۱۱/ ۲۳۹ رقم ۲٤۱۷ ) والترمذي ( ٤/ ٥٤٨ رقم ۲٤٥٤ ) والنسائي في الكبرى في الرقاق وابن ماجه ( ٤/ ١٤١٤ رقم ٤٣٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٤٩١ رقم ٢٣٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في « الأصل » : بسطه . والمثبت من جامع الترمذي .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي في الكبرى في الرقاق وابن ماجه ( ٢/ ١٤١٤ \_ ١٤١٥ رقم ٤٣٣٢ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ٤/ ٨٠٥ رقم ٢٣٧٦ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٧) رواه النسائي في الكبرى في الرقاق .

#### باب قصر الأمل

الترمذي (١): حدثنا هناد بن السري، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي السفر ، عن عبد الله بن عمرو قال : « مر علينا رسول الله ﷺ ونحن ( نعالج ) (٢) خُصًا لنا ، فقال : ما هذا ؟ فقلنا : قد وهي ، فنحن نصلحه . قال : ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك » (٣) .

قال أبو عيسى : هذا احديث حسن صحيح .

# باب في الصبر وفضله وقول الله تعالى

﴿ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾(١)

مسلم (٥): حدثنا عبيد الله بن سعيد، ثنا أبو أسامة ، عن الأعمش ، ثنا سعيد ابن جبير ، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال عبد الله بن قيس ، قال رسول الله ﷺ : « ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله ، أنهم يجعلون له نداً ، ويجعلون له ويعانيهم ويعطيهم »(٦)

البخاري (٧): حدثنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ، أن أبا سعيد الحدري أخبره « أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله على الله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده ، فقال لهم حين نفد كل شيء

<sup>(</sup>۱) (٤/ ۹۱۱ رقم ۲۳۳۵).

<sup>(</sup>۲) تكررت في « الأصل » .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ٥/ ٤٤٤ رقم ١٩٣٥ ) وابن ماجه (٢/ ١٣٩٣ رقم ٤١٦ )

<sup>(</sup>٤) الزمر : ١٠

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٢١٦٠ رقم ٤٠٨٢).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ١٠ ٢٧ه رقم ٦٠٩٩ ) والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٤٤ ـ ٤٤٥ رقم

<sup>(</sup>۷) ( ۱۱/ ۳۰۹ رقم: ۲٤۷٠ ) .

أنفق بيده : ( ما يكن )<sup>(۱)</sup> عندي من خير لا أدخره عنكم ، وإنه من يستعف يعفه الله ، ومن يتصبر يصبره الله ، ومن يستغن يغنه الله ، ولن تعطوا عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر  $^{(1)}$  .

النسائي (٣): أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال ، عن محمد ـ وهو ابن عيسى بن القاسم بن سميع ـ ثنا زيد ، عن كثير بن مرة ، أن أبا فاطمة حدثهم ، أنه قال له رسول الله ﷺ: «عليك بالهجرة ؛ فإنه لا مثل لها . قال : يا رسول الله ، حدثني بعلم أستقيم عليه وأعلمه . قال : عليك بالصبر ؛ فإنه لا مثل له . قال : يا رسول الله ، حدثني بعلم أستقيم عليه . قال : عليك بالسجود ؛ فإنك لا

تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة ، وحط عنك بها خطيئة  $^{(1)}$  .

روى الإمام أبو بكر الخطـيب في كتابه المسمى بالفصل للوصل قال : ثنا أبو

عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال وأبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار / السكري قالا : ثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا عباس [٥/٥ ٢٨-١] ابن عبد الله الترقفي ، ثنا أبو عبد الرحمن - يعني : عبد الله بن يزيد المقرئ - ثنا نافع بن يزيد وابن لهيعة وكهمس بن الحسن وهمام بن حمير ، عن قيس بن الحجاج الزرقي ، عن حنش ، عن ابن عباس قال : « كنت رديف رسول الله على فقال لى رسول الله على : يا غلام - أو يا بنى - ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؟

<sup>(</sup>۱) في صحيح البخاري: ما يكون. قال القسطلاني في إرشاد الساري (۹/ ۲۷۰): ولأبي ذر « ما يكون » بالواو ، فما موصولة ، وعلى الأولى شرطية . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۱/ ۳۱۰): قوله: « ما يكون عندي من خيره » أي : مال ، وما موصولة متضمنة معنى الشرط وفي رواية صوبها الدمياطي « ما يكن » وما حينئذ شرطية وليست الأولى خطأ .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ۲/ ۷۲۹ رقم ۱۰۵۳ ) وأبو داود ( ۲/ ۱۳۵ \_ ۱۳۳ رقم ۱۱۲۱ ) والترمذي ( ۶/ ۳۲۸ رقم ۲۰۲۴ ) والنسائي في الكبرى في الرقاق ـ

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى ( ٥/ ٢١٣ رقم ٨٦٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في رواية أبي الطيب الأشنائي كما قال المزي في تحفة الأشراف ( ٩ / ٢٤٠) وابن ماجه ( ١/ ٤٥٧ رقم ١٤٢٢ ) .

قلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فقد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعًا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه، وإعمل لله بالشكر واليقين، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرًا "(١).

همام هو ابن يحيى صحف فيه الترقفي ، وحنش هو ابن عبد الله الصنعاني ، وهذا حديث صحيح . الترمذي (۲) : حدثنا محمد بن بشار ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا سفيان،

[عن] (٣) بشير أبي إسماعيل ،عن سيار ، عن طارق بن شهاب ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « من نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل »(١) .

قال أبو عيسى : هذا حديث ( حسن غريب )<sup>(ه)</sup> .

## باب التمسك بالدين والصبر عند نزول البلاء والفتن

مسلم (٢): حدثنا هداب بن حالد ، ثنا حماد بن سلمة ، ثنا ثابت ، [عن ] (٣) عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن صهيب ، أن رسول الله ﷺ قال « كان ملك فيمن كان قبلكم ، وكان له ساحر فلما كبر قال للملك : إني قد كبرت فابعث لي غلامًا أعلمه السحر . فبعث إليه غلامًا يعلمه ، فكان في طريقه إذا سلك راهب

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٤/ ٥٧٥ ـ ٥٧٦ رقم ٢٥١٦ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ٤٨٧ \_ ٨٨٨ رقم ٢٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) تحرفت في « الأصل » إلى : بن .

 <sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ۲/ ۳٦٦ رقم ۱٦٤٢ ) :

<sup>(</sup>٥) في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي (٦/ ٦١٩ رقم ٢٤٢٨ ) وتحفة الأشراف ( ٧/ ٦١ رقم ٩٣١٩ ) : حسن صحيح غريب .

<sup>(</sup>٦) ( ٤/ ۲۲۹۹ 🖺 ۲۰۰۱ رقم ۳۰۰۵ ) .

فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه ، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه ، فإذا أتى الساحر ضربه الساحر ، فشكا ذلك إلى الراهب ، فقال : إذا خشيت الساحر فقل : حبسنى أهلى ، وإذا خشيت أهلك فقل : حبسنى الساحر . فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة وقد حبست الناس ، فقال : اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل . فأخذ حجراً ، فقال : اللهم إن كان أمر الراهب إليك أحب من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضى الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره ، فقال له الراهب : أي بنى ، أنت اليوم أفضل منى ، وقد بلغ من أمرك ما أرى ، فإنك ستبتلى ، فإن ابتليت فلا تدل على . وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص يداوي الناس [ من ](١) سائر الأدواء ، فسمع جليس للملك كان قد عمى ، فأتاه بهدايا كثيرة فقال : ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني . فقال : إني لا أشفى أحداً ، إنما يشفى الله ، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك . فآمن بالله وشفاه ، فأتى الملك / فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك : من رد عليك بصرك ؟ فقال : ربى . قال : ولك رب غيري ؟ قال : ربى وربك الله . فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام ، فجيء بالغلام ، فقال له الملك : أي بنى ، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل . فقال : إني لا أشفي أحدًا ، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب، فقيل له: ارجع عن دينك . فأبي ، فدعا بالمئشار<sup>(٢)</sup> فوضع المئشار في مفرق رأسه ، فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له : ارجع عن دينك . فأبي ، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ، ثم جيء بالغلام فقيل له : ارجع عن دينك . فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه . فذهبوا به فصعدوا به الجبل ، فقال : اللهم اكفينهم بما شئت . فرجف بهم الجبل فسقطوا ، وجاء يمشى إلى الملك،

[ ٥/ق ٨٢ ـ ب ]

فقال له الملك : ما فعل أصحابك ؟ قال : كفانيهم الله . فدفعه إلى نفر من أصحابه ،

<sup>(</sup>١) من صحيح مسلم .

 <sup>(</sup>۲) قال النووي : « المتشار » مهموز في رواية الأكثرين ، ويجوز تحفيف الهمزة بقلبها ياء،
 وروي ( المنشار » بالنون ، وهما لغتان صحيحتان .

فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقورة فتوسطوا به البحر ، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه . فذهبوا به ، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت . فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك ، فقال له الملك : ما فعل أصحابك ؟ فقال : كفانيهم الله فقال للملك : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به . قال : وما هو ؟ قال : تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ، ثم خذ سهما من كنانتي ، ثم ضع السهم في كبد القوس ، ثم قل : بسم الله رب الغلام . ثم ارمني ، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني . فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال : بسم الله رب الغلام . ثم رماه ، فوضع السهم في صدغه ، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات ، فقال الناس : آمنا برب الغلام ، آمنا برب الغلام ، آمنا برب الغلام ، آمنا برب الغلام ، قائر بالأخدود أرأيت ماكنت تخذر ، قد والله نزل بك حذرك ، قد آمن الناس . فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت ، وأضرم النيران ، وقال : من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو قل له : اقتحم . ففعلوا حتى جاءت امرأة معها صبي لها فتقاعست أن تقع ،

البخاري (٢) : حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا يحيى ، عن إسماعيل ، أنا قيس ، عن خباب بن الأرت قال : « شكونا إلى النبي على وهو يتوسد بردة له في ظل الكعبة ، فقلنا له : ألا تستنصر لنا ، ألا تدعو الله ؟ قال : كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه ، فيجاء بالمئشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين ، وما يصده عن دينه ، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب ، ما يصده ذلك عن دينه ، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون »(٣) :

فيها فقال لها الغلام: يا أمه ، اصبري فإنك على الحق »(١)

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ( ٥/ ٤٠٧ ـ ٤٠٩ رقم ٣٣٤٠ ) والنسائي في الكبرى ( ٦ / ١٠٥ ـ ١٥١ ) . ١١٥ رقم ١١٦٦١ ) .

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۱۲ رقم ۲۱۱۲ وطرفاه في : ۳۱۰۷ ، ۲۰۸۶ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ﴿ ٣/ ٢٧٨ رقم ٢٦٤٢ ﴾ والنسائي ( ٨ / ٩٢ه ٍ رقم ٥٣٣٥ ﴾ .

#### باب ما جاء في المؤمن تصيبه الضراء

مسلم (۱): / حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروخ ، جميعًا عن سليمان بن [٥/ق٥٠-١] المغيرة [۲) \_ واللفظ لشيبان \_ ثنا سليمان ، ثنا ثابت ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن صهيب قال : قال رسول الله ﷺ : « عجبًا للمؤمن إن أمره كله له خير ، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر ، فكان خيرًا له ، وإن أصابته ضراء ضراء صبر وكانً خيرًا له " .

#### باب الابتلاء والاختبار وقول الله تعالى

﴿ الْمَمْ . أَحَسبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ﴾ (٣)

الترمذي (٤): حدثنا قتيبة ، ثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سعد بن سنان، عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ، وإن الله إلى الله على الله على الله على الله على الله إذا أحب قومًا ابتلاهم ، فمن رضي فله الرضى ، ومن سخط فله السخط »(٥) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .

الترمذي<sup>(1)</sup>: حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري ، ثنا روح بن أسلم ، ثنا شداد أبو طلحة الراسبي ، عن أبي الوازع ـ اسمه : جابر ابن عمرو ـ [ عن عبد الله بن مغفل ] (٧) قال : « قال رجل للنبي ﷺ : يا رسول الله، إني لأحبك ـ ثلاث مرات ـ قال: والله إني لأحبك ـ ثلاث مرات ـ قال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافاً ؛ فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه » .

<sup>(</sup>۱) (٤/ ٥٢٢٥ رقم ٢٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) تحرفت في « الأصل » إلى : المعتمر .

<sup>(</sup>٣) العنكبوت : ١ ـ ٢ .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ١٩٥ رقم ٢٣٩٦ ).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۳۳۸ رقم ٤٠٣١ ) .

<sup>(</sup>٦) (٤/ ٤٩٨ رقم ٢٣٥٠).

<sup>(</sup>٧) سقطت من «الأصل» وأثبتها من جامع الترمذي وتحفة الأشراف (٧/ ١٧٣ رقم ٩٦٤٧).

ثنا نصر بن علي ، ثنا أبي ، عن شداد أبي طلحة نحوه بمعناه

قَال : هذا حديث ( غريب )<sup>(١)</sup>

مسلم (٢): حدثنا أبو كريب ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن [شقيق] (٢) ، عن حذيفة قال : « كنا مع رسول الله ﷺ فقال : أحصوا لي كم يلفظ الإسلام ؟ قال : فقلنا : يا رسول الله ، أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السعمائة ؟ فقال : إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا . قال : فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي

البزار (٥): حدثنا أحمد بن عبدة ، ثنا حماد بن زيد ، عن عاصم بن بهدلة ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد قال : « قلت: يا رسول الله ، أي الناس أشد بلاءً؟ قال : الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ، يبتلى العبد على حسب دينه ، فإن كان صلبًا اشتد بلاؤه ، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر ذلك ، فما تبرح البلايا بالعبد حتى تدعه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة »(١).

مسلم (٧): حدثنا شيبان بن فروخ ، ثنا همام ، ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال : حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة ، أن أبا هريرة حدثه ، أنه سمع النبي ﷺ يقول : « إن ثلاثة في بني إسرائيل : أبرص وأقرع وأعمى ، فأراد الله أن يبتليهم ، فبعث إليهم ملكًا فأتى الأبرص ، فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : لون

<sup>(</sup>١) في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي ( ٧/ ١٨ رقم ٢٤٥٤ ، ٢٤٥٥ ) وتحفة الأشراف :

<sup>(</sup>۲) ( ۱/ ۱۳۱ رقم ۱۶۹ ) .

<sup>(</sup>٣) تحرفت في « الأصل » إلى : سفيان .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٦/ ٢٠٥ ـ ٢٠٦ رقم ٣٠٦٠ ) والنسائي في الكبري ( ٥/ ٢٧٦ رقم

۸۸۷۵) وابن ماجه ( ۲/ ۱۳۳۱ ـ ۱۳۳۷ رقم ۲۹ ٤)

<sup>(</sup>٥) البحر الزخار ( ٣/ ٣٥٣ رقم ١١٥٤ ) . (٦) البحر الزخار ( ٤/ ٣٥٠ ق ٧٣٩٨ ) . النال في الكرار ١/ ٣٥٢ ق ٧٤٨١ .

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي ( ٤/ ٥٢٠ رقم ٢٣٩٨ ) والنسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٥٢ رقم ٧٤٨١ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٣٣٤ رقم ٤٠٢٣ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>۷) ( ٤/ ۲۲۷۰ رقم ۱۲۹۲ ) .

حسن وجلد حسن ، ويذهب عنى الذي قد قذرني الناس . قال : فمسحه ، فذهب عنه قذره ، وأعطى لونًا حسنًا وجلدًا حسنًا ، قال : فأى المال أحب إليك ؟ قال : الإبل - أو قال : البقر ، شك إسحاق ، إلا أن الأبرص والأقرع قال أحدهما : الإبل، وقال الآخر : البقر ـ فأعطى ناقة عشراء ، فقال : بارك الله لك فيها . فأتى الأقرع فقال : أي شيء أحب إليك ؟ فقال : شعر حسن ويذهب عنى هذا الذي قذرني الناس . قال : فمسحه ، فذهب عنه فأعطى شعرًا حسنًا ، قال : فأي المال أحب إليك؟ قال : البقر . فأعطى / بقرة حاملا ، قال : بارك الله لك فيها . قال : وأتى الأعمى ، فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : أن يرد الله إلى بصري فأبصر به الناس. قال : فمسحه ، فرد الله إليه بصره ، قال : فأى المال أحب إليك ؟ قال : الغنم. فأعطى شاة والدًا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر ، ولهذا واد من الغنم ، قال : ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته ، فقاًل : رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري ، فلا بلاغ إلى اليوم إلا بالله ثم بك ، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال \_ بعيرًا أتبلغ عليه في سفري . فقال : الحقوق كثيرة . فقال له : كأني أعرفك ، ألم تكن أبرص يقذرك الناس ، فقيرًا فأعطاك الله . فقال : إنما ورثت هذا المال كابرًا عن كابر . فقال : إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت . قال : وأتى الأقرع في صورته ، فقال له مثل ما قال لهذا ، فرد عليه مثل ما رد على هذا ، فقال : إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت فيه . قال : وأتى الأعمى في صورته وهيئته ، فقال : رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري ، فلا بلاغ لى اليوم إلا بالله ثم بك ، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري . فقال : قد كنت أعمى ، فرد الله إلى بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت ، فوالله لا أجهدك اليوم شيئًا أخذته لله . قال : أمسك عليك مالك ، فإنما ابتليتم فقد رضي عنك ، وسخط على صاحبيك  $\mathbb{P}^{(1)}$  .

[ ۵/ق ۸۳ \_ ب ]

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٦/ ٥٧٨ \_ ٥٧٩ رقم ٣٤٦٤ ) .

#### باب العقوبة على الذنب

الترمذي (١): حدثنا قتيبة ، ثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سعد ابن سنان ، عن أنس قال : قال رسول الله على : « إذا أراد الله بعبده الخير ، عبحل له العقوبة في الدنيا ، وإذا أراد الله به الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة »(٢).

قال: هذا حديث حسن غريب

#### باب ذهاب الصالحين الأول فالأول

البخاري (٣): حدثنا يحيى بن حماد ، ثنا أبو عوانة ، عن بيان ، عن قيس بن أبي حازم ، عن مرداس الأسلمي قال : قال النبي ﷺ : « يذهب الصالحون الأول فالأول ، وتبقى حفالة (٤) كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالله »

البزار: ثنا يحيى بن المعلى بن منصور ، ثنا جنادة بن محمد الدمشقي ، ثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن سعيد ابن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لتنتقن كما ينتقى التمر من الحثالة ، وليذهبن بحياركم ، وليبقين شراركم ، فموتوا إن استطعتم »

وهذا الحديث لا نعلم روي عن أبي هريرة ، عن رسول الله على إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد ، وعبد الحميد ليس به بأس . انتهى كلام أبي بكر البزار ...

عبد الحميد هذا ثقة ، وثقه أبو زرعة وأحمد بن حنبل .

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۱۹ه رقم ۲۳۹۲).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۳۳۸ رقم ۲۰۳۱ ) .

<sup>(</sup>٣) (١١/ ٥٥٦ رقم ١٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( ١١ / ٢٥٧ ) : وقع في نسخة الصاغاني هنا : قال أبو عبد الله : حفالة وحثالة . أي أنها رويت بالفاء والمثلثة ، وهما بمعنى واحد .

## باب العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم

البخاري (١): حدثنا عبد السلام بن مطهر ، ثنا عمر بن علي ، عن معن بن محمد الغفاري ، عن النبي [٥/ق٤٨-١] محمد الغفاري ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، / عن النبي [٥/ق٤٨-١] على الله الله المرئ أخر أجله حتى بلَّغه ستين سنة » .

تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبري .

## باب فضل طول العمر في طاعة الله عز وجل

الترمذي (Y): حدثنا أبو حفص عمرو بن علي ، ثنا خالد بن الحارث ، ثنا شعبة ، عن علي بن زيد ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه (Y) قال : من طال عمره ، وحسن عمله . قال : فأي الناس شر (Y) قال : من طال عمره ، وساء عمله (Y) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

أبو داود (٣): حدثنا محمد بن كثير ، أنا شعبة ، عن عمرو بن مرة قال : سمعت عمرو بن ميمون ، عن عبد الله بن ربيعة ، عن عبيد بن خالد السلمي قال: « آخى رسول الله على بين رجلين ، فقتل أحدهما ومات الآخر بعده بجمعة أو نحوه ، فصلينا عليه ، فقال رسول الله على : ما قلتم ؟ فقلنا : دعونا له وقلنا : اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه . فقال رسول الله على : فأين صلاته بعد صلاته ، وصومه بعد صومه \_ وعمله بعد عمله ، فإن بينهما كما بين السماء والأرض »(١).

<sup>(</sup>۱) ( ۱۱/ ۲۶۳ رقم ۲۶۱۹ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۶/ ۶۸۹ رقم ۲۳۳۰ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٣/ ٢٢٤ \_ ٢٢٥ رقم ٢١٥٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي ( ٤/ ٣٧٧ رقم ١٩٨٤ ) .

## باب فضل من شاب شيبة في الإسلام

الترمذي (١): أخبرنا هناد ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، من سالم بن أبي الجعد ، أن شرحبيل بن السمط قال : يا كعب بن مرة ، ثنا عن رسول الله ﷺ واحذر . قال : سمعت النبي ﷺ يقول : « من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة »(٢)

قال أبو عيسى : يقال : كعب بن مرة ، ومرة بن كعب ، والمعروف من أصحاب النبي ﷺ أحاديث . قال أبو عيسى : ( وهو حديث حسن )(٣) .

باب في التوكل وقول الله تعالى

﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكُّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ (١)

وقوله عز وجل﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا .

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسْبُه ﴿(٥) الترمذي(٦) : حدثنا علي بن سعيد الكندي ، ثنا ابن المبارك ، عن حيوة بن

شريح ، عن بكر بن عمرو ، عن عبد الله بن هبيرة ، عن أبي تميم الجيشاني ، عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله ﷺ : « لو أنكم كنتم توكلون على الله

(۱) ( ٤/ ١٤٧ رقم ١٦٣٤ ) .

حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصًا ، وتروح بطانًا »(٧)

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي (۲/ ۳۳۵ رقم ۳۱۶۲ ) .

 <sup>(</sup>٣) سقطت من جامع الترمذي ، وهي ثابتة في تحفة الأحوذي (٥/ ٢٦٢ رقم ١٦٨٤ ) .
 (٤) المائدة : ٢٣ .

<sup>(</sup>٥) الطلاق : ٣

<sup>(</sup>٦) (٤/ ١٩٥ رقم ٢٣٤٤).

<sup>(</sup>٧) رواه النسائي في الكبرى في الرقاق وابن ماجه ( ٢/ ١٣٩٤ رقم ٤١٦٤ ) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

كما يطلبه أجله ».

البزار: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الجنيد ، ثنا هشام بن خالد ، ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله عليه العبد

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه ، ولا نعلم له طريقًا غير هذا الطريق ، ولا نعلم رواه عن الوليد إلا هشام بن خالد ولم يكن به بأس ، إلا أنه لم يتابع على هذا الحديث ، وقد احتمله عنه أهل العلم وذكروه عنه، وإسناده صحيح إلا ما ذكروا من تفرد هشام بن خالد به ، ولا نعلم له علة.

أبو بكر بن أبي شيبة: / حدثنا أبومعاوية ، عن الأعمش ، عن سلام بن [٥/٥٥٨-ب] شرحبيل ، عن حبة وسواء ابني خالد قالا : « دخلنا على رسول الله ﷺ وهو يعالج شيئًا ، فأعنّاه عليه ، فقال : لا تيأسا من الرزق ما تهززت رءوسكما ، فإن

قال البخاري : يقال : سلام بن شرحبيل وسلام أبو شرحبيل ، سمع حبة وسواء ، 1 سمع ](١) منه الأعمش .

البزار (٢): حدثنا إبراهيم بن هانئ وعبد الله بن أبي ثمامة الأنصاري ومحمد ابن عمر بن هياج ، ثنا قدامة بن زائدة بن قدامة ، حدثني أبي، عن عاصم، عن زر، عن حذيفة قال : « قام النبي على فدعا الناس فقال : هلموا إلي . فأقبلوا إليه ، فجلسوا فقال : هذا رسول رب العالمين جبريل على نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنكم استبطاء

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن حذيفة إلا من هذا الوجه .

الرزق أن تأخذوه بمعصية الله ، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته » .

(١) من تاريخ البخاري الكبير ( ٤/ ١٣٢ رقم ٢٢١٤ ) .

الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله ».

<sup>(</sup>٢) البحر الزخار ( ٨ / ٣١٤ ـ ٣١٥ رقم ٢٩١٤ ) .

<sup>1</sup> 

البخاري (۱) : حدثنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي \_ وهو حليف لبني زهرة ، وكان من أصحاب أبي هريرة \_ أن أبا هريرة قال : « بعث رسول الله على عشرة رهط سرية . . » فذكر قصة خبيب وقال فيه : « فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته قالت: والله ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب ، والله لقد رأيته يوماً يأكل من قطف عنب ، وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمر . وكانت تقول : إنه لرزق من الله رزقه خبيباً »(۲)

البخاري (٣): حدثني إسحاق ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا شعبة ، سبعت حصين ابن عبد الرحمن قال : كنت قاعدًا عند سعيد بن جبير ، فقال : عن ابن عباس ، أن رسول الله على قال : « يدخل الجنة من أمني سبعون ألفًا بغير حساب ، هم الذين لا يسترقون ، ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون » .

الترمذي (٤) : حدثنا محمد بن بشار ، ثنا أبو داود الطيالسي ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك قال : « كان أخوان على عهد رسول الله سلمة ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك قال : « كان أخوان على عهد رسول الله

## باب في الورع وقول الله تعالى

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُم ﴾ (٥) الشعبي ، البخاري (٦): حدثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان، عن أبي فروة ، عن الشعبي ،

<sup>(</sup>۱) ( ۲/ ۱۹۱ ـ ۱۹۲ رقم ۳۰۶۵ وأطرافه في : ۳۹۸۹ ، ۲۰۸۲ ، ۷۶۰۲) . (۲) رواه أبو داود ( ۳/ ۲۸۶ ـ ۲۸۰ رقم ۲٦۵۳ ، ۲۲۵۶ ) والنسائي في الكبرى ( ٥ /

۱۲۱ \_ ۱۲۳ رقم ۲۸۲۹ ) . (۳) ( ۱۱ / ۲۱۲ رقم ۲۷۶۲ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٤/ ٤٩٦ رقم ٢٣٤٥ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٥) البقرة : ١٧٢ . (٦) ( ٤/ ٤٠ . قم (٢٠٥١ ) .

عن النعمان بن بشير ، قال النبي ﷺ : « الحلال بيِّن والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهة ، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ، ومن اجترأ على ما يشك [ فيه ](١) من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان ، والمعاصي حمى الله ، ومن

 $_{1}$ يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه  $_{1}^{(1)}$  . [ ه/ق ه۸\_۱] الترمذي (٣) : حدثنا عبد بن حميد ، ثنا أبو نعيم ، ثنا فضيل / بن مرزوق ، عن عدي بن ثابت ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ : «يا أبها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (٤) وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُم ﴾ (٥) قال : وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب ، يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام ؛ فأنى يستجاب لذلك »(٢) .

قال : هذا حديث ( غريب )(٧) ، إنما نعرفه من حديث فضيل بن مرزوق .

الترمذي(٨): حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي ، ثنا عبيد الله بن موسى ، ثنا غالب أبو بشر ، عن أيوب بن عائذ الطائي ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن كعب بن عجرة قال : قال لي رسول الله ﷺ : « أعيذك بالله على الله عل كعب بن عجرة من أمراء يكونون بعدي ، فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم،

<sup>(</sup>١) من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ۳/ ۱۲۱۹ \_ ۱۲۲۰ رقم ۱۵۹۹ ) وأبو داود ( ۶/ ۱۱۲ \_ ۱۱۳ رقم ٣٣٣٠) والترمذي ( ٣/ ٥١١ ـ ٥١٢ رقم ١٢٠٥ ) والنسائي (٧ / ٢٧٧ ـ ٢٧٩ رقم : ٤٤٦٥ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٣١٨ \_ ١٣١٩ رقم ٣٩٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٥/ ه٠٢ رقم ٢٩٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) المؤمنون : ٥١ .

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٧٢.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ( ۲/ ۲۰۳ رقم ۱۰۱۵ ) .

<sup>(</sup>٧) في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي ( ٨ / ٣٢٥ رقم ٣١٧٤ ) وتحفة الأشراف (١٠ / ٨٦ رقم ١٣٤١٣ ) : حسن غريب .

<sup>(</sup>۸) (۲/ ۱۲ه رقم ۲۱۶).

وأعانهم على ظلمهم - فليس مني ولست منه ، ولا يرد علي الحوض ، ومن غشي أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم ، ولم يعنهم على ظلمهم - فهو مني وأنا منه ، وسيرد علي الحوض ، يا كعب بن عجرة ، الصلاة برهان ، والصوم جنة حصينة ، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ، يا كعب بن عجرة ، إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به »

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله ابن موسى ، وأبوب يضعف ، ويقال : كان يرى الإرجاء ، وسألت محمدًا عن هذا الحديث ، فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله ، واستغربه جدًا ، وقال : ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن موسى ، عن غالب بهذا . انتهى كلام أبي عيسى .

أيوب بن عائذ هذا وثقه النسائي ، وقال يحيى بن معين : أيوب بن عائذ ثقة ، وكذلك قال أبو حاتم : أيوب بن عائذ ثقة ، صالح الحديث صدوق وقد روى هذا الحديث أبو بكر البزار(١) وقال : ثنا [ عمرو ](٢) بن على ،

ثنا معلَّى بن أسد ، ثنا وهيب ، ثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن ابن سابط \_ يعني : عبد الرحمن \_ [ عن ] جابر قال : قال رسول الله ﷺ : « يا كعب بن

عجرة ... » فذكر نحوه ..

وروى الترمذي (١): حدثنا أبو بكر بن أبي النضر ، ثنا أبو النضر ، ثنا أبو عقيل الثقفي ، ثنا عبد الله بن يزيد ، حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس ، عن عطية السعدي \_ وكان من أصحاب رسول الله ﷺ \_ قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما به بأس »(٥).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه . (۱) كشف الاستار ( ۲/ ۲۶۱ رقم ۱۲۰۹ ) .

<sup>(</sup>۲) تحرفت في « الأصل » إلى : عمر .

<sup>(</sup>٣) تحرفت في « الأصل » إلى : ابن .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٤٧ رقم ٢٤٥١ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱٤٠٩ رقم ٤٢١٥ ) .

الترمذي (١) : حدثنا أبو موسى ، ثنا عبد الله بن إدريس ، ثنا شعبة [ عن  $]^{(\Upsilon)}$  ] أبريد  $]^{(\Upsilon)}$  بن أبي مريم ، عن أبي الحوراء السعدي قال : « قلت للحسن بن علي

ما حفظت من رسول الله على ؟ قال : حفظت منه : دع ما يربيك إلى ما لا يربيك ؟ فإن الصدق [ طمأنينة ] (٤٠) ، / وإن الكذب ريبة » (٥)

وفي الحديث قصة ، وأبو الحوراء اسمه ربيعة بن شيبان ، قال : وهذا حديث حسن صحيح ، ثنا بندار ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن [بُريد]<sup>(٣)</sup>

[ ه/ق ۸۵ ـ ب]

فذكر نحوه مسلم (٢٠ : حدثني هارون بن سعيد الأيلي ، ثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو ، أن أبا [ يونس ] (٧) مولى أبي هريرة حدثه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ﷺ

أنه قال: « إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ، ثم أرفعها لأكلها ، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها » . مسلم (^) : ثنا أبو كريب ، ثنا أبو أسامة ، عن زائدة ، عن منصور ، عن .

طلحة بن مصرف ، ثنا أنس بن مالك « أن رسول الله على مر بتمرة بالطريق فقال : لولا أن تكون صدقة لأكلتها »(٩) .
مسلم (١٠) : حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي ، ثنا الربيع ـ يعني : ابن

مسلم ١٠٠ : حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي ، ننا الربيع ـ يعني : ابن مسلم \_ عن محمد \_ وهو ابن زياد \_ عن أبي هريرة « أن النبي على كان إذا أتي

(٣) تصحفت في « الأصل » إلى : يزيد .
 (٤) في « الأصل » : اطمأنيته .

(٥) رواه النسائی ( ۸ / ۷۳۲ رقم ۷۲۷ ) .

(٦) (۲/ ٥١/ رقم ١٠٧٠ ) .

(۷) تحرفت في « الأصل » إلى : موسى ، والتصحيح من صحيح مسلم ، و أبو يونس

مولى أبي هريرة ، هو سُليم بن جبير المصري . (٨) ( ٢/ ٧٥٢ رقم ١٠٧١ ) .

(٩) رواه البخاري ( ٰ ٤/ ٣٤٤ رقم ٢٠٥٥ ) والنسائي في الكبرى .

(۱۰) ( ۲/ ۲۵۷ رقم ۱۰۷۷ ).

327

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ٥٧٦ \_ ٥٧٧ رقم ٢٥١٨ ) . (٢) تحرفت في « الأصل » : إلى : ابن .

بطعام سأل عنه ، فإن قيل هدية أكل منها ، وإن قيل صدقة لم يأكل منها »

البخاري(١): حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا عبد الرزاق ، أنا معمو ، عن

همام ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « خفف على داود القرآن ، فكان يأمر بدوابه فتسرج ، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ، ولا يأكل إلامن عمل يديه »

البخاري(٢): حدثنا إبراهيم بن موسى ، أنا عيسى - هو ابن يونس - عن ثور، عن خالد بن معدان ، عن المقدام ، عن النبي ﷺ قال : « مَا أَكُلُّ أَحَدُ طَعَامًا

قط خيراً من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده » .

النسائي (٣) : أخبرنا يوسف بن عيسى ، أنا الفضل بن موسى ، أنا الأعمش، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِنْ أَطِيب ما أكل الرجل من كسبه ، وولده من كسبه  $^{(2)}$  .

# باب من الأمثال والحكم والمواعظ

# البخاري (٥): حدثنا محمد بن العلاء ، ثنا حماد بن أسامة ، عن [ بُريد ](٢)

ابن عبد الله ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي ﷺ قال : « مثل ما بعثني الله \_ عز وجل \_ به من الهدى والعلم ، كمثل الغيث الكثير ، أصاب أرضًا

فكان منها نقية قبلت الماء ، فأنبت الكلأ والعشب الكثير ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس ،فشربوا وسقوا وزرعوا ، وأصاب منها طائفة

أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً ، فذلك مثل من فقه في دين الله ـ عز وجل ـ ونفعه بما بعثني الله به ، فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به الالا)

<sup>(</sup>۱) ( ٦/ ٢٢٥ رقم ٣٤١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٥٥٥ رقم ٢٠٧٢ ) . (٣) ( ٧/ ٧٧٧ رقم ٢٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۷۲۳ رقم ۲۱۳۷ ) . (٥) ( ١/ ٢١١ رقم ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٦) تصحفت في « الأصل » إلى : يزيد .

<sup>(</sup>۷) رواه مسلم ( ٤/ ۱۷۸۸ رقم ۲۲۸۲ ) والنسائی فی الکبری (۳/ ٤٣٧ رقم ۵۸٤۳ ) .

الطحاوى (١١): حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، ثنا الخطاب بن عثمان وحيوة بن ريح ويزيد بن عبد ربه قالوا : ثنا بقية بن الوليد ، عن بحير بن سعد ، عن

الد بن معدان ، عن جبير بن نفير ، عن النواس بن سمعان قال : قال رسول له ﷺ : ﴿ إِنْ الله \_ عز وجل \_ ضرب مثلاً صراطًا مستقيمًا ، على كنفي الصراط وران لهما أبواب مفتحة ، وعلى الأبواب ستور ، وداع يدعو على رأس الصراط، داع يدعو من فوقه ﴿ وَاللَّهَ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٢) الأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله ، لا يقع أحد في حدود الله حتى كشف ستر الله ، والذي يدعو من فوقه واعظ الله ـ تعالى  $^{(T)}$  .

رواه الترمذي(٤) / : عن علي بن حجر ، عن بقية بهذا الإسناد ، وقال : [٥/ق٢٨\_١] ىدىث ( حسن غريب )<sup>(ه)</sup> .

> البزار : حدثنا عمرو بن على ، ثنا أبو عاصم ، ثنا محمد بن عجلان ، عن يه ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَيْقَة قال : « مثل ابن آدم وماله وأهله وعمله رجل له ثلاثة إخوة أو ثلاثة أصحاب ، فقال أحدهم : أنا معك حياتك ، فإذا مت لست منك ولست مني . وقال الآخر : أنا معك ، فإذا بلغت تلك الشجرة فلست

نك ولست مني . وقال الآخر : أنا معك حيًا وميتًا » . مسلم (٦) : حدثنا عبد الله بن برَّاد وأبو كريب ـ واللفظ لأبي كريب ـ قالا : ا أبو أسامة ، عن بريد [ عن ] (٧) أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي ﷺ

٢) يونس : ٢٥ . ٣) رواه الترمذي (٥/ ١٣٣ رقم ٢٨٥٩ ) والنسائى في الكبرى ( ٦/ ٣٦١ رقم ١١٢٣٣ ).

٤) ( ٥/ ١٣٣ رقم ٢٨٥٩ ) .

٥) كذا في « الأصل » وتحفة الأحوذي (٨ / ١٥٣ رقم ٣٠١٩ ) وتحفة الأشراف (٩ / ٦١ رقم ١١٧١٤ ) ، وفي جامع الترمذي : غريب . فقط .

٦) ( ٤/ ١٧٨٨ رقم ٢٨٨٢ ) .

٧) تحرفت في ﴿ الأصل ﴾ إلى : ابن .

١) شرح مشكل الآثار ( ٥/ ٣٩١ رقم ٢١٤٣ ) .

إني رأيت الجيش بعيني ، وإني أنا النذير العريان ، فالنجاء . فأطاعه طائفة فأدلجوا ، فانطلقوا على مهلتهم ، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم ، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق » . مسلم(٢) : حدثنا محمد بن رافع ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن همام قَالَ: هذا ما حَدَثْنَا أَبُو هُرَيْرَةً ، عَنْ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ فَذَكُرُ أَحَادَيْتُ مَنْهَا : وقال رسول الله ﷺ : « مثلي كمثل رجل استوقد ناراً ، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها ، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار ، فتغلبوني تقحمون فيها » . أبو داود الطيالسي (٣): حدثنا المسعودي ، عن الحسن بن سعد ، عن عبدة النهدي ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عليه : « إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع ، ألا وإني ممسك بحجر كم أن تهافتوا في النار كما تهافت الذباب » . الحسن بن سعد مشهور ، روى عنه : الشيباني ، والمسعودي ، وأبو العميس عتبة بن عبد الله ، وكذلك [ عبدة ](١٤) النهدي روى عنه : مسلم البطين ، وأبو إسحاق الهمداني ، وحصين بن عبد الرحمن ، والحسن بن سعد مسلم (٥): حدثني أبو كامل ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا سليمان التيمي ، عن أبي

قال: « إن مثلي ومثل ما بعثني [ الله به ]<sup>(١)</sup> ، كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم ،

عثمان ، عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قالا : ﴿ لَمَا نُزَلَتَ : ﴿ وَٱنْذِرْ

<sup>(</sup>١) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ٩٨٧١ رقم ١٨٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٥٣ رقم ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>٤) تحرفت في ﴿ الأصل ﴾ إلى : عند .

<sup>(</sup>٥) ( ١/ ١٩٣ رقم ٢٠٧ ) .

عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ (١) قال: انطلق النبي ﷺ إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها حجرًا، ثم قال: يا بني عبد منافاه إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو، فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه، فجعل يهتف: يا صباحاه».

مسلم (٢): حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ، ثنا أبو أسامة ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : « لما نزلت هذه الآية ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِين ﴾ (١) ورهطك منهم المخلصين ، خرج رسول الله على حتى صعد الصفا فهتف : يا صباحاه . فقالوا : من هذا الذي يهتف ؟ قالوا : محمد فاجتمعوا إليه ، فقال : يا بني فلان ، يا بني قلان ، يا بني عبد مناف ، يا بني عبد المطلب . فاجتمعوا إليه فقال : أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل المطلب . فاجتمعوا إليه فقال : أرأيتكم لو أخبرتكم أن غيلاً تخرج بسفح هذا الجبل عنتم مصدقي ؟ قالوا : ما جربنا عليك كذبًا . قال : فإني نذير لكم / بين يدي عذاب شديد . قال : فقال أبو لهب : تبًا لك ، أما جمعتنا إلا لهذا ! ثم قال : فنزلت عذا السورة « تبت يدا أبي لهب وقد تب » كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة » (٣).

[ ۵/ق ۸۱ ـ ب ]

مسلم (١): حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا: ثنا جرير ، عن عبد الملك بن عمير ، عن موسى بن طلحة ، عن أبي هريرة قال: « لما نزلت هذه الآية ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ (١) دعا رسول الله ﷺ فاجتمعوا فعم وخص ، فقال: يا بني كعب بن لؤي ،أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني مرة بن كعب ، أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني هاشم ، أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني هاشم ، أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد المطلب ، أنقذوا أنفسكم من النار ، يا فاطمة ، أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد المطلب ، أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد المطلب ، أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد المطلب ، أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد المطلب ، أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد المطلب ، أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد المطلب ، أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد المطلب ، أنقذوا أنفسكم من النار ، فإني لا أملك لكم من الله شيئًا غير أن لكم رحمًا سأبلها

<sup>(</sup>١) الشعراء : ٢١٤ .

<sup>(</sup>۲) ( ۱/ ۱۹۳ رقم ۲۰۸ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٨ / ٤٠٠ رقم ٤٨٠١ ) والترمذي ( ٥/ ٤٢٠ رقم ٣٣٦٣ ) والنسائي في الكبري ( ٦/ ٥٢٦ رقم ١١٧١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱/ ۱۹۲ رقم ۲۰٤ ) .

<sup>(</sup>٥) زاد بعدها في صحيح مسلم: « يا بني عبد شمس ، أنقذوا أنفسكم من النار » .

يلالها »<sup>(۱)</sup>.

لفظ الترمذي (٢) في هذا الحديث : « إني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً » قالها عند دعائه كل قبيلة ، رواه من حديث عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الملك بن عمير ، وبينهما اختلاف في اللفظ .

مسلم (٣): حدثني حرملة بن يحيى، أنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، أن أبا هريرة قال : «قال رسول الله على حين أنزل الله عليه ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِين ﴾ (٤) : يا معشر قريش ، اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئًا ، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئًا ، يا عباس بن عبد المطلب ، لا أغني عنك من الله شيئًا ، يا ضافة عمة رسول الله ، لا أغني عنك من الله شيئًا ، يا فاطمة بنت محمد رسول الله أغنى عنك من الله شيئًا » يا فاطمة بنت محمد رسول الله أغنى عنك من الله شيئًا » .

ولمسلم<sup>(٦)</sup> في بعض طرق هذا الحديث من الزيادة : « سلوني من مالي ما شئتم »

البزار (٧): حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن سماك، عن النعمان بن بشير ، عن النبي ﷺ أنه كان يقول : « أنذرتكم النار ، أنذرتكم النار »

وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن النعمان ، عن النبي عليه

<sup>(</sup>١) رواه النسائي ( ٥٨ م ـ ٥٥٩ رقم ٣٦٤٦ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ٥/ ٣١٦ \_ ٣١٧ رقم ٣١٨٥ ) وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>۳) ( ۱/ ۱۹۲ ـ ۹۳ رقم ۲۰۲ ) .

<sup>(</sup>٤) الشعراء : ٢١٤ -

<sup>(</sup>٥) زاد بعدها في صحيح مسلم: «سليني بما شئت ».

<sup>(</sup>٦) ( ۱/ ۱۹۲ رقم ۲۰ ) .

<sup>(</sup>٧) البحر الزخار ( ٨/ ١٨٣ رقم ٣٢١٤ ) .

البخارى(١): حدثنا محمد بن سنان ، ثنا فليح ، ثنا هلال بن على ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : « كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبي . قالوا : ومن يأبي يا رسول الله ؟ قال : من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبي » .

مسلم (٢) : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت وحميد ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « حُفَّت الجنة بالمكاره ، وحُفَّت النار بالشهوات »(٣) .

الترمذي(٤): حدثنا محمد بن بشار ، ثنا عبد الوهاب الثقفي ، ومحمد بن أبي جعفر وابن أبي عدي ويحيى بن سعيد ، عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي ، عن زرارة بن أوفى ، عن عبد الله بن سلام قال : « لما قدم رسول الله على المدينة انجفل الناس قبله ، وقيل : قدم رسول الله ، قدم رسول الله . فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استبنت وجه رسول الله على عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب ، فكان أول شيء تكلم به أن قال : أيها الناس ، أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وصلوا والناس نيام ، تدخلون الجنة بسلام »(٥) .

قال أبو عيسى : هذا حديث (حسن صحيح )(٦) .

/ الترمذي(٧): حدثنا علي بن حجر ، ثنا إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، [ ٥/ق ٨٧\_1] عن أنس قال : قال رسول الله عَيْكِين : « إذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله . فقيل : كيف يستعمله ؟ قال : يوفقه لعمل صالح قبل الموت » .

<sup>(</sup>۱) ( ۱۳ / ۱۲۳ رقم ۷۲۸۰ ) .

<sup>(</sup>۲) (٤/ ١٧٤ رقم ۲۸۲۲).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ٤/ ٥٩٨ رقم ٢٥٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢٢٥ ـ ٣٢٥ رقم ٢٤٨٥ ) .

<sup>(</sup>۵) رواه ابن ماجه ( ۱ / ۲۳۳ رقم ۱۳۳۴ ، ۲/ ۱۰۸۳ رقم ۳۲۵۱ ) .

<sup>(</sup>٦)في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي (٧/ ١٨٨ رقم ٢٦٠٣ ) وتحفة الأشراف (٤/ ٣٥٤ رقم ٥٣٣١ ) : « صحيح » فقط .

<sup>(</sup>٧) ( ٤/ ٣٩٢ رقم ٢١٤٢ ) .

قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح (١).

مسلم (٢): حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حُجر ، جميعًا عن إسماعيل ـ قال ابن أيوب : ثنا إسماعيل بن جعفر ـ أخبرني عبد الله بن دينار ،

أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله ﷺ لأصحاب الحجر : « لا

تدخلوا على هؤلاء المعذَّبين إلا أن تكونوا باكين ، فإن لم تكونوا باكين ، فلا تدخلوا

عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم »(٣)

مسلم (١) : حدثني حرملة بن يحيى ، أنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب \_ وهو يذكر الحجر مساكن ثمود \_ قال : ثنا سالم بن عبد الله أن عبد

الله بن عمر قال : « مررنا مع رسول الله على الحجر ، فقال لنا رسول الله على :

لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين ؛ حذرًا أن يصيبكم مثل ما أصابهم . ثم زجر فأسرع حتى خلّفها »(٥)

البخاري(٦): حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ،

عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر قال : « لما مر النبي ﷺ بالحجر قال : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ، أن يصيبكم مثل ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين . ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي »(٧) .

البزار (٨): حدثنا عمرو بن علي ، ثنا يحيى بن سعيد ، ثنا سفيان ،عن أبيه ،

(١) كذا في تحفة الأحوذي (٦/ ٣٥٣ رقم ٢٢٢٨ ) وتحفة الأشراف ( ١/ ١٧٧ رقم ٥٨٩ )

أيضًا ، وفي جامع الترمذي : حسن صحيح . (۲) ( ٤/ ۲۲۸۰ رقم ۲۹۸ / ۳۸ ) .

(٣) رواه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٧٤ ـ ٣٧٥ رقم ١١٢٧٤ ) . (٤) (٤/ ٢٢٨٦ رقم ٢٩٨٠ / ٣٩ ) .

(٥) رواه البخاري (٦/ ٤٣٦ رقم ٣٣٨١ وطرفه في ؛ ٣٣٨٠) .

(٦) ( ٧/ ٧٣١ رقم ٤٤١٩ ) . (٧) رواه النسائي في الكبرى ( ٦/ ٣٧٣ رقم ١١٢٧ ) .

(٨) البحر الزحار ( ٥/ ٢٥١ رقم ١٨٦٥ ) .

عن منذر الثوري ، عن الربيع بن خثيم ، عن عبد الله بن مسعود قال : « خطَّ لنا رسول الله ﷺ يومًا خطًا ، وعن يمينه خطًا وعن يساره خطًا ، ثم قال : هذا سبيل الله . ثم خطّ خطوطًا فقال : هذه سبل ، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه . وقرأ : ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبْعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُم . . . ﴾ (١) »

البخاري (٢): حدثنا سعد بن حفص ، ثنا شيبان ، عن يحيى ، عن محمد بن إبراهيم القرشي ، أخبرني معاذ بن عبد الرحمن ، أن ابن أبان أخبره ، عن عثمان قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تغتروا »(٣) مختصر .

الترمذي (٤): حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي ، ثنا زيد بن حباب ، أخبرني المسعودي ، ثنا عمرو بن مرة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : « نام رسول الله على حصير فقام وقد أثر في جنبه ، فقلنا : يا رسول الله ، لو اتخذنا لك [ وطاءً ] (٥) . فقال : ما لي وما للدنيا ، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها »(١) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا خلف بن خليفة ، عن العلاء بن المسيب ، عن أبي سعيد الخدري رفعه قال : « إن الله يقول : إن عبدًا أصححت له جسمه ، ووسعت عليه في المعيشة ، يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلى لمحروم ».

الترمذي(٧): حدثنا صالح بن عبد الله وسويد بن نصر ، قال صالح : ثنا ،

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٥٣ .

<sup>(</sup>۲) (۱۱/ ۵۶۲ رقم ٦٤٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ١/ ٢٠٨ رقم ٢٣٢ ) والنسائي ( ٢/ ٢٤٦ \_ ٢٤٧ رقم ٨٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٨٠٥ رقم ٢٣٧٧ ) .

<sup>(</sup>٥) سقطت من « الأصل » وأثبتها من جامع الترمذي ، قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٧/ ٤٨ رقم ٢٤٨٣ ) : « وطاء » بكسر الواو وفتحها ككتاب وسحاب أي : فراشًا .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۳۷٦ رقم ٤١٠٩ ) .

<sup>(</sup>۷) (۶/ ۵۰۰ رقم ۲۳۰۶).

وقال سويد : أنا عبد الله بن المبارك ، عن عبد الله بن سعيد [ بن ](١) أبي هند ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « نعمتان مغبون / فيهما [ ۵/ق ۸۷ ـ ب ]

كثير من الناس : الصحة والفراغ »(٢) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

الترمذي (٣): حدثنا أحمد بن منيع ، ثنا أبو أحمد الزبيري ، ثنا إسرائيل ، عن إبراهيم بن المهاجر ، عن مجاهد ، عن مورق ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله على الله على الأرى ما لا ترون ، وأسمع ما لا تسمعون ، أطت السماء وحق لها أن تنط ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدًا لله ، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ، ولبكيتم كثيراً ، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ،

و الحرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله ، لوددت أنى كنت شجرة تعضد  $^{(1)}$ 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، ويروى من غير وجه أن أبا ذر قال: « وددت أنى كنت شجرة تعضد » .

البخاري(٥) حدثنا سعيد بن عفير ، حدثني الليث ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت ، أن أم العلاء \_ أمرأة من الأنصار

بايعت رسول الله رَبي الحبرته « أنهم اقتسموا المهاجرين قرعة . قالت : فطار لنا عثمان بن مظعون وأنزلناه في أبياتنا ، فوجع وجعه الذي توفى فيه ، فلما توفي غُسُّل وكَفِّن في أثوابه ، دخل رسول الله ﷺ قالت : فقلت : رحمة الله عليك يا أبا

السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله . فقال رسول الله على : وما يدريك أن الله 

(١) تحرفت في « الأصل » إلى : عن .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ١١/ ٣٣٣ رقم ٦٤١٢ ) والنسائي في الكبرى في الرقاق ، وابن ماجه ( ۲/ ۱۳۹۳ رقم ۱۷۹۰ ) . (٣) ( ٤/ ٥٥٥ رقم ٢٣١٢) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (۲/ ۲/ ۱٤۰۲ رقم ۱۹۹ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱۲ / ٤٠٩ رقم ٣٠٠٧ ) .

هو فوالله لقد جاءه اليقين ، والله إني لأرجو له الخير ، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ماذا يفعل بي . فقالت : والله لا أزكّي بعده أحدًا  $(1)^{(1)}$  .

البزار: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي ، ثنا عثمان بن عمر، ثنا يونس ـ يعني ابن يزيد ـ عن الزهري ، عن محمد بن عروة بن الزبير ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : « توفيت امرأة كان أصحاب رسول الله على يضحكون منها ويمازحونها ، فقلت : استراحت . فقال النبي على : إنما يستريح من غفر له » .

ولا نعلم أسند محمد بن عروة عن أبيه ، عن عائشة إلا هذا الحديث .

الترمذي (7): حدثنا سفيان بن وكيع ، ثنا عيسى بن يونس ، عن أبي بكر بن أبي مريم .

وثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، أنا عمرو ، أنا ابن المبارك ، عن أبي بكر بن أبي مريم ، عن ضمرة بن حبيب ، عن شداد بن أوس عن النبي على قال : «الكيس من دان نفسه ، وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسه هواها ، وتمنى على الله »(٤)

قال: هذا حديث حسن .

أبو بكربن أبي شيبة (٥): حدثنا يحيى بن يعلى ، عن حميد ، عن عبد الله بن الحارث ، عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال : « عجبًا لغافل لا يغفل عنه، عجبًا لطالب الدنيا والموت يطلبه ، عجبًا لضاحك ملء فيه ولا يدري أرضى الله أم أسخطه »

حميد هذا هو ابن عطاء ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>١) زاد بعدها في صحيح البخاري: أبدًا.

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٨٥ رقم ٧٦٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٥٥٠ رقم ٢٤٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱٤۲۳ رقم ٤٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>٥) مسند ابن أبي شيبة ( ١/ ٢٧٦ رقم ٤١٥ ) .

[ ۵/ق ۸۸\_۱]

قال ابن أبي شيبة : ثنا أسود بن عامر ، ثنا جرير بن حازم ، / سمعت الحسن يقول : حدثني صعصعة ـ عم الفرزدق ـ أنه قال : « قدمت على النبي ﷺ فسمعته يقرأ هذه الآية ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرًا

يره ﴾ (١) قلت: والله ما أبالي ألا أسمع غيرها، حسبي حسبي ١٥٠٠.

#### باب في ذكر الموت والقبر

الترمذي (٢): حدثنا محمود بن غيلان، ثنا الفضل بن موسى ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « أكثروا ذكر هاذم اللذات . يعنى الموت »(١)

قال: وفي الباب عن أبي سعيد . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب.

البخاري<sup>(٥)</sup>: حدثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا الليث ، ثنا سعيد ، عن أبيه ، أنه سمع أبا سعيد الخدري قال : « كان النبي على يقول : إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم ، فإن كانت صالحة قالت : قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها : يا ويلها أين تذهبون بها . يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان،

صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو يسمع الإنسان لصعق »(٦)

الترمذي (٧): حدثنا هناد ، ثنا يحيى بن معين ، ثنا هشام بن يوسف ، حدثني عبد الله بن بحير ، أنه سمع هانتًا مولى عثمان [ قال ] (٨): « كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته ، فقيل له : تذكر الجنة والنار ولا تبكي ، وتبكي من هذا ؟! فقال : إن رسول الله علي قال : إن القبر أول منازل الآخرة ، فإن

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في الكبرى ( ٦ / ٥٢٠ ـ ٥٢١ رقم ١١٦٩٤ ) . (٣) ( ٤/ ٤٧٩ رقم ٢٣٠٧ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي ( ٤٪ ٤٠١ ـ ٢٠٤ رقم ١٨٢٣ ) . (٥) ( ٣/ ٢٢٠ رقم ١٣١٦ وأطرافه في : ١٣١٤ ، ١٣٨٠ ) .

<sup>(°) (</sup> ۲/ ۲۲۰ رقم ۱۳۱۲ واطرافه في : ۱۳۱۶ ، ۱۳۸۰ (۲) رواه النسائي ( ٤/ ٣٤٢ رقم ۱۹۰۸ ) .

<sup>(</sup>٧) (عً/ ٤٧٩ ـ ٠ ٨٤ رقم ٢٣٠٨ ) . (٨) من جامع الترمذي .

قال : هذا حدیث غریب $^{(7)}$  ،  $\,$ لا نعرفه  $\,$ لا من حدیث هشام بن یوسف .

أبو داود (٣): حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ، ثنا عبد الوهاب [ الخفاف] (١) أبو نصر ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك : « أن نبي الله على دخل نخلا لبني النجار ، فسمع صوتًا ففزع ، فقال : من أصحاب هذه القبور ؟ قالوا : يا رسول الله ، ناس ماتوا في الجاهلية . فقال : تعوذوا بالله من عذاب ( القبر )(٥) ، ومن فتنة الدجال . قالوا : ومم ذاك يا رسول الله ؟ قال : إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له : ما كنت تعبد ؟ فإن الله هداه قال : كنت أعبد الله . فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : هو عبد الله ورسوله ، فما يُسأل عن شيء

ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتًا في الجنة . فيقول : دعوني حتى أذهب ، فأبشر أهلي . فيقال له : اسكن . وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره ، فيقول له : لا دريت ولا تليت . فيقال فيقول له : لا دريت ولا تليت . فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : كنت أقول ما يقول الناس . فيضربونه ما لما تتحد المناس . فيضربونه ما المناس . فيضربونه ما المناس . فيضربونه ما المناس . فيضربونه . في قبل . في في . في قبل . في في . في في . في في . في . في في . في

غيرها ، فينطلق به إلى بيت كان له في النار ، فيقال له : هذا بيتك كان في النار ،

له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس. فيضم عطراق من حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين "(٢).

عبد بن حمید / : أخبرنا یزید بن هارون ، أنا ابن أبي ذئب ، عن محمد بن [٥/ق٨٠-ب] عمرو بن عطاء ، عن ذكوان ، عن عائشة قالت : « جاءت يهودية ، فاستطعمت

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۶۲۳ رقم ۶۲۲۷ ) .

 <sup>(</sup>۲) في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي (٦/ ٥٩٦ رقم ٢٤١٠) وتحفة الأشراف (٧/ ٢٦٣
 رقم ٩٨٣٩): حسن غريب .

<sup>(</sup>٣) ( ٥/ ١٤٨ ـ ٢٤٩ رقم ١٧١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) تحدث في الأصلية المقادر

 <sup>(</sup>٤) تحرفت في « الأصل » إلى : الحقاب .

<sup>(</sup>٥) في سنن أبي داود : النار .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ٣/ ٢٤٤ رقم ١٣٣٨ ) ومسلم ( ٤/ ٢٢٠٠ \_ ٢٢٠١ رقم ٢٨٧٠ ) والنسائي ( ٤/ ٤٠١ رقم ٢٠٤٨ ) .

على بابي ، فقالت : أطعموني أعاذكم الله من فتنة عذاب القبر ومن فتنة الدجال. فلم أزل أحبسها حتى جاء النبي على ، فقلت : يا رسول الله ، ما تقول هذه اليهودية ؟ قال : وما تقول ؟ قلت : تقول : أعاذكم الله من فتنة عذاب القبر ومن فتنة الدجال . قالت عائشة : فقام رسول الله عليه فرفع يديه مدًا يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر . قال : ثم قال : أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إلا وقد حذره أمته ، وسأحذركموه تحذيرًا لم يحذره نبي أمته ، إنه أعور وإن الله ليس بأعور ، بين عينيه مكتوب كافر يقرؤه كل مؤمن ، وأما فتنة القبر في تفتنون ، وعني تسألون ، فإذا كان الرجل [ الصالح ](١) أجلس في قبره غير فزع ولا مشغوف ، فيقال له : فيم كنت ؟ فيقول : في الإسلام . فيقال : ما هذا الرجل الذي كان فيكم ؟ فيقول : محمد رسول الله ، جاءنا بالبينات من عند الله فآمنا به وصدقناه . قال : فيقال له : فهل رأيت الله ؟ فيقول : ما ينبغي الأحد أن يرى الله . فيفرج له فرجة قبل النار . فينظر إليها يحطم بعضها بعضًا ، فيقال له : انظر إلى ما وقاك الله . ثم يفرج له فرجة إلى الجنة ، فينظر إلى زهرتها وما فيها ، فيقال له : هذا مقعدك منها . ويقال له : على اليقين كنت ، وعليه مت ، وعليه تبعث إن شاء الله . وإذا كان الرجل [ السوء ](١) أجلس في قبره مشغوفًا ، فيقال له : فيم كنت ؟ فيقول : لا أدري ، فيقال له : ما هذا الرجل الذي كان فيكم ؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً فقلت كما قالوا. فتفرج له فرجة قبل الجنة ، فينظر إلى زهرتها وما فيها ، فيقال له : انظر إلى ما صرف الله عنك . ثم تفرج له فرجة قبل النار ، فينظر إليها يحطم بعضها بعضًا ، فيقال له: هذا مقعدك منها ، على الشك كنت ، وعليه مت ، وعليه تبعث إن شاء الله. ثم يعذب » .

(٢) تصحفت في «الأصل » إلى : بشار . بالباء الموجدة والشين المعجمة ، وسعيد بن يسار هو أبو الحباب المدني ، من رجال التهذيب ، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٣٦٤ ـ ٣٦٤) من طريق ابن أبي ذئب عن أبي هريرة ، عن النبي على قال : « إن الميت تحضره الملائكة ، فإذا كان الرجل الصالح قال : اخرجي أيتها الروح العليبة كانت في الجسد الطيب ، اخرجي حميدة ، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان ، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ويعرج بها إلى السماء ، فيستفتح لها فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلان . فيقولون : مرحبًا بالروح الطيبة كانت في الجسد الطيب ، ادخلي حميدة ، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان . فلا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله - تبارك وتعالى - وإذا كان الرجل السوء قالوا : اخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ، اخرجي ذميمة ، وأبشري بحميم وغساق ، وآخر من شكله أزواج ، فلا / يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ويعرج بها إلى السماء ، فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلان . فيقال : لا مرحبًا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ، ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء ، فيرسل من السماء ، ثم يصيران إلى القبر ، فيجلس الرجل الصالح ، فيقال له ... " فيرد ما في حديث عائشة « ويجلس الرجل السوء فيقال له ... " فيرد ما في حديث عائشة سواء

[ ٥/ق ٨٩ ـ أ ]

قال عبد: وأخبرني عمرو بن عون ، أنا أبو عوانة ، عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن زاذان أبي عمر ، عن البراء بن عازب قال : " خرجنا مع رسول الله على جنازة رجل من الأنصار ، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد ، فجلس رسول الله على وجلسنا حوله كأنما على رءوسنا الطير ، فجعل رسول الله يشي يرفع بصره ينظر إلى السماء وينكت في الأرض يحدث نفسه ، ثم قال : أعوذ بالله من عذاب القبر - مرارًا - ثم قال : إن الرجل إذا كان في قبل من الآخرة ، وانقطاع من الدنيا ، أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه إن كان مسلمًا قال : اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان . قال : فتخرج نفسه تسيل كما تسيل قطرة السقاء، وتنزل ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس ، معهم السقاء، وتنزل ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس ، معهم أكفان من أكفان الجنة ، وحنوط من حنوط الجنة ، فيجلسون منه مد البصر ،فإذا أخذها قاموا إليه ، فلم يتركوها في يده طرفة عين فذلك قول الله - عز وجل - : ﴿إذَا

جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ ﴾ (١) قال : فتخرج منه مثل أطيب ريح وجدت على وجه الأرض قال: فيصعدون به فلا يمرون على جند من الملائكة فيما بين السماء والأرض إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة ؟ فقالوا: هذًا فلان . بأحسن أسمائه، فإذا انتهوا به إلى السماء الدنيا، قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فقالوا: هذا فلان . فيفتح له أبواب السماء ، ويشيعه من كل سماء مقربوها ، حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة ، قال : فيقال : اكتبوا كتابه في عليين ، وما أدراك ما عليون ، كتاب مرقوم ، فارجعوه إلى الأرض ، فإنى وعدتهم أن منها خلقتهم ، وفيها أعيدهم ، ومنها أخرجهم تارة أخرى . قال : فترجع روحه في جسده . قال : ويبعث ا الله إليه ملكين شديدا الانتهار فيجلسانه وينتهرانه ، فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : فيقولان له : وما يدريك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت ، فذلك قُولُ الله \_ عز وجل \_ : ﴿ يُنَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخرة (٢) وينادي مناد من السماء: أن قد صدق ، فألبسوه من الجنة ، وأفرشوا له من الجنة ، وأروه منزله من الجنة . قال : فيلبس من الجنة ، ويفرش له من الجنة ، ويرى منزله من الحنة ، ويفسح له في قبره مد بصره . قال : ويمثل له رجل حسن الوجه ، حسن الثياب ، طيب الريح ، قال : فيقول له : أبشر / بما أعد الله لك من الكرامة ، هذا يومِك الذي كنت توعد . قال : فيقول : ومن أنت رحمك الله ؟ فوالله لوجهك الوجه جاء بالخير . قال : فيقول : أنا عملك الصالح ، والله ما علمت : إن كنت لحريصًا على طاعة الله ، بطيئًا عن معصية الله ، فجراك الله خيرًا . قال : فيقول : رب أقم الساعة لكي أرجع إلى أهلي ومالي  $^{(\Upsilon)}$  . قال الأعمش: وحدثني أبو صالح ، حدثني بعض أصحاب النبلي ﷺ ، أنه قال: « يقال له : نم . قال : فينام ألذ نومة نامها نائم قط حتى توقظه الساعة » . .

(١) الأنعام: ٦١

<sup>(</sup>۲) إبراهيم : ۲۷ . (۳) رواه ابن ماجه ( ۱/ ٤٩٤ رقم ١٥٤٩ ) .

ثم رجع إلى حديث البراء قال : « وإن كان فاجرًا إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءه ملك الموت فيجلس عند رأسه ، فيقول : اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى غضب وسخط من الله . قال : فتفرق روحه في جسده ، قال : يستخرجها يقطع منها العروق والعصب كما يستخرج الصوف المبلول بالسفود، قال : وينزل ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح ، فيجلسون منه مد البصر ، فإذا وقعت في يد ملك الموت قام إليها ملائكة فلم يتركوها في يده طرفة عين ، قال : وتخرج منه مثل أنتن ربح جيفة وجدت على وجه الأرض ، فيصعدون به ، فلا يمرون على جند من الملائكة فيما بين السماء والأرض إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون : هذا فلان بأسوأ أسمائه . قال : فإذا انتهى به إلى السماء الدنيا ، أغلقت دونه فلم تفتح له ، وينادي مناد : أن اكتبوا كتابه في سجين ، فأرجعوه إلى الأرض ، فإني وعدتهم أن منها خُلقتهم ، وفيها أعيدهم ، ومنها أخرجهم تارة أخرى ، قال : فيرمى به من السماء فذلك قول الله \_ تبارك وتعالى \_ : ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سُحِيقَ ﴾ (١) قال : فتعاد روحه في جسده ، ويأتيه ملكان شديدا الانتهار فيجلسانه وينتهرانه ، قال : فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : لا أدرى . فيقولان له : ما هذا النبي الذي بعث فيكم ? قال : فيقول : لا أدري . ( يقولون : ذاك  $K^{(\gamma)}$  . قال: فيقولان له : لا دريت . قال : وذلك قول الله ـ تباركُ وتعالى ـ : ﴿ وَيُصَلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ (٣) . قال : وينادي مناد من السماء : أن قد كذب ، فألبسوه من النار ، وأفرشوه من النار ، وأروه منزله من النار . قال : فيكسى من النار، ويفرش له من النار ، ويرى منها منزله ، قال : ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه . قال : ويمثل له رجل قبيح المنظر ، قبيح الثياب ، منتن الربيح فيقول :أبشر بالذي يسوءك ، أبشر بغضب من الله وسخط ، هذا يومك الذي كنت توعد ، هذا

<sup>(</sup>١) الحج : ٣١ .

<sup>(</sup>٢) كذا ، ويبدو أنها مقحمة .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم : ٢٧ .

يومك الذي كنت تكذب به ، قال : فيقول له : ويلك ومن أنت ؟ فوالله لوجهك الوجه جاء بالشر قال: فيقول: أنا عملك الخبيث، والله ما علمت إن كنت لبطيئًا عن طاعة الله ، حريصًا على معصية الله ، فجزاك الله عني شر الجزاء . قال : فيقول :

رب V تقم الساعة . A يرى A أعد الله له  $V^{(1)}$  .

المنهال بن عمرو / وثقه يحيى بن معين ، وأبو عبد الرحمن النسائي ، وتركه [1\_4.5/6] شعبة ، قال ابن أبلي حاتم : إنما تركه لأنه سمع من داره صوت قراءة بالتطريب . وذكر ابن أبي خيثمة أنه سمع في داره صوت غناء ؛ فلذلك تركه .

تم كتاب الزهد والورع والتوكل والرقائق والحمد لله . يتلوه كتاب الحشر والجنة والنار ـ إن شاء الله

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه ( ١/ ٤٩٤ رقم ١٥٤٩ ) .

## بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلِّ على محمد نبيك الكريم

### كتاب الحشر والجنة والنار

### باب قرب الساعة

وقول الله تعالى : ﴿ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَب ﴾ (١) وقوله عز وجل : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ تَقَلَتْ فَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا تَأْتَيكُمْ إِلاَّ بَغْتَة ﴾ (٢) .

البخاري (٣): حدثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنا أبو غسان ، حدثني أبو حازم ، عن سهل قال : قال رسول الله ﷺ : « بعثت أنا والساعة هكذا . ويشير بإصبعيه فيمدهما » .

البخاري (٤): ثنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، ثنا أبو الزناد ، عن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال : « لا [ تقوم ] (٥) الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ، فإذا طلعت من مغربها فرآها الناس آمنوا أجمعين ، فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها ، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها ».

أبو بكر بن أبي شيبة (7): حدثنا يزيد بن هارون ، عن العوام قال : حدثني جبلة بن سحيم ، عن مؤثر بن عفازة ، عن عبد الله بن مسعود قال : «  $\lambda$  كان

<sup>(</sup>١) النحل : ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) ( ١١/ ٥٥٥ رقم ١٥٠٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱۱/ ۲۲۰ رقم ۲۰۹۲ ) .

<sup>(</sup>٥) في ٥ الأصل » : تقم . والمثبت من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٦) مسند ابن أبي شيبة ( ١/ ٢٠٥ \_ ٢٠٦ رقم ٣٠٣ ) .

ليلة أسري برسول الله على إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة متى هي ، فبدءوا بإبراهيم ، فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم ، فسألوا موسى ، فلم يكن عنده منها علم ، فردوا الحديث إلى عيسى فقال : عهد الله إلي فما دون وجبتها ، فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله ، فذكر من خروج الدجال فأهبط وأقتله ، فيرجع الناس إلى بلادهم ، فيستقبلهم يأجوج ومأجوج ، وهم من كل حدب ينسلون ، لا يحرون

وجبتها فلا يعلمها إلا الله ، فذكر من خروج الدجال فأهبط وأقتله ، فيرجع الناس إلى بلادهم ، فيستقبلهم يأجوج ومأجوج ، وهم من كل حدب ينسلون ، لا يحرون عاء إلا شربوه ، ولا بشيء إلا أفسدوه ، فيجأرون إلي الأدعو الله فيميتهم ، فتجوى (١) الأرض من ريحهم ، فيجأرون إلي الأدعو - الله تعالى - فيرسل السماء بالماء فتحمل أجسامهم ، فتلقيها في البحر ، ثم تنسف الجبال ، وتحد الأرض مد الأديم ، فعهد الله إذا كان ذلك فإن الساعة من الناس / كالحامل المتم ، لا يدري

أهلها متى تفاجئهم [ بولادتها ] (٢) ليلاً أو نهاراً » .
قال العوام : فوجدت تصديق ذلك في كتاب الله ، وقرأ : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ
يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ . وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ ... ﴾ (٣) »(٤)

مؤثر بن [ عفارة ]<sup>(ه)</sup> شيباني ، يكنى أبا المثنى .

[ ٥/ق ٩٠ ب]

## باب أي يوم تقوم الساعة

الترمذي (٢): حدثنا قتيبة ، أنا المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه أدخل الجنة ، وفيه أخرج منها ، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة ، (٧)

<sup>(</sup>۱) اي : تننن (۲) في « الأصل » : بولادها . والمثبت من مسند ابن أبي شيبة وسنن ابن ماجه .

<sup>(</sup>٣) الأنبياء : ٩٦ ـ ٩٧ . (٤) رواه ابن ماجه ( ٢/ ١٣٦٥ رقم ٤٠٨١ ) .

<sup>(</sup>٥) تحرفت في « الأصل » إلى : عَفَان . ومؤثر بن عَفَارَة من رجال التهذيب . (٦) ( ٢/ ٣٥٩ رقم ٤٨٨ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم ( ٢/ ٥٨٥ رقم ١٥٨/ ١٨ ) .

قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح .

البزار (١): حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا أبو عامر العقدي ، ثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة ، عن جده ، عن سعد بن عبادة ، أن رسول الله عليه قال : "سيد الأيام يوم الجمعة ، فيه خمس خلال : فيه خلق الله آدم ، وفيه أهبط ، وفيه توفى الله آدم ، وفيه ساعة لا يسأل العبد ربه شيئًا فيها إلا آناه ، ما لم يسأل إثمًا أو قطيعة رحم ، وفيه تقوم الساعة ، وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا رياح ولا بحر إلا وهو يشفق من يوم الجمعة أن تقوم الساعة فيه » .

وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وإسناده صالح .

أبو داود (٢): حدثنا هارون بن عبد الله ، ثنا حسين بن علي ، عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله عليه : « إن أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه قبض ، وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ، فأكثروا علي من الصلاة فيه ؛ فإن صلاتكم معروضة علي . قال : قالوا : يارسول الله ، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ \_ قال : يقولون : بليت \_ فقال : إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء "(٢).

قال أبو عيسى في كتاب « العلل » : سألت محمداً عن هذا الحديث ، فقال لا أعرفه إلا من حديث حسين الجعفي . قال : ورأى هذا عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم ، وهو منكر الحديث ، قال : وأبو أسامة وغيره يروون عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر ، وهو عندي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم . وذكر أبو محمد ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن تميم ، وذكر تضعيفه عن أحمد بن حنبل وأبي زرعة وأبي حاتم ، وقال : يقال هو الذي روى عنه أبو أسامة وحسين الجعفي ، فقالا:

<sup>(</sup>١) البحر الزخار ( ٩/ ١٩١ ـ ١٩٢ رقم ٣٧٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ( ٣/ ١٠١ ـ ١٠٢ رقم ١٣٧٣ ) وابن ماجه ( ١/٢٤٥ رقم ١٦٣٦ ) .

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر . قال ابن أبي حاتم : قدم الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بعد يزيد بن عبر بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بعد ذلك بدهر ، فالذي يحدث عنه أبو أسامة ليس هو ابن جابر .

### باب ذكر النفخ في الصور

الترمذي (١) : حدثنا سويد ، أنا عبد الله ، أنا أبو العلاء ، عن عطية ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ﷺ : « كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ، واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ . فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي

ا ٥/ق ٩١-١١ ﷺ / ، فقال لهم: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل ، على الله توكلنا » . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن .

البزار: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ، ثنا أبو أحمد ، ثنا خالد بن طهمان،

عن عطية ، [عن ] (٢) أبي سعيد قال : قال رسول الله ﷺ : « كيف أنعم وصاحب القرن التقم القرن ، وحنى الجبهة واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخة فينفخ . فكأن ذلك شاق على أصحاب رسول الله ﷺ ، فقال : قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » .

قال: وثنا محمد بن عبد الرحمن ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمار الدهني ، عن عطية ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ﷺ : «كيف

أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ، وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر ، قلنا : يارسول الله ، ما تأمرنا ؟ قال : قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » .

البزار: حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا مؤمل بن إسماعيل ، ثنا سفيان \_ يعني : الثوري \_ عن الأعمش ، عن عطية ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عليه :

« كيف أنعم وصاحب الصور شاخص بصره محن ظهره ينتظر متى يؤمر فينفخ فيه؟ قالوا: يارسول الله ، ماذا نقول ؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل ».

<sup>(</sup>۱) ( ۲۶۳۱ وقم ۲۶۳۱ ) .

<sup>(</sup>۲) تحرفت في « الأصل » إلى : بن .

رواه الطحاوي (١): عن ابن أبي عمران ، عن عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن جعفر الوركاني ، كلاهما عن جرير ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد ، عن النبي ﷺ .

ورواه أيضًا عن أبي أمية ، عن أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني ، عن موسى بن أعين ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَمَالِيَةً .

الترمذي (٢): حدثنا سويد بن نصر ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، أنا سليمان التيمي ، عن أسلم العجلي ، عن بشر بن شغاف ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : « جاء أعرابي إلى النبي على ، فقال : ما الصور ؟ قال : قرن ينفخ فيه »(٣) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، وقد روى غير واحد عن سليمان التيمى، ولا نعرفه إلا من حديثه . انتهى كلام أبي عيسى .

أسلم العجلي وبشر بن شغاف ثقتان .

### باب كم بين النفختين

مسلم (٤): حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « ما بين النفختين أربعون . قالوا : يا أبا هريرة ، أربعون يومًا ؟ قال : أبيت . قالوا : أربعون شهراً ؟ قال : أبيت . قالوا : أربعون سنة ؟ قال : أبيت . ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل . قال : وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا ، وهو عَجْبُ الذنب ، ومنه يركب الخلق يوم القيامة "(٥)

<sup>(</sup>١) شرح مشكل الآثار ( ١٣/ ٣٧٨ رقم ٣٤٣٥ ) .

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۳۱ رقم ۲٤۳۰) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ٥/ ٢٤٥ رقم ٤٧٠٩ ). والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٣٩٢ رقم ١١٣١٢).

<sup>(</sup>٤) (٤/ ۲۲۷٠ رقم ۲۹۵۵).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٨/٨٥ رقم ٤٩٣٥ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٤٤٩ رقم ١١٤٥٩ ) .

قُولُ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَيْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ (١)

النسائي(٢): أخبرنا الربيع بن سليمان ، ثنا شعيب بن الليث ، ثنا الليث ، عن

ابن عجلان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ﷺ

قال : « قال الله ـ تبارك وتعالى ـ : كذبني ابن آدم ، ولم يكن ينبغي له أن يكذبني ،

وشتمني أبن آدم ، ولم يكن ينبغي له أن / يشتمني أما تكذيبه إياي فقوله : إني لا

أعيده كما بدأته ، وليس آخر الخلق أعز علي من أوله ، وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ

الله ولدًا ، وأنا الله الأحد الصمد ، لم ألد ولم أولد ، ولم يكن لي كفوًا أحد »

أبو بكر بن أبي خيثمة قال : ثنا إبراهيم بن المنذر وإبراهيم بن حمزة الزبيدي

قالاً: ثنا عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام القرشي الأسدي ، عن عبد الرحمن بن عائش المسمعي الأنصاري ، عن دلهم بن

الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي ، قال ابن المنذر : عن

جده عبد الله ، وقال ابن حمزة : عن أبيه ، قالا جميعًا : عن لقيط بن عامر

«خرج وافدًا إلى النبي ﷺ ومعه صاحب له يقال له : نهيك بن عاصم بن المنتفق ، قال لقيط: فخرجت أنا وصاحب لي حتى قدمنا على رسول الله على المدينة لانسلاخ

رجب ، فأتينا رسول الله على حين انصرف من صلاة الغداة ، فقام في الناس خطيبًا ،

فقال : أيها الناس ، ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ أربعة أيام إلا لأسمعنكم ، ألا فهل من امرئ بعثه قومه ، فقالوا له : اعلم لنا مايقول رسول الله عليه ، ألا ثم لعله أن

يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أويلهيه الضلال ، ألا إني مستول هل بلّغت ؟ ألا اسمعوا تعيشوا ، ألا اجلسوا ألا اجلسوا . فجلس الناس ، وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلت : يارسول الله ، ما عندك من علم الغيب ؟

فضحك لعمر الله ، وهز رأسه ، وزعم أني أبتغي سقطة ، فقال : ضن ربك بخمس من الغيب لا يعلمها إلا الله . وأشار بيده ، قلت : وما هن يارسول الله ؟ قال : علم

<sup>(</sup>١) الروم : ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٤١٨ رقم ٢٠٠٧ ) .

المنية ، قد علم متى منية أحدكم ، ولا تعلمونه ، وعلم المني متى يكون في الرحم ، وقد علمه ولا تعلمونه ، وعلم ما في غد ، قد علم ما أنت طاعم غداً ولا تعلمه ، وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين ، فيظل يضحك قد علم أن غوثكم قريب. قال لقيط: لم نعدم من رب يضحك خيراً. قال: وعلم يوم الساعة. قلت: يارسول الله ، إني سائلك عن حاجتي ، فلا تعجلني ، قال : سل عما شئت قلت : يارسول الله ، علمنا ما تعلم الناس ، وما تعلم فإنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحداً من مذحج التي تربو علينا ، وخثعم التي توالينا ، وعشيرتنا التي نحن منها . فقال : تلبثون ما لبئتم ثم يتوفى نبيكم ، ثم تلبثون [ ما لبثتم ](١) ثم تبعث الصيحة ، فلعمر إلهك ماتدع على ظهرها من شيء إلا مات والملائكة الذين مع ربك ، فأصبح ربك يطوف في الأرض، وخلت عليه البلاد، فأرسل ربك السماء بهضب من عند العرش ، فلعمر إلهك ماتدع على ظهرها من مصرع قتيل ، ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى يخلقه من قبل رأسه ، حتى يستوي جالسًا يقول ربك : مهيم لما كان فيه ، فيقول : يارب ، أمتني أمس ، أو اليوم . لعهده بالحياة يحسبه حديثًا بأهله ، فقلت : يارسول الله ، كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلى والسباع؟ قال: أنبئك في مثل ذلك في إلِّ الله(٢) ،/ الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية . فقلت : لا تحيا أبداً ، ثم أرسل ربك عليها السماء ، فلم تلبث عليها إلا أيامًا حتى أشرفت عليها ، فإذا هي شرية واحدة ، فلعمر إلهك ، لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض ، فتخرجون من الأصواء ومن مصارعكم ، فتنظرون إليه ساعة وينظر إليكم . قال : قلت : كيف يارسول الله ، ونحن ملء

[ ٥/ق ٩٢ ـ 1 ]

الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه ؟ قال : أنبئكم بمثل ذلك في إلِّ الله،

الشمس والقمر آية صغيرة ترونها ساعة واحدة ، ويريانكم لا تضامون في رؤيتهما،

ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه [ من أن ترونها  $]^{(1)}$  . قلت : يارسول

الله ، فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه ؟ قال : تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى

<sup>(</sup>١) قطع في « الأصل ٥ والمثبت من مسند أحمد ( ٤/ ١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أي : في ربوبيته وإلهيته وقدرته ، ويجوز أن يكون في عهد الله ، من الإلِّ : العهد ، النهانة (١ / ٦١ ) .

ما تخطىء وجه واحد منكم منها قطرة ، فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافرفتحطمه مثل الحميم الأسود. ألا ثم ينصرف نبيكم ، ويفرق على أثره الصالحون ، فيسلكون جسرًا من الناريطأ أحدكم الجمرة يقول : حس . يقول ربك: أو إنه ألا فتطلعون على حوض الرسول على أظمأ والله ناهلة قط رأيتها فلعمر إلهك مايبسط واحد منكم يده إلا وقع عليه قدح يطهره من الطوف والبول والأذي، وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحداً. فقلت: يارسول الله ، فيم نبصر ؟ قال : بمثل ساعتك هذه . وذلك مع طلوع الشمس في يوم أسفرته الأرض ، وواجهته الجبال. قال: قلت: يارسول الله ، فبما نجزى من سيئاتنا وحسناتنا ؟ قال: الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يغفر . قلت : يارسول الله ، أما الجنة أما النار؟ قال: لعمرك إلهك إن النار لها لسبعة أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عامًا ، وإن للجنة لثمانية أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عامًا . قلت : يا رسول الله ، فعلى ما نطلع من الجنة ؟ قال : على أنهار من عسل مصفى ، وأنهار من كأس ما بها صداع ولا ندامة ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وماء غير آسن وبفاكهة ، فلعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله معه ، وأزواج مطهرة . قلت : يارسول الله ، إن لنا فيها أزواجًا ، أو منهن مصلحات ؟ قال: الصالحات للصالحين تلذونهن مثل لذتكم في الدنيا ويلذونكم ، غير أن لا توالد . قال : قلت : يارسول الله ، أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه ؟ فلم يجبه النبي ﷺ ، قال : قلت : يارسول الله ، على ما أبايعك ؟ قال : فبسط النبي \_ عليه السلام ـ يده ، وقال: على إقام الصلاة ، وإيناء الزكاة ، وزيال الشرك ، وأن لا تشرك ُبَاللهُ إِلهًا غيره . قال : قلت له : وإن لنا ما بين المشرق والمغرب ؟ قال : فقبض النبي على يده وسط أصابعه ، وظن أني مشترط شيئًا لا يعطينيه ، قل : نحل منها حيث شئنا ، ولا يجني على امرئ إلا نفسه . قال : / فبسط يده ، وقال : ذلك لك ، تحل حيث شئت ، ولا تجني عليك إلا نفسك . قال : فانصرفنا عنه ، وقالوا : هاء إن ذين

عليه منكم خافية ، فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم ، فلعمر إلهك

هاء إن ذين \_ أراه قال \_ لمن نفر لعمر إلهك ، لمن نفر إن حدثت ؟ إلا إنهم من أتقى

الناس لله في الدنيا والآخرة ، فقال له كعب بن الخدارية \_ أحد بني أبي بكر بن

[ ٥/ق ٩٢ \_ ب ]

كلاب \_ : من هم يارسول الله ؟ قال : بنو المنتفق ، بنو المنتفق \_ قالها ثلاثًا \_ أهل ذلك منهم ، أهل ذلك منهم . قال : وانصرفنا وأقبلت عليه ، فقلت : يارسول الله ، هل لأحد بمن مضى خير في جاهليتهم ؟ فقال رجل من عرض قريش : والله إن أباك المنتفق لفي النار . قال : فلكأنه وقع حر بين وجهي و لحمه مما قال لأبي على رءوس الناس ، قال : فهممت أن أقول : وأبوك يارسول الله ، ثم إذ الأخرى أجمل ، فقلت : يارسول الله ، وأهلك ؟ قال : وأهلي لعمر الله ماأتيت عليه من قرشي أو عامري مشرك ، فقل: أرسلني إليك محمد فأبشرك بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار . فقلت : يارسول الله ، وما فعل بهم ذلك ، وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه ، وكانوا يحسبونهم مصلحين . قال : ذلك بأن الله \_ جل ثناؤه \_ بعث في آخر كل سبع أمم نبيًا فمن عصى نبيه كان من الضالين ، ومن أطاع نبيه كان من المهتدين "(۱).

هذا لفظ ابن المنذر ميزته من لفظ إبراهيم بن حمزة ، وبينهما اختلاف يسير ، وزاد ابن المنذر شيئًا . قال إبراهيم بن حمزة في حديثه : الأنصاري القباني من بني عمرو بن عوف ، فقال : «حين انصرف عن صلاة الغداة » وقال : «بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله » ولم يذكر قصة المني ، ولا ذكر قول لقيط : « يا رسول الله ، إني سائلك عن حاجتي ، ولا تعجلني . قال : سل عما شئت » وقال : « ثم تبعث الصائحة » وقال : « يخلقه من عند رأسه » وقال : « إلا الله » في الموضعين وقال : « فلم يلبث عليها إلا أيامًا » وقال : « فتطفحه » وقال : « فيم يلبث عليها إلا أيامًا » وقال ابن الخدارية : « يفترق على إثري الصالحون » وقال : « إلا أن يعفوا » وقال ابن الخدارية : وقال: « بنو المنتفق مرتين » وقال : « أهل ذلك منهم » قالها مرة واحدة ، وقال: « على عمل لا يحسبون » . بالباء ، وقالها ابن المنذر بالنون .

### باب يبعث كل أحد على نيته وعلى ما مات عليه

مسلم $^{(7)}$ : حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا جرير ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ٤/ ٨٢ رقم ٤٤ ) مختصرًا ، وانظر تحفة الأشراف ( ٨/ ٣٣٣ ـ ٣٣٤ رقم ١١١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٢٠٠٩ رقم ٢٨٨٢ ) .

عبيد الله بن القبطية قال : « دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين ، فسألاها عن الجيش الذي يخسف به ، وكان ذلك في أيام ابن الزبير ، فقالت : قال رسول الله على أيام ابن الزبير ، فقالت : قال رسول الله على فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم . فقلت : يارسول الله ، فكيف بمن كان كارها ؟ قال : يخسف به معهم ، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته »(١)

مسلم (٢): حدثني حرملة بن يحيى التجيبي ، أنا ابن وهب ، أخبرني يونس، عن ابن شهاب ، أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر ، أن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله ولله يقول : « إذا أراد الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان فيهم ، ثم بعثوا على أعمالهم » .

الإسناد وهذا الحديث . قال مسلم (٤) : وحدثنا قتيبة وعثمان بن أبي شيبة ، قالا : ثنا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر قال : سمعت النبي ﷺ يقول : « يبعث كل عبد على ما مات عليه »(٥) .

البخاري (٢): / حدثنا عبد الله بن عثمان ، أخبرنا عبد الله ، أنا يونس بهذا

باب في النفخة الثانية وذكر أول من يفيق منها ومَن يفيق منها وقول الله تعالى: ﴿ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ (١)

مسلم (٧) : حدثني زهير بن حرب وأبو بكر بن النضر قالا : ثنا يعقوب بن

[ ٥/ق ٩٣ \_1]

 <sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۹/ ۳۳ رقم ۲۸۸۸ ) .
 (۲) (۶/ ۲۰۱۲ رقم ۲۸۷۹ ) .

<sup>(</sup>٦) الزمر : ٦٨ . : :

<sup>(</sup>۷) ( ٤/ ١٨٤٤ رقم ٢٣٧٣ )

إبراهيم ، أنا أبي ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : « استب رجلان رجل من اليهود ورجل من المسلمين ، فقال المسلم : والذي اصطفى محمداً على العالمين . وقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالمين . قال : فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي ، فذهب اليهودي إلى رسول الله على أخبره ما كان من أمره وأمر المسلم، اليهودي ، فأحبر المناه اليهودي ، فأحبر المناه ، فأخبره ما كان من أمره وأمر المسلم،

فقال رسول الله على : لا تخيروني على موسى ؛ فإن الناس يصعقون ، فأكون أول من يفيق ، فإذا موسى - عليه السلام - باطش بجانب العرش ، فلا أدري أكان فيمن صُعق فأفاق قبلي ، أم كان ممن استثنى الله - عز وجل (1) .

البخاري (٢): حدثني الحسن ، ثنا إسماعيل بن خليل ، أخبرنا عبد الرحيم ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن عامر ، عن أبي هريرة ، عن النبي على قال : « إني (من أول ) (٢) من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة ، فإذا أنا بموسى معلق بالعرش ، فلا أدرى أكذلك كان أم بعد النفخة » .

وللبخاري أيضًا في بعض ألفاظ هذا الحديث: « فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ، فلا أدري أفاق قبلي أم جُوزي بصعقة الطور »(١) .

رواه (ه) عن محمد بن يوسف ، عن سفيان ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبي سعيد عن النبي ﷺ .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ٥/ ٨٥ رقم ٢٤١١ ) وأبو داود ( ٥/ ٢١٤ رقم ٤٦٣٨ ) والنسائي في الكبرى ( ٢/ ٤٤٨ رقم ١١٤٥٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) في صحيح البخاري : أول . قال القسطلاني في إرشاد الساري ( ٣٢٢ /٧ ) : « قال :
 إنى أول » ولأبى ذر : « من أول » .

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٤/ ١٨٤٥ رقم ٢٣٧٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ( ٤١٦/١٣ رقم ٧٤٢٧ ) .

## باب أين يكون الناس يوم

### تبدل الأرض غير الأرض والسماوات

مسلم (١): حدثني الحسن بن على الحلواني ، ثنا أبو توبة \_ وهو الربيع بن نافع \_ ثنا معاوية \_ يعني ابن سلام \_ عن زيد \_ يعني أحاه \_ أنه سمع أبا سلام ، قال : حدثني أبو أسماء الرحبي ، أن ثوبان مولى رسول الله ﷺ حدثه قال : «كنت قائمًا عند رسول الله على فجاء حبر من أحبار اليهود ، فقال السلام عليك يا محمد . فدفعته دفعة كاد يصرع منها ، فقال : لم تدفعني ؟ فقلت : ألا تقول : يارسول الله . فقال اليهودي : إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله . فقال رسول الله عَلَى الله على الذي سماني به أهلى . فقال اليهودي : جئت أسألك . فقال له رسول الله على : أينفعك شيء إن حدثتك ؟ قال : أسمع بأذني . فنكت رسول الله على بعود معه ، فقال : سل . فقال اليهودي : أين يكون الناس / يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فقال رسول الله على: هم في الظلمة دون الجسر . فقال : فمن أول الناس إجازة ؟ قال : فقراء المهاجرين . قال اليهودي : فما تحقتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال : زيادة كبد النون . قال : فما غذاؤهم على إثرها ؟ قال : ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها . قال : فما شرابهم عليه ؟ قال : من عين فيها تسمى سلسبيلاً . قال : صدقت . قال : وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي ، أو رجل ، أو رجلان . قال : ينفعك إن حدثتك ؟ قال : أسمع بأذني . قال : جئت أسألك عن الولد . قال : ماء الرجل أبيض ، وماء المرأة أصفر ، فإذا اجتمعاً فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله ، وإذا علا مني المرأة منى الرجل أنثا بإذن الله . قال اليهودي : لقد صدقت ، وإنك لنبي ، ثم انصرف ، بشيء منه حتى آتاني الله به\_عز وجل »<sup>(٢)</sup> .

[ ٥/ق ٩٣ ـ ب ]

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۲۵۲ رقم ۱۳۱) .

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في الكبرى ( ٥/ ٣٣٧ \_ ٣٣٨ رقم ٩٠٧٣ ) .

مسلم (١): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا علي بن مسهر ، عن داود ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : « سألت رسول الله على عن قوله عز وجل : ﴿ يَوْمَ تُبَدِّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضَ ﴾ (٢) فأين تكون الناس يومئذ يارسول الله ؟ فقال على الصراط » (٣) .

#### باب أين يحشر الناس

البزار (١٤): حدثنا إبراهيم بن المستمر ، ثنا محمد بن بكار بن [ بلال ] (٥) الدمشقي، ثنا سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر قال : قال النبي ﷺ : « الشام أرض المحشر والمنشر » .

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد إلا رجل حدث به لم يتابع عليه ، فرواه عن معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبى الحسن ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبى ذر .

سعيد بن بشير قد تقدم ذكره في بَابِ ذكر بيت المقدس من آخر كتاب الحج .

### باب صفة الأرض التي يحشر الناس عليها

مسلم (٢): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا خالد بن مخلد ، عن محمد بن جعفر بن أبي كثير ، حدثني أبو حازم بن دينار ، عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ﷺ : « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد »(٧).

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۱۰۰۰ رقم ۲۷۹۱).

<sup>(</sup>۲) إبراهيم : ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ٥/ ٢٧٦ رقم ٣١٢١ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٤٣٠ رقم ٤٢٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤) البحر الزخار ( ٩/ ٣٨٢ رقم ٣٩٦٥ ) .

 <sup>(</sup>٥) تحرفت في ( الأصل ) إلى : هلال . والتصحيح من مسند البزار ، ومحمد بن بكار بن
 بلال الدمشقي من رجال التهذيب .

<sup>(</sup>٦) (٤/ ۲۱۵۰ رقم ۲۷۹۰ ).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ( ١١/ ٣٧٩ رقم ٦٥٢١ ) .

### باب ماتكون الأرض يوم القيامة

مسلم (۱): حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ، حدثني أبي ، عن جدي قال : حدثني خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبى سعيد الخدري ، عن رسول الله ﷺ قال : « تكون

الأرض يوم القيامة خبزة واحدة ، يكفؤها الجبار بيده كما يكفؤ أحدكم خبرته في

السفر نزلاً لأهل الجنة. قال: فأتى رجل من اليهود، فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة ؟ قال: بلى . قال: تكون الأرض

ابا القاسم ، الا احبرك بنزل اهل الجنة يوم القيامة ؟ قال : بلى . قال : تكون الارض خبرة واحدة كما قال رسول الله على ، ثم ضحك حتى

بدت نواجذه ، فقال : ألا أخبرك بإدامهم ؟ قال : بلى . قال / : إدامهم بالام ونون . قالوا : وما هذا ؟ قال : ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفًا (Y) .

## باب كيف يحشر الناس يوم القيامة

مسلم (٣): حدثنا زهير بن حرب ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن حاتم بن أبي صغيرة ، حدثني ابن أبي مليكة ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً . قلت :

يا رسول الله ، النساء والرجال جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال : يا عائشة ، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض »(٤)

لامر اشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض »<sup>(۱)</sup> .

البخاري<sup>(٥)</sup> : حدثنا قيس بن حفص ، ثنا خالد بن الحارث ، ثنا حاتم بهذا

الإسناد مثله: « قلت: يا رسول الله ، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك »

[1\_95 ]

ال . أو مر الشد من أن يهمهم دلك

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۲۱۵۱ رقم ۲۷۹۲ ) . (۲) رواه البخاري ( ۱۱/ ۳۷۹ رقم ۲۵۲ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٤/ ٢١٩٤ رقم ٢٨٥٩ ) . (٤) رواه البخاري ( ١١/ ٣٨٥ رقم ٢٥٢٧ ) والنسائي ( ٤/ ٤٢١ رقم ٢٠٨٣ ) وابن ماجه

<sup>(</sup>۲/ ۱۶۲۹ رقم ۲۷۲۱ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ۱۱/ ه۸۳ رقم ۲۵۲۷ ) .

النسائي (١): أخبرنا عمرو بن عثمان، ثنا بقية، ثنا الزبيدي ، أخبرني الزهري، عن عروة ، عن عائشة ، أن رسول الله ﷺ قال : « يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً. فقالت له عائشة : يا رسول الله ، فكيف بالعورات ؟ قال : لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » .

مسلم (۲): حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار \_ واللفظ لابن مثنى \_ قالا: ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن المغيرة بن النعمان ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : « قام فينا رسول الله ﷺ بموعظة ، فقال : يا أيها الناس ، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غر لا ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْق نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعلِين ﴾ (٣) ألا وإن أول الحلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم ﷺ ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال ، فأقول : يا رب أصحابي . فيقول : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول : كما قال العبد الصالح : ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَاللَّهُمْ عَبَادُكَ أَحدثوا بعدك . فأقول : كما قال العبد الصالح : ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَاللَّهُمْ عَبَادُكَ أَحدثوا بعدك . فأقول : كما قال العبد الصالح : ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (١١) إن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم ﴾ (٤) قال : فيقال : إنهم لم يزالوا مدبرين على أعقابهم منذ فارقتهم » (٥) .

المترمذي (٦): حدثنا أحمد بن منيع ، ثنا يزيد بن [ هارون ] (٧) أنا بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إنكم محشورون رجالاً وركباناً وتجرون على وجوهكم » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۲۲۱ رقم ۲۰۸۲).

<sup>(</sup>۲) (٤/ ۲۱۹۶ رقم ۲۸۶۰).

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) المائدة : ١١٧ \_ ١١٨ .

<sup>(</sup>۵) رواه البخاري ( ۸ / ۱۳۵ رقم ٤٦٢٥ ) والترمذي ( ٤/ ٥٣٢ رقم ٢٤٢٣ ) والنسائي , (٤/ ٤٢٠ ـ ٤٢١ رقم ٢٠٨١ ) .

<sup>(</sup>٦) (٤/ ٦١٦ رقم ٢٤٢٤).

<sup>(</sup>٧) تحرفت في « الأصل » إلى : مقرون .

مسلم (۱): حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد ـ واللفظ لزهير ـ قالا : ثنا يونس بن محمد ، ثنا شيبان ، عن قتادة ، ثنا أنس بن مالك « أن رجلاً قال : يا رسول الله ، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال : أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة . قال قتادة : بلى

وروى الترمذي (٣): من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد ، عن أوس ابن خالد ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على : « يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف : صنفاً مشاة ، وصنفاً ركبانا ، وصنفاً على وجوههم . قيل : يا رسول الله ، كيف يمشون على وجوههم ؟ قال : إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم ، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك » . قال : هذا حديث حسن .

## باب دنو الشمس من الناس يوم

# القيامة وقيامهم في العرق على قدر أعمالهم

## مسلم (٤) /: حدثنا الحكم بن موسى ، ثنا يحيى بن حمزة ، عن عبد الرحمن

ابن جابر ، حدثني سليم بن عامر ، حدثني المقداد بن الأسود قال : سمعت رسول الله عليه عليه عليه الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم

رسول الله ويجر يمول من عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل ؟ أمسافة الأرض أو الميل الذي تكحل به العين \_ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق،

فمنهم من يكون إلى كعبيه ، ومنهم من يكون إلى ركبتيه ، ومنهم من يكون إلى

[ ٥/ق ٩٤ ـ ب ]

<sup>(</sup>١) (٤/ ٢١٦١ رقم ٢٠٨٠ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۰ / ۳۵۰ رقم ۲۷۲۰) . (۳) ( ۵/ ۲۰۰ رقم ۳۱٤۲ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢١٩٦ رقم ٢٨٦٤ ) .

حقويه ، ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا . وأشار رسول الله ﷺ بيده إلى فيه ١٥٠٠ .

روى الليث بن سعد هذا الحديث عن معاوية بن صالح، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة على قدر ميل، عن أبي أمامة عن النبي عَلَيْهِ قال فيه : « تدنى الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزاد فيها كذا وكذا تغلى منها الهوام، كما تغلى القدور على الأثافى».

ذكره قاسم بن أصبغ قال : ثنا أبو بكر محمد بن معاوية القرشي ، عن جعفر ابن محمد ، عن عبيد بن آدم ، عن أبيه ، عن الليث بن سعد .

مسلم (٢): حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد ، قالوا: ثنا يحيى \_ يعنون ابن سعيد \_ عن عبيد الله قال : أخبرني نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ : « ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ (٣) قال : يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه »(٤) وفي رواية ابن مثنى قال : « يقوم الناس » ولم يذكر

مسلم (٥): حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا عبد العزيز \_ يعني ابن محمد \_ عن ثور ، عن أبي الغيث ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « إن العرق ليذهب يوم القيامة في الأرض سبعين (عامًا )(٢) ، وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس \_ أو إلى آذانهم (٧). يشك ثور أيهما قال .

البخاري (^): حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ، حدثني سليمان ، عن ثور بن ريد، عن أبي الغيث ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعًا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم».

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٤/ ٥٣١ رقم ٢٤٢١ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ١٩٥٥ رقم ٢٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) المطقفين : ٦ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٨ / ٥٦٥ رقم ٤٩٣٨ وطرفه في : ٦٥٣١ ) .

<sup>(2)</sup> رواه البحاري ( ۸ / ۲۵۱۵ رقم ۲۹۱۸ وطرقه في : ۲۵۱۱ ) . (٥) ( ٤ / ۲۱۹۲ رقم ۲۸۹۳ ) .

<sup>(</sup>٦) في صحيح مسلم: باعًا .

<sup>(</sup>٧) رُواه البخاري ( ۱۱/ ٤٠٠ رقم ٦٥٣٢ ) .

<sup>(</sup>۸) (۱۱/ ٤٠٠ رقم ۲۵۳۲).

باب ذكر الموازين وقول الله تعالى

﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقَسْطَ لِيَوْمِ الْقَيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ

ِ شَيْئًا وَإِن كَانًا مَثْقَالَ حَبَّة مَّنْ خَرْدُل أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ (١)

مسلم (٢) : حدثني أبو بكر بن إسحاق ، ثنا يحيى بن بكير ، حدثني المغيرة ـ

يعني : الحزامي \_ عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله

عَلَيْهُ قال : « إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح

بعوضة اقرءوا ﴿ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةَ وَزُنًّا ﴾ (٣) ١(٤)

الترمذي(٥): حدثنا سويد بن نصر، أنا عبد الله ، عن ليث بن سعد ، حدثني عامر بن يحيى ، عن أبي عبد الرحمن المعافري ثم الحبلي قال : اسمعت عبد الله ابن عمرو بن العاص يقول : قال رسول الله ﷺ : « إن الله سيخلص رجلاً من

أمتى على رءوس الخلائق يوم القيامة ، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل

مثل مد البصر ، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا ؟ أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلي ، إن لك عندنا

حسنة ، فإنه لا ظلم عليك اليوم . فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، فيقول : أحضر وزنك . فيقول : يا رب ، ما هذه البطاقة

/ مع هذه السجلات! فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة

والبطاقة في كفة ، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ، فلا يثقل مع اسم الله عز ُ وجل\_شيء »<sup>(٦)</sup>

(١) الأنبياء: ٧٤ .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب .

(٢) (٤/ ٢١٤٧ رقم ٥٨٧٨).

(٣) الكهف : ١٠٥ أ. (٤) رواه البخاري ( ٨ / ٢٧٩ رقم ٤٧٢٩ ) . .

(٥) ( ٥/ ٢٥ رقم ٢٦٣٩ ) . . .

(٦) رواه ابن ماجه (٢/ ١٤٣٧ رقم ٤٣٠) .

قال الترمذي (١): وحدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي ، ثنا بدل بن المحبر ، ثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصاري ، ثنا النضر بن أنس بن مالك ، عن أبيه قال : « سألت النبي على أن يشفع لي يوم القيامة ، فقال : أنا فاعل . قال : قلت : يا رسول الله ، فأين أطلبك ؟ قال : اطلبني أول ما تطلبني على الصراط . قال : قلت : فإن لم ألقك ؟ قال : فاطلبني عند الميزان . قلت : فإن لم ألقك ؟ قال : فاطلبني عند الميزان . قلت .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

### باب ذكر الصحف

## وقولِ الله تعالى : ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ

فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴾(٢)

الترمذي (٣): حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، أنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن السدي ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي على في قول الله عز وجل \_ : ﴿ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِم ﴾ (٤) قال : ﴿ يَدْعَى أَحَدُهُم فَيْعَطَى كَتَابِه بِيمِينُه ، ويمد له في جسمه ستون ذراعًا ، ويبيض وجهه ، ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ ، فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد ، فيقولون : اللهم ائتنا بهذا أو بارك لنا في هذا . حتى يأتيهم ، فيقول : أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا . قال : وأما الكافر فيسود وجهه ، ويمد له في جسمه ستون ذراعًا على صورة آدم ، فيلبس تأجًا من نار ، فيراه أصحابه ، فيقولون : نعوذ بالله من شر هذا ، اللهم لا تأتنا بهذا . قال : فيأتيهم ، فيقولون : اللهم أخره . فيقول : أبعدكم الله ، فإن لكل رجل منكم مثل هذا » .

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ٣٧٥ رقم ٢٤٣٣ ).

<sup>(</sup>٢) الإسراء : ١٣ .

<sup>(</sup>٣) ( ٥/ ٢٨٢ \_ ٣٨٣ رقم ٣١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) الإسراء : ٧١ .

قال أبو عيسى . هذا حديث حسن غريب .

البخاري<sup>(۱)</sup> : حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا همام ، حدثني قتادة ، عن صفوان بن محرز [ المارني ]<sup>(۲)</sup> قال : « بينما أنا أمشي مع ابن عمر آخذًا بيده إذ

عرض رجل ، فقال : كيف سمعت رسول الله على النجوى ؟ قال : سمعت

رسول الله على يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره ، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم ، أي رب . حتى قرره بذنوبه ، ورأى

في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم،

ألا لعنة الله على الظالمين »<sup>(٣)</sup>.

باب شهادة النبي ﷺ وأمته لنوح يوم القيامة

بالتبليغ وقول الله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

لَّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿ (٤) البخاري (٥) : حدثني يوسف بن راشد، ثنا جرير وأبو أسامة ـ واللفظ لجرير \_

عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عليه:

« يُدعى نوح يوم القيامة ، فيقول : لبيك وسعديك يا رب . فيقول : هل بلغت؟ فيقول : نعم . فيقال لأمنه : هل بلغكم ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير . فيقول : من

فيقول: نعم. فيقال لامته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما آتانا من نذير. فيقول: من المرسول المرسول أنه قد بلغ ، ويكون الرسول المرسول عليكم شهيدًا ، فذلك قوله : ﴿ وَكَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى

النَّاسِ...﴾ (٤) » . والوسط : العدل

(١) ( ٥/ ١١٦ رقم ٢٤٤١ وأطرافه في : ٢٦٨٥ ، ٦٠٧٠ ، ٧٥١٤ ) . (٢) تحرفت في « الأصل » إلى : اليماني . والتصويب من صحيح البخاري .

(٣) رواه مسلم ( ٤/ ٢١٢٠ رقم ٢٧٦٨ ) والنسائي في الكبرى ( ٦ / ٣٦٤ رقم ١١٢٤٢ ) وابن ماجه ( ١/ ٦٥ رقم ١٨٣ ) .

وابن ماجه ( ۱/ ۱۵۰ رقم ۱۸۳ ) . (٤) البقرة : ۱۶۳ .

(٥) ( ٨/ ٢١ رقم ٢٨٤٤ ) .

ومن طريق محمد بن جرير الطبري: ثنا أبو كريب ، ثنا ابن فضيل ، عن أبي مالك الأشجعي ، عن المغيرة بن عتبة بن النهاس ، أن مكتبًا لهم حدثهم ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي ﷺ قال : " إني وأمتي لعلى كوم يوم القيامة مشرفين على الخلائق ، ما أحد من الأمم إلا ود أنه منا أيتها الأمة ، وما من نبي كذبه قومه إلا نحن شهداؤه يوم القيامة أنه قد بلغ رسالات ربه ، ونصح لهم . قال : والرسول عليكم شهيد "(۱) .

قال أبو على : المكتب المذكور في هذا الحديث هو يزيد الفقير .

## باب ذكر أول من يُدعى يوم القيامة

البخاري (٢): حدثنا إسماعيل ، حدثني أخي ، عن سليمان ، عن ثور ، عن أبي الغيث ، عن أبي هريرة عن النبي على قال : « أول من يدعى يوم القيامة آدم ، فتراءى ذريته ، فيقال : هذا أبوكم آدم . فيقول : لبيك وسعديك . فيقول : أخرج بعث جهنم من ذريتك . فيقول : يا رب ، كم أخرج ؟ فيقول : أخرج من كل مائة تسعة وتسعين . فقالوا : يا رسول الله ، إذا أخذ من كل مائة تسعة وتسعون ، فماذا يبقى منا ؟ قال : إن أمتى في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود » .

### باب ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه

البخاري (٣): حدثنا عمر بن حفص ، ثنا أبي ، ثنا الأعمش ، حدثني [شقيق] (١) سمعت عبد الله قال النبي رفي : « أول ما يقضى بين الناس في الدماء »(٥) .

<sup>· (</sup>۱) رواه الترمذي ( ٥/ ۱۹۰ ـ ۱۹۱ رقم ۲۹۲۱ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ۲۹۲ رقم ۱۱۰۰۲ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱۱/ ۳۸۰ رقم ۲۹۰۲ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١١/ ٤٠٢ رقم ٦٥٣٣ وطرفه في : ٦٨٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) تحرفت في « الأصل » إلى : سفيان .

<sup>(</sup>۰) رواه مسلم ( ۲/ ۱۳۰۶ رقم ۱۲۷۸ ) والترمذي ( ۳/ ۱۱ رقم ۱۳۹۷ ) والنسائي (۷/ ۹۶ رقم ۱۳۹۷ ) وابن ماجه ( ۲/ ۸۷۳ رقم ۲۶۱۵ ) .

### باب ذكر أول من يكسى يوم القيامة

البخاري (١): حدثني محمد بن بشار ، ثنا غندر ، ثنا شعبة ، عن المغيرة بن النعمان ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : « قام فينا النبي ﷺ فخطب ، فقال : إنكم تحشرون حفاة عراة غرلاً ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ... ﴾ (٢) الآية ، وإن

أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم ، وإنه سيجاء برجال من أمتي ، فيؤخذ بهم ذات الشمال ، فأقول : يا رب أصحابي . فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول كما قال العبد الصالح : ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فَيْهِمْ ﴾ إلى قوله ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ (المحكيمُ ﴾ (المحكيمُ ﴾ (المحكيمُ ﴾ (المحكيمُ الله العبد الم يزالوا مدبرين على أعقابهم (٤)

أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن أبي بكير ، عن حماد بن سلمة ، عن علي ابن ريد ، عن أنس بن مالك أن النبي على قال : « إن أول من يكسى حلة من النار إبليس يضعها على حاجبه ، ويسحبها من خلفه ،وذريته من خلفه ، وهو يقول يا ثبوراه . وينادون : يا ثبوراهم . قال : فيقال لهم : لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً ، وادعوا ثبوراً كثيراً » .

علمي بن زيد قد تقدم ذكره ، وذكر من ضعفه ووثقه .

باب المساءلة وقول النبي ﷺ : « ما منكم أحد إلا يكلمه الله يوم القيامة »

الترمذي (٥): حدثنا هناد ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن حيثمة ، عن الترمذي (٥): عدي بن / حاتم قال : قال رسول الله ﷺ : « ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه

<sup>(</sup>۱) ( ۱۱/ ۳۸۰ رقم ۲۲۵۲ ) . (۲) الأنباء : ۱۰۶ .

رم) المائدة : ۱۱۷ ـ ۱۱۸ .

<sup>(</sup>٣) المائدة : ١١٧ ـ ١١٨ . (٤) رواه مسلم ( ٤/ ٢١٩٤ ـ ٢١٩٠ رقم ٢٨٦٠ ) والترمذي ( ٤/ ٣٣٠ رقم ٢٤٢٣ )

والنسائي ( ٤/ : ٤٢ ـ ٤٢١ رقم ٢٠٨١ ) . (٥) ( ٤/ ٢٨ رقم ٢٤١٥ ) .

يوم القيامة ، وليس بينه وبينه ترجمان ، فينظر أيمن منه فلا يرى شيئًا إلا شيئًا قدمه ، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى شيئًا إلا شيئًا قدمه ، ثم ينظر تلقاء وجهه ، فتستقبله النار . قال رسول الله على استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل (١٠).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

المترمذي (٢) : حدثنا عبد الله ، أنا الأسود بن عامر ، ثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن سعيد بن عبد الله بن جريج ، عن أبي برزة الأسلمي قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تزول قدما عبد حتى يُسأل عن عمره فيما أفناه ، وعن [علمه] (٣) فيم فعل ، وعن ماله من أين كسبة وفيما أنفقه ، وعن جسمه فيما أبلاه».

قال : هذا حدیث ( صحیح حسن )(٤) ، سعید بن عبد الله بن جریج هو بصري مولى أبي برزة ، واسم أبي برزة نضلة بن عبید

الترمذي (٥): حدثنا عبد الله بن محمد الزهري ، ثنا مالك بن سعير أبو محمد التميمي الكوفي ، ثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال رسول الله ﷺ: « يؤتى بالعبد يوم القيامة ، فيقال له : ألم أجعل لك سمعًا وبصرًا ومالا وولدًا ، وسخرت لك الأنعام والحرث . وتركتك ترأس [تربع](١) فكنت تظن أنك ملاقي في يومك هذا ؟ قال : فيقول : لا . قال : فيقول : اليوم أنساك كما نسيتني » .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱۱/ ٤٠٨ رقم ۲۵۳۹ ) ومسلم ( ۲/ ۷۰۳ \_ ٤٠٨ رقم ۱۰۱٦ ) وابن ماجه ( ۱/ ٦٦ رقم ۱۸۵ ) .

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۲۹۵ رقم ۲٤۱۷).

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : عمله . والمثبت من جامع الترمذي .

<sup>(</sup>٤) كذا في ﴿ الأصل ﴾ وفي جامع الترمذي وتحفة الأحوذي ( ٧ / ١٠١ رقم ٢٥٣٢ ) وتحفة الأشراف ( ٩ / ١٠١ رقم ١٠٥٧ ) : حسن صحيح .

<sup>(</sup>۵) ( ٤/ ٣٤٢ ـ ٣٥٥ رقم ٢٤٢٨ ) .

 <sup>(</sup>٦) تحرفت في « الأصل » إلى : ترفع . والتصحيح من جامع الترمذي ، قال المباركفوري في تحفة الأحوذي ( ٧/ ١١٥ رقم ٢٥٤٥ ) : « تربع » أي تأخذ ربع الغنيمة ، يقال : ربعت القوم إذا أخذت ربع أموالهم .

قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح غريب .

الترمذي (١): حدثنا عبد بن حميد ، ثنا شبابة ، عن عبد الله بن العلاء ، عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم الأشعري ، سمعت أبا هريرة يقول : قال

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب، ويقال : ابن عرزب ، وابن عرزم أصح .

### باب مجادلة العبد عن نفسه

مسلم (۲): حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر ، حدثني أبو النضر الماشم] (۳) بن القاسم ، ثنا عبيد الله الأشجعي ، عن سفيان الثوري ، عن عبيد المكتب ، عن فضيل ، عن الشعبي ، عن أنس بن مالك قال : « كنا عند رسول الله عن فضيك ، فقال : هل تدرون مم أضحك ؟ قال : قلنا الله ورسوله أعلم .

قال: من مخاطبة العبد ربه ، فيقول : يا رب ، ألم تجرني من الظلم ؟ قال : يقول : بلى. فيقول : فإني لا أجيز على نفسك بنفسك . قال : فيقول : كفى بنفسك .

اليوم عليك شهيدًا، وبالكرام الكاتبين شهودًا. قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله، قال: ثم يخلي بينه وبين الكلام، قال: فيقول: بعدًا

اً. لَكُنَّ وسحقًا فعنكن كنت أناضل <sup>(٤)</sup>

أبو بكر بن أبي شيبة : عن يزيد بن هارون ، عن الجريري ، عن حكيم بن معاوية ، عن أبيه أن النبي ﷺ قال : « يجيئون يوم القيامة على أفواههم الفدام ، فأول ما يتكلم من الإنسان فخذه وكفه » .

<sup>(</sup>۱) ( ۵/ ۱۸۸ رقم ۳۳۵) . . (۲) ( ۶/ ۲۸۱۰ رقم ۲۲۹۲ ) .

<sup>(</sup>٣) تحرفت في « الأصل » إلى : هشام .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في الكبرى ( ٦/ ٥٠٨ رقم ١١٦٥٣ ) .

الترمذي (۱): حدثنا سويد بن نصر ، أنا عبد الله بن المبارك ، أنا سعيد بن أبي أيوب ، ثنا يحيى بن أبي سليمان ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : «قرأ رسول الله عَلَيْ : ﴿ يَوْمَئِذِ تُحَدِّتُ أَخْبَارَهَا ﴾ (۲) قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها ، أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا . قال : فهذه أخبارها »(۳) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب .

### باب تقرير المؤمن على ذنوبه

مسلم (٧): حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا أبي ، ثنا الأعمش ، عن المعرور بن سويد ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله ﷺ : « إني لأعلم آخر أهل

<sup>(</sup>۱) (٤/ ٥٣٥ رقم ٢٤٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الزلزلة : ٤ .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى ( ٦ / ٥٢٠ رقم ١١٦٩٣ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ۲۱۲۰ رقم ۱۲۷۲ ) .

<sup>(</sup>٥) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ٥/ ١١٦ رقم ٢٤٤١ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٣٦٤ رقم ١١٢٤٢ ) وابن ماجه ( ١/ ٦٥ رقم ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>۷) (۱/ ۱۷۷ رقم ۱۹۰).

الجنة دخولاً الجنة ، وآخر أهل النار خروجًا منها : رجل يؤتى به يوم القيامة ، فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه ، وارفعوا عنه كبارها ، فيعرض الله عليه صغار ذنوبه . فيقال : عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا ، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا ؟

فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر ، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له : إن لك مكان كل سيئة حسنة . فيقول : رب قد عملت أشياء لا أراها ها هنا . فلقد رأيت رسول الله على ضحك حتى بدت نواجذه »(١)

### باب في القصاص

الترمذي (٢) : حدثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه قال : « لما نزلت : ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ الْقَيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴾ (٣) قال الزبير : يا رسول الله ، أيكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا ؟ قال : نعم . فقال : إن الأمر إذًا لشديد » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

البزار (٤): حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا محمد بن أبي عدي ، عن محمد بن عمرو بهذا الإسناد قال : ﴿ لِمَا نزلت هذه الآية : ﴿ إِنَّكُ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ۚ ﴿ إِنَّكُ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ﴿ يَا رَسُولَ الله ، أَيكُور علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب ؟ قال : نعم ، لتكورن عليكم حتى يؤدي كل ذم حت حقم قال الذن الأم إذا الله الله الله عنه عليكم على يؤدي كل

ذي حق حقه . قال الزبير : إن الأمر إذا لشديد » .

النسائي (١) : أخبرني أحمد بن المعلى بن يزيد ، ثنا صفوان بن صالح ،/ ثنا

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ( ٤/ ٦١٤ رقم ٢٥٩٦ ) وفي الشمائل ( ٢١٩ ) . (٢) ( ٥/ ٣٤٤ ـ ٣٤٥ رقم ٣٣٣٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) الزمر : ٣١.
 (٤) البحر الزخار ( ٣/ ١٧٩ رقم ٩٦٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الزمر : ٣٠ ـ ٣١ . (٦) ( ٨/ ٤٨٠ رقم ٥٠١٣ .

الوليد ، ثنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله عز وجل ـ له كل حسنة كان أزلفها ، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها ، ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، والسيئة بمثلها إلا أن يتحاوز الله عنها »(١).

مسلم (٢): حدثنا قتيبة وابن حجر قالا : ثنا إسماعيل ـ وهو ابن جعفر ـ عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « أتدرون ما المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . قال : إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي قد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته ،و هذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه ؛ أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ، ثم طرح في النار » .

البخاري (٣): حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا معاذ بن هشام ، أخبرني أبي ، عن قتادة ، عن أبي المتوكل الناجي ، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ [قال ] (٤) : « إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار ، فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل منه ( بمسكنه ) (٥) كان في الدنيا » .

الطحاوي: حدثنا علي بن شيبة ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا همام بن يحيى ، عن القاسم بن عبد الواحد المكي ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١/ ١٢٢ رقم ٤١ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۶/ ۱۹۹۷ رقم ۲۰۸۱ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٥/ ١١٥ رقم ٢٤٤٠ وطرفه في : ٦٥٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في « الأصل » : فقال . والمثبت من صحيح البخاري .

 <sup>(</sup>٥) في صحيح البخاري : « بمنزله » قال القسطلاني في إرشاد الساري (٤/ ٢٥٤ ) :
 وللحموي والمستملى : « بمسكنه » .

ابن عبد الله ، عن عبد الله بن أبيس قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : "يقول الله عَلَيْكُ يقول : "يقول الله عز وجل ـ يوم القيامة : لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ، ولأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى أقصّه منه حتى اللطمة . فقلنا : وكيف وإنما ناتي الله ـ عز وجل ـ عراة غرلاً بهما ؟ قال : بالحسنات والسيئات » .

البخاري (١): حدثنا إسماعيل ، حدثني مالك ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : « من كانت عنده مظلمة لأخيه ، فليتحلله منها ، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم ، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته ، فإن لم تكن له حسنات أخيه فطرحت عليه »(٢)

## باب قصاص البهائم بعضها من بعض

مسلم (٣): حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: « لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ».

أبو بكر الشافعي: حدثني أحمد بن هارون البرديجي الحافظ، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن

[ الله الله عن أبي ذر / قال : « رأى رسول الله على شاتين يتناطحان ، فقال : يا أبا ذر ، تدري فيم يتناطحان ؟ قلت : لا يا رسول الله . فقال : لكن الله \_ جل وعز \_ يدري ، ويقضى بينهما يوم القيامة » .

## باب من نوقش الحساب عُذّبَ

مسلم (٤): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر ، جميعًا عن إسماعيل، قال أبو بكر : ثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن عائشة

<sup>(</sup>۱) ( ۱۱ / ۲۰۲ ـ ۲۰۳ رقم ۲۰۳۲ ) . (۲) الله نه (۱۰ سم ته ۲۰۲۹)

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ( ۶/ ۵۳۰ رقم ۲٤۱۹ ) . (۳) ( ۶/ ۱۹۹۷ رقم ۲۵۸۲ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٤/٤ رقم ٢٧٨٢ ) .

قالت : قال رسول الله ﷺ : « من حُوسب يوم القيامة عذب . فقلت : أليس قد قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ (١) ؟ فقال : ليس ذلك الحساب، وإنما ذلك العرض ، من نوقش الحساب يوم القيامة عُذب » (٢) .

قال مسلم (٣): وحدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي ، ثنا يحيى بن سعيد القطان ، ثنا أبو يونس القشيري ، ثنا ابن أبي مليكة ، عن القاسم ، عن عائشة ، عن النبي ﷺ قال : « ليس أحد يحاسب إلا هلك . قلت : يا رسول الله ، أليس الله يقول : ﴿ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ (١) ؟ قال : ذلك العرض ، ولكن من نوقش الحساب هلك » (٤) .

## باب ما جاء أنه يُجْعل لكل مسلم فداه من النار

مسلم (٥): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو أسامة ، عن طلحة بن يحيى ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديًا أو نصرانيًا فيقول : هذا فكاكك من النار».

ولمسلم (٥) في لفظ آخر في هذا الحديث : « لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديًا أو نصرانيًا » .

رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن عفان بن مسلم ، عن همام ، عن قتادة، عن عون وسعيد بن أبي بردة ، كلاهما عن أبي بردة بهذا الإسناد .

### باب ذكر الحوض

مسلم(١٦) : حدثنا ابن أبي عمر ، ثنا يحيى بن سليم ، عن ابن خثيم ، عن

<sup>(</sup>١) الانشقاق : ٨ .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۸ / ٥٦٦ \_ ٥٦٧ رقم ٤٩٣٩ ) والترمذي ( ٥/ ٤٠٥ رقم ٣٣٣٧ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٥١٠ رقم ١١٦٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٥٠٢٢ رقم ٢٧٨٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ۸ / ٦٦٥ \_ ٧٦٥ رقم ٤٩٣٩ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٢١١٩ رقم ٧٢٧٧).

<sup>(</sup>٦) (٤/ ٤/ ١٧٩٤ رقم ٢٢٩٤ ) .

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ، سمع عائشة تقول : سمعت رسول الله ﷺ وهو يقول بين ظهراني أصحابه : « إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم ، فوالله ليقتطعن دوني رجال ، فلأقولن : أي رب مني ومن أمتي . فيقول : إنك لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم »

مسلم (۱): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير ، قالوا : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن [ شقيق ] (۲) عن عبد الله قال : قال رسول الله على الحوض ، ولأنازعن أقوامًا ، ثم لأغلبن عليهم ، فأقول : يا

رب ، أصحابي أصحابي . فيقول : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك "(") .
مسلم (٤) : حدثنا داود بن عمرو الضبي ، ثنا نافع بن عمر الجمحي ، عن ابن

مسلم (۱): حدثنا داود بن عمرو الضبي ، ثنا نافع بن عمر الجمحي ، عن ابن أبي مليكة قال : قال عبد الله بن عمرو بن العاص (۵) : قال رسول الله ﷺ :

«حوضي مسيرة شهر ، وزواياه سواء ، ماؤه أبيض من الورق ، وريحه أطيب من
[٥/ق ٩٠-١] المسك ، / كيزانه كنجوم السماء ، فمن شرب منه ، فلا يظمأ بعده أبداً »(٢) .

قال (٧): وقالت أسماء ابنة أبي بكر: قال رسول الله على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني، فأقول: يا رب، مني ومن أمتي. فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك، والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. قال: فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا، ونفتن عن ديننا »(٨).

 <sup>(</sup>۱) (۶/ ۱۷۹۱ رقم ۲۲۹۷)
 (۲) تحرفت في « الأصل » إلى : سفيان .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ۱۱/ ٤٧١ رقم ٦٥٧٥ ) . (۵) ( ٤/ ٣٥٥٠ - ٣٠٥٠٠ )

<sup>(</sup>٤) (٤/ ١٧٩٣ رقم ٢٢٩٣ ) .

 <sup>(</sup>٥) زاد بعدها في « الأصل » : قال . وهي زيادة مقحمة .
 (٦) رواه البخاري ( ١١/ ٢٧٢ رقم ٢٥٧٩ ) .

<sup>(</sup>۷) صحیح مسلم (۶/ ۱۷۹۶ رقم ۲۲۹۳ ) . (۷)

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري ( ١١/ ٤٧٤ رقم ٦٥٩٣ ) .

مسلم (۱): حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي ، أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو \_ وهو ابن الحارث \_ أن بكيرًا حدثه ، عن القاسم بن عباس الهاشمي ، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، عن أم سلمة زوج النبي على الها قالت : « كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ، ولم أسمع ذلك من رسول الله على ، فلما كان يومًا من ذلك ، والجارية تمشطني ، فسمعت رسول الله على يقول : أيها الناس . فقلت للجارية : استأخري عني . قالت : إنما دعا الرجال ولم يدع النساء . فقلت : إني من الناس ، فقال رسول الله على الحوض ، فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال ، فأقول : فيم هذا ؟ فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول : سحقًا »(٢)

مسلم (٣): وحدثني محمد بن حاتم ، ثنا عفان بن مسلم ، ثنا وهيب ، سمعت عبد العزيز بن صهيب يحدث قال : ثنا أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال : « ليردن على الحوض رجال ممن صاحبني ، حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني ، فلأقولن : أي رب أصيحابي أصيحابي ؟ فليقالن : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك »(٤).

قاسم بن أصبغ (٥): حدثنا أحمد بن زهير ومحمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ في المسجد الحرام ـ واللفظ له ـ قالا : ثنا مالك بن إسماعيل النهدي أبو غسان ، ثنا يعقوب بن عبد الله القمي الأشعري ، عن حفص بن حميد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله على الله عنه بحجزكم هلم عن النار ، وتغلبوني ، تَقَاحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب ، وأوشك أن أرسل حجزكم ، وأفرط لكم على الحوض ،

<sup>(</sup>۱) (٤/ ١٧٩٥ رقم ٢٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في الكبرى في التفسير ، كما في التحفة ( ١٣ / ١٦ رقم ١٨١٧٣ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ۱۸۰۰ رقم ۲۳۰۶).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ۱۱/ ٤٧٢ رقم ٦٥٨٢ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عبد البر في التمهيد ( ٢/ ٣٠٠ ـ ٣٠١ ) : حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا قاسم بن أصبغ به .

و[تردون](١) على معًا وأشتاتًا ، فأعرفكم بأسمائكم وسيماكم كما يعرف الرجل الغريبة في إبله ، فيؤخذ بكم ذات الشمال إلى النار ، وأناشد فيكم رب العالمين : أي رب رهطي ، أي رب أمتي . فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، إنهم كانوا عشون بعدك القهقري » ..

يعقوب وحفص صالحان .

البخاري $^{(1)}$ : حدثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنا [ محمد بن  $^{(7)}$  مطرف ، حدثني أبو حازم ، عن سهل بن سعد قال : قال النبي عَلَيْ : « إني فرطكم على الحوض، من مر علي (يشرب )(٤) ، ومن شرب لم يظمأ أبدًا ، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ، ثم يحال بيني وبينهم " .

قال أبو حارم (٥): فسمعنى النعمان بن أبي عياش ، فقال: هكذا سمعت من سهل ؟ فقلت : نعم . فقال : أشهد على أبي سعيد لسمعته ، وهو يزيد فيها «فأقول: إنهم مني. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقًا سحقًا لن غير بعدي » .

[ ١/ ١٥ م ١٠ - بنا هلال ، عن عطاء بن يسار / ، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: ﴿ (بينما) (٧) أنا ( قائم ) $^{(\Lambda)}$  فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم ، فقال : هلم .

البخاري(٦): حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ، ثنا محمد بن فليح ، ثنا أبي،

<sup>(</sup>١) تحرفت في « الأصل » إلى : يرون . والتصحيح من التمهيد . (۲) (۱۱/ ۲۷۲ رقم ۲۵۸۳ ) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح البخاري

<sup>(</sup>٤) في صحيح البخاري : شرب . قال القسطلاني في إرشاد الساري (٩ // ٣٣٩) : و لأبي ذر: «يشرب» ـ

<sup>(</sup>٥) ( ١١/ ٤٧٢ رقم ٨٥٨٤ ) .

<sup>· (</sup>٦) ( ١١/ ٤٧٣ رقم ١٨٥٢ ) . (V) في صحيح البخاري: بينا .

<sup>(</sup>٨) في صحيح البخاري : نائم . بالنون ، قال أبن حجر في الفتح (١١١/ ٤٨٣) كذا بالنون للأكثر ، وللكشميهني : « قائم » بالقاف ، وهو أوجه .

فقلت : أين ؟ قال : إلى النار . والله قلت : وما شأنهم ؟ قال : إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى (١) ، فلا أراه يخلص فيهم إلا مثل همل النعم » .

مسلم (۲): حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن مثنى وابن بشار ـ وألفاظهم متقاربة ـ قالوا: ثنا معاذ ـ وهو ابن هشام ـ حدثني أبي ، عن قتادة ، عن سالم ابن أبي الجعد ، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري ، عن ثوبان ، أن نبي الله علم قال : « إني لبعقر حوضي أذود الناس عنه لأهل اليمن ، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم . فسئل عن عرضه ، فقال : من مقامي إلى عمان . وسئل عن شرابه ، فقال : أشد بياضًا من اللبن ، وأحلى من العسل ، يثعب (٣) فيه ميزابان يمدانه من الجنة : أحدهما من ذهب ، والآخر من ورق » .

قال مسلم (٤): وثنا يحيى بن حبيب الحارثي ومحمد بن عبد الله [ الرُّزي ] (٥) قالا : حدثنا خالد بن الحارث ، عن سعيد ، عن قتادة قال : قال أنس بن مالك: قال رسول الله ﷺ : « نرى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء »(٦) .

ثنا (٧) زهير بن حرب ، ثنا الحسن بن موسى ، ثنا شيبان ، عن قتادة ، ثنا أنس ابن مالك ، أن نبي الله ﷺ قال مثله وزاد : « أو أكثر من عدد نجوم السماء » .

قال مسلم (^) : وحدثني حرملة بن يحيى، أنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أن أنس بن مالك حدثه ، أن رسول الله ﷺ قال : « قدر حوضي

<sup>(</sup>١) تكرر نحو سطرين في رواية الصحيح المطبوعة ، فلينتبه لذلك .

<sup>(</sup>۲) (٤/ ۱۷۹۹ رقم ۲۳۰۱).

 <sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم : يغت . قال النووي : قال القاضي : وقع في رواية ابن ماهان :
 «يثعب » بمثلثة وعين مهملة ، أي : يتفجر .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ١٨٠١ رقم ٢٣٠٣ / ٤٣).

<sup>(</sup>٥) تحرفت في « الأصل » إلى: الربذي . والتصحيح من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱٤٣٩ رقم ٤٣٠٥ ) .

<sup>(</sup>V) صحیح مسلم (2/N) رقم (X)

<sup>(</sup>۸) (۶) (۸) رقم ۲۳۰۳ / ۳۹).

كما بين أيلة وصنعاء من اليمن ، وإن فيه من الآباريق كعدد نجوم السماء »(١)

قال مسلم (Y) : وثنا عاصم بن النضر و [ هريم (Y) بن عبد الأعلى \_ واللفظ لعاصم \_ قال : ثنا معتمر ، سمعت أبى ، ثنا قتادة ، عن أنس بن مالك ، عن

النبي ﷺ قال: « ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة »(٤) .

البخاري(٥): حدثنا هدبة بن حالد ، ثنا همام ، ثنا قتادة ، ثنا أنس بن مالك

عن النبي على قال : « بينما [ أنا ](١) أسير في الجنة إذا [ أنا ](١) بنهر حافتاه قباب

الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل ؟ قال: الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا

طيبه ـ أو طينه ـ مسك أذفر » شك هدبة .

الترمذي (٧): حدثنا محمد بن بشار ، ثنا أبو عبد الصمد العمي عبد العزيز بن عبد الصمد ، ثنا أبو عمران الجوني ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر

قال: « قلت : يا رسول الله ، ما آنية الحوض ؟ قال : والذي نفسي بيده لآنيته أكثر

من عدد نجوم السماء وكواكبها في ليلة مظلمة مصحية من آنية الحنة ، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه ، عرضه مثل طوله ما بين عمانً إلى أيلة ، [ ماؤه ] (٨) أشد

منها ثم يضما الحر ما عليه ، عرضه من طونه ما بين عه بياضًا من اللبن ، وأحلى من العسل »(٩)

قال أبو عيسى ! هذا حديث حسن غريب(١١)

(۱) رواه البخاري ( ۱۱/ ۲۷۲ رقم ۲۵۸۰ ) .

(۲) (۶/ ۱۸۰۱ رقم ۲۳۰۳ ) .

(٣) تحرفت في ﴿ الأصل ﴾ إلى : مريم . والتصحيح من صحيح مسلم .

(3) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱٤۳۹ رقم ٤٣٠٤ ) .
 (٥) ( ۱۱/ ۲۷۲ رقم ۱۸۸۱ ) .

(٥) ( ۱۱ / ۲۷۲ رقم ۱۹۸۱ ) . (٦) من صحيح البخاري .

(٧) (٤/ ٤٤٥ رقم ٢٤٤٥).(٨) سقطت من «الأصل» وأثبتها من

(۸) سقطت من « الأصل » وأثبتها من جامع الترمذي .
 (۹) رواه مسلم ( ٤/ ۱۷۹۸ \_ ۱۷۹۹ رقم ۲۳۰ ) .

(١٠) في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي ( ٧ / ١٣٩ رقم ٢٥٦٢ ) وتحفة الأشراف ( ٩ /

١٧٥ رقم ١١٩٥٣ ) : حسن صحيح غريب .

المهاجر ، عن العباس ، عن أبي سلام الحبشي قال : « بعث إلي عمر بن عبد العزيز ، فحملت على البريد ، فلما دخل عليه قال : يا أمير المؤمنين ، لقد شق علي مركبي البريد . فقال : يا أبا سلام ، ما أردت أن أشق عليك ، ولكني بلغني عنك حديث تحدثه عن ثوبان ، عن النبي ه ، فأحببت أن تشافهني به . قال أبو سلام : حدثني ثوبان ، عن النبي ه / قال : حوضي من عدن إلى عمان البلقاء ، ماؤه أشد بياضا من اللبن ، وأحلى من العسل ، وأكاويبه عدد نجوم السماء ، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا ، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين ، الشعث رءوسا ، الدنس ثيابًا ، الذين لا ينكحون المتنعمات ، ولا تفتح لهم أبواب السدد . قال عمر : لكني نكحت المتنعمات ، وفتح لي السدد ، ونكحت فاطمة بنت عبد الملك ، لا جرم لا أغسل رأسي حتى يشعث ، ولا أغسل ثوبي الذي يلي

[1\_99\_1]

الترمذي(١): حدثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا يحيى بن صالح ، ثنا محمد بن

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب من هذا الوجه ، وقد روي هذا الحديث عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان .

روى البزار قال : حدثنا إسحاق ، ثنا الحسين بن [ الحسن ] (٣) بن عطية ،

عن أبيه ، عن عطية ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله على الله على حوضًا ما بين بيت المقدس إلى الكعبة ، أبيض من اللبن ، فيه عدد الكواكب آنية ، وأنا فرطكم على الحوض ، ولكل نبي حوض ، وكل نبي يدعو أمته ، فمنهم من يرد عليه فئام من الناس ، ومنهم من يرد عليه ما هو دون ذلك ، ومنهم من يرد عليه العصابة ، ومنهم من يرد عليه الرجلان والرجل ، ومنهم من لا يرد عليه أحد ، فيقول : اللهم قد بلغت ، اللهم قد بلغت ـ ثلاثًا ـ أحسبه قال : وأنا أكثر الأنبياء تبعًا »

الحسين والحسن ضعيفان .

جسدي حتى يتسخ <sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۶۳ رقم ۲٤٤٤).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱٤٣٨ ـ ۱٤٣٩ رقم ٤٣٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) تصحفت في « الأصل » إلى : الحسين .

#### باب ذكر الصراط ودرجات الناس في المرور عليه

أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا أبو خالد الأحمر ، عن أبي الفضل ، عن الشعبي ، عن عائشة قالت : « قلت : يا رسول الله ، أتذكرون أهاليكم يوم القيامة ؟ فقال: أما عند ثلاث فلا : عند الكتاب ، وعند الميزان ، وعند الصراط » .

أبو خالد الأحمر اسمه سليمان بن حيان ، ثقة مشهور ، وأبو الفضل الذي يروي عن الشعبي اسمه عبيد بن أبي أمية ، والد يعلى بن عبيد ، وهو ثقة ، والشعبي هو عامر بن شراحيل ، إمام جليل أدرك خمسمائة من الصحابة أو أكثر . مسلم (۱) : حدثنا محمد بن طريف بن خليفة البجلي ، ثنا محمد بن فضيل ، ثنا أبو مالك الأشجعي ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة . وأبو مالك ، عن ربعي عن (أبي هريرة وحذيفة ) (۲) قالا : قال رسول الله عليه : « يجمع الله تبارك وتعالى \_ الناس ، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة ، فيأتون آدم ، فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة . فيقول : وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم ،

لست بصاحب ذلك ، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله . قال : فيقول إبراهيم ـ عليه السلام ـ : لست بصاحب ذلك ، إنما كنت خليلاً من وراء وراء ، اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليماً . فيأتون موسى ـ عليه السلام ـ فيقول : لست بصاحب ذلك ، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه . فيقول عيسى : لست بصاحب

ذلك . فيأتون محمدًا على ، فيقوم ويؤذن له ، فترسل الأمانة والرحم ، فتقومان جنبتي الصراط يمينًا وشمالاً ، فيمر أولكم كالبرق . قال : قلت : بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق ؟ قال : ألم تروا إلى البرق كيف يمر ، ويرجع في طرفة عين ، ثم أمر الربح ، ثم كمر الطير / وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ، ونبيكم على قائم

على الصراط، فيقول: رب سلم سلم. حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفًا، قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۸۲ رقم ۱۹۵).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم : حذيفة . فقط ولم يذكر المزي في تحفة الأشراف رواية لربعي عن أبي هريرة ، والله أعلم .

من أمرت به ، فمخدوش ناج ، ومكدوس في النار . والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفًا » .

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال ، عن زيد ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري قال : «قلنا : يا رسول [ الله ] (۲) هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل تضارون في رؤية الشمس (۲) إذا كانت صحوا ؟ قلنا : لا . قال : فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في [ رؤيتها ] (٤) ، ثم قال : ينادي مناد : ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم ، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم ، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم ، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب ، ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها السراب ، فيقال لليهود : ما كنتم تعبدون ؟ ( فيقولون ) (٥) : كنا نعبد عزير ابن الله . فيقال : كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد ، فما تريدون ؟ قالوا : نريد أن تسقينا . فقال : اشربوا . فيتساقطون في جهنم . ثم يقال للنصارى : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : كنا نعبد الله ي فيقولون : كنا نعبد الله . فيقال : كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد ، فما تريدون؟ فيقولون : نبيد أن تسقينا . فيقال : اشربوا . فيتساقطون ، حتى يبقى من كان يعبد الله ـ عز نريد أن تسقينا . فيقال الهم : ما يجلسكم (۲) ، وقد ذهب الناس ؟ فيقولون : وجل ـ من بَرٌ أو فاجر فيقال لهم : ما يجلسكم (۲) ، وقد ذهب الناس ؟ فيقولون :

<sup>(</sup>۱) (۱۳ / ۳۱۱ رقم ۷٤۳۹ ) .

<sup>(</sup>٢) سقط لفظ الجلالة من « الأصل » .

 <sup>(</sup>٣) زاد بعدها في صحيح البخاري : « والقمر » وقال القسطلاني في إرشاد الساري (١٠/
 ٤٠٣ ) : وسقط قوله « والقمر » لأبى ذر .

قلت : ونص الكتاب هو نص رواية أبى ذر كما هو واضح .

 <sup>(</sup>٤) في « الأصل » : رؤيتهما . قال القسطلاني في « الإرشاد » : ولأبي ذر « في رؤيتها »
 أي : الشمس .

<sup>(</sup>٥) في صحيح البخاري : قالوا .

<sup>(</sup>٦) في صحيح البخاري : ما يحبسكم . قال القسطلاني في إرشاد الساري (١٠/ ٤٠٤): ولأبى ذر عن الحموي والمستملى : ٥ ما يجلسكم » بالجيم واللام .

فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم ، وإنا سمعنا مناديًا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون ، وإنا ننتظر ربنا ـ عز وجل . قال : فيأتيهم الجبار ـ جل ثناؤه ـ في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة ، فيقول : أنا ربكم . فيقولون : أنت ربنا؟ فلا يكلمه إلا الأنبياء ، فيقال : هل بينكم وبينه آية ( تعرفونها )(١) ؟ فيقولون : الساق. فيكشف عن ساقه ، فيسجد له كل مؤمن ، ويبقى كل من كان يسجد لله رياء وسمعة ، فيذهب كيما يسجد ، فيعود ظهره طبقًا واحدًا ، ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم . قلنا : يا رسول الله ، وما الجسر ؟ [ قال ](٢) المدخضة مزلة عليه خطاطيف ، وكلاليب ، وحسكة ( مطلفحة )(٣) لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال : لها السعدان ، المؤمن عليها كالطرف ، وكالبرق ، وكالريح ، وكأجاويد الخيل والركاب ، فناج مسلم ، وناج مخدوش ، ومكدوس في نار جهنم ، حتى يمر آخرهم يسحب سحبًا ، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار ، وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون : ربنا إخواننا كانوا يصلون ، معنا ويصومون معنا ، ويعملون معنا . فيقول الله : اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ، ويحرم صورهم على النار ، وبعضهم قد غاب في النار إلى قدميه ، وإلى أنصاف ساقيه ، فيخرجون من عرفوا ، ثم يعودون ، فيقول : اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف / دينار فأخرجوه ، فيخرجون من عرفوا ، ثم يعودون ، فيقول : اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه ، فيخرجون من عرفوا . وقال أبو سعيد : وإذا لم تصدقوني ، فاقرءوا ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ﴾ (٤) ، فيشفع النبيون والملائكة

<sup>(</sup>١) في صحيح البخاري: تعرفونه.(٢) من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) في صحيح البخاري: مفلطحة . قال الحافظ ابن حجر: قوله: « مفلطحة » بضم الميم وفتح الفاء وسكون اللام بعدها طاء ثم حاء مهملتان ، كذا وقع عند الأكثر ، وفي رواية الكشميهني: « مطلفحة » بتقديم الطاء وتأخير الفاء واللام قبلها ، ولبعضهم كالأول لكن بتقديم الحاء على الطاء ، والأول هو المعروف في اللغة .

٤) النساء : ٤٠

والمؤمنون ، فيقول الجبار - جل وعز - : بقيت شفاعتي . فيقبض قبضة من النار ، فيخرج أقوامًا قد [ امتحشوا ] (١) فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له الحياة (٢) فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل ، وقد رأيتموها إلى جانب الصخرة ، وإلى جانب الشجرة ، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر ، وما كان منها إلى الظل كان أبيض ، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ ، فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة ، فيقول أهل الجنة : هؤلاء عتقاء الرحمن ، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ، ولا خير قدموه ، فيقال لهم : لكم ما رأيتم ، ومثله معه » .

البخاري (٣): حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي هريرة « أن الناس قالوا : يا رسول الله ، هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله ﷺ : هل تضارون في القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يا رسول الله . قال : هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا يا رسول الله . قال : فإنكم ترونه كذلك ، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول : من كان يعبد شيئًا فليتبعه . فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ، ويتبع من كان يعبد القمر القمر ، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت ، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها ـ أو منافقوها ، شك إبراهيم \_ فيأتيهم الله ، فيقول : أنا ربكم . فيقولون : هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا ، فإذا جاءنا ربنا عرفناه ، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون ، فيقول : أنا ربكم . فيقولون : أنت ربنا ، فيتبعونه ، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم ، فأكون أنا وأمتي أول من ( يجيز )(٤) ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ، ودعوى الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم ... "(٥) وذكر بقية حديثه .

<sup>(</sup>١) في « الأصل » : امتشحوا . وهو تحريف ، والتصحيح من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٢) في صحيح البخاري : ماء الحياة . قال القسطلاني في الإرشاد (١٠/ ٤٠٦) وسقط لأبي ذر لفظ « ماء » .

<sup>(</sup>٣) ( ١٣ / ٢٣٠ رقم ٧٤٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في صحيح البخاري : يجيزها . قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٣ / ٤٣٧ ) : في رواية المستملي : « يجيء » من المجيء .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١/ ١٦٣ ـ ١٦٧ رقم ١٨٢ ) والنسائي ( ٢/ ٥٧٨ ـ ٥٧٩ رقم ١١٣٩ ) .

وللبخاري (١) أيضًا في بعض الفاظه من الحديث : « فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته » رواه عن أبي اليمان ، عن شعيب ،عن الزهري ، عن سعيد وعطاء، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ .

ولمسلم بن الحجاج - رحمه الله - في هذا الحديث : « قالوا : يا ربنا ، فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ، ولم نصاحبهم ، فيقول : أنا ربكم فيقولون : نعوذ بالله منك ، ولا نشرك بالله شيئًا - مرتين أو ثلاثًا » وقد تقدم في كتاب الإيمان .

مسلم (٢): حدثنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور ، كلاهما عن روح ، قال عبيد الله : ثنا روح بن عبادة القيسي ، ثنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير «أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل عن الورود ، فقال : ( نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك ، فوق الناس ) (٣) قال : فتدعى الأمم بأوثانها ، وما كانت تعبد

الأول فالأول ، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك ، فيقول : من تنظرون ؟ ( فنقول : ربنا) (٤) . فيقول: أنا ربكم . فيقولون : حتى ننظر إليك . فيتجلى لهم تبارك وتعالى يضحك ، قال : فينطلق بهم ويتبعونه ، / ويعطي كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نوراً ، ثم

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۳۰۳ \_ ۶۰۶ رقم ۲۷۲۳ ) .

<sup>(</sup>٢) (١/ ١٧٧ ـ ١٧٨ رقم ١٩١ ) . (٣) قال النووي : هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلم ، واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ .

 <sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم: فيقولون: ننظر ربنا.
 (٥) في صحيح مسلم: ينبتوا. وهو الجادة.

<sup>5 . 5</sup> 

أبوبكر بن أبي شيبة (١) قال : ثنا [ هاشم ] (٢) بن القاسم ، ثنا أبو عقيل [عبد الله] (٣) بن عقيل الثقفي ، عن برد بن سنان الرهاوي ، أخبرني أبو يحيى الكلاعي قال : سمعت أبا أمامة يقول : سمعت رسول الله على يقول : " إني لأعلم آخر رجل من أمتي يجوز الصراط رجل يتلوى على الصراط كالغلام حين يضربه أبوه ، تزل يده مرة فتصيبها النار ، وتزل رجله مرة فتصيبها النار ، قال : فتقول له الملائكة : أرأيت إن بعثك الله من مقامك فمشيت سويًا أتخبرنا بكل عمل عملته ؟ قال : فيقول : إي وعزته لا أكتمكم من عملي شيئًا . قال : فيقولون له : قم فامش سويًا . قال : فيقول في نفسه : إن أخبرتهم بما عملت ردوني إلى مكاني . قال : فيقول : لا ، وعزته ما أذنبت ذنبًا قط . قال : فيقولون : إنا لنا عليك بينة . قال : فيلتفت يمينًا وشمالا هل يرى من الآدميين عمن كان يشهد في الدنيا فلا يرى ، فيلتفت يمينًا وشمالا هل يرى من الآدميين عمن كان يشهد في الدنيا فلا يرى ، فيقول: إي وعزتك لقد عملتها ، وإن عندي للعظائم المطمرات (١٤) . قال : فيقول الله : فيقول الله : فيقول الله : فيقول الله الله عنه و تنطق يداه ورجلاه و فخذه بعمله ، فيقول : إي وعزتك لقد عملتها ، وإن عندي للعظائم المطمرات (١٤) . قال : فيقول الله :

وأبو يحيى اسمه سليم بن عامر .

#### باب بعث النار

البخاري (٥): حدثنا عمر بن حفص ،حدثنا أبي، ثنا الأعمش، ثنا أبو صالح، عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي ﷺ : « يقول الله : يا آدم . فيقول : لبيك

<sup>(</sup>١) المطالب العالية ( ٥ / ١٠١ ـ ١٠٢ رقم ٤٥٣٧ ) .

<sup>(</sup>۲) تحرفت في « الأصل » إلى : هشام .

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : عبيد الله . مصغرًا . والتصحيح من المطالب العالية ، وأبو عقيل عبد الله بن عقيل الثقفي من رجال التهذيب .

<sup>(</sup>٤) أي : المخبآت من الذنوب ، والأمور المطمرات ـ بالكسر ـ المهلكات ، وهو من طمرت الشيء إذا أخفيته ، كما في لسان العرب .

<sup>(</sup>٥) ( ٨ / ٢٩٥ رقم ٤٧٤١ ) .

وسعدیك . فینادی بصوت : إن الله یأمرك أن تخرج من ذریتك بعثًا إلى النار  $^{(1)}$ 

باب ما جاء أن بعث النار

مسلم<sup>(٢)</sup> : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي

صالح ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله علي الله عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عن

من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون

وجل ـ : يا آدم . فيقول : لبيك وسعديك والخير في يديك . قال : يقول : أخرج

بعث النار . قال : وما بعث النار؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين . قال:

فذاك حين يشيب الصغير ، وتضع كل ذات حمل حملها ، وترى الناس سكارى

وما هم بسكاري ، ولكن عذاب الله شديد . قال : فاشتد ذلك عليهم ، قالوا : يا رسول الله ، أينا ذلك الرجل ؟ فقال : أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفًا ومنكم

رجل . قال : ثم قال : والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة .

فحمدنا الله - عز وجل - وكبرنا ، ثم قال : والذي نفسى بيده إنى لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة . فحمدنا الله وكبرنا . ثم قال : والذي نفسي بيده إني الأطمع أن

تكونوا شطر أهل الجنة ، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود ، أو كالرقمة في ذراع الحمار » .

وفي بعض ألفاظ الحديث من الزيادة : « اللهم هل بلغت »

/ باب ما جاء في أهل الفترة

البزار (٣): حداثنا محمد بن المثنى ، ثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة، [ عن الحسن ]<sup>(٤)</sup> عن الأسود بن سريع عن النبي ﷺ قال : « يعرض على

الله - تبارك وتعالى - : الأصم الذي لا يسمع شيئًا ، والأحمق ، والهرم ، وارجل

(١) رواه مسلم ( ١/ ١١ ٢ زقم ٢٢٢ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٩٠٤ زقم ١١٣٣٩ ) .

(۲) (۱/ ۲۰۱ رقم ۲۲۲۱) .

(٣) كشف الأستار ( ٣/ ٣٣ رقم ٢١٧٤ ) .

(٤) من كشف الأستار .

[ ٥/ق ٢٠١ \_ 1 ]

مات في الفترة ، فيقول الأصم : رب جاء الإسلام وما أسمع شيئًا . ويقول الأحمق: رب جاء وما أعقل شيئًا . ويقول الذي مات في الفترة : رب ما أتاني لك من رسول \_ قال أبو بكر : وذهب عني ما قال الرابع \_ قال : فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم \_ تبارك وتعالى \_ : ادخلوا النار . فوالذي نفس محمد بيده ، لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامًا » .

وحدثنا (١) محمد بن المثنى ، ثنا معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة مثل هذا الحديث غير أنه قال في آخرها : « فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلامًا ، ومن لم يدخلها دخل النار »

وهذا الحديث قد روي عن غير أبي هريرة ، ولا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد ، وقد روى ثوبان عن النبي ﷺ ، و عن الأسود بن سريع من غير وجه ، وعن أنس ، وعن أبي سعيد الخدري .

#### باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها تغلب غضبه

مسلم (٢): حدثنا قتيبة ، ثنا المغيرة \_ يعني : الحزامي \_ عن أبي الزناد ، عن الأعرج، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ : « لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبي "(٣).

مسلم (٤): حدثني علي بن خشرم ، ثنا أبو ضمرة ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن على بن خشرم ، ثنا أبو ضمرة ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن عطاء بن ميناء ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده : إن رحمتي تغلب غضبي » .

البخاري(٤): حدثنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، ثنا أبو الزناد ، عن الأعرج ؛

کشف الأستار ( ۳/ ۳۳ \_ ۳۶ رقم ۲۱۷۵ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ۲۱۰۷ رقم ۲۵۷۱ / ۱۶ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٦/ ٣٣١ رقم ٣١٩٤ ) والنسائي في الكبرى ( ٤/ ٤١٧ رقم ٧٧٥٠ ).

<sup>(</sup>٤) (٤/ ۲۱۰۸ رقم ۲۵۷۱ / ۱٦).

<sup>(</sup>٥) ( ١٣ / ٥١٥ رقم ٧٤٢٢ ) .

عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق العرش : إن رحمتي سبقت غضبي »

مسلم(١): حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي ، أنا ابن وهب ، أخبرني يونس ،

عن ابن شهاب ، أن سعيد بن المسيب أخبره ، أن أبا هريرة قال : سمعت رسول

الله على يقول: « جعل الله الرحمة مائة جزء ، فأمسك عنده تسعة وتسعين ، وأنزل في الأرض جزءًا واحدًا ، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة

ي عاورها عن ولدها خشية أن تصيبه » .

ولمسلم (٢) في الفظ آخر: « كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض ، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة »

وفي لفظ آخر (٣): « أخر الله تسعة وتسعين يرحم الله بها خلقه يوم القيامة »

وقد تقدم الحديثان في كتاب الأدب

# باب في الشفاعة

مسلم (٤): حدثنا قتيبة وإسحاق ، قالا : ثنا جرير ، عن المختار بن فلفل ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « أنا أول الناس يشفع في الجنة ، أنا أحد الذي المناس الذي المناس الذي المناس الدين المناس المناس الدين المناس المناس

وأنا أكثر الأنبياء تبعًا » .

الترمذي (٥): حدثنا محمد بن بشار ، ثنا أبو عامر ، ثنا زهير بن محمد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن الطفيل بن أبي ، عن أبيه عن النبي عَلَيْقُ قال : 
(إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر »(١).

أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا يونس بن محمد ، عن حماد بن سلمة ، عن (۱) (٤/ ٢٧٥٢ رقم ٢٧٥٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١/ ١٨٨ رقم ١٩٦ ) . (٥) ( ٥/ ٥٨٦ رقم ٣٦١٣ ) قال الترمذي : هذا حديث حسن . (٦) رواه ابن ماجه ( ٢/ ١٤٤٣ رقم ٤٣١٤ ) .

عاصم بن بهدلة ، عن أبي بردة ، / عن أبي موسى « أن رسول الله على كان يحرسه أصحابه ، فقمت ذات ليلة فلم أره في منامه ، فأخذني ما حدث وما قدم ، فقمت أنظر ، فإذا معاذ بن جبل قد لقي مثل الذي لقيت ، فسمعت صوتًا مثل هدير الرحاوين يجوزهما ، فوقفا على مكانيهما فجاء رسول الله على من قبل الصوت ، فقال : هل تدريان أين كنت ، أو فيم كنت ؟ قالا : أين ؟ قال : أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل شطر أمتي الجنة ، وبين الشفاعة ، فاخترت الشفاعة . فقالا : يا رسول الله ، ادع الله أن يجعلنا في شفاعتك . فدعا لهما ، وأقبل وأقبلا معه ، فكلما لقيه رجل سأله حتى استقبله عظم الناس ، فأخبرهم ، فقالوا : يا رسول الله ، ادع الله أن يجعلنا في شفاعتي ، ومن لقي الله لا يشرك به شيئًا فهو في شفاعتي » .

[ ۵/ق ۱۰۱ ـ ب ]

البخاري(١): حدثنا محمد بن مقاتل ، أنا عبد الله ، أنا أبو حيان التيمي ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، عن أبي هريرة قال : " أتي النبي على بلحم ، فرفع إليه الذراع ، وكانت تعجبه ، فنهش منها نهشة ، ثم قال : أنا سيد الناس يوم القيامة ، وهل تدرون مم ذلك ؟ ( يجمع الله الناس )(٢) الأولين والآخرين في صعيد واحد ، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ، وتدنو الشمس ، ويبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون ، فيقول الناس : ألا ترون ما قد بلغكم ، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : عليكم بآدم . فيأتون آدم فيقولون له : أنت أبو البشر خلقك الله [ بيده ](٣) ونفخ فيك من روحه ، وأمر الملائكة فسجدوا لك ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى إلى ما نحن فيه ، ألا ترى إلى ما قد بلغنا . فيقول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته ، نفسي نفسي نفسي ،

<sup>(</sup>۱) ( ۸ / ۲٤۷ رقم ۲۷۱۲ ) .

<sup>(</sup>٢) في صحيح البخاري: « يُجمع الناس » . قال القسطلاني في إرشاد الساري (٧ / ٢٠٥ ) « يُجمع الناس» بضم التحتية مبنيًا للمفعول، وللكشميهني والمستملي: « يجمع الله الناس).

<sup>(</sup>٣) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح البخاري .

اذهبوا إلى غبرى اذهبوا إلى نوح . فيأتون نوحًا ، فيقولون : إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض ، وقد سماك الله عبدًا شكورًا ، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول: إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لى دعوة دعوتها على قومي ، نفسى نفسى نفسى ، اذهبوا إلى غيري ، اذهبوا إلى إبراهيم . فيأتون إبراهيم ، فيقولون : يا إبراهيم ، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول لهم : إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإنى قد كنت كذبت ثلاث كذبات ـ فذكرهن أبو حيان في الحديث ـ نفسي نفسي نفسى ، اذهبوا إلى غيرى ، اذهبوا إلى موسى . فيأتون موسى ، فيقولون . يا موسى، أنت رسول الله فضلك الله برسالاته (١) وبكلامه على الناس ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ . فيقول : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، و لن يغضب بعده مثله ، وإني قد قتلت نفسًا لم أومر بقتلها ، نفسى نفسى نفسى ، اذهبوا إلى غيري ، اذهبوا إلى عيسى . فيأتون عيسى ، فيقولون : يا عيسى ، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، وكلمت الناس في المهد(٢) ، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول عيسى : إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله قط ، ولن يغضب بعده مثله \_ ولم يذكر ذنبًا \_

نفسي نفسي نفسي ، اذهبوا إلى غيري ، اذهبوا إلى محمد . فيأتون محمداً ، فيقولون : يا محمد ، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء ، وقد غفر الله / لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فأنطلق ، فآتى تحت العرش ، فأقع ساجداً لربي ، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي ، ثم يقال : يا محمد ، ارفع [ رأسك ] (٢) ، وسل تعطه ، واشفع تشفع . فأرفع رأسي ، فأقول: أمتى يا رب ، أمتي يا رب ، أمتي يا رب ، أمتي يارب .

<sup>(</sup>١) كذا في « الأصل » وقد قيدها القسطلاني بالإفراد ، والله أعلم . (٢) زاد في صحيح البخاري بعدها : « صبيًا » قال القسطلاني في إرشاد الساري (٧ / ٢٠٦) : وسقط : « صبيًا » لأبي ذر .

<sup>(</sup>٣) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح البخاري .

فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لاحساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبوب ثم قال: والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى  $^{(1)}$ .

مسلم (۲): حدثني هارون بن سعيد الأيلي ، عن ابن وهب ، أنا مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى بن عمارة ، أخبرني أبي ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله ﷺ قال : « يدخل الله أهل الجنة الجنة ، يدخل من يشاء برحمته ، ويدخل أهل النار النار ، ثم يقول : انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان ، فأخرجوه . فيخرجون منها حممًا قد امتحشوا ، فيلقون في نهر الحياة - أو الحياء - فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل ، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية ؟! »(۲) .

وحدثنا<sup>(٤)</sup> حجاج بن الشاعر ، ثنا عمرو بن عون ، أنا خالد ، عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد ، وقال : « فيلقون في نهر يقال له : الحياة » ولم يشك وقال : «كما ينبت الغثاء في جانب السيل » .

الترمذي<sup>(٥)</sup>: حدثنا هناد ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : « يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا حممًا ، ثم تدركهم الرحمة ، فيخرجون ، ويطرحون على أبواب الجنة، قال : فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتوا كما ينبت الغثاء في حميل السيل ، ثم يدخلون الجنة ».

قال : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۲/ ۱۸۶ ـ ۱۸۶ رقم ۱۹۶ ) والترمذي ( ۶/ ۲۶۶ رقم ۱۸۳۷ ) وفي الشمائل (۱۰۸ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ۳۷۸ ـ ۳۷۹ رقم ۱۱۲۸۲ ) وابن ماجه (۲/ ۱۰۹۹ رقم ۳۳۰۷ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۷۲ رقم ۱۸۶ / ۳۰۶) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١/ ٩١ رقم ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ( ۱/ ۱۷۲ رقم ۱۸۶ / ۳۰۵) .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ١١٥ رقم ٢٥٩٧ ).

البزار: حدثنا محمد بن مثنى ، ثنا سالم بن نوح ، ثنا الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : « أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون ، وأما الذين يريد الله ـ تبارك وتعالى \_ إخراجهم فتميتهم النار ، ثم يخرجون منها ، فيلقون على نهر الحياة ، فيرش عليهم من مائها ، فينتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ، ويدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة : الجهنميين ، فيدعون الله ـ تعالى ـ فيذهب ذلك الاسم عنهم (١)

ثنا محمد بن بشار ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن أبي سلمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، عن النبي ﷺ نحوه .

البخاري (٢): حدثنا هدبة بن خالد ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي عَلَيْ قال : « يخرج قوم من النار بعد ما مسهم منها سفع ، فيدخلون الجنة ، فيسميهم أهل [ الجنة ] (٣) : الجهنميين »

أبو داود الطيالسي (٤): ثنا (شعبة ، عن حماد )(٥) عن ربعي ، عن حذيفة ، عن النبي على عن عن حذيفة ، عن النبي على قال : « ليخرجن أقوام من النار منتنين قد محشتهم النار ، فيد خلون الجنة برحمة الله وشفاعة الشافعين ، يسمون : الجهنميين » .

البزار (٢٠): حدثنا رهير بن محمد والحسين بن مهدي \_ واللفظ لزهير \_ أخبرنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن ثابت ، أنه سمع أنس بن مالك يقول : قال رسول الله ﷺ: : « إن الرجل ليشفع للرجلين والثلاثة »

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۱/ ۱۷۲ ـ ۱۷۳ رقم ۱۸۵ ) وابن ماجه ( ۲/ ۱٤٤۱ رقم ۲-۶۳ ) (۲) ( ۱۱/ ۲۲۶ رقم ۲۰۰۹ وطرفه فی : ۷۶۰۰ ) .

 <sup>(</sup>٣) في « الأصل » : النار .. وضرب عليها الناسخ ، والمثبت من صحيح البخاري ..
 (٤) (٥٦ رقم ٤١٩ ) .

<sup>(</sup>٥) في مسند الطيالسي: ﴿ أَبُو عَوَانَهُ عَنَ أَبِي مَالُكُ ﴾ والحديث رواه أَبُو بكر بن أَبِي شيبة في مسنده - كما في المطالب العالية (٥/ ١١٦ رقم ٤٥٥٤) - والإمام أحمد في مسنده (٥/ ٣٩١) من طريق شعبة عن حماد - إلا أن في رواية الإمام أحمد قال شعبة : رفعه

<sup>(</sup>٦) كشف الأستار (٤ / ١٧٣ رقم ٣٤٧٣).

الطحاوي (۱): حدثنا محمد بن علي بن داود ، ثنا أحمد بن عمران الأخنسي قال : سمعت أبا بكر بن عياش ، عن / سليمان التيمي ، عن أنس بن مالك [٥/٥٦٠-ب] قال: قال رسول الله ﷺ : ﴿ إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الجنة صفوفًا وأهل النار صفوفًا ، فينظر الرجل من صفوف أهل النار إلى الرجل من صفوف أهل الجنة فيقول له : يا فلان ، أما تذكر يوم اصطنعت إليك معروفًا في الدنيا . فيقول: اللهم إن هذا اصطنع لي معروفًا في الدنيا . قال : فيقال له : خذ بيده ، وأدخله الجنة برحمة الله ـ عز وجل . قال أنس : أشهد أني سمعت رسول الله ﷺ يقوله » .

وذكر الطحاوي أيضًا قال: ثنا علي بن شيبة ، ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، أنا النضر بن شميل ، أنا أبو نعامة العدوي ، ثنا أبو هنيدة البراء بن نوفل ، عن والان العبدي ، عن حذيفة ، عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه قال : « أصبح رسول الله عنه ذات يوم ... » فذكر حديثًا طويلا من حديث يوم القيامة ، ثم ذكر فيه شفاعة الشهداء قال : « ثم يقول الله - عز وجل - : أنا أرحم الراحمين ، انظروا في النار هل فيها من أحد عمل خيرًا قط ، فيجدون في النار رجلا، فيقال له : هل عملت خيرًا قط ؟ فيقول : لا ، غير أني أمرت ولدي إذا مت فاحرقوني بالنار ، ثم اطحنوا في حتى إذا كنت مثل الكحل ، فاذهبوا بي إلى البحر فاذروني في الربح ، فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدًا ، فيعاقبني إذ عاقبت نفسي في الدنيا عليه . قال الله : لم فعلت ذلك ؟ قال : من مخافتك . فيقول : انظر ملكًا ، أعظم ملك ، فإن لك مثله وعشرة أمثاله » .

أبو نعامة العدوي اسمه عمرو بن عيسى بن سويد ، بصري ثقة ، وأبو هنيدة ثقة ، وكذلك والان ، وهو والان بن بيهس ، ويقال : والان بن قرفة ، ذكر ذلك البخارى ـ رحمه الله .

مسلم (٢) : حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، كلاهما

<sup>(</sup>۱) شرح مشكل الآثار ( ۱۳ / ۲۰۱ رقم ۳۲۵ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱/ ۱۷۳ رقم ۱۸۱ ) .

ضحك حتى بدت نواجذه ، قال : فكان يقال : ذاك أدنى أهل الجنة منزلًا »(٢) مسلم (٣) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ـ واللفظ لأبي كريب ـ قالا: ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبيدة ، عن عبد الله قال رسول الله عليه : « إنى لأعرف آخر أهل النار خروجًا من النار : رجل

يخرج منها زحفًا ، فيقال له : انطلق فادخل الجنة . قال : فيذهب ،فيدخل الجنة ، فيجد الناس قد أخذوا المنازل ، فيقال له : أتذكر الزمان الذي كنت فيه ؟ فيقول : نعم . فيقال له : تمنى . فيتمنى ، فيقال له : لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. [٥/ق١٠٠] فيقول : أتسخر بى وأنت الملك . قال : / فلقد رأيت رسول الله على ضحك حتى

مسلم (٤): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا عفان بن مسلم ، ثنا حماد بن سلمة ، ثنا ثابت ، عن أنس ، عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال : « آخر

من يدخل الجنة رجل ، فهو يمشي مرة ، ويكبو مرة ، وتسفعه النار مرة ، فإذا ما جاوزها التفت إليها ، فقال : تبارك الذي نجاني منك ، لقد أعطاني الله شيئًا ما أعطاه

ىدت نواجده » .

<sup>(</sup>۱) تحرفت في « الأصل » إلى : يزيد . والتصحيح من صحيح مسلم. (۲) رواه البخاري ( ۱۱/ ٤٢٦ رقم ٢٥٧١ ) والثرمذي ( ٤/ ٦١٤ رقم ٢٥٩٥ ) وفي الشمائل ( ٢٢٢ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٤٥٢ ـ ١٤٥٣ رقم ٤٣٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١/ ١٧٤ رقم ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱/ ۱۷٤ رقم ۱۸۷ ) .

أحدًا من الأولين والآخرين . فترفع له شجرة فيقول : أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها ، وأشرب من مائها . فيقول ـ الله عز وجل ـ : يا ابن آدم ، لعلى إن أعطيتكها تسألني غيرها . فيقول : لا يا رب . ويعاهده أن لا يسأله غيرها ، وربه يعذره ؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه ، فيدنيه منها ، فيستظل بظلها ، ويشرب من مائها ، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى ، فيقول : يا رب ، أدنني من هذه لأشرب من مائها ، وأستظل بظلها ، لا أسألك غيرها . فيقول : يا ابن آدم ، ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها . فيقول : لعلى إن أدنيتك منها تسألني غيرها ، فيعاهده أن لا يسأله غيرها ، وربه يعذره ؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها ، فيستظل بظلها ، ويشرب من مائها ، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأولتين فيقول : أي رب ، أدنني من هذه لأستظل بظلها ، وأشرب من مائها ، لا أسألك غيرها . فيقول : يا ابن آدم ، ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها ؟ قال : بلي يا رب لا أسألك غيرها . و ربه يعذره ؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه ، فيدنيه منها ، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة ، فيقول : يا رب أدخلنيها . فيقول : يا ابن آدم ما يصريني (١) منك ؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها ؟ قال : يا رب ، أتستهزئ منى وأنت رب العالمين ؟ فضحك ابن مسعود فقال : ألا تسألوني مم أضحك ؟ قال : هكذا ضحك رسول الله على قالوا : مم تضحك يا رسول الله ؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ منى وأنت رب العالمين ؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك ، ولكني على ما أشاء قادر » .

ثنا (٢) أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا يحيى \_ يعني ابن أبي بكير \_ ثنا زهير بن محمد ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن النعمان بن أبي عياش ، عن أبي سعيد الحدري أن رسول الله على قال : ﴿ إِن أَدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ، ومثل له شجرة ذات ظل ، فقال : أي [ ربّ ] (٣) قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها ... ﴾ وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود فلم يذكر

<sup>(</sup>١) أي : ما يقطع مسألتك مني .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ( ١/ ١٧٥ ـ ١٧٦ رقم ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) من صحيح مسلم .

فيه : « فيقول: يا ابن آدم ما يصريني منك . . . » إلى آخر الحديث ، وزاد فيه :

« ويذكره الله سل كذا وكذا ، فإذا انقطعت به الأماني قال الله : هو لك وعشرة أمثاله ، ثم يدخل بيته ، فيدخل عليه زوجتاه من الحور العين ، فيقولان : الحمد لله

الذي أحياك وأحيانا لك . قال : فيقول : ما أعطي أحد مثل ما أعطيت » . قد تقدم في كتاب الإيمان في أبواب الشفاعة جملة شافية من هذا الباب ،

# باب ذكر أول من يدخل الجنة

مسلم (۱): خد ثني عمرو بن محمد الناقد وزهير بن حرب ، قالا : ثنا هاشم مسلم الناقاسم ، ثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك قال : قال /

رسول الله ﷺ : « آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح ، فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد . [ فيقول ] (٢) : بك أمرت ، لا أفتح لأحد قبلك »

# باب ذکر کم یدخل الجنة بغیر حساب

مسلم (٣): حدثني حرملة بن يحيى ، أنا ابن وهب ، أنا يونس ، عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب ، أن أبا هريرة حدثه قال : سمعت رسول الله يقول : « يدخل الجنة من أمتى زمرة هم سبعون ألفًا تضىء وجوههم إضاءة

القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه ، فقال: يا رسول الله ، ادع الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله على اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله ، ادع الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله على اللهم العلى منهم. فقال رسول الله على اللهم العلى اللهم الله ققال والله الله على اللهم الله عكاشة »(٤).

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۱۸۸ رقم ۱۹۷ ) . (۲) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم .

 <sup>(</sup>٣) ( ١/ ١٩٧ رقم ٢١٦ ) .
 (٤) رواه البخاري ( ١١/ ٣١٣ ـ ١٤٤ رقم ٢٥٤٢ ) والنسائي ( ٤/ ٣٧٨ رقم ٢٦٢٧) .

مسلم (١): حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا عبد العزيز \_ يعني ابن أبي حازم \_ عن ابي حازم ، عن سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ قال : « ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفًا ، أو سبعمائة ألف \_ لا يدري أبو حازم أيهما قال \_ متماسكون آخذ " بعضهم بعضًا ، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم ، وجوههم على صورة القمر ليلة المدر (٢) .

البزار (٣): ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا أبو عاصم العباداني ، ثنا حميد ، عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا ، مع كل واحد من السبعين ألفًا سبعون ألفًا » .

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن حميد عن أنس إلا أبو عاصم . انتهى كلام أبى بكر البزار ـ رحمه الله .

أبو عاصم اسمه عبد الله بن عبيد الله ، قال ابن أبي حاتم : حدثني أبي قال: ثنا عمرو بن علي قال : ثنا أبو عاصم العباداني وكان صدوقًا ثقة . وقال يحيى بن معين : أبو عاصم العباداني صالح الحديث ما به بأس . وقال أبو زرعة : أبو عاصم شيخ .

الترمذي (٤): حدثنا الحسن بن عرفة ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن زياد الألهاني ، سمعت أبا أمامة يقول : «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفًا لا حساب عليهم ولا عذاب ، مع كل ألف سبعون ألفًا ، وثلاث حثيات من حثياته »(٥) .

أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا ابن أبي عدي ، ثنا هشام ابن عبد الله بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن أبي كثير .

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۱۹۹ رقم ۲۱۹ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ١١/ ٤٢٤ رقم ٢٥٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) كشف الأستار ( ٤/ ٢٠٩ رقم ٣٥٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤)(٤/ ٥٤٠ رقم ٢٤٣٧ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱٤٣٣ رقم ۲۸٦٤ ) .

أبو داود الطيالسي (۱): حدثنا هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن هلال بن أبي ميمونة ، عن عطاء بن يسار ، عن رفاعة بن عرابة قال : « كنا مع النبي على حتى إذا كنا بالقديد \_ أو قال : بقديد \_ جعل رجال منا يستأذنون إلى أهليهم، فيأذن لهم ، فحمد الله ، وقال خيراً ، ثم قال : ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله على أبغض إليكم من الشق الآخر ؟ فلم تر عند ذلك [من ](٢) القوم إلا باكيًا ، فقال رجل : يا رسول الله ، إن الذي يستأذنك بعد هذا لسفيه \_ وقال أبو بكر : لشقي \_ فحمد الله ، وقال خيراً ، وقال : أشهد عند الله ألا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله من قبله ، ثم يسدد إلا سلك في الجنة . ثم قال : وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب ، وإني لأرجو ألاً يدخلوها حتى تبوءوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن الحنة »

اللفظ لأبي داود ، حديث أبي بكر بمعناه .

### باب ما أول طعام أهل الجنة

البخاري (٣): / حدثنا حامد بن عمر البكراوي ، عن بشر بن المفضل ، ثنا حميد ، عن أنس بن مالك « أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي على المدينة ، فأتاه يسأله ، فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة ؟

وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال : أخبرني به جبريل آنفًا . قال ابن سلام : ذلك عدو اليهود من الملائكة . قال : أما أول أشراط

الساعة: فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة مزع الولد، فإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول

الله . قال : يا رسول الله ، إن اليهود قوم بهت ، فسلهم عني قبل أن يعلموا إسلامي .

[ ٥/ق ١٠٤ \_1]

<sup>(</sup>۱) ( ۱۸۲ رقم ۱۲۹۱ ) .

<sup>(</sup>٢) من مسند الطيالسي .

<sup>(</sup>٣) ( ٧ / ٣١٩ رقم ٣٩٣٨ ) .

فجاءت اليهود ، فقال : أي رجل عبد الله (١) فيكم قالوا : خيرنا وابن خيرنا ، وأفضلنا وابن أفضلنا وابن أفضلنا . فقال النبي على الله : أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام ؟ قالوا : أعاذه الله من ذلك . فأعاد عليهم ، فقالوا مثل ذلك ، فخرج إليهم عبد الله ، فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله . فقالوا : شرنا وابن شرنا . وتنقصوه ، قال : هذا كنت أخاف يارسول الله » .

#### باب من صفة الجنة وما أعد الله لأهلها فيها

مسلم (٢): حدثني سعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب ، قال زهير : ثنا، وقال سعيد : أنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه قال : « قال الله عز وجل - : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر . مصداق ذلك في كتاب الله عز وجل - ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُم مِن قُرَّة أَعْيُن بِجَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ (٢) هـ عز وجل - ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُم مِن قُرَّة أَعْيُن بِجَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ (٢) هـ (٤) .

مسلم (٥): حدثنا قتيبة ، ثنا ليث ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ﷺ أنه قال : « إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة »(٦) .

وثنا<sup>(٧)</sup> قتيبة ، ثنا المغيرة الحزامي ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ بمثله ، وزاد : « لا يقطعها » .

<sup>(</sup>١) زاد في صحيح البخاري : ابن سلام . قال القسطلاني في إرشاد الساري (٦/ ٢٣٦) : سقط « ابن سلام » لأبي ذر .

سطط د ابن مسارم ، د بی در . (۲) ( ۶/ ۲۱۷۶ رقم ۲۸۲۶ ) .

<sup>(</sup>٣) السجدة : ١٧ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٦/ ٣٦٦ رقم ٣٢٤٤ ) والترمذي ( ٥/ ٣٢٣ رقم ٣١٩٧ ) .

<sup>(</sup>۵) (٤/ ۱۱۷۵ رقم ۲۲۸۲ / ۲) .

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي ( ٤/ ٥٧٩ رقم ٢٥٢٣ ) والنسائي في الكبرى ( ٦ / ٤٧٩ رقم ١١٥٦٤).

<sup>. (</sup>V) صحیح مسلم ( $^{2}$ / ۲۱۷۵ رقم ۲۸۲۱ ( $^{7}$ ) .

قال مسلم (١): وثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، أنا المخزومي ، ثنا وهيب ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، عن رسول الله ﷺ قال : « إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها »(٢).

قال (٣) أبو حازم: فحدثت به النعمان بن أبي عياش ، فقال: حدثني أبو سعيد الخدري ، عن النبي عليه قال: « إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمد السديد مائة عام ما يقطعها » .

المضمر السريع مائة عام ما يقطعها » .

المترمذي (١) عن محمد بن عمرو ، ثنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة قال أقال رسول سليمان ، عن محمد بن عمرو ، ثنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة قال أقال رسول الله علي : «يقول الله عز وجل - : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر . اقرءوا إن شتتم : ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مًّا أَخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةً أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ (٥) وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ، واقرءوا إن شئتم : ﴿ وَظلَ مَعْدُودٍ ﴾ (١) وموضع سوط في الجنة مائة عام لا يقطعها ، واقرءوا إن شئتم : ﴿ وَظلَ مَعْدُودٍ ﴾ (١)

خير من الدنيا وما فيها ، واقرءوا إن شئتم : ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ (٧) »

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

البخاري (٨) : حدثنا محمد بن سنان ، ثنا فليح بن سليمان ، ثنا هلال بن على عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه قال :

<sup>(</sup>۱) (٤/ ٢١٧٦ رقم ٢٨٢٧ ) . (۲) رواه البخاري ( ۱۱ / ٤٢٣ ـ ٤٢٤ رقم ٦٥٥٢ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤/ ٢١٧٦ رقم ٢٧٢٨).

<sup>(</sup>٤) ( ٥/ ٣٧٣ ـ ٣٧٤ رقم ٣٢٩٢ ) . (٥) السجدة : ١٧ .

<sup>(</sup>٦) الواقعة : ٣٠ إ

<sup>(</sup>۷) آل عمران : ۱۸۵ .

<sup>(</sup>٨) ( ٦ / ٣٦٨ رقم ٣٢٥٢ وطرفه في : ٤٨٨١ ) .

«إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة ، واقرءوا إن شئتم : ﴿ وَظِلْرٍ مَّمْدُود ﴾(١) » .

« ولَقَاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس ، أو تغرب (7).

المترمذي (٣): / ثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا زياد بن الحسن بن الفرات القزاز ، [٥/ق٠٠٠-ب] عن أبيه ، عن جده ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ: « ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب .

مسلم (٤): حدثني هارون بن سعيد ، ثنا ابن وهب ، حدثني مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الحدري أن النبي على قال: « إن الله \_ عز وجل \_ يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة . فيقولون : لبيك ربنا وسعديك ، والخير في يديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رب ، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا رب ، وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني ، فلا أسخط عليكم بعده أبداً »(٥).

مسلم (1): حدثني هارون بن سعيد، ئنا عبد الله بن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله ﷺ قال : « إن أهل الجنة ليتراءون [ أهل الغرف ] (٧) من فوقهم كما

<sup>(</sup>١) الواقعة : ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٦ / ٣٦٨ رقم ٣٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٥٧٥ رقم ٥٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢١٧٦ رقم ٢٨٨٩ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ١١/ ٤٢٣ رقم ٦٥٤٩ ) والترمذي ( ٤/ ٥٩٥ رقم ٢٥٥٥ ) والنسائي في الكبرى ( ٤/ ٤١٦ رقم ٧٧٤٩ ) .

<sup>(7)</sup> (  $\xi$  ) (۲) رقم ۲۱۷۷ ) .

<sup>(</sup>٧) من صحيح مسلم .

تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله ، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم . قال: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله ، وصدقوا المرسلين »

مسلم (١): حدثنا عمرو الناقد ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ، جميعًا عن ابن أمراء على أنا أمراء عن محمد أمراء على أنا أمراء عن محمد

علية \_ واللفظ ليعقوب \_ قال : ثنا إسماعيل بن علية ، أنا أيوب ، عن محمد قال: « إما تفاخروا وإما تـذاكروا : الرجال أكثر في الجنة أم النساء ؟ فقال أبو

مريرة: أو لم يقل أبو القاسم ﷺ: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضوأ كوكب دري في السماء، لكل امرى منهم زوجتان

اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم ، وما في الجنة أعزب » .

ثنا<sup>(۲)</sup> ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، عن أيوب ، عن ابن سيرين قال : «اختصم الرجال والنساء أيهم في الجنة أكثر فسألوا أبا هريرة ، فقال : قال أبو القاسم على المناء أله على المناء أله القاسم على المناء القاسم على المناء المناء

الترمذي (٣): حدثنا سفيان بن وكيع ، ثنا أبي ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، عن النبي ﷺ قال : « إن أول زمرة يدخلون الجنة يوم القيامة ضوء وجوههم على مثل ضوء القمر ليلة البدر ، والزمرة الثانية على مثل أحسن كوكب دري في السماء ، لكل رجل منهم زوجتان ، على كل زوجة سبعون

حلة يرى مخ ساقها من ورائها » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن .

مسلم (٤): حدثنا قتيبة وزهير بن حرب \_ واللفظ لقتيبة \_ قالا : ثنا جرير ، عن عمارة ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إن

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۲۱۷۸ رقم ۲۸۳۴ / ۱۶ ) . (۲) ه -- د ا ( ۶/ ۲۱۷۹ تر ۲۳۵۸

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم ( ۶/ ۲۱۷۹ رقم ۲۸۳۶ ) . (۳) ( ۶/ ۸۵۶ رقم ۲۵۳ ) .

<sup>(</sup>٤)(٤) ۲۱۷۹ رقم ۲۸۳۶ / ۱۵).

أول زمرة يدخلون الجنة على صور القمر ليلة البدر ، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة ، لا يبولون ، و لا يتغوطون ، ولا يتمخطون ، ولا يتفلون ، أمشاطهم الذهب ، ورشحهم المسك ، ومجامرهم الألوة ، وأزواجهم الحور العين ، أخلاقهم على خلق رجل واحد ، على صورة أبيهم آدم ـ عليه السلام ـ ستون ذراعًا في السماء "(١).

مسلم (۲): حدثنا أبو كريب وأبو بكر بن أبي شيبة ، قالا : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : «أول زمرة تلخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر ، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة ، ثم هم بعد ذلك منازل ، لا يبولون ، ولا يتغوطون ، ولا يتمخطون ، ولا يبزقون ، أمشاطهم الذهب ، ومجامرهم الألوة ، ورشحهم المسك، وأخلاقهم على خلق رجل واحد على طول أبيهم \_ آدم عليه السلام \_ / ستون [٥/ق٥٠٠] ذراعًا ، قال ابن أبي شيبة : « على خُلُق رجل » وقال أبو كريب : « على خُلُق » وقال ابن أبي شيبة : « على صورة أبيهم » (٣) .

مسلم (1): حدثنا محمد بن رافع ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، عن رسول الله على فذكر أحاديث منها ، وقال رسول الله على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ، ولا يتمخطون ،ولا يتغوطون فيها ، آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة ، ومجامرهم من الألوة ، ورشحهم المسك ، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن ، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيًا » .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٦/ ٤١٧ رقم ٣٣٢٧ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٤٤٩ رقم ٣٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ۲۱۷۹ \_ ۲۱۸۰ رقم ۲۸۳۶ / ۱۹ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ٢/ ١٤٤٩ رقم ٤٣٣٣ م ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ۲۱۸۰ رقم ۲۸۳٤ ) .

مسلم(١): حدثنا الحسن الحلواني ، ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله عليه : " يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ، ولا يتغوطون ، ولا يتمخطون ، ولا يبولون ، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك ، يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس "

البزار : حدثنا عمرو بن علي ، ثنا أبو معاوية ، ثنا الأعمش ، عن ثمامة بن عقبة ، عن زيد بن أرقم قال : « جاء رجل من اليهود إلى رسول الله على فقال: يا أبا القاسم ، تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ؟ فقال : والذي نفسي بيده إن الرجل منهم ليؤتى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. قال: فإن الذي يأكل ويشرب يكون له الحاجة . قال : عرق يفيض مثل ريح المسك ، فإذا كان ذلك ضمر له بطنه <sup>۱(۲)</sup>

قال أبو بكر: لا نعلم حدث الأعمش عن ثمامة غير يعني هذا الحديث ، وحديثًا آخر . انتهى كلام أبي بكر .

قال يحيى بن معين : ثمامة بن عقبة ثقة . ذكر ذلك ابن أبي حاتم

الترمذي(٢): حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الله بن مسلمة، عن محمد بن عبد الله بن مسلم ، عن أبيه ، عن أنس بن مالك قال : « سنكل رسول الله على ما الكوثر ؟ قال : ذلك نهر أعطانيه الله \_ يعني : في الجنة \_ أشد بياضًا من اللبن ، وأحلى من العسل، فيه ظير أعناقها كأعناق الجزر . قال عمر : إن هذه لناعمة . قال رسول الله ﷺ : آكلها أنعم منها » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن (٤) ، ومحمد بن عبد الله بن مسلم هو ابن أخى ابن شهاب الزهري ، وعبد الله بن مسلم قد روى عن ابن عمر

<sup>(</sup>۱) (٤/ ۲۱۸۱ رقم ۲۸۳۰)

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في الكبرى ( ٦/ ٤٥٤ رقم ١١٤٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٨٥ رقم ٢٤٥٢).

<sup>(</sup>٤) كذا في « الأصل » وتحفة الأحوذي ( ٧ / ٢٥٠ رقم ٢٦٦٥ ) وتحفة الأشراف ( ١/ ٢٦٣ رقم ٩٧٥ ) وفي جامع الترمذي : حسن غريب .

مسلم (۱): حدثني زهير بن حرب ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « من يدخل الجنة ينعم لا يبأس ، لا تبلى ثيابه ، و لا يفنى شبابه » .

مسلم (٢): حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد \_ واللفظ لإسحاق \_ قال: أنا عبد الرزاق قال: قال الثوري: حدثني أبو إسحاق ، أن الأغر حدثه، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ، عن النبي عليه قال: «ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً ، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً [ وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً ] وإن لكم أن تنعموا فلا تباسوا أبداً . فذلك قوله \_ عز وجل \_ : ﴿ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجُنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٤) هـ(٥) .

مسلم (۱): حدثني سعيد بن منصور ، عن أبي قدامة ـ وهو الحارث بن عبيد ـ عن أبي عمران الجوني ، عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس ، عن أبيه ، عن النبي عمران الجوني : « إن للمؤمن في الجنة لَخيمة من لولؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلاً ، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن ، فلا يرى بعضهم بعضاً » .

وحدثني (^) أبو غسان المسمعي ، ثنا أبو عبد الصمد ، ثنا أبو عمران بهذا الإسناد ، أن رسول الله / ﷺ قال : « في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها [٥/٥٠٥-ب] ستون ميلاً في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن »(٩) .

<sup>(</sup>۱) (٤/ ۲۱۸۱ رقم ۲۳۸۲).

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۲۱۸۲ رقم ۲۸۳۷).

<sup>(</sup>٣) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٤) الأعراف : ٤٣ .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي ( ٥/ ٣٤٩ رقم ٣٢٤٦ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٣٤٥ رقم ١١١٨٤).

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ۲۸۱۲ رقم ۸۳۸۸ / ۳۳ ) .

<sup>(</sup>٧) تكورت في « الأصل ٤ .

<sup>(</sup>۸) (٤/ ۲۸۳۲ رقم ۸۳۸۲ / ۲۶).

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (٦ / ٣٦٦ رقم ٣٢٤٣) والترمذي (٤/ ٥٨١ رقم ٢٥٢٨) والنسائي

۱ رواه البحاري ( ۲ / ۱۱۱ رقم ۱۱۲۱ ) والترمدي ( ۶/ ۵۸۱ رقم ۲۵۲۸ ) والتسائم في الكبرى ( ۲ / ۶۷۹ رقم ۱۱۵٦۲ ) .

وثنا (١) أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا همام ، عن أبي عمران بهذا الإسناد ، عن النبي ﷺ قال : « الخيمة درة طولها في السماء ستون ميلاً ، في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون » .

الترمذي (٢): حدثنا علي بن حجر ، ثنا إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن أنس أن رسول الله على قال : « لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ، ولقاب قوس أحدكم أو موضع يده في الجنة خير من الدنيا وما فيها ، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ، ولملأت ما بينهما ريحًا ، ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها »

قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح .

النسائي (٢): أخبرنا عمرو بن منصور ، أنا حرمي بن حفص ، ثنا محمد بن عبد الله بن علائة ، حدثني العلاء بن عبد الله ، أن حنان بن خارجة حدثه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ﴿ بينا نحن عند رسول الله ﷺ إذ جاء رجل فقال : يا رسول الله ، أخبرنا عن ثياب الجنة أخلق تخلق أو نسج تنسج ؟ فضحك بعض القوم ، فقال لهم : تضحكون أن جاهلاً يسأل عالمًا ؟ فجلس يسيرًا أو قليلاً فقال رسول الله ﷺ : أين السائل عن ثياب الجنة ؟ قال : ها هو ذا يا رسول الله . قال : بل تشقق عنها ثمر الجنة . قالها ثلاثًا »

حنان لا أعلم روى عنه إلا العلاء بن عبد الرحمن . الترمذي (٤) حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قالا : ثنا أبو داود

الطيالسي ، عن عمران القطان ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي عَلَيْهُ قال : « يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع . قيل : يا رسول الله ، أو يطيق

<sup>(</sup>۱) (٤/ ۲۱۸۲ ـ ۲۱۸۳ رقم ۲۸۸۸ / ۲۰) .

 <sup>(</sup>۲) (۶/ ۱۵۲ رقم ۱۹۵۱) .
 (۳) السنن الكبرى (۳/ ٤٤١ رقم ۵۸۷۲) .

<sup>(</sup>٤) (٤ / ٤ / ٥٨٤ رقم ٢٥٣٦ ) .

ذلك ؟ قال : يعطى قوة مائة » .

وفي الباب عن زيد بن أرقم ، قال أبو عيسي : هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عمران القطان .

البزار (١): حدثنا محمد بن ثواب ، ثنا حسين \_ يعني ابن علي \_ عن زائدة، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة قال : « قيل : يا رسول الله ، أنفضي إلى نسائنا في الجنة ؟ فقال : إي والذي نفسي بيده ، إن الرجل ليفضي في اليوم الواحد إلى مائة عذراء » .

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة إلا حسين ابن على .

الترمذي (٢): حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، أنا عاصم بن علي ، ثنا المسعودي ، عن علقمة بن مرثد ،عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه : « أن رجلاً سأل النبي على فقال : يا رسول الله ، هل في الجنة من خيل ؟ قال : إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت . قال : وسأله رجل فقال : يا رسول الله ، هل في الجنة من إبل ؟ قال : فلم يقل له ما قال لصاحبه ، قال : إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك » .

روى علقمة [ عن ]<sup>(٣)</sup> عبد الرحمن بن سابط عن النبي ﷺ نحوه بمعناه قال: وهذا أصح من حديث المسعودي .

الترمذي (٤) : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أنا يزيد بن هارون ، أنا همام، ثنا زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) كشف الأستار (٤/ ١٩٨ رقم ٣٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) ( ٤/ ٨٨٥ رقم ٤٥٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) تحرفت في « الأصل » إلى : ابن .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٨٣٥ رقم ٢٥٣١).

قال : « في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ، والفردوس أعلاها درجة ، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة ، ومن فوقها يكون العرش ، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس » .

[٥/ق٢٠١-١] حدثنا أحمد بن منيع ، ثنا يزيد بن / هارون بإسناده نحوه .

الترمذي (١): حدثنا عباس العنبري ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا إسرائيل ، عن محمد بن جحادة عن عطاء ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين مائة عام » .

قال أبوعيسى الهذا حديث حسن غريب ا

مسلم (٢): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو أسامة ، عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد « أن ابن صياد سأل النبي على عن تربة الجنة ؟ فقال درمكة بيضاء مسك خالص »

مسلم (٣): حدثنا نصر بن علي ، ثنا بشر \_ يعني ابن مفضل \_ عن أبي مسلمة ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد قال : « قال رسول الله على البن صياد : ما تربة الجنة ؟ قال : درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم . قال : صدقت » .

النسائي (٤): أخبرنا هشام بن عمار ، عن يحيى بن حمزة ، حدثني زيد بن واقد، حدثني خالد بن عبد الله بن حسين ، حدثني أبو هريرة ، أن النبي عليه قال : « من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ، ومن شرب الخمر في

الدنيا لم يشربها في الآخرة ، ومن شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة . ثم قال رسول الله على الباس أهل الجنة ، وشراب أهل الجنة ، وآنية أهل الجنة » .

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۸۸۰ رقم ۲۵۲۹ ) . (۲) ( ٤/ ۲۹۲۳ رقم ۲۹۲۸ / ۹۳ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٢٢٤٣ رقم ٢٩٢٨ / ٩٢ ) . .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى ( ٤/ ١٩٥ رقم ٦٨٦٩ ) .

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا علي بن عبد الله ، ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ، عن أبي عمران ، عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس ، عن أبيه ، عن النبي على قال : «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر<sup>(۱)</sup> على وجهه في جنة عدن »<sup>(۱)</sup>.

مسلم (٤): حدثني حرملة بن يحيى ، أنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ،عن أنس أن النبي ﷺ قال : « أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ ، وإذا ترابها المسك »(٥) .

هذا مختصر من حديث طويل قد تقدم قي أول الكتاب في باب الإسراء .

الترمذي (٢): حدثنا محمد بن بشار ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا الجريري ، عن حكيم بن معاوية ، عن أبيه عن النبي ﷺ قال : " إن في الجنة بحر الماء ، وبحر العسل ، وبحر الخمر ، وبحر اللبن ، ثم تشقق الأنهار [ بعد ](٧) » .

قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح (^) ، وحكيم بن معاوية هو والد بهز بن حكيم ، والجريري اسمه سعيد بن إياس ، ويكنى أبا مسعود .

<sup>(</sup>۱) ( ۱۳/ ۴۳۳ رقم 333۷ ) .

<sup>(</sup>٢) في صحيح البخـاري : الكبـرياء . قال القسـطلاني في إرشـاد الساري (١٠/ ٤٠٩) : « الكبر » بكسر الكاف وسكون الموحدة ، وفي نسخة : « الكبرياء » .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ١/ ١٦٣ رقم ١٨٠ ) والترمذي ( ٤/ ٥٨١ رقم ٢٥٢٨ ) والنسائي في الكبرى ( ٤/ ٤١٩ ـ ٤٢٠ رقم ٧٧٦٥ ) وابن ماجه ( ١/ ٦٦ ـ ٦٧ رقم ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١/ ١٤٨ رقم ١٦٣ ) ..

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ١/ ٧٤٧ ـ ٥٤٨ رقم ٣٤٩ ) والنسائي ( ١/ ٢٤٠ ـ ٢٤١ رقم ٤٤٨ ) وابن ماجه ( ١/ ٤٤٨ رقم ١٣٩٩ ) .

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۲۰۳ رقم ۲۵۷۱).

<sup>(</sup>٧) في « الأصل » : بعده . والمثبت من جامع الترمذي و تحفة الأحوذي .

 <sup>(</sup>A) في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي ( ٧ / ٢٨٨ رقم ٢٦٩٠ ) وتحفة الأشراف ( ٩/
 ٤٣٢ ) : حسن صحيح .

البخاري(١): حدثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنا محمد بن مطرف ، ثنا أبو حادم، عن سهل بن سعد ، عن النبي عَلَيْهُ قال : « في الجنة ثمانية أبواب ، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون » . :

الترمذي (٢) : حدثنا بندار ، ثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن عامر الأحول، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عَيَّكِيُّهُ : ﴿ المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب ، وقد اختلف أهل العلم في هذا ، فقال بعضهم : في الجنة جماع ، ولا يكون ولد ، هكذا روي عن طاوس ومجاهد وإبراهيم النخعى ، وقال محمد : قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي ﷺ « إذا اشتهى المؤمن الولد [ في الجنة ](٤) كان في ساعة كما يشتهي »

ولكن لا يشتهي . قال محمد : وقد روي عن أبي رزين العقيلي عن النبي ﷺ قال: « إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد »

### باب ما جاء أن أهل الجنة لا ينامون

البزار (٥) / : حدثنا الفضل بن يعقوب ، ثنا محمد بن يوسف الفريابي ، عن سفيان ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر قال : « قيل : يا رسول الله ، أينام أهل

الجنة ؟ قال : النوم أخو الموت » وهذا الحديث لا نعلم أحدًا أسنده عن ابن المنكدر عن جابر إلا الثوري ولا

عن الثوري إلا الفريابي

[ ٥/ق١٠، ب]

(٢) (٤/ ٩٩٥ رقم ٢٥٦٣ ) .

(٣) رواه ابن ماجه ( ٢/ ١٤٥٢ رقم ٤٣٣٨ ) . (٤) سقطت من « ألأصل » وأثبتها من جامع الترمذي وتحفة الأحوذي ( ٧/ ٢٨٦ رقم

(٥) كشف الأستار (٤٠ / ١٩٣ رقم ٣٥١٧) .

<sup>(</sup>۱) ( ۲/ ۲۷۸ رقم ۲۷۸۲) . ا

## باب ما جاء في زيارة أهل الجنة ربهم

الترمذي(١): حدثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا هشام بن عمار ، ثنا عبد الحميد ابن حبيب بن أبى العشرين ، ثنا الأوزاعي ، ثنا حسان بن عطية ، عن سعيد بن المسيب « أنه لقى أبا هريرة ، فقال أبو هريرة : أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة . فقال سعيد : أفيها سوق ؟ قال : نعم ، أخبرني رسول الله على أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم ، ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم ، ويبرز لهم عرشه ، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة ، فتوضع لهم منابر من نور ، ومنابر من لؤلؤ ، ومنابر من ياقوت ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب ، ومنابر من فضة ،ويجلس أدناهم ـ وما فيهم من دني ـ على كثبان المسك والكافور ما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسًا . قال أبو هريرة : قلت : يا رسول الله ، وهل نرى ربنا ؟ قال : نعم ، قال : هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا . قال : كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم ، ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول للرجل منهم : يا فلان ابن فلان ، أتذكر يوم قلت كذا وكذا . فيذكر بعض غدراته في الدنيا ، فيقول : يا رب أفلم تغفر لي ؟ فيقول : بلى ، فسعة مغفرتي بلغت بك منزلتك هذه . فبينما هم على ذلك ، غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبًا لم يجدوا مثل ريحه شيئًا قط ، ويقول ربنا : قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم . فنأتي سوقًا قد حفت به الملائكة [ فيه ](٢) ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ، ولم يخطر على القلوب ، ( فيجعل )(٣) لنا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا يشتري ، وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضًا ، فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه \_ وما فيهم دني \_ فيروعه ما يرى عليه من اللباس ، فما ينقضي آخر حديثه حتى يتخيل إليه ما هو أحسن منه ، وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها ، ثم ننصرف إلى منازلنا ، فتتلقانا أزواجنا فيقلن : مرحبًا

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۹۱ ـ ۹۲ رقم ۲۵۶۹ ) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من « الأصل » وأثبتها من جامع الترمذي .

<sup>(</sup>٣) في جامع الترمذي : فيُحمل .

وأهلاً لقد جئت وإن بك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه . فيقول : إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار \_ جل جلاله \_ وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا »(١)

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه

#### باب

الترمذي (٢): حدثنا محمد بن بشار ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا حماد

ما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه »<sup>(٤)</sup>

قال أبو عيسى : هذا حديث إنما أسنده حماد بن سلمة ورفعه ، وروى سلمان بن المغيرة (٥) هذا الحديث عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى

قوله .

/ باب ما جاء أن في الجنة سوقًا

مسلم (١): حدثنا أبو عثمان سعيد بن عبد الجبار البصري ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال : « إن في الجنة لسوقًا يأتونها كل جمعة ، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم

[ ۵/ق ۱۰۷ ـ ۱ ]

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۲/ ۱٤٥١ \_۱٤٥٢ رقم ٤٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ۹۳ و رقم ۲۰۰۲)

<sup>(</sup>٣) يونس : ۲۷ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ١/ ١٦٣ رقم ١٨١ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٣٦١ ـ ٣٦٢ رقم ١١٢٣٤) وابن ماجه ( ١/ ٦٧ رقم ١٨٧ ) .

١١٢٣٤) وابن ماجه ( ١/ ٦٧ رقم ١٨٧ ) . (٥) زاد بعدها في جامع الترمذي : « وحماد بن زيد » وليست هذه الزيادة في تحفة

<sup>ِ</sup> الأحوذي ( ٧ / ˈ٢٦٨ رقم ٢٦٧٦ ) ...

<sup>(</sup>٦) ( ٤/ ١٧٨ رقم ٣٨٨٢ ) .

فيزدادون حسنًا وجمالًا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنًا وجمالًا فيقولون (١) لهم أهلوهم : والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالًا (7).

## باب من صفة النار

# وصفة أهلها وما أعد الله لهم فيها

الترمذي (٣): حدثنا أبو كريب ، ثنا عبدة بن سليمان ، عن محمد بن عمرو ، ثنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ﷺ قال : « لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة ، فقال : انظر إليها وإلى ما أعددت الأهلها فيها . قال : فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله الأهلها فيها ، قال : فوعزتك الا فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله الأهلها فيها ، قال : فرجع إليها فانظر ما أعددت الأهلها فيها . قال : فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره ، فرجع إليه فقال : وعزتك لقد خفت أن الا يدخلها أحد . قال : فاذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت الأهلها فيها . فإذا هي يركب بعضها بعضا ، فرجع إليه فقال : وعزتك الا يسمع بها أحد فيدخلها . فأمر بها فحفت بالشهوات ، فقال : ارجع إليها . فرجع إليها فرجع إليها فيها . فارجع إليها أحد فيدخلها . فارجع اليها أحد إلا دخلها » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

مسلم (٤): حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، ثنا أبي ، عن العلاء بن خالد الكاهلي ، عن شقيق ، عن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام ، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها »(٥) .

<sup>(</sup>١) كذا في « الأصل » على لغة « أكلوني البراغيث » وفي صحيح مسلم : فيقول . على الجادة .

<sup>(</sup>٢) زاد بعدها في صحيح مسلم : « فيقولون :وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالا».

<sup>(</sup>٣) ( ٤/ ٩٩٥ رقم ٢٥٦٠ ) . (٤) ( ٤/ ٢١٨٤ رقم ٢٨٨٢ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي ( ٤/ ٢٠٤ رقم ٢٥٧٣ ) وقال : قال عبد الله ـ يعني : الدارمي ـ : والثوري لا يرفعه .

مسلم (۱) : حدثنا قتيبة ، ثنا المغيرة \_ يعني ابن عبد الرحمن الحزامي \_ عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : « ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءً من حر جهنم . قالوا : والله إن كانت لكافية يا رسول الله . قال : فإنها فضلت عليها [ بتسعة ] (۲) وستين جزءًا كلها مثل

عرها». الترمذي (٣) : حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي ، ثنا يحيى بن أبي

بكير، ثنا شريك ، عن عاصم - هو ابن بهدلة - عن أبي صالح ، عن أبي هريرة، عن النبي عليها ألف عن النبي عليها ألف سنة حتى احمرت ، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت ، فهي سوداء مظلمة (٤).

روي هذا موقوقًا ، قال أبو عيسى : وهو أصح ـ يعني : الموقوف ـ قال : ولا نعلم أحدًا رفعه غير يحيى بن أبي بكير عن شريك .

مسلم(٥) : حدثنا يحيى بن أبوب ، ثنا خلف بن خليفة ، ثنا يزيد بن كيسان،

عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : « كنا مع رسول الله على إذ سمع وجبة ، فقال النبي على : تدرون ما هذا ؟ قال : قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفًا ، فهو يهوي في النار الآن حين أنتهى إلى قعرها » . الترمذي مذي (٢) : حدثنا محمود بن غيلان ، ثنا أبو داود ، أنا شعبة ، عن

الزقوم قطرت في الدنيا الأفسدت على أهل الدنيا معايشهم ، فكيف عن يكون

الترمذي (٢) : حدثنا محمود بن غيلان ، ثنا أبو داود ، أنا شعبة ، عن [٥/ن ١٠٠ ـ ب الأعمش ، عن مجاهد ، عن / ابن عباس « أن رسول الله على قرأ هذه الآية ﴿ أَتُّوا اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) ( ٤/ ٢١٨٤ رقم ٢٨٤٣ ) . (٢) تحرفت في « الأصل » إلى : بسبعة .

<sup>(</sup>۳) ( ۶/ ۲۱۲ رقم ۲۰۹۱ ) . (٤) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱٤٤٥ رقم ٤٣٢٠ ) .

<sup>(</sup>ه) (٤/ ١٨٤ رقم ٢٨٤٤) . (۵) (٤/ ٢٨٤ رقم ٢٨٤٤) .

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۲۰۹ رقم ۲۰۸۵) . (۷) آل عمران : ۲۰۱

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

الترمذي (٢): حدثنا سويد ، أنا عبد الله ، عن سعيد بن يزيد أبي شجاع ، عن أبي السمح ، عن عيسى بن هلال الصدفي ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله ﷺ : « لو أن رضاضة مثل هذه ـ وأشار إلى مثل الجمجمة ـ أرسلت من السماء إلى الأرض ، وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت إلى الأرض قبل الليل ، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفًا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها » .

قال أبو عيسى : هذا إسناد حسن صحيح .

قاسم بن أصبغ : أخبرنا محمد بن معاوية ،ثنا حفص بن محمد ، ثنا إسحاق ابن يسار ، ثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن دراج أبي السمح ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد ، عن رسول الله ﷺ قال : «لو أن دلوًا من غسلين يهراق في الدنيا الأنتن أهل الدنيا »(٣) .

وبهذا الإسناد ، عن رسول الله ﷺ أنه قال : « ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفًا قبل أن يبلغ قعره ، والصعود جبل من نار يتصعد فيه سبعين خريفًا ، ثم يهوي كذلك أبدًا »(٤) .

قال قاسم: وثنا محمد بن معاوية ، ثنا جعفر بن محمد ، ثنا يزيد \_ هو ابن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب \_ ثنا ابن وهب بهذا الإسناد أن رسول الله على الله عن على الأرض ، فاجتمع الثقلان ما أقلوه من الأرض ، فاجتمع الثقلان ما أقلوه من الأرض » .

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في الكبرى (٦/ ٣١٣ رقم ١١٠٧٠)وابن ماجه (٢/ ١٤٤٦ رقم ٤٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) (٤ / ١١١ رقم ٢٥٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ۲/ ۲۰۸ ـ ۲۰۹ رقم ۲۵۸۶ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ٥/ ٢٩٩ ـ ٣٠٠ رقم ٣١٦٤ ، ٥ / ٣٩٩ ـ ٤٠٠ رقم ٣٣٢٦ ) وقال: هذا حديث غريب .

وهذا الإسناد عن النبي عليه قال : « لو ضرب بمقمع من حديد الجبل لتفتت، فصار غبارًا » .

الترمذي (١): حدثنا عبد الله بن معاوية [ الجمحي ] (٢) ، حدثنا عبد العزيز بن مسلم ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح .

الترمذي (٣) : حدثنا سويد ، أخبرنا عبد الله ، عن سعيد بن يزيد أبي شجاع، عن أبي السمح ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله

قال: ﴿ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾ (٤) قال: تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه ، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته » .
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب ، وأبو الهيثم اسمه سليمان

ابن عمرو العتواري ، وكان يتيمًا في حجر أبي سعيد .

الترمذي (٥): حدثنا سويد ، أخبرنا عبد الله ، أنا صفوان بن عمرو ، عن

عبيد الله بن بسر ، عن أبي أمامة عن النبي ﷺ « في قوله : ﴿ يَسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَديد (١٦٠ يَتَجَرَّعُهُ ﴾ (٢) قال : يقرب إلى فيه فيكرهه ، فإذا أدني منه شوى وجهه [٥/ت١٠٨] ووقعت فروة رأسه ، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره يقول / الله :

﴿وَسَقُوا مَاءَ حَمِيمًا فَقَطَّع أَمْعَاءَهُم ﴾(٧) ويقول : ﴿ وَإِن يَسْتَغَيُّوا يَغَاثُوا بَمَاءِ كَالْمَهُل يَشْوِي

<sup>(</sup>١) ( ٤/ ١٠٤ رقم ٢٥٧٤) . (٢) تحرفت في « الأصل » إلى : الجمجمي .

<sup>(</sup>۱) حرفت في ۱۳ اله صل ۱۰ إلى ۱۰ الج . (۳) ( ۶/ ۲۰۱۰ رقم ۲۰۸۷) .

 <sup>(</sup>٤) المؤمنون : ١٠٤ .
 (٥) (٤/ ١٠٨ رقم ٢٥٨٣) .

<sup>(</sup>٦) إبراهينم : ١٦ ـ ١٧٠ . . . - (٦) إبراهينم : ١٦ ـ ١٧٠ . . .

<sup>(</sup>۷) محمد : ۱۵ . ۲۳۶

الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابِ ﴾(١) ١٠(٢).

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، وهكذا قال محمد بن إسماعيل عن عبيد الله بن بسر ، ولا نعرف عبيد الله [ بن بسر إلا في هذا الحديث ] (١) وقد روى صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بسر صاحب النبي ﷺ غير هذا الحديث .

الترمذي (٣): حدثنا سويد ، أنا عبد الله ، أنا سعيد بن يزيد ، عن أبي السمح ، عن ابن حجيرة ، عن أبي عن النبي على قال : " إن الحميم ليصب على رءوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه ، فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ، ثم يعاد كما كان » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب ، ابن حجيرة هو عبد الرحمن بن حجيرة المصري .

مسلم (٥) : حدثني زهير بن حرب ، ثنا جرير ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي مريزة قال : قال رسول الله ﷺ : « رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أخا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار » .

مسلم (١٦): حدثنا عمرو الناقد ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ، ثم يقال : يا ابن آدم ، هل رأيت خيراً قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول : لا والله يا رب . ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال : يا ابن آدم ، هل رأيت بؤساً قط ؟ هل مر بك شدة قط ؟ فيقول : لا والله يا رب ، ما مر بي بؤس

<sup>(</sup>١) الكهف : ٢٩ .

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في الكبرى ( ٦/ ٣٧١ رقم ١١٢٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من ﴿ الْأَصْلِ ﴾ وأثبتها من جامع الترمذي ، وراجع باقي كلام الترمذي هناك .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ۲۰۷ رقم ۲۸۵۲ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٢١٩١ رقم ٢٥٨٢ ) .

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۲۱۲۲ رقم ۲۸۰۷).

قط ، ولا رأيت شدة قط »(١) .

البزار (٢): حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي ، ثنا عبد الرحيم بن هارون ، عن هشام بن حسان، عن محمد بن شبيب، عن جعفر بن أبي وحشية، عن سعيد بن جيبر ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لو كان في المسجد مائة ألف أو يزيدون ثم تنفس رجل من أهل النار لأحرقهم » .

وهذا الحديث لا تعلم رواه عن رسول الله على إلا أبو هريرة ، ولا تعلم له طريقًا غير هذا الطريق ، وهذا الحديث رواه عن هشام أبو عبيدة الحداد وعبد الرحيم ، ولم نسمعه إلا من محمد بن موسى ، عن عبد الرحيم ، وإنما يعرف هذا الحديث بأبى عبيدة الحداد عبد الواحد بن واصل .

مسلم (٣): حدثنا سريج بن يونس ، ثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن الحسن ابن صالح ، عن هارون بن سعد ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « ضرس الكافر \_ أو ناب الكافر \_ مثل أحد ، وغلظ جلده مسيرة

مسلم (٤): حدثنا أبو كريب وأحمد بن عمرو الوكيعي ، قالا : ثنا ابن فضيل، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة يرفعه قال : « ما بين منكبي الكافر في

النار مسيرة (ثلاث) (٥) للراكب المسرع ٥(١) ولم يذكر الوكيعي . « في النار » الترمذي (٧) : حدثنا عباس الدوري ، ثنا عبيد الله بن موسى ، أنا شيبان ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعًا ، وإن ضرسه مثل أحد ، وإن مجلسه من جهنم

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ( ٦/ ٣٤٣ رقم ٣١٦٠ ) . (۲) كون المؤلف ( ۵/ مون تر ۲۵۸ ) .

<sup>(</sup>۲) كشف الأستار (٤/ ١٨٥ رقم ٣٤٩٩).(٣) (٤/ ٢١٨٩ رقم ٢٥٥١).

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢١٨٩ رقم ٢٥٨٢ ) .

<sup>(</sup>٥) في صحيح مسلم: ثلاثة أيام .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ١١ / ٤٢٣ رقم ٢٥٥١ ) . (٧) ( ٤/ ٢٠٦ رقم ٢٠٧٧ ) .

كما بين مكة والمدينة ».

قال : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الأعمش .

روى ابن أبي شيبة هذا الحديث قال فيه : « أربعون ذراعًا بذراع الجبار » رواه عن عبيد الله بن موسى بإسناد الترمذي .

وروى الترمذي (١) ، عن هناد بن السري، عن علي بن مسهر ، / عن [٥/ق١٠٨-ب] الفضل بن يزيد ، عن أبي المخارق ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : «إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخين يتوطؤه الناس » .

وقال : حديث غريب ، و أبو المخارق ليس بمعروف .

وأبو المخارق ذكره ابن أبي حاتم ، وقال : اسمه مغراء ، روى عن ابن عمر، روى عنه : أبو إسحاق الهمداني ، والأعمش ، والحسن بن عبيد الله ، وليث بن أبي سليم ، ويونس بن أبي إسحاق . وقال البخاري : مغراء من بني عائذ أراه أبا المخارق ، روى عن ابن عمر ، روى عنه أبو إسحاق والليث والحسن ابن عبد الله .

مسلم (٢): حدثنا عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا شعبة ، عن أبي عمران الجوني ، عن أنس بن مالك ، عن النبي علي قال : « يقول الله لأهون أهل النار عذابًا : لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديًا بها ؟ فيقول : نعم . فيقول : قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألاً تشرك أحسبه قال : ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك »(٣).

البخاري<sup>(٤)</sup>: حدثني محمد بن بشار ، ثنا غندر ، ثنا شعبة بهذا الإسناد قال: « يقول الله ـ تبارك وتعالى ـ لأهون أهل النار عذابًا يوم القيامة : لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول : نعم . فيقول : أردت منك أهون من

<sup>(</sup>۱) ( ۶/ ۲۰۱ ـ ۲۰۷ رقم ۲۰۸۰ ) .

<sup>(</sup>۲) (٤/ ۲۱٦٠ رقم ۲۸۰ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٦ / ٤١٩ رقم ٣٣٣٤ وطرفاه في : ٦٥٣٨ ، ٦٥٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۱۱/ ۲۲۶ رقم ۲۵۵۷ ) .

هذا وأنت في صلب آدم : ألاَّ تشرك بي شيئًا ، فأبيت إلا أن تشرك بي »

## باب ذكر أهون أهل النار عذابًا

مسلم (۱): حدثنا عبيد الله بن عمر ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبد الملك الأموي ، قالوا : ثنا أبو عوانة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن العباس أنه قال : " يا رسول الله ، هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال : نعم ، هو في ضحضاح من نار ، ولو لا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار "(۲).

مسلم (٣): ثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الله بن الحارث قال : سمعت العباس يقول : « قلت : يا رسول الله ، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك ، فهل نفعه ذلك ؟ قال : نعم . وجدته في غمرات من النار ، فأخرجته إلى ضحضاح » .

مسلم (٤): وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو أسامة ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ﷺ : « إن أهون أهل النار عذابًا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ، ما يرى أن أحدًا أشد منه عذابًا ، وإنه لأهونهم عذابًا »(٥).

قال مسلم (١): وثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا ليث ، عن ابن الهاد ، عن عبد الله ابن خباب ، عن أبي سعيد الخدري « أن رسول الله على ذُكر عنده عمه أبو طالب، فقال : لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة ، فيُجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه »(٧).

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۱۹۶ ـ ۱۹۰ رقم ۲۰۹ / ۳۵۷ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۷ / ۲۳۲ ـ ۲۳۳ رقم ۳۸۸۳ وطرفاه في : ۲۰۸۸ ، ۲۷۰۲)
 (۲) رواه البخاري ( ۷ / ۲۳۰ ـ ۲۳۳ رقم ۳۸۸۳ وطرفاه في : ۲۰۸۸ ، ۲۷۰۲)

<sup>(</sup>٣) ( ١/ ١٩٥ رقم ٢٠٩ / ٣٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ١/ ١٩٦ رقم ٢١٣ /٣٦٤ ) . (٥) رواه البخاري (١١/ ٤٢٤ ـ ٤٢٥ رقم ٢٥٦١ ، ٢٥٦٢) والترمذي(٤/ ٢١٦ رقم ٢٦٠٤). (٦) ( ١/ ١٩٥ رقم (٢١ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ( ٧/ ٣٣٣ رقم ٣٨٨٥ و طرفه في : ٦٥٦٤ ) .

مسلم (۱): وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار ـ واللفظ لابن مثنى ـ قالا : ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، سمعت أبا إسحاق يقول : سمعت النعمان بن بشير يخطب ، وهو يقول : سمعت رسول الله علي يقول : « إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه »(۲).

# باب ذكرمن أشد الناس عذابًا

قاسم بن أصبغ / قال : حدثنا الترمذي ، ثنا الحميدي ، ثنا سفيان ، عن [٥/٥٥-١٠] الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ :

الأعمش الناس عذابًا عند الله يوم القيامة : رجل قتل نبيًا أو قتله نبي ، أو مصور يصور التماثيل »(٣).

## باب أخذ النار من المعذبين على قدر أعمالهم

مسلم (٤): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا يونس بن محمد ، ثنا شيبان بن عبد الرحمن قال : قال قتادة : سمعت أبا نضرة يحدث ، عن سمرة ، أنه سمع النبي على يقول : « إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى عنقه ».

وحدثني (٥) عمرو بن زرارة ، أنا عبد الوهاب \_ يعني : ابن عطاء \_ عن سعيد، عن قتادة بهذا الإسناد قال : « منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته ، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته » .

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۱۹۲ رقم ۲۱۳ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۱۱/ ۲۲۶ ـ ۲۲۵ رقم ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۲ ) والترمذي ( ۶/ ۲۱۲ رقم ۲۰۱۲) .

<sup>(</sup>۳) رواه البخاري ( ۱۰/ ۳۹۲ رقم ۵۹۰۰ ) ومسلم ( ۳/ ۱۱۷۰ رقم ۲۱۰۹ ) والنسائي (۸/ ۲۰۲ ـ ۲۰۷ رقم ۵۳۷۹ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٤/ ١٨٥٥ رقم ١٨٤٥ /٣٢ ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ( ٤/ ٢١٨٥ رقم ٢٨٤٥ /٣٣ ) .

البزار: حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا الحجاج بن المنهال ، ثنا حماد بن سلمة ، عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد عن النبي على الله الله الله أهون أهل النار عذابًا: رجل منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه مع أجزاء العذاب ، ومنهم من في النار إلى صدره مع أجزاء العذاب ، ومنهم من في النار إلى صدره مع أجزاء العذاب ، ومنهم من في النار إلى ترقوته مع أجزاء العذاب ، ومنهم من قد اغتمس فيها » .

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد إلا حماد بن سلمة .

#### باب ذكر الخلود

الترمذي (١): حدثنا قتيبة ، ثنا عبد العزين بن محمد ، عن العالاء بن عبد الرحمن، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ، ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول : ألا يتبع كل إنسان ما كانوا يعبدون . فيمثل لصاحب الصليب صليبه ، ولصاحب التصاوير تصاويره ، ولصاحب النار ناره ، فيتبعون ما كانوا يعبدون ، ويبقى المسلمون ، فيطلع عليهم رب العالمين ، فيقول : ألا تتبعون الناس ؟ فيقولون : نعوذ بالله منك ، نعوذ بالله منك ، الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا . وهو يأمرهم ويثبتهم ، ثم يتوارى ، ثم يطلع فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك ، نعوذ بالله منك ، الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا . وهو يأمرهم ويثبتهم ، قالوا : وهل نراه يا رسول الله ؟ قال : وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يا رسول الله . قال : فإنكم لا تضارون في رؤيته تلك الساعة ، ثم يتواري ، ثم يطلع ، فيعرفهم نفسه ، ثم يقول: أنا ربكم فاتبعوني. فيقوم المسلمون، ويوضع الصراط فيمر عليه مثل جياد الخيل والركاب وقولهم عليه: سلم سلم ، ويبقى أهل النار فيطرح منهم فيها فوج ، ثم يقال : هل امتلأت ؟ فتقول : هل من مزيد ؟ ثم يطرح فيها فوج ، فيقال: هل امتلأت ؟ فتقول: هل من مزيد ؟ حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن قدمه فيها وأزوى بعضها إلى بعض ، ثم قال : قط . قالت : قط قط . فإذا أدخل الله

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ٩٦ \_ ٩٧٥ رقم ٩٥٥٧ ) .

أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، قال : أتي بالموت ملبيًا ، فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار ، ثم يقال : يا أهل الجنة ، فيطلعون خائفين ، ثم يقال : يا أهل الجنة ، فيطلعون خائفين ، ثم يقال : يا أهل النار ، فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة ، / فيقال لأهل الجنة وأهل النار : [٥/ن١٠٩-ب] هل تعرفون هذا ؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء : قد عرفناه هذا الموت وكل بنا ، فيضجع فيذبح ذبحًا على السور ، ثم يقال : يا أهل الجنة ، خلود لا موت ، ويا أهل النار ، خلود لا موت ، ويا أهل النار ، خلود لا موت ، ويا أهل

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله على : « يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح - زاد أبو كريب : فيوقف بين الجنة والنار ، واتفقا في الحديث - فيقال : يا أهل الجنة : هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ، فيقولون : نعم ، هذا الموت . ثم يقال : يا أهل النار ، هل تعرفون هذا ؟ قال : فيشرئبون وينظرون ويقولون : نعم ، هذا الموت . قال : فيؤمر به فيذبح ، قال : ثم يقال : يا أهل الجنة ، خلود فلا موت ، ويا أهل النار ، خلود فلا موت . ثم قرأ رسول الله على : ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرة إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي عَفْلَة وَهُمْ لا

مسلم(٢): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و أبو كريب ـ وتقاربا في اللفظ ـ قالا:

مسلم (٥): حدثنا زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد ، قال عبد : أخبرني ، وقال الآخران : ثنا يعقوب \_ وهو ابن إبراهيم بن سعد \_ ثنا أبي ، عن صالح قال : ثنا نافع ، أن عبد الله قال : إن رسول الله ﷺ قال : « يدخل الله أهل الجنة الجنة ، ويدخل أهل النار ، ثم يقوم مؤذن بينهم ، فيقول : يا أهل

يُؤْمِنُونَ ﴾ (٣) وأشار بيده إلى الدنيا »(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في الكبرى ( ٦/ ٤٨١ رقم ١١٥٦٩ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ۲۱۸۸ رقم ۲۸٤۹ ) .

<sup>(</sup>٣) مريم : ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٨/ ٢٨٢ رقم ٤٧٣٠ ) والترمذي ( ٥/ ٣١٥ ـ ٣١٦ رقم ٣١٥٦ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٣٩٣ رقم ١١٣١٦ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ١٨٩٩ رقم ١٨٥٠ / ٤٤).

الجنة ، لاموت ، ويا أهل النار ، لا موت ، كلَّ خالد فيما هو فيه »(١)

مسلم (٢): وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وحرملة بن يحيى ، قالا : ثنا ابن وهب ، ثنا عمر بن محمد بن زید بن عبد الله بن عمر بن الخطاب \_ رضی الله

عنه ـ أن أباه حدثه ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال : « إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النار أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة

والنار ثم يَذبح ، ثم ينادي مناد : يا أهل الجنة لا موت ، ويا أهل النار لا موت . فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم ، ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم  $^{(T)}$  .

الترمذي(٤): حدثنا سفيان بن وكيع ، ثنا أبي ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية ، عن أبي سعيد يرفعه قال : « إذا كان يوم القيامة أتى بالموت (كالتيس )<sup>(٥)</sup>

الأملح ، فيوقف بين الجنة والنار ، فيذبح وهم ينظرون ، فلو أن أحدًا مات فرحًا مات أهل الجنة ، ولو أن أحداً مات حزنًا لمات أهل النار »

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

البزار: حدثنا أحمد بن منصور ، ثنا عثمان بن حماد بن سلمة ، عن على ابن زيد ، عن عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس بن مالك ، عن أبي سعيد

الحدري، أن رسول الله عليه قال : « من كتب عليه الخلود لم يخرج منها . يعني

على بن زيد ضعَّفه البخاري وجماعة غيره ، وقال أبو بكر البزار : علي بن زيد ثقة مشهور بصرى

> تم كتاب الحشر والجنة بحمذ الله وعونه يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب القدر

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١١/ ٤١٤ رقم ٦٥٤٤ ) . ٠ (٢) ( ٤/ ٢١٨٩ رقم ٥٨٨ / ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ١١/ ٤٢٣ رقم ٦٥٤٨ ) . . .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٩٧ رقم ٨٥٥٢).

 <sup>(</sup>٥) كذا في « الأصل » وفي جامع الترمذي : « كالكبش » وهو المعروف .

اللهم صل على محمد نبيك الكريم

#### كتاب القدر

#### باب فرض الإيمان بالقدر

مسلم (۱): حدثنا عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا كهمس ، عن ابن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عمر [عن عمر ] (۲) « أن النبي على سئل عن الإيمان، فقال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره »(۲)

هذا مختصر من حديث قد تقدم بكامله في أول الكتاب.

الترمذي (٤): حدثنا محمود بن غيلان ، ثنا أبو داود ، أنبأنا شعبة ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش ، عن علي قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ﷺ بعثني بالحق، ويؤمن بالموت ، وبالبعث بعد الموت ، ويؤمن بالقدر »(٥).

رواه النضر بن شميل عن شعبة نحوه ، إلا أنه قال : عن ربعي ، عن رجل، عن علي .

قال أبو عيسى : حديث أبي داود عندي أصح .

<sup>(</sup>۱) ( ۱ / ۳۱ ـ ۳۷ رقم ۸ ) ،

<sup>(</sup>٢) سقطت من « الأصل » .

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ٥/ ٢٢٣ ـ ٢٢٥ رقم ٢٦٦٢ ) والترمذي ( ٥/ ٦ رقم ٢٦١٠ )
 والنسائي ( ٨/ ٤٧٢ رقم ٥٠٠٥ ) وابن ماجه ( ١/ ٢٤ رقم ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٣٩٣ رقم ٢١٤٥).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه ( ۱/ ۳۲ رقم ۸۱ ) .

## باب بدء خلق ابن آدم

# وكتب رزقه وأجله وعمله وسعادته أو شقاوته

مسلم (١): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو معاوية ووكيع .

وثنا: محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا أبي وأبو معاوية ووكيع ، قالوا : ثنا

الأعمش ، عن زيد بن وهب ، عن عبد الله قال : « ثنا رسول الله على وهو الصادق المصدوق - إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا ، ثم يكون في

الصادق المصدوق \_ إن احد كم يجمع حلقه في بطن امه اربعين يوما ، ثم يحون في ذلك علقة مثل ذلك ، ثم يرسل الله الملك ،

فينفخ الروح ، ويؤمر بأربع كلمات ، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ،

فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل

بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ه(٢).

وحدثني (٣) أبو سعيد الأشج ، ثنا وكيع ، عن الأعمش بهذا الإسناد . « إذ احدك رحمه خلقه في بطن أمه أربعين لبلة »

أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين ليلة »

وثنا<sup>(٤)</sup> عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا شعبة بن الحجاج ، عن الأعمش بهذا الإسناد وقال : « أربعين ليلة أربعين يومًا »

مسلم (٥): وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، وزهير بن حرب ـ واللفظ الا من من قالا دائل ما الدروم : 1 عام ١٦<sup>(٦)</sup> عمر من دنار عبد أدر الطفيا ،

لابن نمير ـ قالا : أثنا سفيان بن عيينة [ عن ]<sup>(٦)</sup> عمرو بن دينار ، عن أبي الطفيل ،

(۱) (٤/ ٢٠٣٦ رقم ٢٦٤٣ / ١ ) . (۲) رواه البخاري ( ٦/ ٣٥٠ رقم ٣٢٠٨ وأطرافه في : ٣٣٣٢ ، ١٥٩٤ ، ٧٤٥٤ ) وأبو

داود ( ٥/ ٢٣١ \_ ٢٣٢ رقم ٢٧٦٦ ) والترمذي ( ٤/ ٣٨٨ \_ ٣٨٩ رقم ٢١٣٧ ) والنسائي في التفسير في الكبرى ، وابن ماجه ( ١/ ٢٩ رقم ٧٦)

(۳) صحیح مسلم ( ٤/ ۲۰۳۱ رقم ۲۱۶۳ ) .
 (٤) صحیح مسلم ( ٤ / ۲۳۰ ۲ رقم ۲۱٤۳ ) .

(۶) صحیح مسلم (۲۰ ۱۰۱۱ رقم ۱۰۱۱ . (۵) (۶/ ۲۰۳۷ رقم ۲۲۶۶) .

(٦) تحرفت في « الأصل » إلى : بن .

عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي عَلَيْهُ قال : « يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول : يا رب ، أشقى أو سعيد ؟ فيكتبان ، فيقول : أي رب ، أذكر أو أنثى ؟ فيكتبان ، ويكتب عمله وأثره وأجله

ورزقه ، ثم تطوى الصحف فلا يزداد فيها ولا ينقص » .

مسلم (۱) : حدثني أبو الطاهر ، أنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ،
عن أبي الزبير المكي ، أن عامر بن واثلة حدثه ، أنه سمع / عبد الله بن مسعود [٥/٥٠١٠-ب]
يقول : « الشقي من شقي في بطن أمه ، والسعيد من وعظ بغيره . فأتى رجلا من
أصحاب النبي على يقال له : حذيفة بن أسيد الغفاري ، فحدثه بذلك من قول ابن
مسعود ، فقال : وكيف يشقى رجل بغيرعمل ! فقال له الرجل : أتعجب من ذلك ،
فإني سمعت رسول الله على يقول : إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها
ملكا فصورها ، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ، ثم قال : يا رب،
أذكر أم أنثى ؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ، ثم يقول : يا رب ، أجله . فيقول
ربك ما شاء ويكتب الملك ، ثم يقول : يا رب ، رزقه . فيقضي ربك ما شاء ويكتب

مسلم (۲) : حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا زهير [ أبو ] (۳) خيثمة ، حدثني عبد الله بن عطاء ، أن عكرمة بن خالد حدثه ، أن أبا الطفيل حدثه قال : دخلت على أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري فقال : سمعت رسول الله ﷺ بأذني هاتين يقول : « إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة، ثم يتصور عليها الملك \_ قال زهير : حسبته قال : الذي يخلقها \_ فيقول : يا رب ، أذكر أو أنثى ؟ فيجعله الله ذكراً أو أنثى ، ثم يقول : يا رب ، أسوي أو غير سوي؟ فيجعله الله سوياً أو غير سوي ، ثم يقول : يا رب ، ما رزقه ، ما أجله ، ما خلقه ؟ ثم يجعله الله شقياً أو سعيداً » .

الملك ، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده ، فلا يزيد على ما أمر ، ولا ينقص " .

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۲۰۳۷ رقم ۲۲۲۵ / ۳).

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٢٠٣٨ رقم ١٦٤٥ / ٤).

<sup>(</sup>٣) تحرفت في « الأصل » إلى : بن . والتصحيح من صحيح مسلم ، وزهير أبو خيثمة هو زهير بن معاوية بن حديج بن معاوية .

قال مسلم (۱): حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ، حدثني أبي ، ثنا ربيعة بن كلثوم ، حدثني أبي كلثوم ، عن أبي الطفيل ، عن حذيفة بن أسيد الغفاري ـ صاحب رسول الله ﷺ : « إن ملكًا موكلاً بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئًا بإذن الله لبضع وأربعين ليلة ... » ثم ذكر نحو حديثهم .

مسلم (٢): وحدثني أبو كامل ، ثنا حماد بن زيد ، ثنا عبيد الله بن أبي بكر ، عن أنس بن مالك ، ورفع الحديث أنه قال : « إن الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة ، أي رب علقة ، أي رب مضغة ، فإذا أراد الله ـ عز وجل ـ أن يقضي خلقًا قال الملك : أي رب ذكر أو أنثى ؟ شقي أو سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمه »(٣)

البزار (٤): حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا عبد الرحمن بن المبارك ، ثنا حماد ، عن هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، عن النبي على قال : « الشقي من شقي في بطن أمه ، والسعيد من سعد في بطنها »

هذا الحديث لا نعلم رواه عن حماد بن زيد إلا عبد الرحمن بن المبارك ، ولا نعلم رواه عن هشام إلا حماد بن زيد .

أبو داود الطيالسي (٥): حدثنا ابن المبارك ، عن الأوزاعي ، عن ربيعة بن يزيد

الدمشقي ، عن ابن الديلمي قال : « قلت لعبد الله بن عمرو : إنه بلغني أنك تحدث أن الشقي من شقي في بطن أمه ، فقال لنا : إني لا أحل لأحد أن يكذب علي ، إني سمعت رسول الله علي يقول : إن الله \_ عز وجل \_ خلق خلقه في ظلمة ، ثم ألقى عليهم نوراً من نوره ، فمن أصابه شيء من ذلك النور اهتدى ، ومن أخطأه

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۲۰۳۸ رقم ۲۰۲۵ ) .

<sup>(</sup>۲) (٤/ ۲۰۰۸ رقم ۲۶۲۲ ) . ۲۳) از ۱۱ د د کار ۱۸ ۱۵ تا ۱۸

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١/ ٤٩٨ رقم ٣١٨ وأطرافه في : ٣٣٣٣ ، ٢٥٩٥). . (٤) كشف الأستار (٣/ ٢٣ رقم ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ٣٠٢ رقم ٢٢٩١ ) .

## باب كل ميسر لما خلق له

مسلم (۱): / حدثنا زهير بن حرب ، ثنا جرير ، عن منصور ، عن سعد بن [م/ق ١١١-١] عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن ، عن علي قال : « كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله على فقعد ، وقعدنا حوله ، ومعه مخصرة ، فنكس ، ثم جعل ينكت بمخصرته ، ثم قال : ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار ، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة . قال : فقال رجل : يا رسول الله ، أفلا غكث نتكل على كتابنا ، وندع العمل ؟ فقال : من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة ، في عمل أهل الشقاوة ، فقال : اعملوا فكل ميسر ، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ، وأما أهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل السعادة ، وأما أهل الشقاوة ، ثم قرأ : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ الشَّقَاوة فييسرون لعمل أه الشعادة ، ومن كان ب وأما أهل الشقاوة ، ثم قرأ : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ الشَّقَاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ، ثم قرأ : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ السَّيْسَرُهُ للْعُسْرَى ﴾ (٢) ﴿ وَأَمًّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغَنَّىٰ ﴿ وَكَذَّبَ بِالْعُسْنَىٰ ۞

مسلم (١) : حدثنا أبو كريب ، ثنا أبو معاوية ، ثنا الأعمش ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي قال : «كان رسول الله على ذات يوم جالسًا وفي يده عود ينكت به ، فرفع رأسه ، فقال : ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار . قالوا : يا رسول الله ، فلم نعمل ، أفلا نتكل ؟ قال : لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له ، ثم قرأ : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴾ المي قوله ﴿فَسَنَّيْسَرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾ (٢) » .

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۲۰۳۹ رقم ۲٦٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الليل : ٥ ـ ١٠ .

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/ ٢٦٧ رقم ١٣٦٢ وأطرافه في : ٤٩٤٥ ، ٤٩٤٦ ، ٤٩٤٥ ،
 ٤٩٤٨ ، ٤٩٤٩ ، ٢٢١٧ ، ٦٦٠٥ ، ٢٥٥٧ ) وأبو داود (٥/ ٢٢٢ ـ ٢٢٣ رقم ٢٦٦١ ) والترمذي (٤/ ٤٤٥ رقم ٢٢٣٦ ) و النسائي في الكبرى (٦/ ٥١٦ رقم ١١٦٧٨ ) وابن ماجه (١/ ٣٠ رقم ٧٨) .

<sup>(</sup>٤) (٤ / ۲۰٤۰ رقم ۲٦٤٧ ) .

## باب فألهمها فجورها وتقواها

مسلم (۱): حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، ثنا عثمان بن عمر ، ثنا عزرة ابن ثابت ، عن يحيى بن عقيل ، عن يحيى بن يعمر ، عن أبي الأسود الدؤلي قال : « قال لي عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم ؟ فقلت : بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم قال : فقال : أفلا يكون ظلما ؟ قال : ففزعت من ذلك فزعا شديداً ، وقلت : كل شيء خلق الله وملك يده ، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، فقال لي : يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك ، إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله عليهم ومضى رسول الله ، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه ، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ وجل . : ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿ ﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا ﴾ (١) ».

## باب ما جاء أن الأعمال بالخواتم

البخاري<sup>(۳)</sup>: حدثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنا أبو غسان ، حدثني أبو حازم ، عن سهل بن سعد « أن رجلاً من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي على ، فنظر النبي على فقال : من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار، فلينظر إلى هذا . فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت ، فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ٤١ رقم ١٥٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الشمس : ٧ ـ ٨ .

<sup>(</sup>۳) (۱۱/ ۷۰۰ رقم ۲۲۰۷)

[إليه] (١) فكان من أعظمنا غناءً عن المسلمين ، فعرفت أنه لا يموت على ذلك ، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه ، فقال النبي على عند ذلك : إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار ، وإنما الأعمال بالخواتيم » .

مسلم (٢): حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا عبد العزيز \_ يعني ابن محمد \_ عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : " إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ، ثم يختم له عمله بعمل أهل النار ، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ، ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة » .

مسلم (٣): حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا يعقوب \_ يعني ابن عبد الرحمن \_ عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ﷺ قال : « إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ، وإن الرجل ليعمل عمل [أهل] (١) النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة »

الترمذي<sup>(٥)</sup>: ثنا قتيبة ، ثنا الليث ، عن أبي قبيل ، عن شفي بن ماتع ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « خرج علينا رسول الله على وفي يده كتابان فقال : أتدرون ما هذان الكتابان ؟ فقلنا : لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا ، فقال للذي في يده اليمنى : هذا كتاب من رب العالمين فيه : أسماء أهل الجنة ، وأسماء آبائهم ، وقبائلهم ، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً ، ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين فيه : أسماء أهل النار ، وأسماء آبائهم ، وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً . فقال وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً . فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله ، إن كان أمر قد فرغ منه ؟ فقال : سددوا وقاربوا،

<sup>(</sup>١) من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٢) ( ٤/ ٢٤٠٢ رقم ١٥٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٢٤٢ رقم ١١٢ ).

<sup>(</sup>٤) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۵) ( ٤/ ٤٤٩ رقم ٢١٤١ ) .

فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل ، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ، ثم قال رسول الله على بيديه فنبذهما ، ثم قال : فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة ، وفريق في السعير »(١)

ثنا قتيبة ، ثنا بكر بن مضر ، عن أبي قبيل نحوه .

وفي الباب عن ابن عمر

قال أبو عيسى : حديث حسن غريب صحيح ، و أبو قبيل اسمه حيي بن

# باب كتب المقادير قبل خلق الخلائق

مسلم (٢): حدثني أبو الطاهر ، ثنا ابن وهب ، أخبرني أبو هانئ الخولاني ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله على يقول : « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات

 $[e]^{(1)}$  بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء  $[e]^{(1)}$  .

البخاري (٥) : حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، ثنا أبي ، ثنا الأعمش ، ثنا جامع بن شداد ، عن صفوان بن محرز أنه حدثه ، عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ﷺ : « كان الله عز وجل ـ ولم يكن شيء غيره ، وكان عرشه

على الماء ، وكتب في الذكر كل شيء »(١)

(١) رواه النسائي في الكبرى ( ٦/ ٤٥٢ ـ ٤٥٣ رقم ١١٤٧٣ ) .

الميزار(٧) : حدثنا إبراهيم بن زياد الصائغ ، ثنا زيد بن الحباب ، ثنا معاوية

<sup>(</sup>۲) ( ۶/ ۲۰۶۴ رقم ۲۱۵۳ ) . (۳) من صحیح مسلم .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ٤/ ٤٥٨ رقم ٢١٥٦ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ٦/ ٣٣٠ رقم ٣١٩١ ) . (٦) رواه الترمذي ( ٥/ ٧٣٢ رقم ٣٩٥١ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/٣٦٣ رقم ١١٢٤٠).

<sup>(</sup>٧) البحر الزخار ( ٧ / ١٣٧ رقم ٢٦٨٧ ) .

ابن صالح ، حدثني أيوب بن أبي ( زائدة )<sup>(۱)</sup> ، عن عبادة بن الوليد بن عبادة ، عن أبيه ، عن جده عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : "أول ما خلق الله القلم فقال له : اجر . فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة ، يا / بني ، إن [٥/ف١١٢-أ] مت على غير هذا دخلت النار "(٢) .

أيوب هذا هو ابن زياد ، روى عن عبادة بن الوليد والقاسم بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود والقاسم أبي عبد الرحمن وخالد بن معدان ، وروى عنه معاوية بن صالح ويزيد بن سنان وزيد بن أبي أنيسة .

الترمذي (٣): حدثنا يحيى بن موسى ، ثنا أبو داود الطيالسي ، ثنا عبد الواحد ابن سليم ، سمع عطاء بن أبي رباح ، سمع الوليد بن عبادة بن الصامت قال : الدعاني أبي فقال : يا بني ، اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله ، وتؤمن بالله ، وتؤمن بالله ، وتؤمن القدر كله خيره وشره ، فإن مت على غير هذا دخلت النار ، إني سمعت رسول الله على يقول : إن أول ما خلق الله القلم فقال : اكتب . قال : ما أكتب ؟ قال : اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد » .

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب .

الترمذي (٤): حدثنا أحمد بن محمد بن موسى ، أنا عبد الله بن المبارك ، ثنا ليث بن سعد وابن لهيعة عن قيس بن الحجاج .

وثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، أنا أبو الوليد ، ثنا ليث بن سعد ، حدثني قيس بن الحجاج ـ المعنى واحد ـ عن حنش الصنعاني ، عن ابن عباس قال : «كنت خلف رسول الله على فقال : يا غلام ، إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله

<sup>(</sup>١) في مسند البزار : زيد .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٤/ ٤٥٧ رقم ٢١٥٥ ، ٥/ ٤٢٤ رقم ٣٣١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٥٥٧ رقم ٥٥١٥ ).

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٥٧٥ ـ ٧٦ رقم ٢٥١٦ ) .

لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف »

قال : هذا حديث حسن صحيح ,

أبو داود (١) : حدثنا محمد بن كثير ، أنا سفيان ، عن أبي سنان ، عن وهب

ابن خالد الحمصي، عن [ ابن ] (٢) الديلمي قال: « أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي، فقال: لو

أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم ، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خير لهم من أعمالهم ، ولو أنفقت مثل أحد ذهبًا في سبيل الله ما قبله

منك حتى تؤمن بالقدر ، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وإن مت على غير هذا لدخلت النار . قال : ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك ، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك ، ثم أتيت زيد بن

مسعود فقال مثل ذلك ، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك ، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي على عثل ذلك »(٣).

# باب قول الله تعالى

# ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾(١)

مسلم (٥): حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك فيما قرئ عليه ، عن رياد بن سعد ، عن عمرو بن مسلم ، عن طاوس أنه قال : « أدركت ناسًا من أصحاب

النبي ﷺ يقولون : كل شيء بقدر قال : وسمعت عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله ﷺ : كل شيء بقدر حتى العجز والكيس \_ أو الكيس والعجز »

<sup>(</sup>۱) ( ٥/ ٢٢٦ \_ ٢٢٧ رقم ٢٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) تحرفت في « الأصل » إلى : أبي . والتصحيح من سنن أبي داود ، وابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز الديلمي .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ۱/ ۲۹ رقم ۷۷ ) . (٤) القمر : ٤٩ .

<sup>(</sup>٥) (٤ / ٥٥ / رقم ٥٥٢٢).

مسلم (۱): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن زياد بن إسماعيل ، عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي ، عن أبي هريرة، قال : « جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله على في القدر ، فنزلت: ﴿ يَوْمَ يُسْعَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (١٤) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ (١٠) (٢) .

# باب ما جاء أن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا

مسلم (١٤): / حدثني إسحاق بن منصور ، أنا أبو هشام المخزومي ، ثنا [٥/١٥٠١-ب] وهيب، ثنا سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة ، العينان زناهما النظر ، والأذنان زناهما الاستماع ، واللسان زناه الكلام ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها الخطا ، والقلب يهوى ويتمنى ، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه » .

مسلم (٥): حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، وعبد بن حميد ـ واللفظ لإسحاق ـ قال: أخبرنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال: « ما رأيت شيئًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة ، أن النبي على قال : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العينين النظر ، وزنا اللسان المنطق ، والنفس تمني وتشتهي ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه »(١).

قال عبد في روايته : ابن طاوس ، عن أبيه ، سمعت ابن عباس .

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ٤٦ رقم ٢٥٢٦ ).

<sup>(</sup>٢) القمر : ٤٨ ـ ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ٤/ ٤٥٩ رقم ٢١٥٧ ) وابن ماجه ( ١/ ٣٢ رقم ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢٠٤٧ رقم ٢٠٢٧ / ٢١).

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٢٠٤٦ رقم ٢٠٤٢ / ٢٠).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ۱۱/ ۲۸ رقم ٦٢٤٣ وطرفه في : ٦٦١٢ ) وأبو داود ( ٣/ ٥٠ ـ ٥١ رقم ٢١٤٥ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٤٧٣ رقم ١١٥٤٤ ) .

## باب احتجاج آدم وموسى عليهما السلام

مسلم (۱): حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار وابن أبي عمر المكي وأحمد بن عبدة الضبي ، جميعًا عن ابن عينة ـ واللفظ لابن حاتم وابن دينار ـ قالا : ثنا سفيان بن عينة ، عن عمرو ، عن طاوس قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله على : « احتج آدم وموسى ، فقال موسى : يا آدم ، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة . فقال له آدم : أنت موسى خصك الله بكلامه وخط لك بيده ، أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة . فحج آدم موسى »(۲)

وفي حديث ابن أبي عمر وأحمد بن عبدة ، قال أحدهما : « خط ـ وقال الآخر : كتب ـ لك التوراة بيده »(٣)

قال مسلم (ئ): وحدثنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله على قال : «تحاج آدم وموسى ، فحج آدم موسى ، فقال له موسى : أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة . فقال له آدم : أنت الذي أعطاه الله علم كل شيء ، واصطفاه على الناس برسالته ؟ قال : نعم . قال : فتلومني على أمر قد قدر على قبل أن أخلق » .

ولمسلم في بعض ألفاظ هذا الحديث : « أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة »

<sup>(</sup>۱) (٤/ ٤٢ رقم ٢٦٥٢ ) . ١

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١١/ ١٣٥ رقم ٦٦١٤ ) وأبو داود ( ٥/ ٢٢٨ رقم ٤٦٦٩ ) وعزاه المزي في تحفة الأشراف إلى السنن الكبرى للنسائي ، وابن ماجه ( ١/ ٣١ رقم ٨٠).

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢٠٤٣ رقِم ٢٥٢٢ ) .

## باب ما جاء أن كل مولود يولد على الفطرة

مسلم (١): حدثنا حاجب بن الوليد ، ثنا محمد بن حرب ، عن الزبيدي ، عن الزهري ، أخبرني سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أنه كان يقول : قال رسول الله ﷺ : « ما من مولود إلا ويولد على الفطرة ، أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء . ثم يقول أبو هريرة : اقرءوا إن شئتم : ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ الّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّه ﴾ (١) الآية » .

مسلم (٣): حدثنا زهير بن حرب ، ثنا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه . فقال رجل : يا رسول الله ، أرأيت لو مات قبل ذلك ؟ قال : الله أعلم بما كانوا عاملين » .

مسلم<sup>(١)</sup> : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا : ثنا أبو معاوية .

وثنا ابن نمير ، حدثني أبي ، كلاهما عن الأعمش بهذا / الإسناد في حديث [٥/ق٦١٠-١] ابن نمير : « ما من مولود إلا وهو على الملة » .

وفي رواية أبي بكر ، عن أبي معاوية : « إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه » وفي رواية أبي كريب ، عن أبي معاوية : « ليس من مولود إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه » .

مسلم (٥): حدثنا محمد بن رافع ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن همام بن منبه : هذا ما ثنا أبو هريرة عن رسول الله ﷺ ، فذكر أحاديث منها : وقال

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۲۰٤۷ رقم ۱۰۵۸ / ۲۲ ) .

<sup>(</sup>١) الروم : ٣٠ .

<sup>(</sup>۳) ( ٤/ ۲۰٤۸ رقم ۲۰۲۸ / ۲۳ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ۲۰۶۸ رقم ۲۰۵۸ ) .

<sup>(</sup>۵) ( ٤/ ٤٨ / ۲ رقم ۸٥٢٢ / ۲٤ ) .

مسلم (٢) : حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا عبد العزيز ـ يعني الدراوردي ـ عن

العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله على قال : « كل إنسان تلده ألى عن أبيه ما أبيه المان فسلم،

أمه على الفطرة ، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجسانه ، فإن كانا مسلمين فمسلم ، كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها ـ عليهما السلام »

# باب ما جاء في أولاد المشركين

مسلم (٣): حدثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : « سئل رسول الله على عن أطفال المشركين ، عمن يموت منهم صغيراً ؟ فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين » .

مسلم (٤): حدثنا زهير بن حرب ، ثنا جرير ، عن العلاء بن المسيب ، عن ،

أن الله خلق الجنة وخلق النار ، فخلق لهذه أهلاً ، وخلق لهذه أهلاً » وخلق لهذه أهلاً » مسلم (٥) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا وكيع ، عن طلحة بن يحيى

[عن] (٢) عمته عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين قالت : « دُعِي رسول الله ﷺ إلى جنازة صبي من الأنصار ، فقلت : يا رسول الله ، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة ، لم يعمل السوء ولم يدركه . قال : أو غير ذلك يا عائشة ، إن الله

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١١/ ٢٠٥ رقم ٢٥٩٩ ) .

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۸۶۰۲ رقم ۱۹۵۸ ) . (۳) (۶/ ۶۹ ۲۰ رقتم ۱۹۵۹ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٥٠٠٠ رقم ٢٢٦٢ / ٣٠) .

<sup>(</sup>ه) (۶/ ۵۰۰۰ رقم ۲۲۲۲ / ۳۱).

<sup>(</sup>٦) تحرفت في « الأصل » إلى : ابن .

خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم ، وخلق للنار أهلا ، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم »(١) .

البخاري<sup>(۲)</sup>: حدثنا مؤمل [بن]<sup>(۳)</sup> هشام ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن عوف، عن أبي رجاء ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي ﷺ في حديث الرؤيا : « [أما]<sup>(3)</sup> الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم ـ عليه السلام ـ وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة . فقال بعض المسلمين : يا رسول الله ، أولاد المشركين ؟ فقال رسول الله ﷺ : وأولاد المشركين » (٥) .

# باب ما جاء في الغلام

## الذي قتله الخضر عليه السلام

مسلم (٢): حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثنا معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن رقبة بن مسقلة ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً ولو عاش لأرهق أبويه طغيانًا وكفراً »(٧) .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۵/ ۲۳۳ رقم ۲۸۰ ) والنسائي ( ۶/ ۳۵۹ رقم ۱۹۶۲ ) وابن ماجه (۱/ ۳۲ رقم ۸۲ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۱۲ / ۵۷ رقم ۷۰٤۷ ) .

 <sup>(</sup>٣) تحرفت في « الأصل » إلى : ثنا .

<sup>(</sup>٤) من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>۵) رواه مسلم ( ٤/ ۱۷۸۱ رقم ۲۲۷۰ ) والترمذي ( ٤/ ٤٣٥ رقم ۲۲۹۶ ) والنسائي في الكبرى ( ٤ / ۳۹۱ رقم ۷٦٥۸ ، ٦ / ۳۵۸ رقم ۱۱۲۲۲ )

<sup>(</sup>٦) (٤/ ٥٠٠ رقم ٢٦٦١ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود ( ٥ / ٢٣٠ رقم ٤٦٧٣ ) والترمذي ( ٥ / ٣١٢ رقم ٣١٥٠ ) .

#### / باب ضرب الآجال

مسلم (١): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ـ واللفظ لأبي بكر ـ قالا : ثنا وكيع ، عن مسعر ، عن علقمة بن مرثد ، عن المغيرة بن عبد الله اليشكري ،

عن المعرور بن سويد ، عن عبد الله قال : «قالت أم حبيبة زوج النبي على اللهم

أمتعني بزوجي رسول الله علية وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية . قال : فقال النبي علية:

قد سألت الله لآجال مضروبة ، وأيام معدودة ، وأرزاق مقسومة ، لن يعجل شيئًا

قبله حله ، أو يؤخر شيئًا عن حله ، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار ، أو عذاب في القبر كان خيراً وأفضل ... »(٢) وذكر الحديث .

مسلم (٣): وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحجاج بن الشاعر \_ واللفظ

لحجاج \_ قال إسحاق : أنا ، وقال حجاج : ثنا عبد الرزاق ، أنا الثوري، عن علقمة بن مرثد ، عن المغيرة بن عبد الله اليشكري ، عن معرور بن سويد ، عن

عبد الله قال : « قالت أم حبيبة : اللهم متعني بزوجي رسول الله ... » فذكر

الحديث ، وقال فيه : « لآجال مضروبة ، وآثار موطوءة » .

وفي طريق أخري<sup>(٤)</sup> : « **وآثار مبلوغة** »

# باب وما تدري نفس بأي أرض تموت

الترمذي (٥): ثنا بندار ، ثنا مؤمل ، ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن مطر ابن عكامس قال : قال رسول الله عليه : « إذا قضى الله لعبد أن عوت بأرض

جعل له إليها حاجة »

قال : هذا حديث حسن غريب ، ولا يعرف لمطر بن عكامس ، عن النبي عليه غير هذا الحديث .

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۲۰۵۰ رقم ۱۲۲۳ / ۳۲).

<sup>(</sup>۲) عزاه المزي إلى سنن النسائي الكبرى . (۳) ( ٤/ ٢٠٥١ رقم ٢٢٦٣ / ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٤/ ٢٠٥٢ رقم ٢٦٦٣ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٩٩٤ رقم ٢١٤٦) .

قال (۱): ثنا أحمد بن منيع، وعلي بن حجر \_ المعنى واحد \_ قالا: ثنا إسماعيل ابن إبراهيم ، عن أيوب ، عن أبي المليح بن أسامة ، عن أبي عزة قال: قال رسول الله ﷺ: « إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة \_ أو قال: بها حاجة » .

قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح ، وأبو عزة له صحبة ، واسمه يسار بن عبد ، وأبو المليح اسمه عامر بن أسامة بن عمير الهذلي .

#### باب ترك العجز

مسلم (٢): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن غير ، قالا : ثنا عبد الله بن إدريس، عن ربيعة بن عثمان ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير ، احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجز ، وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت لكان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل . فإن لو تفتح عمل الشيطان »(٣) .

#### باب ما جاء في القدرية

أبو داود (٤): حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم \_ حدثني بمنى \_ عن أبيه ، عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ قال : « القدرية مجوس هذه الأمة ، إن مرضوا فلا تعودوهم ، وإن ماتوا فلا تشهدوهم » .

الترمذي (٥): حدثنا محمد بن بشار ، ثنا أبو عاصم ، ثنا حيوة بن شريح ، أخبرني أبو صخر ، حدثني نافع « أن ابن عمر جاءه رجل فقال : إن فلانًا يقرأ

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي ( ٤/ ٣٩٤ رقم ٢١٤٧ ) .

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۲۰۰۲ رقم ۲۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى ( ٦/ ١٦٠ رقم ١٠٤٦١ ) وابن ماجه ( ١/ ٣١ رقم ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤) (٥/ ٢٢٠١ رقم ١٩٥٨ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٣٩٧ رقم ٢١٥٢).

[٥/ف١١١-١] عليك / السلام . فقال : إنه بلغني أنه قد أحدث ، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام ، فإني سمعت رسول الله على يقول : يكون في هذه الأمة \_ أو في أمتي،

الشك منه ـ خسف ومسخ أو قذف في أهل القدر »(١).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب ، وأبو صخر اسمه حميد ابن زياد .

البزار: حدثنا عمرو بن علي ، ثنا أبو عاصم ، ثنا حيوة بهذا الإسناد عن النبي ﷺ: « يكون ذلك في أهل

قال : ولا نعلم أسند حميد عن نافع غير هذا الحديث .

وروى أبو عيسى (٢) من طريق القاسم بن حبيب وعلي بن نزار ، عن نزار ، عن نزار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية »(٣).

والقاسم وعلي ضعيفان ليس حديثهما بشيء .

قال أبو عيسى : وفي الباب عن ابن عمر ورافع ، وهذا حديث (غريب)(1). أبو داود(٥): حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا عبد الله بن يزيد ، ثنا سعيد ـ يعني: ابن أبي أيوب ـ أخبرني أبو صخر ، عن نافع قال : « كان لابن عمر صديق من أهل الشام فكاتبه ، فكتب إليه عبد الله بن عمر أنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر ، فإياك أن تكتب إلي فإني سمعت رسول الله على يقول : سيكون في أمتي

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ٥/ ١٨٦ رقم ٤٥٩٥ ) وابن ماجه ( ۲/ ١٣٥٠ رقم ٤٠٦١ ) . (۲) جامع الترمذي ( ٤/ ٣٩٥ رقم ٢١٤٩ ) .

<sup>(</sup>۳) رواه ابن ماجه ( ۱/ ۲۶ رقم ۱۲ ) . (۳)

<sup>(</sup>٤) في جامع الترمذي : غريب حسن صحيح . وفي تحفة الأحوذي (٦/ ٣٦٣ رقم ٢٢٣٩) وتحفة الأشراف ( ٥/ ١٦٩ رقم ٢٢٢٢ ) : حسن غريب .

<sup>(</sup>٥) ( ٥/ ١٨٦ رقم ١٩٥٥ ) .

#### أقوام يكذبون بالقدر »(١) .

البزار (٢): حدثنا محمد بن معمر ، ثنا أبو عاصم ، ثنا جرير بن [ حازم ] (٣) ، عن أبي رجاء ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يزال أمر هذه الأمة موائمًا \_ أو مقاربًا أو كلمة تشبهها \_ ما لم يتكلموا في الولدان والقدر » .

قال (١) : وحدثنا عمر ، ثنا سليمان بن عبد الرحمن ، ثنا سليمان بن عتبة ، سمعت يونس بن ميسرة بن حلبس يحدث ، عن أبي إدريس ، عن أبي الدرداء ، عن رسول الله على قال : « لا يدخل الجنة عاق ، ولا مدمن خمر ، ولا مكذب بقدر» (٥) .

قد تقدم ذكر سليمان بن عتبة .

البزار (٦): حدثنا محمد بن حصين وعمرو بن علي \_ واللفظ لمحمد \_ قالا : ثنا عمر بن أبي خليفة ، ثنا هشام \_ يعني : ابن حسان \_ عن محمد ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « أخر الكلام في القدر لشرار الناس في آخر الكلام أي القدر الشرار الناس في آخر الكلام أي القدر الشرار الناس في آخر الكلام أي القدر الشرار الناس أي المنان » .

وهذا الحديث لا نعلم له عن أبي هريرة طريقًا غير هذه الطريقة من جهة صحيحة ، ولا نعلم رواه عن هشام إلا عمر بن أبي خليفة .

# باب المعصوم من عصم الله

البخاري (٧): حدثنا عبدان ، ثنا عبد الله ، أنا يونس ، عن الزهري ، حدثني

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ( ٤/ ٣٩٧ رقم ٢١٥٢ ) وابن ماجه (٢/ ١٣٥٠ رقم ٤٠٦١ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>۲) كشف الأستار ( ۳/ ۳۵ ـ ۳۱ رقم ۲۱۸ ) .

<sup>(</sup>٣) تحرفت في « الأصل » إلى : عاصم .

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار ( ٣/ ٣٦ رقم ٢١٨٢ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۱۲۰ رقم ٣٣٧٦ ) .

<sup>(</sup>٦) كشف الأستار ( ٣/ ٣٥ رقم ٢١٧٩ ) .

<sup>(</sup>V) ( ۱۱ / ۱۰ه رقم ۱۹۱۱ ) .

أبو سلمة ، عن أبي سعيد الحدري ، عن النبي ﷺ قال : « ما استخلف خليفة إلا له بطانتان : بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه ، [ وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه](١) والمعصوم من عصم الله ـ عز وجل (٢).

تُم كتاب القدر بحمد الله وعونه وتأييده ونصره

وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يتلوه إن شاء الله ـ تعالى ـ كتاب الأذكار والأدعية

 <sup>(</sup>۱) سقطت من « الأصل » سهوا ، وأثبته من صحيح البخاري .
 (۲) رواه النسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٣٢ رقم ٧٨٢٥ ، ٥/ ٣٣٠ رقم ٨٧٥٥ ) .

## / بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد نبيك الكريم

#### كتاب الأذكار والأدعية

## باب الترغيب في ذكر الله تعالى

مسلم (۱): حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ، قال إسحاق : أنا ، وقال الآخران : ثنا جرير ، عن الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عن عبد الله عن عبد الله عن أجل ذلك مدح الله عن أجل ذلك مدح نفسه ، وليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل ـ من أجل ذلك مدح نفسه ، وليس أحد أغير من الله ، من أجل ذلك حرم الفواحش ، وليس أحد أحب إليه العذر من الله ، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل » .

مسلم (٢): حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ، قال إسحاق : أنا، وقال عثمان : ثنا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « ليس أحد أحب إليه المدح من الله \_ جل وعز \_ من أجل ذلك مدح نفسه ، وليس أحد أغير من الله ، من أجل ذلك حرم الفواحش ( ما ظهر منها وما بطن )(٣) (١) .

البخاري (٥): حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا [أبو عوانة ] (٢) ، ثنا عبد الملك، عن وراد كاتب المغيرة ، عن المغيرة قال : « قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلاً مع

<sup>(</sup>۱)( ٤/ ۲۱۱٤ رقم ۲۷۲۰ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ۲۱۱۳ رقم ۲۲۷۲ ) .

<sup>(</sup>٣) ليست في صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٩ / ٢٣٠ رقم ٢٢٠٠ وطرفه في ٧٤٠٣ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٣٤٥ رقم ١١١٨٣ ) .

<sup>(</sup>۵) ( ۱۳ / ۱۱۱ رقم ۲۱۱۷ ) .

<sup>(</sup>٦) في « الأصل » : أبو عبد الله . والمثبت من صحيح البخاري ، وأبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري .

امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح . فبلغ ذلك رسول الله على فقال : أتعجبون من غيرة سعد ، والله لأنا أغير منه ، والله أغير مني ، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وما أحد أحب إليه العذر من الله ، من أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين ، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ، من أجل ذلك وعد

البخاري<sup>(۲)</sup>: حدثنا عمر بن حفص ، ثنا أبي ، قال<sup>(۳)</sup> الأعمش ، قال : سمعت أبا صالح ، عن أبي هريرة قال : قال النبي ﷺ : « يقول الله عبر وجل ـ : أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ، وإن تقرب إلي ( بشبر )<sup>(3)</sup> ؛ تقربت إليه ذراعًا ، ومن (<sup>(1)</sup> أتاني عشي ؛ أتيته هرولة »

روى أبو بكر بن أبي شيبة ، عن محمد بن مصعب ، عن الأوزاعي ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن ألدرداء ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : «إن الله يقول : أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه »(٧)

ومحمد بن مصعب هذا هو القرقساني ، وهو يُضعف لأنه كانت فيه غفلة .

ومحمد بن مصعب مدا هو الفرقساني ، وهو يصعف ديه داي دين عليه عليه . . . مسلم (٨) : حدثنا أمية بن بسطام ، ثنا يزيد \_ يعنى ابن زريع \_ ثنا روح بن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۲/ ۱۱۳۱ رقم ۱٤۹۹ ) .

<sup>(</sup>۲) (۱۳ / ۲۰۵ رقم ۲۰۵۷) . -

 <sup>(</sup>٣) في صحيح البخاري : حدثنا .
 (٤) في صحيح البخاري : شبراً . بإسقاط الخافض والنصب ، وهي رواية أبي ذر عن

الكشميهني ، كما في إرشاد الساري ( ١/ ٣٨٢ ) . (٥) كذا في « الأصل » وهي رواية أبي ذر عن الحموي ، كما في إرشاد الساري ، وفي

صحيح البخاري: « إليه » . (٦) كذا في « الأصل » ، وهي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي، وفي صحيح البخاري:

<sup>(</sup>۷) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۲٤٦ رقم ۳۷۹۲ ) .

<sup>(</sup>٨) (٤/ ٢٢٠٢ رقم ٢٧٢٢).

القاسم، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : « كان رسول الله على يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له : جمدان ، فقال : سيروا هذا جمدان سبق المفردون . قالوا : وما المفردون يا رسول الله ؟ قال : الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» .

وروى الترمذي (١) من طريق عمر بن راشد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « سبق المفردون . قالوا : يا رسول الله ، وما المفردون ؟ قال : المستهترون بذكر الله ، يضع الذكر عنهم أثقالهم / فيأتون يوم القيامة خفافًا » .

[1-110 0/0]

رواه عن أبي كريب ، عن أبي معاوية ، عن عمر بن راشد ، وقال : هذا حديث حسن غريب .

الترمذي (٢): حدثنا زياد بن أيوب ، ثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي ، عن تمام ابن نجيح ، عن الحسن ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « ما من حافظين رفعا إلى الله ما حفظا من ليل أو نهار ، فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيراً إلا قال : أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة » .

الترمذي (٣): حدثنا الحسين بن حريث ، ثنا الفضل بن موسى ، عن عبد الله ابن سعيد ، عن زياد مولى ابن عياش ، عن أبي بحرية ، عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ﷺ : « ألا أنبئكم بخير أعمالكم ، وأزكاها عند مليككم ، وأرفعها في درجاتكم ، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق ، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم ، فتضربوا أعناقهم و [ ويضربوا ](٤) أعناقكم ؟ قالوا : بلى . قال : ذكر الله . فقال معاذ بن جبل : ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله »(٥) .

رواه بعضهم عن عبد الله فأرسله .

<sup>(</sup>۱) ( ۵/ ۷۷۷ رقم ۳۵۹۲ ).

<sup>(</sup>۲) (۳/ ۳۱۰ رقم ۹۸۱ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٥/ ٢٨٨ ـ ٢٩٩ رقم ٣٣٧٧ ) .

٠٠ د ١٠٠٠ و ١٠٠٠ وهم ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٤) في « الأصل » : يضربون . والمثبت من جامع الترمذي .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۲٤٥ رقم ۳۷۹۰ ) .

الترمذي (١): حدثنا أبو كريب ، ثنا زيد بن حباب ، عن معاوية بن صالح ، عن عمرو بن قيس ، عن عبد الله بن بسر « أن رجلاً قال : يا رسول الله ، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي ، فأخبرني بشيء أتشبث به . قال : لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله »(١) .

قال أبو عيسى : هذا حديث (حسن غريب)<sup>(٣)</sup> من هذا الوجه . البزار<sup>(٤)</sup> : حدثنا العباس بن عبد الله الباكسائي<sup>(٥)</sup> ، ثنا زيد بن يحيى بن عبيد، ثنا ثوبان ، عن أبيه ، حدثني جبير بن نفير ، ثنا معاذ بن جبل قال : «قلت : يا رسول الله ، أخبرني عن أفضل الأعمال وأقربها إلى الله ـ تعالى ـ قال : أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله » .

البزار (1): حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة ، ثنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي يحيى ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله عن الله عن عجز منكم عن الليل أن يكابده ، وبخل بالمال أن ينفقه ، وجبن عن العدو أن يجاهده ، فليكثر ذكر الله »

قال: وثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه ، ثنا شهاب بن عباد ، ثنا محمد بن الحسن ، عن عمرو بن قيس ، عن عطية بن سعد ، عن أبي سعيد قال قال رسول الله عليه : « يقول الله عبارك وتعالى ـ : إذا شغل عبدي ذكري عن مسألتي

<sup>(</sup>۱) ( ٥/ ٤٢٧ ـ ٤٢٨ رقم (٣٣٧ ) . (۲) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۲٤٦ رقم ٣٧٩٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) كذا في « الأصل » وتحفة الأحوذي ( ٩ / ٣١٥ رقم ٣٤٣٥ ) وتحفة الأشراف (٤/
 ٢٩٥ رقم ١٩٦٦ ) وفي جامع الترمذي : « غريب » فقط .
 (٤) كشف الأستار ( ٤ / ٣ رقم ٣٠٥٩ ) .

<sup>(</sup>٥) قيدها ابن الأثير في اللباب (١/ ١١٢) بفتح الباء الموحدة وبعدها الآلف وضم الكاف وفتح السين المهملة والياء آخر الحروف بعد الآلف ، وقال : هذه النسبة إلى باكسايا وهي من نواحي بغداد ، منها أبو محمد العباس بن عبد الله بن أبى عيسى الباكسائي .

<sup>(</sup>٦) كشف الأستار ( ٤/ ٣ رقم ٣٠٥٨ ) .

أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ١١٥ .

وروى أبو الحسن الدارقطني في « المؤتلف والمختلف » (٢) قال : ثنا القاضي المحاملي ، ثنا يوسف بن موسى القطان ، ثنا عثمان بن زفر التيمي - تيم الرباب - ثنا صفوان بن أبي الصهباء ، عن [ بكير ] (٣) بن عتيق ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي ﷺ : « يقول الله ـ تعالى ـ : من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » .

قال أبو الحسن : وقد روى النوري عن [ بكير ]<sup>(٣)</sup> بن عتيق هذا .

ذكر الحديث وما بعده أبو عمر بن عبد البر في التمهيد .

#### باب فضل مجالس الذكر

البخاري(٤): حدثنا قتيبة ، ثنا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر ، فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله ، تنادوا : هلموا إلى حاجتكم ، فيحفونهم / بأجنحتهم إلى السماء الدنيا ، قال : فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ، ما يقول عبادي ؟ قال : تقول : يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك . قال : فيقول : هل رأوني ؟ قال : فيقولون : لا والله ما رأوك . قال : فيقولون : كيف لو رأوني ؟ قال : فيقولون : لو رأوك كانوا أشد لك عبادة ، وأشد لك تمجيدًا ، و أكثر لك تسبيحًا . قال : فما يسألوني ؟ قال : يسألونك الجنة . قال : يقول : وهل رأوها ؟ قال : يقولون : لا والله يا رب ما رأوها . قال : يقول : فكيف لو أنهم رأوها ؟ قال : يقولون : لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصًا ، وأشد لها طلبًا ، وأعظم فيها رغبة .

[ ۵/ق ۱۱۵ ـ پ ]

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ( ٥/ ١٨٤ رقم ٢٩٢٦ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) المؤتلف والمختلف للدارقطني ( ٣/ ١٦١٣ ـ ١٦١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : « بكر » والتصويب من « المؤتلف والمختلف » ، وبكير بن عتيق من رجال التهذيب .

<sup>(</sup>٤) ( ۱۱/ ۲۱۲ رقم ۲٤٠٨ ) .

قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لو يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارًا، وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول (الملك)(۱) من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم ».

رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفعه ، ورواه سهيل [ عن أبيه ]<sup>(٢)</sup> عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ

الترمذي (٣): حدثنا أبو كريب ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد قالا : قال رسول الله ﷺ : « إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلاً عن كتاب الناس ... » وذكر الحديث قال فيه : «فيقول : فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم . فيقولون : إن فيهم فلانًا الخطّاء لم

يردهم ، إنما جاءهم لحاجة . فيقول : هم القوم لا يشقى لهم جليس » .
مسلم (٤) : حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار ، قالا : ثنا محمد بن جعفر ، ثنا
شعبة ، سمعت أبا إسحاق يحدث ، عن الأغر أبي مسلم أنه قال : أشهد على

أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على النبي ﷺ أنه قال : « لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة ، وغشيتهم الرحمة ، وأنزلت عليهم السكينة ، وذكرهم الله فيمن عنده »(٥)

مسلم(١): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا مرحوم بن عبد العزيز ، عن أبي

<sup>(</sup>١) في « الأصل » : مالك .

<sup>(</sup>٢) من صحيح البخاري . (٣) ( ٥/ ٥٧٩ ق . . . ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) ( ٥/ ٥٧٩ رقم · ٣٦٠ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وقد روي عن أبي هريزة من غير وجه .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٧٤ رقم ۲۰۷۰).

<sup>(</sup>٦) (٤/ ٢٠٧٥ رقم (٢٧٠) .

نعامة السعدي ، عن أبي عثمان ، عن أبي سعيد الخدري قال : « خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال : ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله . قال : آلله ما أجلسكم إلا ذلك ؟ قالوا : والله ما أجلسنا إلا ذلك . قال : أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله على أقل حديثًا عنه مني ، وأن رسول الله على خرج على حلقة من أصحابه ، فقال : ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومَن به علينا . قال : آلله ما أجلسكم إلا ذاك ؟ [قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك . قال ] أما إني لم أستحلفكم لتهمة لكم ، ولكنه أتاني جبريل عليه السلام و فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة "(١) .

الترمذي (٣): حدثنا إبراهيم بن يعقوب ، ثنا زيد بن حباب ، أن حميدًا المكي مولى ابن علقمة حدثه ، أن عطاء بن أبي رباح حدثه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ، قلت : يا رسول الله ، وما رياض الجنة ؟ قال : المساجد . قال : وما الرتع يا رسول الله ؟ قال : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر » .

قال أبو عيسى : هذا حديث ( غريب )<sup>(٤)</sup> .

البزار (٥): حدثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا بشر بن المفضل ، ثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة ، عن أيوب بن خالد بن صفوان الأنصاري ، عن جابر بن عبد الله قال : خرج علينا رسول الله عَلَيْهِ فقال : « إن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرض ، / فارتعوا في رياض الجنة . قالوا : وأين [٥/ق١١٦-١] رياض الجنة ؟ قال : مجالس الذكر ، فاغدوا وروحوا في ذكر الله ، من كان يحب

<sup>(</sup>١) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح مسلم -

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ٥/ ٤٦٠ رقم ٣٣٧٩ ) والنسائي ( ٨ / ٦٤٠ ــ ٦٤١ رقم ٥٤٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٥/ ٤٩٧ \_ ٤٩٨ رقم ٣٥٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في « الأصل » وتحفة الأحوذي ( ٩ / ٤٩١ رقم ٣٥٧٦ ) وتحفة الأشراف ( ١٠/ ٢٦٠ رقم ١٤١٧٥ ) وفي جامع الترمذي : حسن غريب .

<sup>(</sup>٥) كشف الأستار (٤/ ٥ رقم ٣٠٦٤).

أن يعلم منزلته عند الله ، فلينظر كيف منزلة الله عنده ، فإن الله \_ تعالى \_ ينزل العبد حيث أنزله من نفسه » .

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ بهذا اللفظ إلا عن جابر عنه بهذا الإسناد ، ولا روى أيوب عن جابر إلا هذا الحديث .

عمر مولى غفرة ضعفه يحيى بن معين ، وقال أحمد بن حنبل : عمر مولى غفرة ليس به باس .

أبو داود (١): حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا عبد السلام - يعني ابن مطهر أبو ظفر - أخبرني موسى بن خلف العمي ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عليه : « لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل ، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق (رقمة)(٢) »

موسى بن خلف أبو خلف أثنى عليه عفان ثناءً حسنًا وقال : ما رأيت مثله قط . وقال فيه يحيى بن معين : ليس به بأس . وقال أبو حاتم : موسى بن خلف صالح الحديث .

# باب ما جاء في

# من جلس مجلسًا لم يذكر الله فيه

النسائي (٣): أخبرنا زكريا بن يحيى ، ثنا محمد بن بشار ، ثنا أبو عامر ، ثنا شعبة ، عن سليمان \_ هو الأعمش \_ عن ذكوان \_ هو أبو صالح \_ عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : « ما من قوم يجلسون مجلسًا لا يذكرون الله

 <sup>(</sup>۱) (۶/ ۲٤۷ رقم ۳۲۵۹) .
 (۲) في سنن أبي داود أربعة .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى ( ٦/ ١٠٨ رقم ١٠٢٢ ) .

فيه إلا كانت عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة » .

النسائي (1): أخبرني زكريا بن يحيى ، أنا مصعب = هو أحمد بن أبي بكر الزهراني = أن [ ابن أبى  $]^{(7)}$  حازم حدثه .

قال: وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا ابن أبي [حازم] (٣) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: « ما اجتمع قوم فتفرقوا من غير ذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم ترة ».

## باب مثل البيت الذي يذكر الله فيه

مسلم (٤): حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء ، قالا : ثنا أبو أسامة ، عن بريد ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى عن النبي عليه قال : « مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت ه(٥) .

# باب فضل التهليل والتسبيح

المبزار (٢): حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، ثنا أبو معاوية الضرير ، عن محمد بن إسحاق ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله على الله أخبركم ](٧) بوصية نوح ابنه ؟ قالوا : بلى . قال : أوصى نوح ابنه فقال لابنه : يا بني ، إني أوصيك باثنتين ، وأنهاك عن اثنتين : أوصيك بقول : لا إله إلا الله ؛ فإنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (٦ / ١٠٨ رقم ١٠٢٤١).

 <sup>(</sup>۲) في « الأصل » : أبا . والمثبت من سنن النسائي وتحفة الأشراف (٩/ ٩٠٩ رقم
 (۲) ابن أبي حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم .

<sup>(</sup>٣) تحرفت في « الأصل » إلى : حاتم .

<sup>(</sup>٤) (١/ ٣٩ه رقم ٧٧٩).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ۱۱ / ۲۱۲ رقم ٦٤٠٧ ) .

<sup>(</sup>٦) كشف الأستار (٤/ ٧ رقم ٣٠٦٩).

<sup>(</sup>٧) في ٩ الأصل » : أخبر . والمثبت من كشف الأستار .

بهن ، ولو كانت حلقة لقصمتهن حتى تخلص إلى الله . وبقول : سبحان الله وبحمده ؛ فإنها عبادة الخلق وبها تقطع أرزاقهم ، وأنهاك عن اثنتين : عن الشرك [٥/٥٢١١-ب] والكبر ؛ فإنهما يحجبان عن الله . قال : قيل : يا رسول الله ، أمن / الكبر أن يتخذ

الرجل الطعام فيكون عليه الجماعة ؟ أو يلبس القميص النظيف ؟ قال: ليس ذلك \_ يعني بالكبر \_ إنما الكبر أن تسفه [ الحق ](١) وتغمص الناس ».

وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن عمرو عن ابن عمر إلا محمد بن إسحاق عن عمرو ، ولا نعلم أحدًا حدث به عن أبي معاوية إلا إبراهيم بن سعيد.

النسائي (٢): أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح في حديثه ، عن ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجًا أبا السمح حدثه ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الحدري ، عن رسول الله ﷺ : « قال موسى \_ عليه السلام \_ : يا رب ،

علمني شيئًا أذكرك به وأدعوك به . قال : يا موسى ، قل : لا إله إلا الله . قال موسى : يا رب ، كل عبادك يقول هذا . قال : قل لا إله إلا الله . قال : لا إله إلا أنت ، إنما أريد شيئًا تخصني به . قال : يا موسى ، لو أن السماوات السبع وعمارهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله ».

البزار (٣): حدثنا أبو كامل ، ثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، ( عن الأغر ) (٤) ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « من قال: لا إله إلا الله ، نفعته يومًا من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه »

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي عليه الا من هذا الوجه بهذا الإسناد ، وتابعه عيسى بن يونس ، عن الثوري ، عن منصور ، ورواه حصين بن عبد الرحمن ، عن هلال والأغر ، عن أبي هريرة موقوقًا ، قال أبو بكر : منصور أحفظ . انتهى حديث أبي بكر البزار ـ رحمه الله .

<sup>(</sup>١) تحرفت في « الأصل » إلى : الخلق .

<sup>(</sup>۲) السنن الكبري ( ٦/ ٢٠٨ رقم ١٠٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) كشف الأستار (١١/ ١٠ رقم ٣).

<sup>(</sup>٤) ليست في كشف الأستار .

لفظ سفيان الثوري في هذا الحديث « من قال : لا إله إلا الله ، أنجته يومًا من الدهر أصابه قبلها ما أصابه » رواه عن منصور بإسناد أبي بكر البزار مرفوعًا ، ذكر ذلك أبو عمر في التمهيد بسنده إلى سفيان .

مسلم (۱): حدثنا داود بن رشيد ، ثنا الوليد بن مسلم ، عن ابن جابر قال : حدثني عمير بن هانئ قال : حدثني جنادة بن أبي أمية قال : حدثني عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ﷺ : « من قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، وأن الجنة حق ، وأن النار حق ، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء »(۱) .

وحدثني (٣) أحمد بن إبراهيم الدورقي ، ثنا مبشر بن إسماعيل ، عن الأوزاعي ، عن عمير بن هانئ في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال : « أدخله الله الجنة على ما كان من عمل » ولم يذكر « من أى الأبواب الثمانية شاء » .

ابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر .

النسائي (٤): أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي البختري ، عن عبيدة السلماني ، عن ابن الزبير ، عن النبي ﷺ: « أن رجلاً حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبًا فغفر له ». قال شعبة : من قبل التوحيد .

مسلم (٥): حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك ، عن سمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال : « من قال : لا : إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، في يوم مائة

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۷٥ رقم ۲۸ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦ / ٥٤٦ رقم ٣٤٣٥ ) والنسائي في الكبرى (٦ / ٣٣١ رقم ١١١٣٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ( ١/ ٥٧ رقم ٢٨) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٣/ ٤٨٩ رقم ٦٠٠٥) .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٢٠٧١ رقم ٢٦٩١).

[٥/٥ ١١٧-١] مرة كانت له عدل / عشر رقاب، وكتب له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة،

وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ، ولم يأت أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك ، ومن قال : سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر »(١)

مسلم (٢): حدثنا أبو أيوب ، ثنا أبو عامر العقدي ، ثنا عمر \_ وهو ابن أبي زائدة \_ عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن ميمون قال : « من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان

كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل » .

وقال (٢) سليمان : ثنا أبو عامر ، ثنا عمر ، ثنا عبد الله بن أبي السفر ، عن الشعبي ، عن الربيع بن خثيم بمثل ذلك قال : قلت للربيع : ممن سمعته ؟ قال : من عمرو بن ميمون ، فقلت : ممن سمعته ؟

فقال : من ابن أبي ليلى ، قال : فأتيت ابن أبي ليلى ، فقلت : ممن سمعته ؟ قال : [ من ] أبي أيوب الأنصاري يحدثه عن رسول الله ﷺ (٤).

النسائي (٥): أخبرني [ إبراهيم بن يعقوب ] (٦) ، ثنا الحسن بن موسى ، ثنا حماد بن سلمة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي عياش الزرقي قال: قال رسول الله ﷺ : « من قال [ إذا أصبح ] (٧) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له كعدل رقبة من ولد

(۱) رواه البخاري ( ۲/ ۳۹۰ رقم ۳۲۹۳ وطرفه في : ۳ ، ۲۶ ) والترمذي ( ۰/ ۱۲۰ رقم ۳۶٦۸ ) وابن ما جه ( ۲/ ۱۲۶۸ رقم ۳۷۹۸ ) .

(٣) من صحيح مسلم .
 (٤) رواه البخاري ( ١١/ ٢٠٤ رقم ٢٠٤٤ ) وعزاه المزي في تحفة الأشراف إلى الترمذي

(٢) صحيح مسلم ( ٤/ ٢٠٧١ رقم ٢٦٩٣ ) .

والنسائي في الكبرى . (٥) السنن الكبرى ( ٦/ ١١ رقم ٩٨٥٥ ) .

(٦) انقلب في « الأصل » إلى : يعقوب بن إبراهيم .
 (٧) من سنن النسائي .

إسماعيل، وكتب له بها عشر حسنات ، وحط عنه بها عشر سيئات ، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي ، وإذا أمسى مثل ذلك حتى يصبح »(١)

فرأى رجل رسول الله ﷺ فيما يرى النائم ، فقال : يا رسول الله ، إن أبا عياش يروي عنك كذا وكذا ، فقال : صدق أبو عياش .

أبو عياش اسمه زيد بن النعمان .

النسائي (٢): أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله العطار البصري ، ثنا مكي ابن إبراهيم ، ثنا عبد الله بن سعيد ـ هو ابن أبي هند ـ عن سمي ، عن أبي صالح ، أنه سمع أبا هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير عشر مرار حين يصبح كتب له بها مائة حسنة ومحي عنه مائة سيئة ، وكانت له عدل رقبة ، وحفظ بها يومه حتى يمسي ، ومن قالها مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك »

الترمذي (٣): حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي ، ثنا الوليد ابن القاسم بن الوليد الهمداني ، عن يزيد بن كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصاً إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر »(١٤) .

قال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .

النسائي (٥): أخبرني إبراهيم بن يعقوب ، ثنا أبو عاصم قال: حدثني وبر ـ هو ابن أبي دليلة ـ قال: حدثني محمد بن عبد الله بن ميمون ، عن يعقوب بن عاصم ، أنه سمع رجلين من أصحاب النبي ﷺ ، أنهما سمعا رسول الله ﷺ يقول: « ما قال عبد قط: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ٥/ ٣٨٦ ــ ٣٨٧ رقم ٥٠٣٨ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٢٧٢ رقم ٣٨٦٧).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٦/ ١١ رقم ٩٨٥٤).

<sup>(</sup>٣) ( ٥/ ٣٦٥ رقم ٣٥٩٠ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في الكبرى (٦/ ٢٠٨ رقم ١٠٦٦٩ ) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٦/ ١٢ رقم ٩٨٥٦ ) .

على كل شيء قدير مخلصًا بها روحه مصدقًا بها لسانه إلا فتق الله السماء<sup>(١)</sup> حتى ينظر الله إلى قائلها ، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله »

النسائي(٢): أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن ، ثنا زيد بن علي ، ثنا جعفر ـ

[٥/ق١١٧-ب] يعني ابن برقان \_ عن غير واحد : / ابن بشر وغيره ، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة يرفع الحديث إلى رسول الله ﷺ قال : « من

قال: لا إله إلا الله والله أكبر ، لا إله إلا الله وحده ، لا إله إلا الله ولا شريك له ، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد ، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ، يعقدهن خمسًا بأصابعه ، ثم قال : من قالهن في يوم أو ليلة أو في شهر ثم مات في ذلك اليوم أو

في تلك الليلة أو في ذلك الشهر \_ غفر له ذنبه » .

ابن بشر هو عبد الله بن بشر ، ثقة من خيار المسلمين ، قاله يحيى بن معين.

الترمذي(٣) : حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي ، ثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري قال : سمعت طلحة بن خراش قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول :

سمعت رسول الله ﷺ يقول : ﴿ أَفْضُلُ الذَّكُرُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ، وأَفْضُلُ الدَّعَاءُ الحمدلله »<sup>(٤)</sup> .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم ، وقد روى علي بن المديني وغير واحد عن موسى بن إبراهيم هذا

النسائي (٥): أخبرنا محمد بن بشار ، ثنا محمد [ ثنا ](٦) شعبة ، عن أبي بلج

<sup>(</sup>١) في سنن النسائئ : « أبواب السماء » .

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى (٦/ ۱۲ رقم ۹۸۵۷) . (٣) ( ٥/ ٤٣١ رقم ٣٣٨٣ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي فيٰ الكبرى ( ٦ / ٢٠٨ رقم ٢٠٦٧ ) وابن ماجه ( ٢ / ١٢٤٩ رقم

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٦٦/ ٣٦ رقم ٩٩٥١ ) .

<sup>(</sup>٦) تحرفت في « الأصل » إلى : ابن .

قال: سمعت عمرو بن ميمون يحدث ، عن عبد الله قال: « من قال: لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله كثيراً ، لا حول ولا قوة إلا بالله كفرت خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر » .

أخبرنا<sup>(۱)</sup> محمد بن بشار ، ثنا ابن أبي عدي ، عن حاتم بن أبي صغيرة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ﷺ مثله (۲).

أبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ، ويقال : يحيى بن سليم .

الترمذي (٣) : حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي ، ثنا عبد الله بن بكر السهمي، عن حاتم بإسناد النسائي قال : قال رسول الله ﷺ : « ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر »(٤).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بلج بهذا الإسناد نحوه ولم يرفعه .

النسائي<sup>(٥)</sup>: أخبرنا عيسى بن مساور ، ثنا محمد بن شعيب بن شابور ، عن معاوية بن سلام ، عن أخيه \_ وهو زيد بن سلام \_ [ عن جده أبي سلام ]<sup>(١)</sup> عن عبد الرحمن بن غنم ، أن أبا مالك الأشعري حدثه ، أن رسول الله ﷺ قال : «إسباغ الوضوء شطر الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان ، والتسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض ، والصلاة نور ، والزكاة برهان ، والصبر ضياء ، والقرآن

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٦/ ٣٦ رقم ٩٩٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ٥/ ٤٧٥ رقم ٣٤٦٠ ) وقال : هذا حديث حسن غريب .

<sup>(</sup>٣) ( ٥/ ٥٠٩ رقم ٣٤٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٦ رقم ٩٩٥٢ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ٥ / ٨ رقم ٢٤٣٦ ) .

 <sup>(</sup>٦) في « الأصل ٤ : « عن أخيه وهو زيد بن سلام ١ وهو انتقال نظر من الناسخ ، ثم
 تنبه له فضبب عليها ، والمثبت من سنن النسائي .

حجة لك أو عليك »(١).

مسلم (٢): حدثني محمد بن عبد الملك الأموي ، ثنا عبد العزيز بن المختار ، عن سهيل ، عن سُمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عن سهيل ، عن يصبح وحين يمسي : سبحان الله وبحمده ، مائة مرة لم يأت

أحد يوم القيامة بأفضل مما جماء به إلا أحد قال (أفضل مما)(٢) قال أو زاد

علیه »<sup>(٤)</sup>

[ ۵/ ق ۱۱۸ ـ ۱]

مسلم (٥): حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو كريب ومحمد بن طريف البجلي قالوا: ثنا ابن فضيل ، عن عمارة بن القعقاع ، عن

أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده ، سبحان الله

العظيم »<sup>(۲)</sup> .

الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه أقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس »(٨) .

مسلم $^{(V)}$ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قاV: ثنا أبو معاوية ، عن

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۱/ ۱۰۲ رقم ۲۸۰) .

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۲۰۷۱ رقم ۲۹۲۲) .

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم : « مثل ما » .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ٥/ ٣٩٤ رقم ٥٠٥٠ ) والترمذي ( ٥/ ١٣٥ رقم ٣٤٦٩ ) والنسائي

في الكبرى ( ٦/ ١٤٦ رقم ١٠٤٠ ) . (٥) ( ٤/ ٢٠٧٢ رقم ٢٦٩٤ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ۲۱/ ۲۱۰ رقم ۲۰۱۳ وطرفاه في : ۲۱۸۲ ، ۲۰۸۳ ) والترملاي (٥/ ۲۰۱ رواه البخاري ( ۲/ ۲۰۷ رقم ۲۰۲۱ ) وابن ماجه ۱۲۵ رقم ۲۰۲۱ ) وابن ماجه

<sup>(</sup>۱/ اُه۱۱ رقم ۲ - ۳۸) .

<sup>(</sup>۷) ( ٤/ ۷۲-۲ رقم ۲۹۹۵ ) . (۸) رواه التامذي (۵۰/ ۸۰ رقم ۲۰

<sup>(</sup>٨) رواه الترمذي (٥٠/ ٥٨٠ رقم ٣٦٠٢ ) والنسائي في الكبرى (٦/ ١٠٩ ٢ رقم ١٧٢٠).

مسلم (1) : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا أبي ، ثنا موسى الجهني ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه قال : « جاء أعرابي إلى النبي على فقال : علمني كلامًا أقوله . قال : قل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا ، وسبحان الله رب العالمين ، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم . قال: فهؤلاء لربي ، فما لي ؟ قال : قل : اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني » .

النسائي<sup>(۲)</sup>: أخبرنا عمرو بن علي ، ثنا عيسى بن شعيب ، ثنا روح بن القاسم، عن مطر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : «اذكروا عباد الله فإن العبد إذا قال : سبحان الله وبحمده ؛ كتب له عشر ، ومن عشر إلى مائة ، ومن مائة إلى ألف ، فمن زاد زاده الله ، ومن استغفر غفر الله له »(۲) .

مسلم (1): حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا أبي ، ثنا موسى الجهني ، عن [ مصعب ] (0) بن سعد ، عن أبيه قال : كنا عند رسول الله على فقال : «أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة ؟ فسأله سائل من جلسائه : كيف يكسب أحدنا ألف حسنة ؟ قال : يسبح مائة تسبيحة فتكتب له ألف حسنة ( و ) (1) تحط عنه ألف خطيئة » (٧) .

مسلم (^): حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وابن أبي عمر \_ واللفظ لابن أبي عمر \_ واللفظ لابن أبي عمر \_ قالوا : حدثنا سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن كريب ، عن ابن عباس ، عن جويرية " أن النبي على خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة ، فقال:

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۲۰۷۲ رقم ۲۹۹۲ ) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٦/ ٤٨ رقم ٩٩٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ٥/ ١٣٥ رقم ٣٤٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢٠٧٣ رقم ٢٦٩٨ ) .

<sup>(</sup>٥) تحرفت في « الأصل » إلى : « منصور » .

<sup>(</sup>٦) في صحيح مسلم : أو .

<sup>(</sup>۷) رواه الترمذي ( ٥/ ٥١٠ رقم ٣٤٦٣ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٤٥ رقم ٩٩٨٠ ) .

<sup>(</sup>۸) (۶/ ۲۰۹۰ رقم ۲۲۷۲).

ما زلت على الحال التي فارقتك عليها ؟ قالت : نعم . قال النبي على القد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات ولو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن : سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته »(۱).

مسلم<sup>(۲)</sup>: حلاثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق [عن]<sup>(۳)</sup> محمد بن بشر، عن مسعر ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أبي رشدين ، عن ابن عباس، عن جويرية قالت : « مر بها رسول الله على حين صلى الغداة أو بعدما صلى الغداة ... » فذكر نحوه غير أنه قال : « سبحان الله عدد خلقه ، سبحان الله

رضا نفسه ، سبحان الله زنة عرشه ، سبحان الله مداد كلماته » . الترمذي (٤) : حدثنا محمد بن بشار ، ثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن

محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت كريبًا يحدث ، عن ابن عباس ، عن جويرية بنت الحارث « أن النبي على مر عليها وهي في مسجد ، ثم مر النبي على بها قريبًا من نصف النهار فقال لها : ما زلت على حالك ؟ فقالت : نعم . قال : ألا أعلمك كلمات تقولينها : سبحان الله عدد خلقه ، سبحان الله عدد خلقه ، سبحان الله رضا نفسه ، خلقه ، سبحان الله رضا نفسه ، سبحان الله رضا نفسه ، سبحان الله زنة عرشه ، سبحان الله وقد عرشه ، سبحان الله مداد كلماته ، سبحان الله مداد كلماته » (ق) .

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح ، ومحمد بن عبد الرحمن هو [٥/ق١٠٨-ب] مولى آل طلحة ، وهو مدني ثقة ، قد روى عنه الثوري والمسعودي / هذا الحديث .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ( ٥/ ٥٥٦ رقم ٣٥٥٥ ) والنسائي ( ٣/ ٨٦ رقم ١٣٥١ ) وابن ماجه (۲/ ١٢٥١ رقم ٣٨٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ( ٤/ ٢٠٩١ رقم ٢٧٢٦ ) . (٣) تحرفت في « الأصل » إلى : « ابن » . (٤) ( ٥/ ٥٥٠ ـ ٥٥٥ رقم ٣٥٥٥ ) .

<sup>(</sup>۶) رواه مسلم ( ٤/ ۲۰۹۱ رقم ۲۷۲٦ ) والنسائي ( ۳/ ۸.۸ رقم ۱۳۵۱ ) وابن ماجه (۲/ ۱۲۵۱ رقم ۸۰۸۳ ) .

البزار (١): حدثنا عمر بن الخطاب ، ثنا أصبغ بن الفرج ، ثنا ابن وهب ، ثنا عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن عائشة بنت سعد ، عن أبيها وأنه دخل مع رسول الله على امرأة وبين يديها نوى وحصى تسبح به فقال : ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل ؟ قالت : نعم . قال : قولي سبحان الله عدد ما خلق في الأرض ، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض ، وسبحان الله عدد ما بين ذلك ، وسبحان الله كما هو أهله ، والله أكبر مثل ذلك ، ولا إله إلا الله مثل ذلك ، والحمد لله مثل ذلك » .

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا بهذا الإسناد .

النسائي (٢): أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، ثنا أبو الجواب ، ثنا عمار ، عن فطر ، عن القاسم بن أبي [ بزة ] (٣) ، عن عطاء الخراساني ، عن حمران قال : سمعت عبد الله بن [ عمر ] (٤) يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « من قال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كتب له بكل حرف عشر حسنات » .

النسائي (٥): أخبرنا عمرو بن علي ، ثنا حماد بن مسعدة ، ثنا مالك بن أنس، عن سمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « من قال : سبحان الله وبحمده ؛ حط الله عنه ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر »(٦) .

مسلم (۷) : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا منصور ، عن هلال بن يساف ، عن ربيع بن عميلة ، عن سمرة بن جندب قال : قال رسول

<sup>(</sup>١) البحر الزخار (٤/ ٣٩ ـ ٤٠ رقم ١٢٠١).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٦/ ٤٧ رقم ٩٩٨٦ ) .

<sup>(</sup>٣) تحرفت في « الأصل » إلى : مرة .

 <sup>(</sup>٤) تحرفت في « الأصل » إلى : « عمرو » والحديث ذكره المزي في تحفة الأشراف (٤/ ٣٣٦ ) في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى ( ٦/ ٢٠٧ رقم ٢٠٦٦ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ( ٤/ ٢٠٧١ رقم ٢٦٩١ ) والترمذي ( ٥/ ٥١٢ رقم ٣٤٦٨ ) .

<sup>(</sup>٧) ( ٣/ ١٦٨٥ رقم ٢١٣٧ ) .

الله ﷺ : « أحب الكلام إلى الله أربع : سبحان الله ، والحمد لله ولا إله إلا الله ، والحمد لله ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، لا يضرك بأيهن بدأت ... ه(١) الحديث .

مسلم (٢): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، عن شعبة ، عن الجريري ، عن أبي عبد الله الجسري - من عنزة - عن عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله ﷺ : « ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله ؟ قلت:

بلى يا رسول الله ، أخبرني بأحب الكلام إلى الله . فقال : إن أحب الكلام إلى الله :

سبحان الله وبحمده (٣).

مسلم (١٤): حدثني زهير ، ثنا حبان بن هلال ، ثنا وهيب ، ثنا سعيد الجريري، عن أبي غبد الله الجسري ، عن ابن الصامت ، عن أبي ذر " أن النبي عبد الله الجسري ، عن ابن الصامت ، عن أبي أن النبي عبد الله الحكام أفضل ؟ قال : ما اصطفاه الله لملائكته أو لعباده : سبحان الله عبد الله الكلام أفضل ؟ قال : ما اصطفاه الله الملائكته أو لعباده : سبحان الله

يحمله » . (۵)

النسائي (٥): أخبرنا محمد بن يحيى ، ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، أنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن الحارث بن سويد ، عن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد : سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك ، وإن أبغض الكلام إلى الله : أن يقول الرجل للرجل : اتق الله ، فيقول : عليك

ىيى . فسك »

الترمذي (٦): حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، أنا الجريري، عن أبي عبد الله الجسري، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في الكبرى ( ٦/ ٢١١ ـ ٢١٢ رقم ١٠٦٨١ ، ١٠٦٨٢ ) . (۲) ( ٤/ ٩٣ ـ ٢ رقم ٢٧٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ٥ُ/ ٥٧٦ رقم ٣٥٩٣ ) . (٤) ( ٤/ ٩٣ / ٢ رقم ٢٧٣١ ) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى ( ٦/ ٢١٢ رقم ١٠٦٨ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ٥/ ٧٦ه رقم ٣٩٩٣ ) .

« أن رسول الله ﷺ [ عاده ] (١) أو أن أبا ذر عاد رسول الله ﷺ فقال : بأبي أنت يا رسول الله ، أي الكلام أحب إلى الله ؟ فقال : ما اصطفى لملائكته : سبحان ربي وبحمده »(٢).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

النسائي (٣): أخبرنا عمرو بن علي ، ثنا عبد الرحمن / بن مهدي ، عن [٥/١١٥-١] إسرائيل ، عن ضرار بن مرة أبي سنان ، عن أبي صالح الحنفي ، عن أبي هريرة وأبي سعيد ، عن النبي عليه قال : " إن الله \_ تبارك وتعالى \_ اصطفى من الكلام أربعًا : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، فمن قال : سبحان الله ؟ كتب له عشرون حسنة ، وحطت عنه عشرون سيئة ، ومن قال : الله أكبر ، فمثل ذلك ، ومن قال : الله أكبر ، فمثل ذلك ، ومن قال : الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه ؛ كتب له ثلاثون حسنة ، وحطت عنه ثلاثون سيئة » .

البزار: حدثنا عمرو بن علي بهذا الإسناد المتقدم عن النبي على قال : « إن الله السلام أربعًا: سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، فمن قال : سبحان الله ؛ كتب له عشرون حسنة وحطت عنه عشرون سيئة ، ومن قال: الحمد لله ، فمثل ذلك ، ومن قال : لا إله إلا الله ، فمثل ذلك ، ومن قال : الله أكبر من قبل نفسه ؛ كتب له ثلاثون حسنة وحطت عنه ثلاثون سيئة » .

وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد ، ولا نعلم روى أبو صالح عن أبي سعيد إلا هذا الحديث ، وحديثًا آخر .

أبو صالح هذا اسمه ماهان يعرف بالمسبح ، ويقال أيضًا : أبو سالم ، قتله يزيد بن أبي مسلم ، ويقال قتله الحجاج ، وهو كوفي ثقة ، قاله يحيى بن معين.

النسائي(٤) : أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح ، أنا ابن وهب ، وقال مرة :

<sup>(</sup>١) في « الأصل » : عاد . والتصويب من جامع الترمذي .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ٤/ ٢٠٩٣ رقم ٢٧٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٦/ ٢١٠ رقم ١٠٦٧٦ ) .

<sup>(</sup>٤) عزاه المزي في تحفة الأشراف إلى السنن الكبرى للنسائي .

ثنا ابن وهب ، أنا عمرو بن الحارث ، أن دراجًا أبا السمح حدثه ، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الحدري ، أن رسول الله على قال : « استكثروا من الباقيات الصالحات . قيل : وما هي يا رسول الله ؟ قال : التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله »

الترمذي (١): حدثنا أحمد بن منيع وغير واحد قالوا: ثنا روح بن عبادة [عن] (٢) حجاج الصواف ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي ﷺ قال : «من قال : سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة »(٣)

قال أبو عيسى : هذا حديث ( صحيح غريب )(٤) لا نعرفه إلا من حديث أبي لزبير .

البزار (٥): حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا عبد الله بن رجاء ، ثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي \_ رضي الله عنه \_ قال : قال رسول الله علي : « ألا أعلمك كلمات ، إذا قلتهن غفر لك \_ على أنه مغفور لك \_ : لا إله إلا ألله العلي العظيم ، لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين »(١)

وهذا الحديث قد رواه غير إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي ـ رضي الله عنه . انتهى حديث أبي بكر وكلامه.

<sup>(</sup>۱) ( ٥/ ٤٧٧ رقم ٣٤٦٤ ) .

<sup>(</sup>۲) تحرفت في « الأصل » إلى : بن . (٣) رواه النسائي في الكبرى ( ٦ / ٢٠٧ رقم ١٠٦٦ ) .

 <sup>(</sup>٤) في جامع الترمذي : حسن صحيح غريب . وفي تحفة الأحوذي ( ٩/ ٤٣٣ رقم ٣٥٣١) :
 حسن غريب صحيح . وفي تحفة الأشراف ( ٢/ ٢٩٢ رقم ٢٦٨٠ ) : حسن غريب .

<sup>(</sup>٥) البحر الزخار ( ٢/ ٢٣١ رقم ٦٢٧ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٩٧ رقم ٧٦٧٧ ) .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرَى ( ۲/ ۱۶۳ ـ ۱۲۴ رقم ۱۰٤٧ ) .

ورواه<sup>(١)</sup> من طريق علي بن صالح ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي .

ورواه<sup>(۲)</sup> من طريق الحسين بن واقد ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي .

وكذلك رواه الترمذي (٢) من طريق الحارث ، عن علي .

في حديث عبد الله بن سلمة ، عن علي : « سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم » ونقص من حديث الحارث : « الحمد لله رب العالمين »

مسلم (٤): حدثني زهير بن حرب ، ثنا عفان ، ثنا حماد ، أنا قتادة / وثابت [٥/ق١١-ب] وحميد ، عن أنس : « أن رجلاً جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس ، فقال : الحمد شه حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، فلما قضى رسول الله على صلاته ، قال : أيكم المتكلم بالكلمات ؟ فأرم القوم ، قال : أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأساً ؟ فقال رجل : جئت وقد حفزني النفس فقلتها . فقال : لقد رأيت اثني عشر ملكاً يبتدرونها أيهم يرفعها »(٥)

الترمذي (٢): حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، أنا الحجاج بن أبي عثمان ، عن أبي الزبير ، عن عون بن عبد الله ، عن ابن عمر قال الحجاج بن أبي عثمان ، عن أبي الزبير ، عن عون بن عبد الله ، عن ابن عمر قال : « بينما نحن نصلي مع رسول الله ﷺ ؛ إذ قال رجل من القوم : الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلاً . فقال رسول الله ﷺ : من القائل كذا وكذا ؟ فقال رجل من القوم : أنا يا رسول الله . قال : عجبت لها فتحت لها

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للنسائي (٦/ ١٦٤ رقم ١٠٤٧٤ ) .

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى للنسائي ( ٦/ ١٦٤ رقم ١٠٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٥/ ٤٩٤ ـ ٤٩٥ رَقم ٢٥٠٤ ) وقال : حديث غريب .

<sup>(</sup>٤) ( ۱/ ۱۹۹ رقم ۲۰۰ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ( ١/ ٤٩٨ ـ ٤٩٩ رقم ٧٥٩ ) والنسائي (١/ ٤٦٩ ـ ٤٧٠ رقم ٩٠٠ ).

<sup>(</sup>٦) ( ٥/ ٣٧٥ رقم ٣٩٩٣ ) .

أبواب السماء! قال ابن عمر: ما تركتهن منذ (سمعت)(١) من رسول الله ﷺ ١٥٠٠.

قال أبو عيسى: هذا حديث (صحيح حسن غريب) (٣) من هذا الوجه،

وحجاج بن أبي عثمان هو حجاج بن ميسرة ، ثقة عند أهل الحديث .

مسلم (٤): حدثنا قتيبة ، ثنا ليث ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ كان يقول : « لا إله إلا الله وحده ، أعز جنده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، فلا شيء بعده »(٥)

# باب في الاستغفار

أبو داود (٦): حدثنا هشام بن عمار ، ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا الحكم بن مصعب، ثنا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه أنه حدثه ، عن ابن عباس أنه حدثه قال : قال رسول الله على : « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجًا ، ومن كل هم فرجًا ، ورزقه من حيث لا يحتسب »(٧)

النسائي (٨): أخبرنا قتيبة بن سعيد ، ثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن أبي المخيرة ، عن حذيفة قال : « شكوت إلى رسول الله على ذرب لساني ،

فقال: أين أنت من الاستغفار! إني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة »(٩).

أبو المغيرة اسمه عبيد بن عمرو .

(۱) في جامع الترمذي : سمعتهن . (۲) رواه مسلم (۱/ ۲۲ رقم ۲۰۱ ) والنسائي (۲/ ۲۲٪ رقم ۸۸۰ ) .

(٣) في جامع الترمذي وتحفة الأشراف (٦/ ٢١ رقم ٣٦٧٩) : حسن صحيح غريب

وفي تحفة الأحوذي (١٠/ ٥١ رقم ٣٦٦٢): غريب حسن صحيح .

(٤) (٤) (٨٠ رقم ٢٧٧٢) .

(٥) رواه البخاري (٧/ ٤٦٩ رقم ٤١١٤ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٤٣٠ رقم ١١٤). (٦) ( ٢/ ٢٩٥ رقم ١٥١٣ ) .

(٦) ( ۲/ ۲۹۵ رقم ۱۰۱۲ ) . (۷) رواه النسائي في الكبرى ( ٦ / ۱۱۸ رقم ۱۲۹۰ ) وابن ماجه ( ۲/ ۱۲۵۶ ـ ۱۲۵۰

رقم ۳۸۱۹ ) . (۸) السنن الكبرى ( 1 / ۱۱۷ رقم ۲۸۶ ) .

(٩) رواه ابن ماجه (۲ / ۱۲۵۶ رقم ۳۸۱۷ ) .

مسلم (۱): حدثنا يحيى بن يحيى ، أنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أبي بردة، عن الأغر ـ وكانت له صحبة ـ أن رسول الله ﷺ قال : « إنه ليغان على قلبي ، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة »(۲) .

البخاري (٢): حدثنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال : قال أبو هريرة : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « والله إني الأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة » .

الترمذي (1): ثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي ، ثنا المحاربي ، عن مالك بن مغول ، عن محمد بن سوقة ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « كان يعد لرسول الله علي المجلس الواحد مائة مرة قبل أن يقوم : رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور »(٥) .

قال : هذا حديث حسن صحيح غريب .

النسائي (٦): أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن ، عن وجل من الأنصار قال : « مررت على هلال بن يساف ، عن زاذان ، / عن رجل من الأنصار قال : « مررت على

رسول الله على وقد يصلي الضحى ، فسمعته يقول : اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور . حتى عددت مائة مرة »

[ ۵/ق ۱۲۰ ـ [ ]

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۲۰۷۵ رقم ۲۰۷۲ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲/ ۲۹۳ ـ ۲۹۲ رقم ۱۵۱۰ ) والنسائي في الكبرى (٦ / ۱۱٦ رقم ۱۰۲۷٦ ) .

<sup>(</sup>۳) ( ۱۱/ ۱۰۶ رقم ۲۳۰۷ ) . ٔ

<sup>(</sup>٤) ( ٥/ ٤٦١ رقم ٣٤٣٤ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٢/ ٢٩٤ رقم ١٥١١ ) والنسائي في الكبرى (٦/ ١١٩ رقم ١٠٢٩ ) وابن ماجه (٢/ ١٢٥٣ رقم ٣٨١٤ ) .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٦/ ٣١ رقم ٩٩٣٤ ) .

النسائي (١): أخبرنا أحمد بن حرب ، عن ابن فضيل ، عن حصين ، عن هلال ، عن زاذان قال : « سمعت رسول الله على ملال ، عن زاذان قال : « سمعت رسول الله على يقول في دبر الصلاة : اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور ، حتى بلغ مائة مرة » .

تابعهما شعبة وعباد بن العوام ، عن حصين ، ورواه خالد بن عبد الله ، عن حصين ، عن هلال ، عن زاذان ، عن عائشة ، قال أبو عبد الرحمن : وحديث عبد العزيز بن مسلم وشعبة وعباد أولى عندنا بالصواب ، وكان حصين اختلط في آخر عمره .

النسائي (٢): أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد ، ثنا أبي ، ثنا محمد بن عبد الرحمن بن [عرق] (٣) ، سمعت عبد الله بن بسر يقول : قال رسول الله عليه الله عبد الرحمن بن وجد في كتابه استغفارًا كثيرًا »(٤) .

النسائي (٥): أخبرنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا إبراهيم ابن عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا إبراهيم ابن عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا خالد بن مخلد ، حدثني سعيد بن زياد المكتب قال : سمعت سليمان بن يسار قال : أخبرني مسلم بن السائب ، عن خباب بن الأرت قال : سألت النبي عليه قال : « قلت : يا رسول الله ، كيف نستغفر ؟ قال : قل : اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب ـ وذكر كلمة معناها علينا ـ إنك أنت التواب

سعيد بن زياد هو مولى بني زهرة ، ولا أعلم راوي عنه إلا خالد بن مخلد.

البزار: ثنا عمرو بن علي ، ثنا أبو داود ، ثنا زهير ، عن أبي إسحاق ، عن
مجاهد ، عن ابن عمر قال : « كنت عند النبي على فسمعته يقول : أستغفر الله \_

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى ( ٦/ ٣١ رقم ٩٩٣١ ) .

 <sup>(</sup>٢) السنن الكبري (٦/ ١١٨ رقم ٢٨٩ ) .
 (٣) تحرفت في « الأصل » إلى : عوف .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (۲/ ۱۲۵۶ رقم ۳۸۱۸ ) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٦/ ١١٩ رقم ١٠٢٩ ) .

مائة مرة ـ اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور »(١) .

أبو داود (٢): حدثنا أحمد بن علي بن سويد السدوسي ، ثنا أبو داود ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، عن عبد الله « أن رسول الله عجبه أن يعجبه أن يدعو ثلاثًا ويستغفر ثلاثًا »(٣) .

#### باب ذكر سيد الاستغفار

البخاري (١): حدثنا أبو معمر ، ثنا عبد الوارث ، ثنا الحسين ، ثنا عبد الله بن بريدة ، حدثني بشير بن كعب العدوي ، حدثني شداد بن أوس ، عن النبي عليه قال : « سيد الاستغفار أن يقول : اللهم أنت ربي لا إله أنت ، خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء بذنبي فاغفر لي ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . قال : ومن قالها من النهار موقنًا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة »(٥).

في بعض طرق هذا الحديث : « تعلموا سيد الاستغفار اللهم أنت ربي ...» بنحو هذا .

رواه النسائي (٦) من حديث هشام ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في الكبرى ( ٦/ ۱۱۹ رقم ۱۰۲۹۳ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۲/ ۲۹۷ رقم ۱۵۱۹ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى ( ٦/ ١١٩ رقم ١٠٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) (١١/ ١٠٠ ـ ١٠١ رقم ١٣٠٦ وطرفه في : ٦٣٢٣ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي (٨/ ٦٧٤ رقم ٥٣٧ ) .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٦/ ١٢١ رقم ١٠٣٠١).

### باب ما جاء في لا حول ولا قوة إلا بالله

[ البخاري (۱) : / حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا عبد الواحد ، عن عاصم ، عن أبي عثمان ، عن أبي موسى قال : « لما غزا رسول الله على خيبر \_ أو قال : لما توجه رسول الله على أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير : الله أكبر (٢) لا إله إلا الله ، فقال النبي على أن أربعه اعلى أنفسكم ، انكم لا تدعون أصم و لا غائبًا،

لا إله إلا الله ، فقال النبي ﷺ : أربعوا على أنفسكم ، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا ، إنكم تدعون سميعًا قريبًا وهو معكم . وأنا خلف دابة رسول الله ﷺ فسمعني وأنا أقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، فقال : يا عبد الله بن قيس ، قلت لبيك رسول الله ، قال : ألا أدلك على كلمة من كنز (٣) الجنة ؟ قلت : بلى يا رسول الله فداك أبي

النسائي (٥): أخبرني إبراهيم بن الحسن ، ثنا حجاج ، أخبرني شعبة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ﷺ قال : «ألا أعلمك كلمة من كنز من تحت العرش : لا حول ولا وقوة إلا بالله ، يقول الله : أسلم عبدي واستسلم » .

الترمذي (٦): حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ، ثنا وهب بن جرير ، حدثني أبي قال : سمعت منصور بن زاذان ، يحدث عن ميمون بن أبي شبيب ، عن قيس [ بن سعد ] (٧) بن عبادة « أن أباه دفعه إلى النبي ﷺ يخدمه قال : فمر بي (١) ( ٧/ ٥٣٧ رقم ٤٢٠٥ ) .

والترمذي (٥/ ٥٠٩ رقم ٣٤٦١ ) والنسائي في الكبري (٤/ ٣٩٨ رقم ٧٦٧٩ ،

<sup>(</sup>٢) زاد بعدها في ضحيح البخاري : « الله أكبر » قال القسطلاني في إرشاد الساري (٦/

٣٦٤ ) : « الله أكبر ، الله أكبر » مرتين ، ولأبي ذر مرة واحدة . (٣) زاد في صحيح البخاري بعدها : « من كنوز » قال القسطلاني في إرشاد الساري (٦/ ٣٦٥ ) : وسقط لأبي ذر : « من كنوز » .

٣٦٥ ) : وسقط لأبي ذر : « من كنوز » . (٤) رواه مسلم (٤/ ٢٠٧٦ \_ ٢٠٧٧ رقم ٢٧٠٤ ) وأبو داود (٢/ ٢٩٨ رقم ١٥٢١ )

<sup>(</sup>٦) ( ٥/ ٢٣٥ ـ ٣٣٥ رقم ١٨٥٣ ) .

النبي ﷺ وقد صليت [ فضربني ](١) برجله ، وقال : ألا أدلك على باب من أبواب الجنة ؟ قلت : بلى . قال : لا حول ولا وقوة إلا بالله »(٢) .

قال أبو عيسى : هذا حديث ( حسن غريب صحيح ) $^{(7)}$  من هذا الوجه .

#### باب خفض الصوت بالذكر

مسلم (١): حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا التيمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن أبي موسى « أنهم كانوا مع رسول الله على وهم يصعدون في ثنية قال : فجعل رجل كلما علا ثنية نادى : لا إله إلا الله والله أكبر . قال : فقال نبي الله على الله إنكم لا تنادون أصم ولا غائبًا . قال : فقال : يا أبا موسى \_ أو يا عبد الله بن قيس \_ ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة ؟ قلت : ما هي يا رسول الله؟ قال : لا حول ولا قوة إلا بالله »(٥)

وثنا<sup>(1)</sup> إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا الثقفي ، ثنا خالد الحذاء ، عن أبي عثمان ، عن أبي موسى قال : « كنا مع رسول الله في غزاة » فذكر الحديث وقال فيه : « والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم » وليس في حديثه ذكر : « لا حول ولا قوة إلا بالله » .

الترمذي (٧): حدثنا محمد بن بشار ، ثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار ، ثنا أبو نعامة السعدي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن أبي موسى الأشعري قال : «كنا

<sup>(</sup>١) تحرفت في « الأصل » إلى : « فربضني » والتصويب من جامع الترمذي .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في الكبرى (٦/ ٩٦ رقم ١٠١٨٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) في جامع الترمذي : صحيح غريب . وفي تحفة الأحوذي (١٠/ ١١ رقم ٣٦٥٢ )
 وتحفة الأشراف (٨/ ٢٨٨ رقم ٢١٠٩٧ ) : حسن صحيح غريب .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ۲۰۷۷ رقم ۲۰۷۲ ) .

<sup>(</sup>۵) رواه البخاري ( ۲/ ۵۳۷ رقم ۲۰۰۵ ) وأبو داود (۲/ ۲۹۸ رقم ۱۵۲۱ ) والترمذي (۵/ ۱۹۸ رقم ۲۹۸ ) وابن ماجه (۲/ ۳۸۸ رقم ۷۲۷۹ ) وابن ماجه (۲/ ۲۸۵ رقم ۲۸۲۴ ) .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ( ٤/ ٢٠٧٧ رقم ٢٧٠٤ ) .

<sup>(</sup>۷) ( ۵/ ۲۲۷ رقم ۳۳۷٤ ) .

مع رسول الله على غزاة ، فلما قفلنا أشرفنا على المدينة فكبر الناس تكبيرة ورفعوا بها أصواتهم ، فقال النبي على : إن ربكم ليس بأصم ولا غائب ، هو بينكم وبين رءوس رحالكم ، ثم قال : يا عبد الله بن قيس ، ألا أعلمك كنزا من كنوز الجنة : لا حول ولا قوة إلا بالله » .

قال أبو عيسي : هذا حديث (حسن صحيح )(١) ، وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مُل ، وأبو نعامة اسمه عمرو بن عيسى .

# باب في الدعاء

مسلم (٢): حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ، ثنا وكيع ، عن جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِن الله الله عن يزيد بن الأصم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِن الله الله عن المعالمة المعالمة المعالمة الله عن المعالمة ا

يقول: أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا دعاني "(٣) الترمذي(٤): حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري ، / حدثنا أبو داود

الطيالسي ، ثنا عمران القطان ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي الحسن ، عن أبي هريرة ، عن النبي على الله من الدعاء »(٥) على الله من الدعاء »(٥) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث

عمران ، وعمران القطان هو ابن داور يكنى أبا العوام حدثنا محمد بن بشار ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن عمران القطان بهذا الإسناد نحوه .

[ ٥/ق ١٢١ ـ [ ]

 <sup>(</sup>۱) في جامع الترمذي وتحفة الأشراف (٦/ ٤٢٦ رقم ٩٠١٧): «حسن » فقط ، وسقط هذا الحديث من تحفة الأحوذي
 (٢) (٤/ ٢٠٦٧ رقم ٢٦٨٦).

<sup>(</sup>۳) رُواهُ الترمذي (٤/ ٩٦ رقم ٢٣٨٨ ) . (٤) ( ٥/ ٤٢٥ رقم ٣٣٧ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه ( ٢/ ١٢٥٨ رقم ٣٨٢٩ ) .

المترمذي (١): حدثنا أحمد بن منيع ، ثنا مروان بن معاوية ، عن الأعمش ، عن ذر ، عن يسيع ، عن النعمان بن بشير عن النبي ﷺ قال : « الدعاء هو العبادة ثم قرأ : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخرينَ ﴾ (٢) » (٣) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

الترمذي (٤): حدثنا قتيبة ، ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن أبي المليح ، عن أبي صالح ، عن أبي صالح ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « من لم يسأل الله يغضب عليه » .

قال : روى وكيع وغير واحد هذا الحديث عن أبي المليح ، ولا نعرفه إلا من هذا الوجه .

المترمذي (٥): حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري ، ثنا أبو عاصم ، ثنا كثير ابن فائد ، ثنا سعيد بن عبيد ، قال : سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول : ثنا أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «قال الله ـ تبارك وتعالى ـ : يا ابن أدم ، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ، يا ابن آدم ، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

الترمذي (٥): حدثنا محمد بن حميد الرازي وسعيد بن يعقوب قالا: ثنا يحيى

<sup>(</sup>۱) ( ۵/ ۲۲۱ رقم ۳۳۷۲ ) .

<sup>(</sup>۲) **غ**افر : ۱۰ . <sup>ا</sup>

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ۲/ ۲۷۹ رقم ۱٤٧٤ ) والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٥٠ رقم ١١٤٦٤ ) وابن ماجه (۲/ ۱۲۵۸ رقم ۳۸۲۸ ) .

<sup>(</sup>٤) (٥/ ٢٦١ رقم ٣٣٧٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ٥/ ١٢٥ رقم ٣٥٤٠ ).

<sup>(</sup>٦) (٤/ ۳۹۰ رقم ۲۱۳۹ ) .

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب ، وأبو مودود هذا اسمه فضة .

# باب أي الدعاء أفضل

البزار (١): حدثنا عمر بن شبة ، ثنا موسى \_ يعني : ابن إسماعيل \_ ثنا مبارك ابن حسان ، عن عطاء ، عن عائشة قالت : « قلت : يا رسول الله ، أي الدعاء أفضل ؟ قال : دعاء المرء لنفسه » .

وثنا<sup>(۲)</sup> محمد بن إسماعيل البخاري ، ثنا عبيد الله بن موسى ، عن مبارك بن حسان ، عن عطاء ، عن عائشة قالت : « سئل رسول الله ﷺ : أي العبادة أفضل؟ قال : دعاء المرء لنفسه » .

مبارك بن حسان ثقة مشهور ، سمع عطاء .

#### باب الوضوء للدعاء

البخاري (٣): حدثنا محمد بن العلاء ، ثنا أبو أسامة ، عن بريد بن عبد الله ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : « دعا النبي على باعد فتوضأ ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد (٤) أبي عامر . ورأيت بياض إبطيه ، فقال :اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس »(٥)

کشف الأستار (٤/ ٥١ رقم ٣١٧٣).

<sup>(</sup>۲) كشف الأستار (٤/ ٥١ رقم ٣١٧٤) .

<sup>(</sup>۳) (۱۱/ ۱۹۱ رقم ۲۸۳۲ ) ـ

<sup>(</sup>٤) زاد بعدها في « الأصل » : « ابن » وهي زيادة مقحمة .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٤/ ١٩٤٤ رقم ٢٥٠٠ ) والنسائي في الكبرى ( ٥/ ٢٤٠ رقم ٨٧٨١ ) .

#### باب ما يستحب من الدعاء

أبو داود (۱۱): حدثنا هارون بن عبد الله ، ثنا يزيد بن هارون ، عن الأسود بن شيبان ، عن أبي نوفل ، عن عائشة قالت : « كان رسول الله / ﷺ يستحب [٥/١٥١٥-ب] الجوامع من الدعاء ، ويدع ما سوى ذلك » .

أبو نوفل قال ابن أبي حاتم: [اسمه] (٢) معاوية بن مسلم بن أبي عقرب، ويقال: اسمه عمرو بن مسلم بن أبي عقرب، وكذا قال أحمد بن حنبل، وقال البخاري: أبو نوفل اسمه مسلم بن أبي عقرب، وقال: معاوية بن مسلم بن عمرو بن أبي عقرب، وهكذا قال مسلم بن الحجاج في الكنى، وأبو نوفل هذا ثقة معروف.

## باب العزم في الدعاء

مسلم (٥): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ، جميعًا عن ابن علية ـ قال أبو بكر : ثنا إسماعيل بن علية ـ عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل : اللهم إن شئت فأعطني ؛ فإنه لا مستكره له ٥(١) .

مسلم $^{(v)}$ : حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا : ثنا إسماعيل ـ

<sup>(</sup>۱) ( ۲/ ۲۸۰ رقم ۱٤۷۷ ) .

 <sup>(</sup>۲) تحرفت في « الأصل » إلى : اسمعه .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٦/ ١١٩ رقم ١٠٢٩١).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (۲/ ۲۹۷ رقم ۱۵۱۹ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ١٠٦٣ رقم ٢٠٢٢).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ١٣ / ٤٥٤ رقم ٧٤٦٤ ) .

<sup>(</sup>۷) (٤/ ۲۰۱۳ رقم ۲۷۲۹ ) .

يعنون ابن جعفر \_ عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله على : «إذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم (١) إن شئت ، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة ؛ فإن الله لا يتعاظمه شيء »

# باب يستجاب لأحدكم ما لم يعجل

مسلم (٢): حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ، حدثني أبي ، عن جدي ، حدثني عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب أنه قال : حدثني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف - وكان من القراء وأهل الفقه - قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله عليه : «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول : قد دعوت ربى فلم يستجب لى "(٢).

مسلم (٤): حدثني أبو الطاهر ، أنا ابن وهب ، أخبرني معاوية \_ وهو ابن صالح \_ عن ربيعة بن يزيد ، عن أبي إدريس ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ أنه قال : « لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل . قيل: يا رسول الله ، ما الاستعجال ؟ قال : يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لى ، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء » .

# باب ما جاء أن كل داع من المسلمين يستجاب له

الترمذي (٥): حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، أنا محمد بن يوسف ، عن ابن ثوبان ، عن أبيه ، عن مكحول ، عن جبير بن نفير ، أن عبادة بن الصامت حدثهم أن رسول الله على قال : « ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم . فقال رجل من

 <sup>(</sup>١) زاد بعدها في صحيح مسلم : « اغفر لي » .
 (٢) (٤/ ٢٠٩٥ رقم ٢٧٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٤١ / ١٤٥ رقم ١٣٤٠ ) وأبو داود (٢/ ٢٨١ رقم ١٤٧٩ ) والترمذي (٥ / ٤٦٤ رقم ٣٣٨٧ ) وابن ماجه (٢/ ١٢٦٦ رقم ٣٨٥٣ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٩٦ / رقم ٢٧٧٣).

<sup>(</sup>٥) (٥/ ٢٩٥ رقم ٣٧٥٣)

القوم: إذًا نكثر! قال: الله أكثر ».

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، وابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العابد الشامى .

البزار: حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي ، ثنا محمد بن بكار بن بلال ، ثنا سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال : « من دعا بدعوة ليس فيها مأثم ولا قطيعة رحم أعطاه الله ـ تبارك وتعالى ـ إحدى ثلاث : إما أن يغفر له بها ذنبًا قد سلف ،وإما أن يعجل له بها في الدنيا ، وإما أن يدخرها له / في الآخرة » .

[ ه/ق ۱۲۲ \_1]

قال أبو بكر : وهذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد إلا سعيد بن بشير ، وسعيد بن بشير عندنا صالح ليس به بأس حسن الحديث ، حدث عنه عبد الرحمن بن مهدي .

أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة ، عن علي بن علي الرفاعي قال : سمعت أبا المتوكل الناجي قال : قال أبو سعيد قال رسول الله على : « ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث : إما أن يعجل له دعوته ، وإما أن يدخرها له في الآخرة ، وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها ، قالوا : إذًا نكثر يا رسول الله ! قال : الله أكثر » .

# باب الدعاء في جوف الليل

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، ثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « يتنزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ »(۲) .

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۱۳۳ رقم ۱۳۲۱).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱/ ۲۱ه رقم ۷۵۸) وأبو داود ( ۲۰۳/۲ رقم ۱۳۰۹) والترمذي (۵/ ۲۲۵ رقم ۳٤۹۸) وابن ماجه ( ۱/ ۴۳۵ رقم ۱۳۹۲) وابن ماجه ( ۱/ ۴۳۵ رقم ۱۳۲۱) .

النسائي (۱): أخبرنا عمرو بن هشام ، ثنا محمد ـ وهو ابن سلمة ـ عن ابن إسحاق ، عن سعيد المقبري ، عن عطاء مولى أم حبيبة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه عليه : « إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط الله إلى السماء الدنيا فلا يزال بها حتى يطلع الفجر يقول قائل : ألا من داع فيستجاب له ؟ ألا من مريض يستشفى فيشفى ؟ ألا من مذنب يستغفر فيغفر له ».

النسائي (٢): أخبرني زكريا بن يحيى ، ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ، ثنا ابن أبي فديك ، حدثني ابن أبي ذئب ، عن القاسم بن عباس ، عن نافع بن جبير ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه قال : "ينزل الله (٣) شطر الليل فيقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ فلا يزال كذلك حتى ترجًا (١) الشمس ".

الترمذي<sup>(٥)</sup> قال: ثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أنا [ إسحاق بن عيسى]<sup>(٢)</sup>، حدثني معن ، حدثني معاوية بن صالح ، عن ضمرة بن حبيب قال: سمعت أبا أمامة يقول: حدثني عمرو بن عبسة ، أنه سمع النبي ﷺ يقول: « أقرب ما يكون [ الرب من العبد ]<sup>(٧)</sup> في جوف الليل الآخر ، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن »<sup>(٨)</sup>.

قال : هذا حديث حسن صحيح غريب .

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى ( ٦/ ١٢٥ رقم ١٠٣١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى ( ١ / ١٢٥ رقم ١٠٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) زاد بعدها في « الأصل » : « إلى » وهي زيادة مقحمة مفيدة للمعنى

<sup>(</sup>٤) أي ترتفع ، النهاية ( ٢ / ٣٠٣ ) .

<sup>(</sup>٥) (٥/ ٣٥٧ رقم ٩٧٥٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في « الأصل <sup>»</sup> : عيسى بن يونس ، والمثبت من جامع الترمذي وتحفة الأشواف (٨ /

۱۲۰ رقم ۱۰۷۰۸ ) وتحرف في تحفة الأحوذي (۱۰/ ۳۹ رقم ۳۱۰۰ ) إلى : إسحاق ابن موسى .

 <sup>(</sup>٧) في « الأصل » : العبد من الرب . والمثبت من جامع الترمذي ، وتحفة الأحوذي .
 (٨) رواه أبو داود (٢/ ١٨٥ رقم ١٢٧١ ) .

وروى (١) أيضًا قال: ثنا محمد بن يحيى الثقفي المروزي ، ثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج ، عن عبد الرحمن بن سابط ، عن أبي أمامة قال: « قيل: يا رسول الله ، أي الدعاء أسمع ؟ قال: جوف الليل الآخر ، ودبر الصلوات المكتوبات »(٢).

قال : هذا حديث حسن .

# باب يبدأ بنفسه في الدعاء

المترمذي (٣): حدثنا نصر بن عبد الرحمن ، ثنا أبو قطن ، عن حمزة الزيات، عن أبي إن كعب ] (٤) عن أبي بن كعب ] (٤) «أن رسول الله على كان إذا ذكر أحدًا فدعا له بدأ بنفسه » (٥) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب صحيح .

# باب الدعاء للمسلم بظهر الغيب

مسلم (٦): / حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عيسى بن يونس ، ثنا عبد الملك [٥/ق ١٣٦-ب] ابن أبي سليمان ، عن أبي الزبير ، عن صفوان ـ وهو ابن عبد الله بن صفوان ـ أن صفوان وكانت تحته (٧) الدرداء قال : « قدمت الشام ، فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ووجدت أم الدرداء فقالت : أتريد الحج العام ؟ فقلت : نعم .

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (٥/ ٤٩٢ رقم ٣٤٩٩ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في الكبرى ( ٦/ ٣٢ رقم ٩٩٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) (٥/ ٣٣٤ رقم ٣٣٨٥).

 <sup>(</sup>٤) من جامع الترمذي وتحفة الأحوذي (٩ / ٣٢٧ رقم ٣٤٤٥ ) وتحفة الأشراف (١/ ٢٥ رقم ٤١) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ( ٤ / ٣٧٢ رقم - ٣٩٨ ) والنسائي في الكبرى ( ٦ / ٣٩١ رقم ١١٣١٠).

<sup>(</sup>٦) (٤/ ۲۰۹٤ رقم ۲۷۳۳ ) .

<sup>(</sup>٧) زاد بعدها في « الأصل » : أم . وهي زيادة مقحمة مفسدة للمعنى ، ولذلك كتب على حاشية « الأصل » : صوابه : « وكانت تحته الدرداء » بحذف « أم » جزمًا ، والله أعلم .

الترمذي (٤): حدثنا سفيان بن وكيع ، ثنا أبي ، عن سفيان ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن عمر « أنه استأذن النبي علي في العمرة فقال : أي أخى أشركنا في دعائك ولا تنسنا »(٥).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

### باب ما يكره من السجع في الدعاء

البخاري<sup>(۱)</sup>: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن ، ثنا حبان بن هلال أبو حبيب ، ثنا هارون المقرئ ، ثنا الزبير بن الخريت ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : «حدث الناس كل جمعة مرة ، فإن أبيت فمرتين ، فإن أكثرت فثلاث مرات ، ولا تُمل الناس هذا القرآن ، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع حديثهم عليهم فتملهم ، ولكن أنصت ، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه ، وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه ، فإني عهدت رسول الله عليه وأصحابه

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٢/ ٩٦٦ رقم ٢٨٩٥ ) .

<sup>(</sup>۲) (٤/ ٩٤ / رقم ۲۷۳۲ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (۲/ ۱۰ ۳ رقم ۱۹۲۹ ) ..

<sup>(</sup>٤) ( ٥ / ٣٢٣ رقم ٢٣٥٣) . (۵) رواه أبو داود (۲/ ٢٨٥ رقم ١٤٩٣ ) وابن ماجه (۲/ ٣٦٦ رقم ٢٨٩٤ )

<sup>(</sup>٦) (١١/ ١٤٢ ـ ٤٣ رقم (٦٣٣٧ ) .

لا يفعلون إلا ذلك ».

# باب ما جاء فيمن استجار بالله من النار

النسائي<sup>(۱)</sup>: أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن يزيد بن أبي مريم ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة : اللهم أدخله الجنة . ومن استجار بالله من النار ثلاث مرات قالت النار : اللهم أجره من النار » .

# باب ما يقال عند الصباح والمساء

مسلم (٢): حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا جرير ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن إبراهيم بن سويد ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله بن مسعود قال : « كان رسول الله على إذا أمسى قال : أمسينا وأمسى الملك لله ـ عز وجل ـ والحمد لله إلا الله وحده لا شريك له ـ قال : أراه قال فيهن : له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ـ رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ، رب أعوذ بك من الكسل / وسوء الكبر ، وبا أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر . وإذا أصبح قال ذلك أيضًا : أصبحنا وأصبح الملك لله »(٣) .

[ ٥/ق ١٣٣ ـ أ ]

وحدثنا<sup>(٤)</sup> أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن الحسن بهذا الإسناد ، قال : «كان رسول الله ﷺ إذا أمسى قال : أمسينا وأمسى الملك لله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله وحده لاشريك له ، اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها ، اللهم إني أعوذ بك

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٦/ ٣٣ رقم ٩٩٣٨ ).

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ۲۰۸۹ رقم ۲۷۲۳ / ۷۵ ) .

 <sup>(</sup>۳) رواه أبو داود (٥/ ۳۸۳ ـ ۳۸۶ رقم ۵۰۳۲ ) والترمذي (٥/ ٤٦٥ رقم ۳۳۹۰)
 والنسائي في الكبرى (٦/ ١٤٤٧ رقم ١٠٤٠٨ . ١٠٤٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤)صحيح مسلم ( ٤/ ٢٠٨٩ رقم ٢٧٢٣ / ٧٦ ) .

من الكسل والهرم ، وسوء الكبر ، وفتنة الدنيا ، وعذاب القبر »

قال الحسن : وزادني فيه زبيد ، عن إبراهيم بن سويد ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله رفعه أنه قال : « لا إله إلا لله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير » .

النسائي (١): أخبرنا محمد بن بشار ، ثنا محمد ، ثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل، عن ذر ، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه « أن النبي كان إذا أصبح قال : أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ، وعلى دين نبينا محمد

على ملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين ».

النسائي (٢): أخبرنا أبو الأشعث ، ثنا خالد بن الحارث ، ثنا شعبة ، عن أبي عقيل ، عن سابق بن ناجية ، عن أبي سلام « أنه كان في مسجد حمص ، فمر رجل فقمت إليه ، فقلت : حدثني حديثًا سمعته من رسول الله على لم تداوله الرجال بينك وبينه ، قال : أتبت النبي على وهو يقول : ما من عبد مسلم يقول حين يصبح ثلاثًا وحين يمسي : رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا . إلا كان حقًا على الله أن يرضيه يوم القيامة » .

النسائي (٣): أخبرنا عمرو بن منصور، ثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا سليمان، عن ربيعة ، عن عبد الله بن عنبسة ، عن ابن غنام ، عن رسول الله أنه قال : «من قال حين يصبح : اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ، فلك الحمد ولك الشكر ـ إلا أدى شكر ذلك اليوم »(٤)

قال أبو حاتم : عبد الله بن عنبسة روى عن ابن غنام ، ويقال : عن ابن عباس . وقال أبو زرعة وسئل عنه : مدني لا أعرفه إلا في هذا الحديث : « من قال حين يصبح ... »

<sup>(</sup>١) السن الكبرى ( ٦/ ٤ رقم ٩٨٣١ ) .

 <sup>(</sup>۲) السنن الكبرى (٦/ ٤ رقم ٩٨٣٢) .
 (٣) ١١ : ١١٠ .

 <sup>(</sup>۳) السنن الكبرى (٦/٥ رقم ٩٨٣٥).
 (٤) رواه أبو داود ( ٥/ ٣٨٤ رقم ٩٠٣٤ ).

النسائي (١): أخبرنا الحسن بن أحمد بن حبيب ، ثنا إبراهيم بن الحجاج ، ثنا حماد ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة « أن رسول الله على كان يقول إذا أصبح : اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا ، وبك نحيا وبك نموت ، وإليك النشور » .

النسائي (٢): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا بقية بن الوليد ، ثنا مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي عَلَيْ قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله عَلَيْ : « من قال حين يصبح : اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمداً عبدك ورسولك \_ أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار ، فإن قال أربع مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار » فإن قال أربع مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار » فإن قال أربع مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار » ألى المنار » ألى المنار

أخبرني (٤): عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد ، عن بقية بهذا الإسناد مثله وقال / في ثوابها : « إلا غفر الله له ما أصاب يومه ذلك من ذنب ، وإن هو قالها حين [٥/ق٦٢٠-ب] عسى غفر الله له ما أصاب يعنى : تلك الليلة »

النسائي<sup>(٥)</sup>: أخبرنا محمد بن بشار ، ثنا محمد ، ثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء قال : سمعت عمرو بن عاصم يحدث ، أنه سمع أبا هريرة يقول : « إن أبا بكر قال للنبي على : أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت ، قال : قل : اللهم عالم الغيب والشهادة ، فاطر السماوات والأرض ، رب كل شيء ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه . إذا أصبحت ، وإذا أمسيت ، وإذا أخذت مضجعك »(٦) .

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٦/ ٥ رقم ٩٨٣٦).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى ( ٦/٦ رقم ٩٨٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ٥/ ٣٨٢ رقم ٥٠٣٠ ) والترمذي ( ٥/ ٥٢٧ رقم ٣٥٠١ ) وقال الترمذي : هذا حديث غريب .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى ( ٦/٦ رقم ٩٨٣٨ ) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى ( ٦/٦ رقم ٩٨٣٩ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (٥/ ٣٨١ \_ ٣٨٢ رقم ٣٠ ٢ ٥) والترمذي (٥/ ٤٣٥ \_ ٤٣٦ رقم ٣٣٩٢) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

النسائي (۱): أخبرنا أحمد بن عمرو ، أنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، أن سالًا الفراء حدثه ، أن عبد الحميد مولى بني هاشم حدثه ، أن أمه حدثته ـ وكانت تخدم بعض بنات النبي على النبي على النبي على حدثته النبي على قال : « قولي حين تصبحين : سبحان الله وبحمده ، ولا قوة إلا بالله ، ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، أعلم أن الله على كل شيء قدير ، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا ، فإنه من [قالهن] (۲) حين يصبح ـ ثم ذكر كلمة معناها ـ حفظ حتى يصبح . ثم ذكر كلمة معناها ـ حفظ حتى يصبح »

النسائي (٣): أخبرنا قتيبة بن سعيد ، ثنا أنس بن عياض ، عن أبي مودود ، عن محمد بن كعب ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان ، عن النبي عليه قال : «من قال : بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ، وهو السميع العليم . فقالها حين يمسي لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يصبح ، وإن قالها حين

يصبح لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يمسي »(٤) . الترمذي(٥): حدثنا محمد بن بشار ، ثنا أبو داود ، ثنا عبد الرحمن بن أبي

الزناد ، عن أبيه ، أن أبان بن عثمان قال : سمعت عثمان يقول : قال رسول الله على الله عن أبيه ، أن أبان بن عثمان قال : سمعت عثمان يقول الله الذي لا يضر عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة : بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ، وهو السميع العليم . ثلاث مرات لم

وكان أبان قد أصابه الفائج فجعل الرجل ينظر إليه فقال له أبان : ما تنظر ؟ أما إن الحديث كما حدثتك ، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله عليَّ قدره .

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى ( ۱/٦ رقم ۹۸٤٠ )

 <sup>(</sup>٢) في « الأصل » ﴿ قال . والمثبت من سنن النسائي .
 (٣) ١١ : ١١ > ١٠ / ٢ / ٧ ق (٩٨٤٣)

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٦ / ٧ رقم ٩٨٤٣ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ٥/ ٣٩٣ ـ ٣٩٣ رقم ٣٠٤٧ ) والترمذي ( ٥/ ٤٦٥ رقم ٣٣٨٨ ) وابن ماجه (٢/ ١٢٧٣ رقم ٣٨٦٩ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ٥/ ١٦٥ رقم ٨٣٣٨ ) .

قال : هذا حديث حسن صحيح غريب .

 $\sim$  حتى يصبح ، ومن حين يصبح حتى يمسي نحوه  $^{(Y)}$ 

النسائي(١): أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح ، أنا ابن وهب ، أخبرني عمرو ابن الحارث ، أن الجلاح حدثه ، أن عبد الرحمن المعافري حدثه ، أن عمارة السبئى ، حدثه أن رجلاً من الأنصار حدثه ، أن رسول الله ﷺ قال : « من قال بعد المغرب أو الصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، يحيى ويميت ، وهو على كل شيء قدير . عشر مرات ، بعث الله له مسلحة يحرسونه

النسائي<sup>(٣)</sup>: أخبرنا عمرو بن علي ، ثنا يزيد بن زريع وبشر بن المفضل ويحيى ابن أبي عدي قالوا: ثنا حسين المعلم ،عن عبد الله بن بريدة ، عن بشير بن كعب، عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله عظية : « إن سيد الاستغفار أن

يقول العبد: [ اللهم أنت ربي ](١) لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي ، فاغفر لي / فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، فإن قالها حين يصبح

موقنًا بها فمات دخل الجنة ، وإن قالها حين يمسي موقنًا بها فمات دخل الجنة  $^{(o)}$  .

[ ٥/ق ١٧٤\_1]

أخبرنا(١) قتيبة ، ثنا غندر ، ثنا حسين المعلم بهذا الإسناد ، أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي ، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، فإن قالها بعدما يصبح موقنًا بها فمات من يومه قبل أن يمسي كان في الجنة ، وإن قالها

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى ( ٦/ ١٤٩ رقم ١٠٤١٤ ) ووقع في إسناده هناك أكثر من تحريف . (٢) رواه الترمذي (٥/ ٥٤٤ رقم ٣٥٣٤ ) عن عمارة عن النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى ( ٤/ ٤٥٥ رقم ٧٩٦٣ ) .

<sup>(</sup>٤) من سنن النسائي .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ۱۱/ ۱۰۰ رقم ٦٣٠٦ ) .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى ( ٦/ ٨ رقم ٩٨٤٧ ) .

حين يسي فمات قبل أن يصبح كان في الجنة ».

النسائي (١): أخبرنا علي بن خشرم ، ثنا عيسى بن يونس ، عن الوليد بن ثعلبة ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي على قال : « من قال : اللهم أنت ربي ، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي ، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، فمات من يومه وليلته دخل الجنة »(٢).

الأشهر في هذا الحديث عبد الله بن بريدة ، عن بشير بن كعب .

وللنسائي (٣): في بعض ألفاظ هذا الحديث : « فإن قالها مصبحًا فمات من يومه غفر له وأدخل الجنة » يومه غفر له وأدخل الجنة »

رواه عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: ثنا يزيد ، أبنا حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني وأبي العوام ، عن عبد الله بن بريدة (٤) ، عن شداد .

النسائي<sup>(٥)</sup>: أخبرنا عمرو بن منصور ، ثنا أبو نعيم ، عن عبادة \_ وهو ابن مسلم \_ حدثني جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم ، أنه كان جالسًا مع ابن عمر فقال : « سمعت رسول الله على يقول في دعائه حين يصبح ويمسي : اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة ، اللهم إني أسألك العقو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي ، اللهم استر عوراتي ، وآمن روعاتي ، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي ، وعن يميني وعن شمالي ، ومن فوقي ، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى »(١)

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (٦/ ٩ رقم ٩٨٤٨) .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۵/ ۳۸۳ رقم ۳۱ ۵ ) وابن ماجه (۲/ ۱۲۷۶ رقم ۳۸۷۲) ۱۳۰۱ : ۱۱ک (۶/ ۲۰ مرد تر ۱۲۸۰ ۱

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٦/ ١٥ رقم ١٠٤١٧) .

<sup>(</sup>٤) زاد بعدها في « الأصل » : عن ابن شداد بن أوس . وهي زيادة مقحمة ليست في سنن النسائي ولا في تحفّة الأشراف (٤/ ١٤٤ رقم ٤٨٢٢ ) .

<sup>(</sup>ه) السنن الكبرى (٦/ ١٤٥ رقم ١٠٤٠) .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود ( ٥/ ٣٨٤ \_ ٣٨٥ رقم ٥٠٣٥ ) وابن ماجه (٢/ ١٢٧٣ رقم ٢٣٨٧) .

قال جبير : هو الخسف . قال عبادة : فلا أدري قول للنبي \_ عليه السلام \_ أو قول جبير .

الترمذي(١): حدثنا الحسن بن عوفة ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن زياد ، عن أبي راشد الحبراني قال: « أتيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: حدثنا بما سمعت من رسول الله على الله محيفة فقال: هذا ما كتب لي رسول الله على أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله ، علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت . قال : يا أبا بكر ، قل اللهم فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، لا إله إلا أنت ، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ، وأن أقترف على نفسي سوءًا ، أو أجره إلى مسلم »

قال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .

النسائي<sup>(۲)</sup>: أخبرنا عمرو بن عثمان ، عن الوليد بن مسلم ، عن عبد الرحمن ابن حسان الكناني ، عن مسلم بن الحارث بن مسلم [ التميمي ]<sup>(۳)</sup> أنه حدثهم عن أبيه قال: قال لي رسول الله ﷺ: « إذا صليت الصبح ، فقل قبل أن تتكلم : اللهم أجرني من النار . سبع / مرات ، فإنك إن مت من يومك ذلك كتب الله لك [٥/ق١٢٠-ب] جواراً من النار ، فإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم : اللهم أجرني من النار . سبع مرات ، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جواراً من النار » (٤)

الترمذي (٥): حدثنا عبد بن حميد ، ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن أبي سعيد البراد ، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب ، عن أبيه قال : « خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله على يصلي لنا

<sup>(</sup>۱) ( ۵/ ۲۰۵ رقم ۲۵۲۹ ) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٦/ ٣٣ رقم ٩٩٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : التيمي . والتصويب من سنن النسائي .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ٥/ ٣٨٧ \_ ٣٨٨ رقم ٥٠٣٩ ) .

<sup>(</sup>ه) ( ۵/ -۳۵ رقم ۲۵۷۵ ) .

قال: فأدركته فقال: قل. فلم أقل شيئًا، ثم قال: قل. فلم أقل شيئًا، ثم قال: قل. قلت : ما أقول ؟ قال : قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، وأبو

سعيد البراد هو أسيد بن أبي أسيد مدنى .

النسائي(١): أخبرنا العباس بن عبد العظيم ، ثنا عبد الملك بن عمرو ، عن عبد الجليل بن عطية ، عن جعفر بن ميمون ، حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة، أنه قال لأبيه : « يا أبه ، إني أسمعك تدعو كل غداة : اللهم عافني في بدني ،

اللهم عافني في سمعي ، اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت ، ثلاثًا حين \_ يعني \_ تصبح وثلاثًا حين تمسي ، وتقول : اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ، اللهم إني

أعوذ بك من عذاب القبر، تعيدها ثلاثًا حين تصبح وثلاثًا حين \_ يعني \_ تمسي . قال: نعم يا بني ، إني سمعت رسول الله على يدعو بهن ، فأنا أحب أن أستن بسنة »(٢) .

أبو داود(٣): حدثنا مؤمل بن إهاب ، ثنا عبد الله بن الوليد العدني ، ثنا

القاسم بن معن ، ثنا المسعودي ، عن أبي كثير مولى أم سلمة ، عن أم سلمة قالت : «علمني رسول الله ﷺ أن أقول عند أذان المغرب : اللهم هذا إقبال ليلك ، وإدبار نهارك ، وأصوات دعاتك فاغفر لي »(٤)

رواه الترمذي (٥) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق ، عن حفصة بنت أبي

كثير ، عن أبيها ، عن أم سلمة وزاد : « وحضور صلواتك » قال : هذا حديث غريب ، وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها .

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى ( ٩/٦ ـ ١٠ رقم ٩٨٥٠ ) وقال النسائي : جعفر بن ميمون ليس

بالقوي في الحديث ، وأبو عامر العقدي ثقة . (۲) رواه أبو داود ( ٥/ ٩٣٣ ـ ٣٩٤ رقم ٥٠٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) (١/ ٤٠٣ رقم ٣١٥). 🖖 (٤) رواه الترمذي ( ٥/ ٧٤ رقم ٣٥٨٩ ) .

<sup>(</sup>ه) ( ه/ ۷۶ رقم ۹۸۹۳ ) .

## باب ما يقال عند سماع الأذان

النسائي (١): أخبرنا سويد بن نصر ، أنا عبد الله ، عن حيوة بن شريح ، أخبرني كعب بن علقمة ، أنه سمع عبد الرحمن بن جبير - مولى نافع بن عمر القرشي - أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول : سمعت رسول الله على يقول : "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، وصلوا علي ؟ فإنه من صلى على صلى الله عليه عشراً ، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة »(٢)

أبو داود (٣): حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا علي بن عياش ، ثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ: « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ، آت محمداً الوسيلة [ والفضيلة ](٤) ، وابعثه مقامًا محموداً الذي وعدته ؛ إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة »(٥)

أبو داود (٢): حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا الليث ، عن الحكيم بن عبد الله بن قيس ، عن عامر [بن ] (٧) سعد بن أبي وقاص ، عن سعد بن أبي وقاص ، / عن [٥/٥ ١٢٠] رسول الله عليه قال : « من قال حين يسمع المؤذن : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله ، رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولاً

<sup>(</sup>۱) ( ۲/ ۱۵۴ رقم ۱۷۷۳ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱/ ۲۸۸ رقم ۳۸۶ ) وأبو داود ( ۱/ ٤٠١ رقم ۵۲۶ ) والترمذي (٥/ ۸۶۰ رقم ۳۱۱۶ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ١/ ٢٠٢ ـ ٢٠٤ رقم ٥٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٢/ ١١٢ رقم ٦١٤ وطرفه في : ٤٧١٩ ) والترمذي ( ١/ ٤١٣ رقم ٢١١ ) . ٢١١ ) والنسائي ( ٢/ ٣٥٥ رقم ٦٧٩ ) وابن ماجه ( ١/ ٢٣٩ رقم ٧٢٢ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ١/ ٤٠١ رقم ٢٦٥ ) .

<sup>(</sup>٧) تحرفت في « الأصل » إلى : « أبي » .

وبالإسلام دينًا غفر له »(١) .

# باب الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة

النسائي (٢): أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، ثنا يزيد - وهو ابن زريع - ثنا إسرائيل، ثنا أبو إسحاق ، عن بريد بن أبي مريم ، عن أنس قال : قال رسول

الله ﷺ : « الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة » .

رواه الترمذي (٣): عن محمود بن غيلان ، عن وكيع وعبد الرزاق وأبي أحمد وأبي نعيم ، عن سفيان ، عن زيد العمي ، عن معاوية بن قرة ، عن أنس عن

ي والله المان ، عن سفيان بهذا الإسناد قال : « فماذا نقول يا وزاد فيه يحيى بن اليمان ، عن سفيان بهذا الإسناد قال :

وزاد فيه يحيى بن اليمان ، عن سفيان بهذا الم على الدنيا والآخرة » .

رواه الترمذي (٥) أيضًا عن أبي هشام الرفاعي عن يحيى بن اليمان ، وقال :

# باب ما يقول عند دخول الخلاء وعند الخروج منه

النسائي (٦): أخبرنا محمد بن المثنى ، ثنا محمد وابن مهدي ، قالا : ثنا شعبة، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله

عَلَيْهِ : « إن هذه الحشوش محتضرة ، فإذا دخل أحدكم الخلاء ، فيلقل : أعوذ بالله من الخبث والخبائث »(٧) .

(۱) رواه مسلم ( ۱/ ۲۹۰ رقم ۳۸۱ ) والترمذي ( ۱/ ٤١١ رقم ۲۱۰ ) والنسائي (۲/ ۳۵۰ رقم ۲۲۰ ) والنسائي (۲/ ۳۵۰ رقم ۲۲۱ ) .

(۲) السنن الكبرى ( ۱/ ۲۲ رقم ۹۸۹۰ ) .

(٣) ( ٥/ ٣٨٥ رقم ٣٥٩٥ ) . (٤) رواه أبو داود ( ١/ ٠٠٠ رقم ٢٢٥ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٢٢ رقم ٩٨٩٦ ) . (٥) ( ٥/ ٣٥٨ رقم ٩٤٥٣ ) .

(٦) السنن الكبرى ( ٦/ ٢٣ رقم ٩٩٠٣ ) .

(۷) رواه أبو داود ( ۱/ ۱۵۲ رقم ٦ ) وابن ماجه (۱/ ۱۰۸ رقم ۲۹۲) .

البخاري (١): حدثنا محمد بن عرعرة، ثنا شعبة ، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس : « كان النبي على إذا دخل الخلاء قال : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث »(٢) .

النسائي (٣): أخبرنا أحمد بن نصر ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا إسرائيل ، عن يوسف بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : « ما خرج رسول الله ﷺ من الغائط إلا قال : غفرانك »(٤) .

#### باب ما يقول عند الوضوء وإذا فرغ منه

النسائي<sup>(٥)</sup>: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، ثنا المعتمر \_ يعني ابن سليمان \_ قال: سمعت عبادًا \_ يعني ابن عباد بن علقمة \_ يقول: سمعت أبا مجلز يقول: قال أبو موسى: « أتبت رسول الله على وتوضأ فسمعته يدعو يقول: اللهم اففر لي ذنبي ، ووسع لي في دراي ، وبارك لي في رزقي . قال: فقلت: يا نبي الله ، لقد سمعتك تدعو بكذا وكذا ، قال: وهل تركن من شيء » .

النسائي (٢): أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن ، ثنا يحيى بن كثير أبو غسان، حدثنا شعبة ، ثنا أبو هاشم، عن أبي مجلز ، عن قيس بن عباد ، عن أبي سعيد، عن النبي عليه قال : « من توضأ فقال : سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ، ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم

رواه محمد بن جعفر ، عن شعبة موقوقًا على أبي سعيد ، ورواه سفيان

القيامة».

<sup>(</sup>۱) ( ۱۱/ ۱۳٤ رقم ۲۳۲۲ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱/ ۱۰۱ رقم ٤ ) والترمذي ( ۱/ ۱۰ رقم ٥ ) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٦/ ٢٤ رقم ٩٩٠٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ۱/ ۱٦۲ رقم ۳۱ ) والترمذي ( ۱/ ۱۲ رقم ۷ ) وابن ماجه ( ۱ / ۱۱ رقم ۳۰۰ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٦ / ٢٤ رقم ٩٩٠٨ ) .

<sup>(</sup>٦) السنل الكبرى (٦/ ٢٥ رقم ٩٩٠٩).

الثوري عن أبي هاشم موقوفًا أيضًا على أبي سعيد، قال النسائي: وهو الصواب.

باب ما يقول إذا خرج من بيته وإذا دخل

النسائي (١): / أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم ، عن حجاج ، عن ابن

جريج، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك أن النبي عَلَيْكُ

قال : « إذا خرج الرجل من بيته قال : بسم الله توكلت على الله ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، فيقال : حسبك هُديت ووُقيت وكُفيت »(٢)

أبو داود (٢): أثنا إبراهيم بن الحسن ، ثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ،

عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك أن رسول الله عليه

قال: « إذا خرج الرجل من بيته قال: بسم الله توكلت على الله ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، قال: يقال حينئذ: هُديت وكُفيت ووُقيت. فيتنحى له الشيطان، قال: فيقول

شيطان آخر : كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي » .

الترمذي(٤) حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ، ثنا أبي ، ثنا ابن جريج بهذا الإسناد قال : قال رسول الله ﷺ : « من قال ـ يعني : إذا خرج من

بيته \_: بسم الله توكلت على الله ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، يقال له : كفيت ووقيت. وتنحى عنه الشيطان » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب . وقال (٥) : ثنا محمود بن غيلان ، ثنا وكيع ، ثنا سفيان ، عن منصور ، عن

عامر الشعبي ، عن أم سلمة « أن النبي على كان إذا خرج من بيته قال : بسم الله توكلت على الله ، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل ، أو نظل ، أو نظلم ، أو نجهل ، أو

(١) السنن الكبرى (٢٦/ ٢٦ رقم ٩٩١٧).

[ ٥/ق ١٢٥ ـ ب ]

جهل علينا » . ------

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۵/ ۳۹۰ ـ ۳۹۳ رقم ۵۰۰۵ ) والترمذي (۵/ ۹۰۰ رقم ۳٤۲۳ ) . (۳) (۵/ ۳۹۰ ـ ۳۹۰ رقم ۵۰۰۵ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٥/ -٤٩ رقم ٣٤٢٦ ) .

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي ( ٥ / ٤٥٧ رقم ٣٤٢٧ ) .

قال : هذا حديث حسن صحيح .

رواه النسائي (١) ، عن محمود بن غيلان بإسناد الترمذي ، وقال : « نعوذ بك من أن نزل » .

ورواه أيضًا (٢) عن سليمان بن عبيد الله ، عن بهز ، عن شعبة ، عن منصور بهذا الإسناد ، وقال : « أعوذ بك من أن أزل » .

أبو داود (٣): حدثنا ابن عوف ، ثنا محمد بن إسماعيل ، حدثني أبي ـ قال ابن عوف : ورأيت في أصل إسماعيل ـ حدثني ضمضم ، عن شريح ، عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا ولج الرجل بيته فليقل : اللهم إني أسألك خير المولج [ وخير المخرج ] (١) باسم الله ولجنا ، وباسم الله خرجنا ، وعلى ربنا توكلنا . ثم ليسلم على أهله » .

#### باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه

أبو داود (٥): حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي ، ثنا عبد العزيز \_ يعني الدراوردي \_ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن عبد الملك بن سعيد بن سويد قال : سمعت أبا حميد أو أبا أسيد الأنصاري يقول : قال رسول الله ﷺ : « إذا (دخل)(٦) أحدكم المسجد فليسلم على النبي ﷺ ثم ليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، فإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك »(٧).

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٦/ ٢٦ رقم ٩٩١٥ ) ،

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٦ رقم ٩٩١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) (٥/ ٣٩٦ رقم ٥٠٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٥) (١/ ٣٧٣ ـ ٤٧٣ رقم ٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) تكورت في « الأصل » .

<sup>(</sup>۷) رواه مسلم ( ۱/ ٤٩٤ رقم ۷۱۳ ) والنسائي ( ۲/ ۳۸۰ رقم ۷۲۸ ) وابن ماجه (۱/ ۲۵۶ رقم ۷۷۲ ) .

أبو داود(١) أحدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور ، ثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن عبد الله بن المبارك ، عن حيوة بن شريح قال : القيت عقبة بن مسلم فقلت له : بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبي ﷺ «أنه كان إذا دخل المسجد قال : أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم ، من الشيطان الرجيم ، قال : أقط ؟ قلت : نعم . قال : فإذا قال ذلك ، قال الشيطان : حفظ منلى سائر اليوم »

عقبة بن مسلم سمع عبد الله بن عُمرو وابن عُمر وعقبة بن عامر

# باب ما يقول إذا جلس في مجلس كثر فيه لغطه

النسائي (٢): أخبرني / عبد الوهاب بن عبد الحكم ، أنا حجاج ، قال ابن جريج : أخبرني موسى بن عقبة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْ قال : « من جلس في مجلس كثر فيه لغطه ثم قال قبل أن يقوم : سبحانك ربنا وبحمدك ، لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ، غفر له ما

کان فی مجلسه ذلک ۱<sup>(۳)</sup> . الترمذي(٤): حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر الكوفي ، ثنا حجاج بهذا الإسناد

قال : قال رسول الله ﷺ : « من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه ، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ؛ إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك » .

قال : هذا حديث ( حسن غريب )<sup>(ه)</sup>

[ ٥/ق ٢٦ ـ [ ]

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۳۷٤ رقم ۲۱۷ ) .

<sup>(</sup>۲) السنن الكيرى (٦/ ١٠٥ رقم ١٠٢٣) (٣) رواه الترمذي (٥٠/ ٤٩٤ رقم ٣٤٣٣ ) .

<sup>· (</sup>٤) ( ٥/ ٤٩٤ رقم ٣٤٣٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في جامع الترمذي : حسن غريب صحيح . وفي تحفة الأحودي (٩ / ٣٩٣ رقم ٣٤٩٤) : حسن صحيح غريب . وفي تحفة الأشراف ( ٩ / ٤٢ رقم ١٢٧٥٢ ) :

النسائي (١): أخبرني زكريا بن يحيى ، ثنا عبد الجبار بن العلاء ، ثنا سفيان ، ثنا ابن عجلان ، عن مسلم وداود بن قيس ، عن نافع بن جبير ، عن أبيه قال : قال رسول الله على : « من قال : سبحان الله وبحمده ، سبحانك اللهم وبحمدك ، لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ، فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارته » .

## باب ما يقول إذا رأى

#### من نفسه أو من أخيه أو من ماله ما يعجبه

النسائي (٢): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا معاوية بن هشام ، ثنا عمار بن رزيق ، عن عبد الله بن عيسى ، عن أمية بن هند ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه قال : « خرجت أنا وسهل بن حنيف فوجدنا غديراً ، وكان أحدنا يستحي [ أن ] (٣) يراه أحد ، فاستتر مني حتى رأى أنه قد فعل نزع جبة عليه ، فلخل الماء فنظرت إليه فأعجبني خُلقه فأصبته بعين ، فأخذته قعقعة فدعوته فلم يجبني ، فأتيت رسول الله عن أخبرته الخبر ، فقال : قم بنا . فأتاه فرفع عن ساقه كأني أنظر إلى بياض وضح ساقه وهو يخوض إليه ، حتى أتاه فقال : اللهم أذهب حرها ووصبها . ثم قال : قم . فقام ، فقال رسول الله على إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدع بالبركة »(١) .

## باب ما يقول إذا رأى ما يكره أو ما يحب

البزار (٥): حدثنا محمد بن إسحاق البغدادي ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا إسرائيل ، عن محمد بن عبد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن عمه عبيد الله بن

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٦/ ١١٢ رقم ١٠٢٥ ) .

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى (٦/ ٦٦ رقم ١٠٠٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) من سنن النسائي .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (۲/ ۱۱۵۹ رقم ۳۰۰۳) .

<sup>(</sup>٥) البحر الزخار (٢/ ١٦٦ رقم ٣٣٥).

أبي رافع ، عن علي \_ رضي الله عنه \_ قال : « كان النبي على إذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال . وإذا رأى ما يسره قال : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات »

قال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن علي ـ رضي الله عنه

#### باب ما يقول إذا أصابته مصيبة

مسلم (۱): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو أسامة ، عن سعد بن سعيد ، أخبرني عمر بن كثير بن أفلح قال : سمعت ابن سفينة يحدث ، أنه سمع أم سلمة زوج النبي على تقول : سمعت رسول الله على يقول : « ما من عبد تصيبه الله على مصيبة فيقول : / إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرني في مصيبتي ، وأخلف لي خيراً منها ؛ إلا أجره الله في مصيبته ، وأخلف له خيراً منها . قالت : فلما توفي أبو

سلمة ، قلت كما أمرني رسول الله على ، فأخلف الله لي خيراً منه رسول الله على » .

الترمذي (٢) : حدثنا إبراهيم بن يعقوب ، ثنا عمرو بن عاصم ، ثنا حماد بن

سلمة ، عن ثابت ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أمه (٣) أم سلمة ، عن أبي سلمة ، أن رسول الله ﷺ قال : « إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل : إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم عندك أحتسب مصيبتي ، فأجرني فيها وأبدل منها خيراً . فلما احتضر أبو سلمة قال : اللهم أخلف في أهلي خيراً مني . فلما قبض قالت أم

سلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون ، عند الله أحتسب مصيبتي فأجرني فيها »(٤). قال أبو عيسى : هذا حديث غريب من هذا الوجه ، وقد روي من غير هذا

الوجه عن أم سلمة .

<sup>(</sup>۱) ( ۲/ ۱۳۲ رقم ۱۹۱۸ ) . (۲) ( ۵/ ۱۹۸۵ ته ۲۰۵۳ ) :

<sup>(</sup>۲) ( ٥/ ٤٨٩ رقم ٢١٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) زاد بعدها في « الأصل » : « عن » وهي زيادة مقحمة . (٤) رواه أبو داود ( ٤/ ٢٠ رقم ٣١١٠ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٢٦٤ رقم ١٠٩١٠).

## باب ما يقول لأخيه إذا رآه يضحك

النسائي (١): أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن شعيب ، أنا الليث، عن يزيد بن الهاد ، عن إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد (٢) ، عن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه قال : « استأذن عمر على رسول الله على وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن ، فلما استأذن عمر تبادرن الحجاب ، فدخل عمر ورسول الله على يضحك ، فقال عمر : أضحك الله سنك يا رسول الله . فقال رسول الله عن عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي ، فلما سمعن صوتك تبادرن الحجاب . قال عمر : فأنت كنت أحق أن يهبن ، ثم قال عمر : أي عدوات أنفسهن أتهبنني ، ولم تهبن رسول الله على ؟ قلن : نعم ، أنت أغلظ وأفظ . فقال رسول الله على فيجًا غير فيجك» (٣) .

## باب ما يقول إذا استجد ثوبًا

النسائي<sup>(٤)</sup>: أخبرني إبراهيم بن يعقوب ، ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا عيسى ابن يونس ، ثنا سعيد أبو مسعود الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الحدري قال: « كان رسول الله ﷺ إذا استجد ثوبًا سماه باسمه قال: اللهم أنت كسوتني هذا الثوب فلك الحمد ، أسألك من خيره وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له »(٥).

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى ( ٥/ ٤١ ـ ٤٢ رقم ٨١٣٠ ، ٦/ ٦٠ رقم ١٠٠٣٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) زاد محققا السنن الكبرى بعدها في الموضع الثاني « عن عبد الله» من بعض النسخ ،
 وهي زيادة مقحمة ، والعجيب أن الحديث مر عندهما في الموضع الأول بدونها .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٧ / ٥٠ رقم ٣٦٨٣ ) ومسلم ( ٤/ ١٨٦٣ رقم ٢٣٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى ( ٦ / ٨٥ رقم ١٠١٤١ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ( ٤/ ٣٨٧ \_ ٣٨٨ رقم ٢٠١٦ ، ٤٠١٧ ، ٤٠١٨ ) والترمذي ( ٤/ ٢٣٩ رقم ١٧٦٧ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح .

#### باب ما يقول إذا ركب دابته

النسائي(١): أخبرنا العباس بن عبد العظيم ، عن عبيد الله بن موسى ، أخبرني أسامة بن زيد ، عن محمد بن حمزة [ بن ]<sup>(٢)</sup> عمرو الأسلمي قال ـ وقد صحب أبوه النبي عَلَيْهُ - قال : سمعت أبي يقول : قال رسول الله عَلَيْهُ : ﴿ على

ذروة كل بعير شيطان ، فإذا ركبتموه فسموا ، ولا تقصروا عن حاجتكم » أسامة بن زيد هو مولى الليثيين ، وثقه يحيى بن معين ، وضعفه يحيى بن

سعيد وأبو حاتم ، وقال النسائى : أسامة بن زيد ليس بالقوي .

النسائي (٣) : أخبرني محمد بن قدامة ، ثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي إسحاق ، عن على بن ربيعة الأسدي قال : « رأيت عليًا \_ رضى الله عنه \_ أتى

بدابته فلما وضع رجله / في الركاب قال: بسم الله . فلما استوى عليها قال: [ ۵/ق ۱۲۷ ـ أ ] الحمد لله ، سبحان الذي سخر لنا هذا ، وما كنا له مقرنين ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، ثم كبر ثلاثًا، وحمد الله ثلاثًا، ثم قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لى ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . فقال : إن رسول الله عليه قال يومًا مثل ما قلت ثم استضحك ، فقلت : مم استضحكت يا رسول الله ؟ قال : يعجب ربنا من

قول عبده : سبحانك إنى ظلمت نفسى فاغفر لى ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، قال: علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنوب  $^{(1)}$ رواه الترمذي (٥) عن قتيبة بن سعيد ، عن أبي الأحوص ، عن أبي إسحاق

بهذا الإسناد قال : « بسم الله ثلاثًا » وقال فيه : « رأيت رسول الله علي يصنع كما

وفي حديث النسائي زيادة حرف ، وقال الترمذي في حديثه : حسن صحيح.

(۱) السنن الكبرى (٦/ ١٣٠ رقم ١٠٣٨) (٢) تحرفت في « الأصل » إلى : عن . والتصويب من سنن النسائي وتحفة الأشراف (٣/

۸۳ رقم ۳٤٤٣ ) . (٣) السنن الكبرى ( ٦/ ١٢٩ رقم ١٠٣٣ ) .

(٤) رواه أبو داود (٣/ ٢٥٧ رقم ٢٥٩٥ ) والترمذي ( ٥/ ٥٠١ رقم ٣٤٤٦

(٥) ( ٥/ ١٠٥ رقم ٣٤٤٦ ) .

#### باب ما يقول إذا سافر

مسلم (۱) : حدثني هارون بن عبد الله ، ثنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أن عليًا الأزدي أخبره ، أن ابن عمر علمهم « أن رسول الله على كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر كبر ثلاثًا ثم قال : سبحان الذي سخر لنا هذا ، وما كنا له مقرنين ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، اللهم أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما ترضى ، اللهم هون علينا سفرنا هذا ، واطو عنا بعده ، اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل ، اللهم إني أعوذ بك من وعناء السفر ، ( وكآبة المنقلب ، وسوء المنظر )(۲) في المال والأهل . وإذا رجع قالهن وزاد فيهن : آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون »(۳) .

مسلم (٤): حدثني زهير بن حرب ، ثنا إسماعيل بن علية ، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس قال : « كان رسول الله على إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر ، وكآبة المنقلب ، والحور بعد الكور ، ودعوة المظلوم ، وسوء المنظر في الأهل والمال (٥) .

النسائي<sup>(1)</sup>: أخبرنا زكريا بن يحيى ، ثنا عثمان ، ثنا جرير ، عن مطرف [ عن أبي إسحاق ]<sup>(۷)</sup> عن البراء قال : « كان رسول الله على إذا خرج إلى السفر قال : اللهم بلاغًا يبلغ خيرًا ، مغفرة منك ورضوانًا بيدك الخير ، إنك على كل شيء قدير ، اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل ، اللهم هون علينا السفر ، واطولنا الأرض ، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب » .

<sup>(</sup>۱) ( ۲/ ۹۷۸ رقم ۱۳۶۲ ) .

<sup>(</sup>٢) فى صحيح مسلم : وكآبة المنظر وسوء المنقلب .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ٣/ ٢٥٥ ـ ٢٥٦ رقم ٢٥٩٢ ) والترمذي ( ٥/ ٥٠١ رقم ٣٤٤٧ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٤٥١ رقم ١١٤٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ۲/ ۹۷۹ رقم ۱۳٤۳ ) .

<sup>(</sup>ه) رواه الترمذي (٥/ ٤٩٧ رقم ٣٤٣٩ ) والنسائي ( ٨ / ٦٦٧ رقم ٥٥١٥ ، ٥٥١٥ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٢٧٩ رقم ٣٨٨٨ ) .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٦/ ١٢٩ رقم ١٠٣٥).

<sup>(</sup>٧) سقطت من « الأصل» وأثبتها من سنن النسائي وتحفة الأشراف ( ٢/ ٥٨ رقم ١٨٩٠).

الترمذي (١): حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي ، ثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن عبد الله بن بشر الخثعمي ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال : «كان رسول الله عليه إذا سافر فركب راحلته قال بإصبعه ـ ومد شعبة بأصبعه ـ قال : اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل ، اللهم اصحبنا بنصحك ،

اللهم انت الصاحب في السفر ، والحليقة في الأهل ، اللهم اصحبنا بنصحت ، واقلبنا بذمة ، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنقلب »(٢)

قال : هذا حديث حسن غريب من حديث أبي هريرة ، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي عداي ، عن شعبة .

مسلم (٣): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو أسامة ، ثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر .

وحدثني عبيد الله بن سعيد / \_ واللفظ له \_ ثنا يحيى \_ وهو القطان \_ عن عبيد الله ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر قال : « كان رسول الله على إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثًا ثم قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده » (3).

## باب ما يقول إذا ودع أحدًا

النسائي (٥): أخبرنا الحسين بن حريث ، أنا عيسى ، عن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز ، حدثني إسماعيل بن محمد بن سعد ، عن قزعة قال : « أثيت ابن عمر أودعه فقال : أودعك كما ودعني رسول الله على ، فأخذ بيدي فحركها

[ ٥/ق ١٢٧ ـ ب ]

<sup>(</sup>۱) ( ٥/ ٦٣٤ رقم ٣٤٣٨ ) . (۲) رواه النسائي( ٨/ ٦٦٧ رقم ٥٥١٦ ) . (٣) ( ۲/ ٨٩٠ رقم ١٣٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في الكبرى ( ٦/ ١٣٨ رقم ١٠٣٧٤ ) . (٥) السنن الكبرى ( ٦ / ١٣٢ رقم ٣٤٨ ) .

وقال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك »(١) .

النسائي (٢): أخبرني [محمود ] (٣) بن خالد ، ثنا الوليد بن حنظلة ، سمعت القاسم بن محمد يقول : « أراد رجل أن يخرج سفراً ، فجاء فسلم على عبد الله ابن عمر ، فقال عبد الله بن عمر : انتظر حتى أودعك كما كان رسول الله علي يودعنا: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك » .

الترمذي (٤): حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ، ثنا سعيد بن خثيم ، عن حنظلة ، عن سالم « أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد سفراً : ادن مني أودعك كما كان رسول الله على يودعنا ، فيقول : أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك »(٥).

قال : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث سالم بن عبد الله .

أبو داود (٦): حدثنا الحسن بن علي ، ثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني ، ثنا حماد بن سلمة ، عن أبي جعفر الخطمي ، عن محمد بن كعب ، عن عبد الله الخطمي قال : « كان النبي على إذا أراد يستودع الجيش قال : أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم »(٧) .

النسائي (^^): أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام ، ثنا إسحاق الأزرق ، عن سفيان ، عن نهشل ، عن أبي غالب قال : [ شيعت ] (٩) أنا وقزعة ابن عمر فقال: « إن رسول الله ﷺ حدثنا أن لقمان الحكيم قال : إن الله عز وجل ـ إذا

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۳/ ۲۵۲ رقم ۲۵۹۳ ) .

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى (٦/ ١٣٣ رقم ١٠٣٥٦).

 <sup>(</sup>٣) تحرفت في " الأصل " إلى : محمد . والتصويب من سنن النسائي وتحفة الأشراف
 (٦/ ٢٢ رقم ٧٣٧٦) .

<sup>(</sup>٤) (٥/ ٢٦٦ رقم ٣٤٤٣).

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي في الكبرى (٦/ ١٣٤ رقم ١٠٣٥ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ٣/ ٢٥٦ \_ ٢٥٧ رقم ٢٥٩٤ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه النسائي في الكبرى ( ٦/ ١٣٠ رقم ١٠٣٤١ ) .

<sup>(</sup>٨) السنن الكبرى (٦/ ١٣٣ رقم ١٠٣٥٣).

<sup>(</sup>٩) تحرفت في « الأصل » إلي : سمعت .

استودع شيئًا حفظه ، وإني أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم ».

سمع سفيان نهشلاً ، قال سفيان : وكان نهشل [ مرضيًا ](١) .

الطحاوي(٢) حدثنا يونس ، ثنا ابن وهب ، أخبرني سعيد بن أبي أيوب

والليث بن سعد ، عن الحسن بن ثوبان ، أنه سمع موسى بن وردان يقول : «أتيت أبا هريرة أودعه لسفر أردته ، فقال أبو هريرة : ألا أعلمك يا ابن أخي شيئًا

علمنيه رسول الله عَلِي أقوله عند الوداع ؟ فقلت : بلى . فقال : قل : أستودعك الله

الذي لا تضيع ودائعه ¤<sup>(٣)</sup>.

الترمذي(١): حدثنا عبد الله بن أبي زياد ، ثنا سيَّار ، ثنا جعفر بن سليمان ، عن ثابت ، عن أنس قال : « أتى النبي على رجل فقال : يا رسول الله ، إني أريد

سفرًا فزودني . قال : زودك الله التقوى . قال : [ زدني ](٥) قال : وغفر ذنبك . قال : [ زدني ](٥٠) بأبي أنت وأمي . قال : ويسّر لك الخير حيثما كنت »

قال: هذا حديث حسن غريب

الترمذي(٦): حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي ، ثنا زيد بن

الحباب، أخبرني أسامة بن زيد ، عن سعيد المقبري ، / عن أبي هريرة « أن رجلاً قال: يا رسول الله ، إني أريد أن أسافر فأوصني . قال: عليك بتقوى الله ، والتكبير على كل شرف . فلما أن ولى الرجل قال : اللهم اطو له ( البعيد ) $^{(v)}$  وهون عليه

(١) تحرفت في « الأصل » فأصبحت : « مريضًا » والتصويب من سنن النسائي ، وانظر تهذيب الكمال (٣٠ / ٣٤ ) .

(٢) شرح مشكل الآثار (١٥ / ١٩٥ رقم ٩٤١ ٥) . (٣) رواه النسائي في الكبرى (٦/ ١٣٠ رقم ١٠٣٤٢ ) وابن ماجه (٢/ ٩٤٣ رقم ٢٨٢٥).

(٤) (٥/ ٢٦٦ رقم ٤٤٤٣). (٥) في « الأصل » : زودني . والمثبت من جامع الترمذي .

(١) ( ٥/ ٢٦٦ \_ ٢٦٧ رقِم ٣٤٤٥ ) .

(٧) في جامع الترمذي: الأرض ،

(٨) رواه النساني فيٰ الكبرى (٦/ ١٣٠ رقم ١٣٣٩) وابن ماجه ( ٢/ ٩٢٦ رقم ٢٧٧١).

قال : هذا حديث حسن .

## باب ما يقول إذا كان في سفر فأسحر

مسلم (۱): حدثني أبو الطاهر ، أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سليمان بن بلال ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة « أن النبي على كان إذا كان في سفر وأسحر يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ، ربنا صاحبنا وأفضل علينا ، عائذاً بالله من النار (٢)

#### باب ما يقول إذا أشرف

## على واد أو صعد في ثنية أو أوفى عليها

أبو داود (٣): حدثنا الحسن بن علي ، أنا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، اخبرني أبو الزبير أن عليًا الأزدي أخبره ، أن ابن عمر علمه « أن رسول الله على كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر كبَّر ثلاثًا ثم قال : سبحان الذي سخر لنا هذا ، وما كنا له مقرنين ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، اللهم إني أسألك في سفرنا هذا ، البر والتقوى ومن العمل ما ترضى ، اللهم هون علينا سفرنا هذا ، اللهم اطو لنا البعد ، اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل والمال . وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون . وكان النبي على وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا ، وإذا هبطوا سبحوا ، فوضعت الصلاة على ذلك "(١) .

النسائي (٥): أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن شعيب ، عن

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۲۰۸٦ رقم ۲۷۱۸ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( ٥/ ٣٩١ \_ ٣٩٢ رقم ٥٠٤٥ ) والنسائي في الكبرى ( ٥/ ٢٥٦ رقم
 (٨٨٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٣/ ٣٤ رقم ٢٥٩٩ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ٢/ ٩٧٨ رقم ١٣٤٣ ) والترمذي ( ٥/ ٥٠١ رقم ٣٤٤٧ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ١٤١ رقم ١٠٣٨ ) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٦/ ١٣٨ رقم ١٠٣٧٣ ) .

الليث ، عن كثير بن فرقد ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر أخبره « أن رسول الله على أذ أن رسول الله على أذا قفل من الجيش أو الحج أو العمرة فأوفى على فدفد أو ثنية يكبر ثلاث تكبيرات ، ثم يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده »

النسائي (۱): أخبرنا عبدة بن عبد الله ، عن (۲) سويد [ عن ] (۳) زهير ، ثنا عاصم الأحول ، عن أبي عثمان ، حدثني أبو موسى قال : « كنا مع رسول الله على سفر فأشرف الناس على واد فجهروا بالتكبير والتهليل الله أكبر ، لا إله إلا الله ، ورفع عاصم صوته فقال النبي على أيها الناس ، أربعوا على أنفسكم ، إن الذين (١) تدعون ليس بأصم ، إنه سميع قريب ، إنه معكم . أعادها ثلاث مرات ، قال أبو موسى : فسمعني أقول وأنا خلفه : لا حول ولا قوة إلا بالله . قال : يا عبد الله ابن قيس ، ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة ؟ قلت : بلى فداك أبي وأمي . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » (٥) .

## باب ما يقول إذا رأى قرية فأراد دخولها

النسائي (٢٠): أخبرنا محمد بن نصر ، ثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال : حدثني أبو بكر ، عن أبيه \* أنه كان حدثني أبو بكر ، عن أبيه \* أنه كان

 <sup>(</sup>٢) تحرفت في الموطن الثاني في سنن النسائي إلى : بن
 (٣) تحرفت في « الأصل » إلى : بن . والتصويب من سنن النسائي وتحفة الأشراف (٦ /

٤٢٦ رقم ً ١٧ - ٩ ). وسويد هو ابن عمرو الكلابي ، وزهير هو ابن معاوية

<sup>(</sup>٤) كذا في « الأصل » ونسخة مخطوطة من نسخ السنن ، وفي غيرها : الذي

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٧/ ٣٧ رقم ٤٢٠٥ ) ومسلم ( ٤/ ٢٠٧٦ رقم ٢٧٠٤ ) وأبو داود (٢/ ٢٩٨ رقم ٢٥٢١ ، ١٥٢٢ ، ١٥٢٣ ) والترمذي ( ٥/ ٩ ٥ رقم ٣٤٦١ )

<sup>(</sup>۱/ ۱۹۸ رقم ۱۵۱۱ ، ۱۵۱۱ ، ۱۵۱۱ ) والترمدي ( ۷ / ۱۹۵۱ رقم ۱۵۱۱ ) . والنسائي في الكبرى ( ٤/ ۳۹۸ رقم ۷۲۷) واين ماجه ( ۲ / ۲۵۲ رقم ۲۸۲۴ ) . (٦) السنن الكبرى ( ٦/ ۱۳۹ رقم ۱۳۷۷ ) .

يسمع قراءة عمر بن الخطاب وهو [ يؤم الناس ] (١) في مسجد رسول الله هي من دار أبي جهيم ، وقال كعب الأحبار : والذي فلق البحر لموسى لأن صهيبًا حدثني أن محمدًا رسول الله هي لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها : اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ، ورب الأرضين السبع وما أقللن ، ورب الشياطين وما أضللن ، ورب الرياح وما ذرين ، فإنا / نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ، [٥/ق ١٢٨-ب] ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها . وحلف كعب بالذي فلق البحر لموسى لأنها كانت دعوات دواد حين يرى العدو » .

النسائي (٢): أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله ، ثنا سعيد بن عفير ، ثنا يحيى ابن أيوب ، عن قيس بن سالم ، أنه سمع أبا أمامة بن سهل يقول : سمعت أبا هريرة يقول : « قلنا : يا رسول الله ، ما كان يتخوف القوم حيث كانوا إذا أشرفوا على المدينة يقولون : اجعل لنا فيها رزقًا وقرارًا ؟ قال : كان يتخوفون جور الولاة وقحط المطر » .

#### باب ما يقول إذا نزل منزلاً

مسلم (٣): حدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر ، كلاهما عن ابن وهب \_ واللفظ لهارون \_ قالا : ثنا ابن وهب قال : وأخبرنا عمرو \_ هو ابن الحارث \_ أن يزيد بن أبي حبيب والحارث بن يعقوب حدثاه ، عن يعقوب بن عبد الله الأشج ، عن بسر بن سعيد ، عن سعد بن أبي وقاص ، عن خولة بنت حكيم السلمية ، أنها سمعت رسول الله علي يقول : « إذا نزل أحدكم منزلاً فليقل : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه »(٤) .

<sup>(</sup>١) من سنن النسائي .

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى ( ٦/ ١٤٢ رقم ١٠٣٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ۲۰۸۰ رقم ۲۷۰۸ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٥/ ٤٩٦ رقم ٣٤٣٧ ) والنسائي في الكبرى (٦/ ١٤٤ رقم ١٠٣٩٤ ) وابن ماجه (٢/ ١١٧٤ رقم ٣٥٤٧ ) .

قال يعقوب<sup>(۱)</sup>: وقال القعقاع بن حكيم: عن ذكوان<sup>(۲)</sup> أبي صالح، عن أبي هريرة أنه قال : « جاء رجل إلى النبي على فقال : يا رسول الله ، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال : أما لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك »<sup>(۳)</sup>.

وحدثني (٤) عيسى بن حماد المصري ، أنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن جعفر ، عن يعقوب أنه ذكر له ، أن أبا صالح مولى غطفان أخبره ، أنه سمع أبا هريرة يقول : « قال رجل : يا رسول الله ، لدغتني عقرب ... » بمثل حديث ابن

رواه النسائي<sup>(ه)</sup> قال : أخبرنا محمد بن عثمان العقيلي ، ثنا عبد الأعلى ،

عن عبيد الله بن عمر ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة «أن رجلا من أصحاب النبي على تغيب عنه ليلة ، فسأل عنه فلما أصبح أتى رسول الله على فقال : ما حبسك ؟ فقال : يا رسول الله ، لدغتني عقرب . قال : لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات لم تضرك »

أبو داود (١٦): حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ، ثنا بقية ، ثنا صفوان ، حدثني شريح بن عبيد ، عن الزبير بن الوليد ، عن عبد الله بن عمر قال : « كان رسول الله على إذا سافر فأقبل الليل قال : يا أرض ، ربي وربك الله ، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك ، ومن شر ما خلق فيك ، ومن شر ما يدب عليك ، وأعوذ بالله من أسد وأسود ، ومن الحية والعقرب ، ومن ساكن البلد ، ومن والد وما ولد (٧).

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ( ٤/ ۲۰۸۱ رقم ۲۷۰۹ ) .

 <sup>(</sup>۲) زاد بعدها في « الأصل » : « عن » وهي زيادة مقحمة .
 (۳) النسائي في الكبرى ( ٦/ ١٥٢ رقم ١٠٤٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ( ٤/ ٢٠٨١ رقم ٢٧٠٩ ) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٦/ ١٥٢ رقم ١٠٤٢) .

<sup>(</sup>٢) ( ٣/ ١٥٧ \_ ٨٥٢ رقم ٢٥٥٢ ) .

<sup>(</sup>۷) رواه النسائي في السنن الكبرى ( ٦/ ١٤٤ ـ ١٤٥ رقم ١٠٣٩٨ ) .

#### باب ما يقول إذا عثرت به دابته

النسائي (١): أخبرنا محمد بن حاتم ، أنا سويد ، أنا عبد الله ، عن خالد الحذاء ، عن أبي تميمة ، عن أبي المليح ، عن ردف رسول الله على أن رسول الله على قال : « إذا عثرت بك الدابة فلا تقل : تعس الشيطان ، فإنه يتعاظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوتي صنعته (٢) ، ولكن قل : باسم الله ؛ فإنه يتصاغر حتى يصير مثل الذباب » .

#### باب ما يقال لمن قفل من الغزو

النسائي<sup>(٣)</sup>: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا جرير ، عن سهيل ، عن سعيد ابن يسار أبي الحباب ، عن زيد بن خالد ، عن أبي طلحة ، عن عائشة قالت : «خرج رسول الله / ﷺ إلى بعض غزواته [ وكنت أتحين قفوله ، فأخذت نمطًا [٥/٥٥١-١] فسترته ](٤) فلما جاء استقبلته على الباب ، فقلت : السلام عليك يا رسول الله ، الحمد لله الذي أعزك ونصرك وأكرمك ... ».

هذا مختصر من حديث طويل .

#### باب ما يقال للمتزوج

أبو داود (٥٠): حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا عبد العزيز \_ يعني ابن محمد \_ عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة « أن النبي ﷺ كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير »(٦) .

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٦/ ١٤٢ رقم ١٠٣٨٨ ).

<sup>(</sup>٢) كذا في « الأصل » وسنن النسائي والمعروف في لفظ هذا الحديث : " صرعته » واللهأعلم .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٦/ ١٤٣ رقم ١٠٣٩٢ ) .

<sup>(</sup>٤) من سنن النسائي .

<sup>(</sup>٥) (٣/ ٤٠ رقم ٢١٣٠).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي ( ٣/ ٤٠٠ رقم ١٠٩١ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٧٣ رقم ١٠٠٨٩ ) وابن ماجه ( ١/ ٦١٤ رقم ١٩٠٥ ) وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

النسائي (١): أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي ، ثنا الدراوردي بهذا الإسناد مثله وقال : « بارك الله فيك »

#### باب ما يقول إذا خاف قومًا

النسائي (٢): أخبرنا محمد بن المثنى ، عن معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ، عن أبي بردة بن عبد الله بن قيس ، أن أباه حدثه « أن النبي على كان إذا خاف قومًا قال : اللهم إنا نجعلك في نحورهم ، ونعوذ بك من شرورهم "(٣)

## باب ما يقول إذا غلبه أمر

النسائي (٤): أخبرنا الحسن بن محمد البصري ، ثنا الفضيل \_ وهو ابن سليمان \_ ثنا محمد بن عجلان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « مؤمن قوي خير وأحب إلى الله من مؤمن ضعيف ، احرص على ما ينفعك ولا تعجز ، فإن غلبك أمر فقل : قدر الله وما شاء صنع ، وإياك واللو ؛ فإن اللو تفتح عمل الشيطان »

النسائي (٥): أخبرنا الحسن بن أحمد ، ثنا عبد الله \_ وهو ابن محمد بن أسماء \_ ثنا عبد الله \_ وهو ابن المبارك \_ عن محمد بن عجلان ، عن ربيعة ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه قال : « المؤمن القوي خير وأفضل عند الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير ، احرص على ما ينفعك ولا تعجز ، فإن غلبك أمر فقل : قدر الله وما شاء صنع ، وإياك واللو ؛ فإن اللو تفتح عمل الشيطان » .

النسائي (١٠) : أخبرنا عمرو بن عثمان ، ثنا بقية ، عن بحير ، عن خالد ، عن

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى ( ۱٪/ ۷۳ رقم ۸۹ ، ۱۰ ) .

 <sup>(</sup>۲) السنن الكبرى ( ۱ / ۱۵۶ رقم ۱۰٤۳۷ ) .
 (۳) أبو داود ( ۲/ ۲ ، ۳ رقم ۱۰۳۲ ) .

 <sup>(</sup>٤) السن الكبرى (٦/ ١٥٩ رقم ١٠٤٥) .
 (٥) السن الكبرى (٦/ ١٥٩ رقم ١٠٤٥) .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (٦/ ١٦٠ رقم ١٠٤٦٢).

سيف ، عن عوف بن مالك أنه حدثهم « أن النبي على قضى بين رجلين ، فقال المقضي عليه : حسبي الله ونعم الوكيل . فقال رسول الله على الرجل ، فقال : ما قلت ؟ قال : قلت : حسبي الله ونعم الوكيل . فقال رسول الله على : إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس ، وإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل »(١) .

قال أبو عبد الرحمن : سيف لا أعرفه .

## باب ما يقول لمن صنع إليه معروفًا

النسائي (٢): حدثنا إبراهيم بن سعيد ، ثنا الأحوص بن جواب ، عن سعير بن الخمس ، عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن أسامة بن زيد ، قال رسول الله ﷺ : « من صنع إليه معروف ، فقال لفاعله : جزاك الله خيرًا ، فقد أبلغ في الثناء »(٣) .

#### باب ما يقول إذا أخذ مضجعه

مسلم (١): حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ـ واللفظ لعثمان ـ قال إسحاق : أنا ، وقال عثمان : ثنا جرير ، عن منصور ، عن سعد بن عبيدة ، / حدثني البراء بن عازب ، أن رسول الله ﷺ قال : « إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن ، ثم قل : اللهم إني أسلمت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ، وبنبيك الذي أرسلت. واجعلهن من آخر كلامك ، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة ، قال : قل : قل : قرددتهن لأستذكرهن ، فقلت : آمنت برسولك الذي أرسلت ، قال : قل :

[ ٥/ق ١٢٩ ـ ب ]

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود ( $\xi$ / ۲۳۰ رقم ۳٦۲۲) .

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى ( ٦ / ٥٣ رقم ١٠٠٠٨ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ٤/ ٣٨٠ رقم ٢٠٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) (٤/ ۲۰۸۱ رقم ۲۷۱۰ ).

آمنت بنبيك الذي أرسلت »(١) .

مسلم (۲): حدثنا محمد بن مثنى ، ثنا أبو داود ، ثنا شعبة

وثنا ابن بشار ، ثنا عبد الرحمن وأبو داود قالا : ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة قال : سمعت سعد بن عبيدة ، يحدث عن البراء بن عازب « أن رسول الله ﷺ

أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك،

ووجهت وجهي إليك ، وألجأت ظهري إليك ، وفوضت أمري إليك ، رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ، وبرسولك الذي أرسلت . فإن مات مات على الفطرة »

ولم يذكر ابن بشار في حديثه : « **الليل** » .

مسلم (٣): حدثنا يحيى بن يحيى ، أنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله ﷺ لرجل : « يا فلان ، إذا أويت إلى فراشك ... » بمثل حديث عمرو بن مرة غير أنه قال : « وبنبيك الذي أرسلت .

فإن مت من ليلتك مت على الفطرة ، وإن [ أصبحت (3) أصبت خيرًا (9) .

النسائي (٦): أخبرنا [ عمرو ] (٧) بن علي ، ثنا هذا الشيخ محمد بن عبد الرحمن ، ثنا حصين ، عن سعد بن عبيدة بهذا الإسناد نحو حديث مسلم ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱۱/ ۱۱۲ رقم ۱۳۱۱ ) وأبو داود ( ۰/ ۳۷۰ ـ ۳۷۱ رقم ۷ - ۵ ـ ۵ ـ (۱) رواه البخاري ( ۲ / ۱۹۲ رقم ۱۹۲ رقم

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ۲۰۸۲ رقمٔ ۲۰۷۱ ) .. (۳) ( ٤/ ۲۸۰۲ رقمٔ ۲۰۷۲ ) .

<sup>(</sup>٤) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ١٣ / ٤٧١ رقم ٧٤٨٨ ) .

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٦/ ١٩٦ رقم ١٠٦٢ ) .

<sup>(</sup>٧) تحرفت في « الأصل » إلى : محمد . والتصويب من سنن النسائي وتحفة الأشراف

<sup>(</sup>۲/ ۱۸ رقم ۱۷٫۲۳ ) .

قال: « فليتوسد يمينه ثم ليقل: بسم الله » وفي حديث مسلم زيادة .

النسائي (١): أخبرنا إبراهيم بن يعقوب وأبو داود قالا: ثنا عثمان بن عمر ، أنا علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، عن رافع بن خديج ، أن رسول الله على قال : ﴿ إذا اضطجع أحدكم على شقه الأيمن، فليقل : اللهم أسلمت ديني إليك ، ووجهت وجهي إليك ، وألجأت ظهري إليك ، وفوضت أمري إليك ، لا منجى منك إلا إليك . فإن مات من ليلته دخل الجنة » زاد إبراهيم في حديثه : « وأؤمن بك وبرسلك »(٢) .

مسلم (٦): حدثنا عقبة بن مكرم العمي وأبو بكر بن نافع قالا: ثنا غندر ، عن شعبة ، عن خالد قال : سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن عبد الله بن عمر « أنه أمر رجلاً إذا أخذ مضجعه قال : اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها ، لك مماتها ومحياها ، إن أحييتها فاحفظها ، وإن أمتها فاغفر لها ، اللهم أسألك العافية . فقال له رجل : سمعت هذا من عمر ؟ فقال : من خير من عمر ، من رسول الله على «(٦).

قال ابن نافع في روايته : عن عبد الله بن الحارث ، ولم يذكر سمعت .

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٦/ ١٩٢ رقم ١٠٦٠٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ٥ / ٤٦٩ رقم ٣٣٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٤/ ٨٤٠٤ رقم ٢٧١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٤/ ٤٠٨ رقم ٧٧١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٢٠٨٣ رقم ٢٧١٢).

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي في الكبرى (٦/ ١٩٩ رقم ١٠٦٣) .

مسلم (۱): ثنا محمد بن مثنى وابن بشار \_ واللفظ لابن مثنى \_ قالا : ثنا المحمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن الحكم/ قال : سمعت ابن أبي ليلى قال: ثنا علي

« أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها ، وأتي النبي على بسبي فانطلقت

فلم تجده، ولقيت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي على أخبرته عائشة بمجيء فاطمة البها، فجاء النبي على إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال رسول الله على على المناحدة على المناحدة ال

على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري، وقال: ألا أعلمكما خيرًا مما سألتما ؟ إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبرا الله أربعًا وثلاثين، وتسبحاه ثلاثًا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم »(٢).

وثنا عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، عن شعبة بهذا الإسناد وقال : « أُخذتما مضجعكما من الليل » .

البخاري (٣): حدثنا سعد بن حفص ، ثنا شيبان \_ هو ابن عبد الرحمن \_ عن منصور \_ هو ابن المعتمر \_ عن ربعي بن حراش ، عن خرشة بن الحر ، عن أبي ذر

منصور عمو ابن المعتمر على ربعي بن حواس ، عن حرصه بن الحر ، عن ابي در قال : « كان النبي على إذا أخذ مضجعه من الليل قال : باسمك نموت ونحيا . فإذا استيقظ قال : الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور »(٤).

النسائي (٥): أخبرنا عمرو بن يزيد ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، ثنا أبي، ثنا حسين ، حدثني ابن بريدة ، حدثني ابن عمر « أن النبي على كان إذا أخذ مضجعه قال : الحمد لله الذي كفاني وآواني ، وأطعمني وسقاني ، والذي مَن علي قافضل ، وأعطاني فأجزل ، الحمد لله على كل حال ، اللهم رب كل شيء ، وملك فأفضل ، وأعطاني فأجزل ، الحمد لله على كل حال ، اللهم رب كل شيء ، وملك

الحمد المحمد ال

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۹۱ - ۲ رقم ۲۷۲۷ ) . (۲) رواه البخاري ( ٦/ ۲٤٨ ـ ۲٤٩ رقم ۳۱۱۳ وأطرافه فلي : ۳۷۰٥ ، ۳۳۱، ۵۳۲۱ ، ۵۳۲۰ ،

۱۳۱۸ ) وأبو داود ( ٥/ ٣٧٨ رقم ٢٣٠٥ ) . (٣) ( ١٣ / ٣٩٠ رقم ٧٣٩٥ ) .

 <sup>(</sup>٤) رواه النسائي في الكبرى (٦/ ٢١٤ رقم ٢٩٦ ) .
 (٥) السنن الكبرى (٦/ ١٩٩ رقم ١٠٦٣ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود ( ٥/ ٣٧٥ رقم ١٩ ٥٠ ) .

مسلم (۱) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس « أن رسول الله على كان إذا أوى إلى فراشه قال : الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ، وكفانا وآوانا ، فكم ممن لا كافي له ولا مأوى »(۲) .

النسائي (٣): أخبرني إبراهيم بن يعقوب ، ثنا عثمان بن الهيثم ، ثنا عوف ، عن محمد \_ هو ابن سيرين \_ عن أبي هريرة قال : « وكلني رسول الله عَلَيْ بحفظ زكاة رمضان ، فأتاني آت يحثو من الطعام ، فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ . قال : إني محتاج وعلى عيال وبي حاجة شديدة . فخليت سبيله ، فلما أصبحت قال النبي ع : يا أبا هريرة ، ما فعل أسيرك البارحة ؟ قلت : يا رسول الله، شكا حاجة شديدة وعيالا ، فرحمته فخليت سبيله . فقال : أما إنه قد كذبك وسيعود . فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله ﷺ أنه سيعود ، فرصدته فجاء يحثو من الطعام ، فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله علي الله علي الله علي محتاج وعلى عيال ولا أعود . فرحمته فخليت سبيله ، فأصبحت فقال لي رسول الله على: يا أبا هريرة ، ما فعل أسيرك البارحة ؟ قلت : يا رسول الله ، شكا حاجة وعيالا فرحمته ، فخليت سبيله . فقال : أما إنه كذبك وسيعود . فرصدته الثالثة ، فجاء يحثو من الطعام ، فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله على هذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود . فقال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها ، فقلت : ما هي ؟ فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي : ﴿ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ (١) حتى تختم الآية ، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح . فأصبحت فقال لي رسول الله ﷺ : ما فعل أسيرك البارحة ؟ فقلت : يا رسول الله ، زعم أن يعلمني كلمات ينفعني الله بهما فخليت سبيله .

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۲۰۸۵ رقم ۲۷۱۵).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (٥/ ٣٧٣ رقم ٢٠١٤ ) والترمذي ( ٥/ ٤٧٠ رقم ٣٣٩٦ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ١٩٩ رقم ١٠٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٦/ ٢٣٨ رقم ١٠٧٩٥).

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٢٥٥ .

[ ٥/ن ١٣٠ - ب] / فقال : ما هي ؟ قلت : قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختمها : ﴿ اللّهُ لا إِلّهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ ، وقال : لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال النبي على أما إنه كذوب وقد صدقك ، تعلم من كنت تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة ؟ قلت: لا . قال : ذلك الشيطان »(١) .

البخاري (٢): حدثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا الليث ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرني عروة ، عن عائشة « أن رسول الله على كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه ، وقرأ بالمعوذات ، ومسح بهما جسده »(٣).

الترمذي (٤) : حدثنا قتيبة ، ثنا المفضل بن فضالة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب، عن عروة ، عن عائشة « أن النبي ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ، ثم نفث فيهما ، فقرأ فيهما : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَاقِ ﴾ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ ثم مسح بهما ما استطاع من جسده ، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاث مرات » .

قال أبو عيسى : هذا حديث (حسن صحيح غريب )(٥)

الترمذي (٢): حدثنا على بن حجر ، أنا بقية بن الوليد ، عن بحير بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن عبد الله بن أبي بلال ، عن العرباض بن سارية أنه حدثه « أن النبي على كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات ، ويقول: إن فيهن آية خير من ألف آية »(٧).

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ٤/ ٥٦٨ ـ ٥٦٩ رقم ٢٣١١ ) تعليقًا .
 (۲) ( ۱۱/ ۱۲۹ رقم ٣٣١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( هُ/ ٣٧٤ رقم ٣٠١٧ ) والترمذي ( ٥/ ٤٧٣ رقم ٣٤٠٢) والنسائي في الكبري ( ٦/ ١٩٧ رقم ١٠٦٢٤ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٢٧٥ رقم ٣٨٧٠) .

 <sup>(</sup>٥) في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي (٩ / ٣٤٨ رقم ٣٤٦٢) : حسن غريب صحيح .
 (٦) (٥/ ٤٧٥ رقم ٣٤٠٦) .

<sup>(</sup>۷) رواه أبو داود (٥/ ۳۷۶ رقم ۵۰۱۸ ) والنسائی فی الکبری ( ٦/ ۱۷۹ رقم ۱۰۵۰).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب .

وقال<sup>(١)</sup> : ثنا صالح بن عبد الله ، ثنا حماد بن زيد ، عن أبي لبابة قال : قالت عائشة : «كان النبي ﷺ لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر »<sup>(٢)</sup> .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، وأبو لبابة شيخ بصري ، روى عنه حماد بن زيد غير حديث ، ويقال اسمه مروان ، أخبرني بذلك محمد بن إسماعيل . انتهى كلام أبى عيسى .

قال ابن أبي حاتم : أنا أبو بكر بن أبي خيثمة \_ فيما كتب إليَّ \_ سألت يحيى ابن معين عن أبي لبابة الذي روى عنه حماد بن زيد فقال : اسمه مروان مولى عائشة .

مسلم (٣): حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ، ثنا أنس بن عياض ، ثنا عبيد الله ، ثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله على قال : « إذا أوى أحدكم إلى فراشه ، فليأخذ داخلة إزاره ، فلينفض بها فراشه وليسم الله ، قال : فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه ، فإذا أراد أن يضطجع ، فليضطجع على شقه الأيمن ، وليقل : سبحانك اللهم ربي ، (لك )(٤) وضعت جنبي وبك أرفعه ، إن أمسكت نفسي فاغفر لها ، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين »(٥) .

الترمذي (٦٠): حدثنا أبو كريب ، ثنا إسحاق بن منصور ، عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن البراء

<sup>(</sup>۱) ( ۵/ ۵۷۵ رقم ۳٤۰۵ ).

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في الكبرى (٦/ ۱۷۹ رقم ١٠٥٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٢٠٨٤ رقم ٢٧١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم : بك .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ۱۱/ ۱۳۰ رقم ۱۳۲۰ وطرفه في : ۷۳۹۳ ) وأبو داود ( ٥/ ۳۷۱ ـ ۳۷۲ رقم ۱۰۲۲ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ٥/ ٣٩٩ رقم ٣٣٩٩ ) .

ابن عازب قال : « كان رسول الله ﷺ يتوسد يمينه عند المنام ، ثم يقول : رب قني عذابك يوم تبعث عبادك »(١)

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .

ذكر النسائي (٢) في هذا الحديث: « أنه عليه السلام كان يقولها ثلاث مرات (٣) رواه من طريق معبد بن خالد ، عن سواء الخزاعي ، عن حفصة بنت عمر ، عن النبي عَلَيْهِ .

عمر ، عن النبي عليه . أبو داود (٤): حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري ، ثنا الأحوص يعني ابن

أبو داود (٢): حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي ، ثنا يحيى بن حسان ، ثنا يحيى ابن حمزة ، عن ثور ، عن خالد بن معدان ، عن أبي الأزهر الأتماري « أن رسول الله على كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال : باسم الله وضعت جنبي ، اللهم اغفر لي ذنبي ، وأحسئ شيطاني ، وفك رهاني ، واجعلني في الندي الأعلى ».

قال أبو داود : رواه أبو همام الأهوازي ، عن ثور ، قال أبو زهير الأنماري. نتهى كلام أبي داود .

انتهى كلام أبي داود . قال مسلم بن الحجاج / في « الكنى » أبو زهير النميري ـ أو الأنحاري ـ له

سبحانك وبحمدك (°) ..

[ ه/ق۱۳۱\_1]

<sup>(</sup>٤) ( ٥/ ٣٧٣ ـ ٣٧٣ رقم ٣٠١ ٥٠ ). (٥) رواه النسائي في الكبرى (٦/ ١٩١ رقم ١٠٦٠ ) . (٦) ( ٥/ ٣٧٣ رقم ٥٠١٥) .

صحبة . وقال ابن أبي حاتم : أبو زهير النميري له صحبة ، روى عن النبي ﷺ ثلاثة أحاديث ، كان يسكن الشام ، روى عنه خالد بن معدان وشريح بن عبيد وأبو المصبح .

## باب ما جاء فيمن لم يذكر الله عند نومه

النسائي (١): أخبرني زكريا بن يحيى ، أنا أبو مصعب ، أن محمد بن إبراهيم ابن دينار حدثه ، عن ابن أبي دئب ، عن المقبري سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي إسحاق مولى عبد الله بن الحارث ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : «وما أوى أحد إلى فراشه لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة » . هذا مختصر .

#### باب ما يقول إذا تعار من الليل

البخاري (٢): حدثنا صدقة ، أنا الوليد ، عن الأوزاعي ، حدثني عمير بن هانئ ، حدثني جنادة بن أبي أمية ، حدثني عبادة ، عن النبي على قال : « من تعار من الليل ، فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، الحمد لله ، وسبحان الله (٣) ، والله أكبر ولا حول ولاقوة إلا بالله، قال : اللهم اغفر لي أو دعا استجيب ، فإن توضأ قبلت صلاته »(٤).

النسائي (٥): أخبرنا محمد بن المصفى بن بهلول ، قال : الوليد ثنا ، قال : ثنا الأوزاعي ، حدثني عمير بن هانئ ، حدثني جنادة بن أبي أمية ، حدثني عبادة ابن الصامت قال : قال رسول الله ﷺ : « من تعار من الليل ، فقال : لا إله إلا

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (٦/ ٢٠٥ رقم ١٠٦٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ( ٣/ ٤٧ ــ ٤٨ رقم ١١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) زاد في صحيح البخاري بعدها : « ولا إله إلا الله » . قال القسطلاني في إرشاد الساري (٢/ ٣٢٩) وسقط قوله : « لا إله إلا الله » عند الأصيلي وأبوي ذر والوقت.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ٥/ ٣٧٧ رقم ٣٠٢ ) والترمذي ( ٥/ ٤٨٠ رَقَم ٣٤١٤ ) والنسائي في الكبري ( ٦/ ٢١٥ رقم ٢٠٦٩ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٣٧٦ رقم ٣٨٧٨ ) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٦/ ٢١٥ رقم ١٠٦٩٧ ) .

الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، سبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، رب اغفر لي إلا غفر له ، فإن قام ثم صلى تقبلت صلاته »

النسائي (١): أخبرني زكريا بن يحيى ، ثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ، ثنا يوسف بن عدي ، ثنا عثّام بن علي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : « كان رسول الله عليه إذا تضور من الليل قال : لا إله إلا الله الواحد القهار ، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار »

أبو داود (٢): حدثنا حامد بن يحيى ، ثنا أبو عبد الرحمن ، ثنا سعيد بن أبي أيوب ، حدثني عبد الله بن الوليد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة « أن رسول الله عن كان إذا استيقظ من الليل قال : لا إله إلا أنت سبحانك ، اللهم أستغفرك لذنبي ، وأسألك رحمتك ، اللهم زدني علمًا ، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب »(٣).

#### باب ما يقول إذا استيقظ

مسلم (٤): حدثنا عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا شعبة ، عن عبد الله بن أبي السفر ، عن أبي بكر بن أبي موسى ، عن البراء : « أن النبي على كان إذا أخذ مضجعه قال : المهم باسمك أحيا ، وباسمك أموت . وإذا استيقظ قال : الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور »(٥) .

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (٢٦/ ١٢٦ رقم ١٠٧٠).

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ۳۷۷ ـ ۸۷۸ رقم ۲۰۱۱ ) . (۳) رواه النسائي في الكبري ( ٦/ ۲۱٦ رقم ۲۰۷۱ ) (٤) ( ٤/ ۸۳ ۲ رقم ۲۷۱۱ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي في الكبرى (٦/ ١٨٨ رقم ١٠٥٨ ) .

# باب ما يقول إذا رأى مبتلى

البزار: حدثنا زكريا بن يحيى ، ثنا شبابة بن سوار ، ثنا مغيرة بن مسلم ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي على قال : « من رأى مصابًا فقال : الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلقه تفضيلاً ؛ لم يصبه ذلك البلاء أبداً » .

وهذا الحديث لا نعلم أن أحدًا رواه عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر إلا المغيرة بن مسلم ، والحديث عصر ين مسلم ليس به بأس ، بصري مشهور ، والحديث غريب .

### باب ما يقول العبد إذا مرض

الترمذي (١): حدثنا / سفيان [بن] (٢) وكيع ، ثنا إسماعيل بن محمد بن [٥/٥١٠٠-ب] جحادة ، ثنا عبد الجبار بن عباس ، عن أبي مسلم الأغر قال : أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على النبي ﷺ قال : « من قال : لا إله إلا الله والله أكبر، صدقه ربه ، فقال : لا إله إلا أنا وأنا أكبر . وإذا قال : لا إله إلا الله وحده ، قال : يقول : لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي . وإذا قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، قال الله : لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي . وإذا قال : لا إله إلا الله له الملك وله الحمد ، قال : لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد . وإذا قال : لا إله إلا الله من قال : لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي . وكان يقول : من قالها في مرضه ثم مات ، لم تطعمه النار "(٣) .

قال : هذا حديث حسن غريب ، رواه شعبة ، عن أبي إسحاق بهذا الإسناد ولم يرفعه .

<sup>(</sup>۱) ( ٥/ ٤٥٨ ـ ٤٥٩ رقم ٣٤٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) تحرفت في « الأصل » إلى : ثنا .

 <sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى (٦/ ١٢ رقم ٩٨٥٨ ، ٩٨٥٩ ) وابن ماجه ( ١٢٤٦ رقم ٣٧٩٤ ) .

### باب ما يقول عند هبوب الرياح

النسائي (۱): حدثنا يوسف \_ يعني ابن (مسلم) (۲) \_ ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، أخبرني ثابت بن قيس ، أن أب هريج ، أخبرني ثابت بن قيس ، أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « الربح من روح الله ، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب ، فلا تسبوها ، وسلوا الله خيرها ، وعوذوا به من شرها» (۲)

الترمذي (٤): حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري ، ثنا محمد بن فضيل ، ثنا الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ذر ، عن سعيد ابن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله على الله عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عن الله عن الله عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عن الله عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله بن أبي بن كعب قال : قال رسول الله بن أبي بن كعب قال : قال رسول الله بن أبي بن كعب قال : قال رسول الله بن أبي بن كعب قال : قال رسول الله بن أبي بن كعب قال : قال رسول الله بن أبي بن كعب قال : قال رسول الله بن أبي بن كعب قال : قال رسول الله بن أبي بن كعب قال : قال رسول الله بن أبي بن كعب قال : قال رسول الله بن أبي بن كعب قال : قال رسول الله بن أبي بن كعب قال : قال رسول الله بن أبي بن كعب قال : قال رسول الله بن أبي بن كعب قال : قال رسول الله بن أبي بن كعب قال : قال رسول الله بن أبي بن كعب قال : قال الله بن أبي بن كالله بن أبي بن كعب قال : قال الله بن أبي بن كالله بن أبي بن أبي بن كالله بن أبي بن كالله بن أبي بن كالله بن أبي بن أبي بن كالله بن أبي بن أبي

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

مسلم (1): حدثني أبو الطاهر ، أنا ابن وهب ، سمعت ابن جريج يحدثنا ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عائشة روج النبي عَلَيْ قالت : «كان النبي عَلَيْ إذا عصفت الربح قال : اللهم إني أسألك خيرها ، وخير ما فيها ، وخير ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها ، وشر ما فيها ، وشر ما أرسلت به . قالت : وإذا تحيلت السماء تغير لونه ودخل وخرج وأقبل وأدبر ، فإذا أمطرت سري عنه ، فعرفت ذلك [ في وجهه . قالت ] (٧) عائشة : فسألته ، فقال : لعله يا عائشة كما قال قوم

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى ( ٦/ ٢٣١ رقم ١٠٧٦٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) في سنن النسائي وتحقة الأشراف ( ۹/ ۳۱۰ رقم ۱۲۲۳۱ ) : سعيد . وهو يوسف بن
 سعيد بن مسلم نسب في « الأصل » إلى جده ، والله أعلم .

سعید بن مسلم کسب فی ۱۰ کس ۱۰ رقی جده ۲ واقه اعلم . ۳۵ داده (۱۵ / ۳۹۳ تا ۲۸ ۵ ) دادها در (۱۷ / ۲۲۸

<sup>(</sup>۳) رواه أبو داود ( ٥/ ٣٩٦ رقم ٥٠٠٥ ) وابن ماجه ( ۲/ ۱۲۲۸ رقم ۳۷۲۷ ) . (٤) (٤/ ٤٥١ \_ ۲٥٦ رقم ۲۵۲۷ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي في الكبرى ( ٦/ ٢٣١ رقم ١٠٧٦ ، ١٠٧٧ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ٢/ ٦١٦ رقم ٨٩٩) .

<sup>(</sup>٧) من صحيح مسلم .

عاد: ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أُودِيتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ﴾(١) «(٢) .

### باب ما يقول إذا رأى المطر

أبو داود (٣): حدثنا ابن بشار ، [ثنا عبد الرحمن ](١) ثنا سفيان ، عن المقدام ابن شريح ، عن أبيه ، عن عائشة « أن النبي على كان إذا رأى ناشئًا في أفق السماء ترك العمل ، وإن كان في صلاة ثم يقول : اللهم إني أعوذ بك من شرها . فإن مطر قال : اللهم صيبًا هنيئًا »(٥) .

النسائي (٦): أخبرنا قتيبة بن سعيد ، ثنا يزيد \_ وهو ابن المقدام بن شريح \_ عن أبيه شريح ، أن عائشة أخبرته « أن رسول الله على كان أذا رأى سحابًا مقبلاً من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان في الصلاة حتى يستقبله ، فيقول : اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به . فإن أمطر قال : اللهم صيبًا نافعًا . وإن كشفه الله ولم عطر ، حمد الله على ذلك » .

البخاري (٧٠): حدثنا محمد بن مقاتل ، أنا عبد الله ، أنا عبيد الله ، عن نافع ، عن القع ، عن القع ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة « أن رسول الله ﷺ كان إذا رأى المطر ، قال : صيبًا نافعًا »(٨) .

تابعه القاسم بن يحيى ، عن عبيد الله ، ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع .

<sup>(</sup>١) الأحقاف : ٢٤ .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ( ۵/ ۵۰۳ رقم ۳٤٤۹ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ۲۳۳ رقم ١٠٧٧، ١٠٧٧٧ ) وابن ماجه ( ۲/ ۱۲۸۰ رقم ۳۸۹۱ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٥/ ٣٩٧ رقم ٥٠٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) سقطت من « الأصل » وأثبتها من سنن أبي داود وتحفة الأشراف (١١/ ٤٢٢ رقم ١٦١٤) .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في الكبرى (١/ ٥٦١ رقم ١٨٢٩) وابن ماجه ( ٢/ ١٢٨٠ رقم ٣٨٨٩).

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۲۷ رقم ۵۰۷۰ ) .

<sup>(</sup>V) ( ۲/ ۲۰۱ \_ ۲۰۲ رقم ۱۰۳۲ ) .

<sup>(</sup>A) رواه النسائي في الكبرى ( ٦/ ٢٢٨ رقم ١٠٧٥٤ ) وابن ماجه ( ٢ / ١٢٨٠ رقم ٩٠٠٥) .

## باب ما يقول إذا سمع

# صوت الديكة ونهيق الحمير ونباح الكلاب

مسلم (۱): حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا ليث ، عن جعفر بن ربيعة ، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي على قال : « إذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله ؛ فإنها رأت ملكًا ، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان ؛ فإنها رأت شيطانًا »(۲).

النسائي (٣): أخبرنا وهب بن بيان / ، ثنا ابن وهب ، ثنا الليث بن سعد وسعيد بن أبي أيوب ، عن جعفر بإسناد مسلم أن رسول الله ﷺ قال : « إذا سمعتم الديكة تصيح بالليل ، فإنها رأت ملكا ؛ فسلوا الله من فضله ، وإذا سمعتم نهيق الحمير فإنها رأت شيطاناً ؛ فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم » .

النسائي (٤) : أخبرنا قتيبة بن سعيد ، ثنا الليث ، عن خالد \_ هو ابن يزيد \_ عن سعيد \_ وهو ابن أبي هلال \_ عن سعيد بن زياد ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « يا معشر أهل الإسلام ، أقلوا الخروج بعد هدو الرَّجل ؛

فإن لله دواب يبثهن في الأرض ، فمن سمع نباح كلب أو نهاق حمار فليستعذ بالله من الشيطان ؛ فإنهن يرين ما لا ترون »(٥)

أبو داود (٢٠) : حدثنا هناد بن السري ، عن عبدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم ، عن عطاء بن يسار ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله ؛

فإنهن يرين ما لا ترون » . --

<sup>(</sup>۱) (٤/ ۲۰۹۲ رقم ۲۷۲۹ ) . (۲) رواه البخاري (۲/ ۳۲ وقم ۳۳۰۳ ) وأبو داود (۵/ ۳۹۸ رقم ۲۱ ۵۰ ) والترمذي

<sup>(</sup>۵/ ۰۰۸ رقم ۳۵۹۹) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٢٣٤ رقم ١٠٧٨ ). (٣) السنن الكبرى ( ٦/ ٢٣٣ رقم ١٠٧٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٦/ ٢٣٣ رقم ١٠٧٧٨ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ( ٥/ ٣٩٨ رقم ٣٦٢ ٥ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ٥/ ٣٩٨ رقم ٢٦٠٥ ) .

## باب النهي أن يدعو على نفسه أو ماله أو ولده

مسلم (۱): حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد \_ وتقاربا في لفظ الحديث والسياق لهارون \_ قالا : ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة ، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي على قال : « لا تدعوا على أنفسكم ، ولا تدعوا على أولادكم ، ولا تدعوا على أموالكم ، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم »(۲) .

#### باب الدعاء للأبوين

البزار: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ، حدثني أبي ، ثنا حماد بن سلمة ، عن عاصم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه قال: « إن الله ـ تبارك وتعالى ـ ليرفع للرجل الدرجة فيقول: أنّى لي هذا ؟ فيقول: بدعاء ولدك لك » .

قال : وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا حماد عن عاصم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة .

### باب دعاء الاستخارة

أبو بكر بن أبي شيبة (٣): عن زيد بن الحباب ، حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي ، سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن ، عن جابر بن عبد الله قال : « كان رسول الله علمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ، قال : إذا هم أحدكم بأمر فليصل ركعتين غير الفريضة ويسمي الأمر ويقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك ، واستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، فإن كان هذا الأمر خيرًا لي في ديني وعاقبة أمري ، فاقدره لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ،

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۲۳۰۶ رقم ۳۰۰۹).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( ۲/ ۳۰۰ رقم ۱۵۲۷ ) .

<sup>(</sup>٣) المصنف ( ٧/ ٦٤ رقم ٢ ) .

وإن كان شراً لي في ديني وعاقبة أمري ، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ، ثم رضني به »<sup>(۱)</sup>

#### باب دعاء الحفظ

الترمذي (٢): حدثنا أحمد بن الحسن ، أنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى، أنا الوليد بن المسلم ، ثنا ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس [ عن ابن عباس ] (٣) أنه قال : « بينما نحن عند رسول الله على إذ جاءه على ابن أبي طالب ، فقال : بأبي أنت وأمي ، تفلت هذا القرآن من صدري ، فما أجدني أقدر عليه . فقال له رسول الله علي : يا أبا الحسن ، أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ، وينفع بهن من علمته ، ويثبت ما تعلمت في صدرك ؟ قال : أجل يا رسول الله ، فعلمني . قال : إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر، فإنها ساعة مشهودة ، والدعاء فيها مستجاب ، وقد قال أخي يعقوب لبنيه ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ﴾ (٤) حتى تأتي ليلة الجمعة ، فإن لم تستطع فقم في وسطها، بفاتحة الكتاب وسورة « يس » ، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب و « حم الدخان»، وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب و « الم تنزيل » السجدة ، وفي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب و« تبارك » المفصل ، فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأحسن الثناء . على الله ، وصل على وأحسن وعلى سائر النبيين ، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولإخوانك الذين سيقوك بالإيمان ، ثم قل في آخر دعائك : اللهم ارحمني بترك ا المعاصي أبدًا ما أبقيتني ، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني ، وارزقني حسن النظر

(۱) رواه البخاري ( ۳ / ۵۸ رقم ۱۱۲۲ وطرفاه في ۲۳۸۲ ، ۷۳۹ ) وأبو داود ( ۲ /

٣٠٢ رقم ٣٣٥١ ) والتزمذي ( ٢ / ٣٤٥ ـ ٣٤٦ رقم ٤٨٠ ) والنسائي ( ٦ / ٣٨٨ ـ 🤚 ۳۸۹ رقم ۳۲۵۳ ) واین ماجه ( ۱ / ۶۶۰ رقم ۱۳۸۳ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ٥/ ۲۲٥ ـ ۲۲۸ رقم ۲۵۷ ) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من « الأصل » وأثبتها من جامع الترمذي .

<sup>(</sup>٤) يوسف : ۹۸

<sup>(</sup>٥) تكررت في « الأصل» .

فيما يرضيك عني ، اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام ، أسألك بالله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني ، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني ، اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام ، أسألك بالله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري ، وأن تطلق به لساني ، وأن تفرج به عن قلبي ، وأن تشرح به صدري ، وأن تُعمل به بدني ؛ لأنه لا يعينني على الحق غيرك ، ولا يؤتيه إلا أنت ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . يا أبا الحسن ، غيرك ، ولا يؤتيه إلا أنت ، ولا حول أو سبع تجاب بإذن الله ، والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمنًا قط . قال عبد الله بن عباس : فوالله ما لبث علي إلا خمس أو سبع حتى خلا لا آخذ إلا أربع آيات ونحوهن ، وإذا قرأتهن على نفسي تفلتن ، وأنا أتعلم خلا لا آخذ إلا أربع آيات ونحوهن ، وإذا قرأتهن على نفسي تفلتن ، وأنا أتعلم اليوم أربعين آية ونحوها ، وإذا قرأتها على نفسي وكأنما كتاب الله بين عيني ، ولقد اليوم أربعين آية ونحوها ، وإذا قرأتها على نفسي وكأنما كتاب الله بين عيني ، ولقد كنت أسمع الحديث فإذا رددته تفلت ، وأنا اليوم أسمع الأحاديث ، فإذا تحدثت أسمع الحديث فإذا رددته تفلت ، وأنا اليوم أسمع الأحاديث ، فإذا تحدثت أسمع المحديث فإذا رددته تفلت ، وأنا اليوم أسمع الأحاديث ، فإذا تحدثت أسما الم أخرم منها حرقًا ، فقال له رسول الله علي عند ذلك : مؤمن ورب الكعبة »(١).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن

### باب دعاء الكرب

مسلم (٢): حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وعبيد الله بن سعيد ـ واللفظ لابن سعيد ـ قالوا: ثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس « أن النبي على كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب السماوات

 <sup>(</sup>۱) قال الذهبي في تلخيص المستدرك ( ۱ / ۳۱۷ ) : هذا حديث منكر شاذ ، أخاف ألا
 يكون موضوعًا ، وقد حيرنى والله جودة سنده .

<sup>(</sup>۲) ( ٤/ ۲۰۹۲ \_ ۲۰۹۳ رقم ۲۷۳۰ ) .

ورب الأرض ورب العرش الكريم »<sup>(۱)</sup> .

النسائي (٢): أخبرنا قتيبة بن سعيد ، أنا يعقوب ، عن ابن عجلان ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن عبد الله بن الهاد ، عن عبد الله بن جعفر ، عن علي قال : « لقاني رسول الله على هؤلاء الكلمات وأمرني إن نزل بي كرب أو شدة أن أقولها : لا إله إلا الله الكريم الحليم ، سبحانه ، تبارك الله رب العرش العظيم ، الحمد لله رب العالمين . وكان عبد الله بن جعفر يلقنها الميت ، وينفث بها على الموعوك ، ويعلمها المغتربة من بناته »

في لفظ آخر : « أن رسول الله على علمه هؤلاء الكلمات يقولهن على المريض» رواه النسائي (٢) أيضًا عن زكريا بن يحيى ، عن إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة ، عن محمد بن طلحة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن عبد الوهاب بن بخت، عن محمد بن عجلان بهذا الإسناد .

وقال (٤) أيضًا : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، ثنا الحسن بن موسى ، ثنا حماد ابن سلمة ، عن يوسف بن عبد الله بن الحارث ، عن أبي العالية ، عن عبد الله ابن عباس « أن رسول الله على كان إذا حزبه أمر قال : لا إله إلا الله الحليم العظيم ، لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب العرش الكريم ، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ، ثم يدعو » .

أبو داود (٥): حدثنا مسدد ، ثنا عبد الله بن داود ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن هلال ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن ابن جعفر ، عن أسماء بنت عميس

والأول أصح

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱۳ / ٤١٦ رقم ٧٤٢٦ ) والترمذي ( ٥/ ٤٩٥ رقم ٣٤٣٥ ) والنسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٩٧ رقم ٧٦٧٤ ، ٧٦٧٥ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٢٧٨ رقم ٣٨٨٣ ) . (۲) السنن الكبرى ( 1/ ١٦٢ رقم ١٦٤٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٦٠/ ١٦٢ رقم ١٠٤٦) .
 (٤) السنن الكبرى (٦٠/ ١٠٢ رقم ١٠٤٨٨) .

<sup>(</sup>٥) ( ۲/ ۲۹۷ رقم ، ۱۵۲ )

قالت : قال لي / رسول الله ﷺ : « ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو [٥/ق٦٣٠-١] في الكرب : الله الله ربي لا أشرك به شيئًا »(١) .

قال أبو داود: هذا هلال مولى عمر بن عبد العزيز ، وابن جعفر هو عبد الله ابن جعفر .

رواه النسائي<sup>(۲)</sup> مثل حديث أبي داود .

ورواه (۱۳) أيضًا من طريق هلال عن عمر بن عبد العزيز قال : « علمتني أمي أسماء بنت عميس شيئًا أمرها رسول الله ﷺ أن تقوله عند الكرب : الله الله ربي لا أشرك به شيئًا » . قال : وهذا هو الصواب . رواه عن إسحاق بن منصور ، عن أبى نعيم ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن هلال .

النسائي (١): أخبرنا إسحاق بن منصور ، أنا أبو عامر ، ثنا عبد الجليل بن عطية ، عن جعفر بن ميمون ، حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: « دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت »

النسائي<sup>(٥)</sup>: أخبرنا القاسم بن زكريا ، ثنا عبيد بن محمد ، ثنا محمد بن مهاجر ، حدثني إبراهيم بن محمد بن سعد ، عن أبيه ، عن جده قال : « كنا جلوسًا عند رسول الله على قال : ألا أخبركم \_ أو أحدثكم \_ بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلاء الدنيا ودعا به فرج عنه ؟ فقيل له : بلى . قال : دعاء ذي النون : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين »(٦) .

النسائي(٧): أخبرنا حميد بن مخلد ، ثنا محمد بن يوسف ، ثنا يونس بن أبي

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في الكبرى(٦/ ١٦٦ رقم ١٠٤٨)وابن ماجه ( ٢/ ١٢٧٧ رقم ٣٨٨٢).

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى (٦/ ١٦٦ رقم ١٠٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٦/ ١٦٦ رقم ١٠٤٨) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٦ / ١٦٧ رقم ١٠٤٨ ) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٦/ ١٦٨ رقم ١٠٤٩١).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي ( ٥/ ٥٢٩ رقم ٣٥٠٥ ) .

<sup>(</sup>۷) السنن الكبرى ( ٦/ ١٦٨ رقم ١٠٤٩٢ ) .

إسحاق ، عن إبراهيم بن محمد بن سعد ، عن أبيه ، عن سعد قال : قال رسول الله على الله على النون إذ دعا بها في بطن الحوت : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . فإنه لن يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب له » .

# باب الدعاء إلى الله والتوسل إليه بالنبي ﷺ (١)

النسائي (٢): أخبرنا محمد بن معمر ، أنا حبان ، ثنا حماد ، أنا أبو جعفر ، عن عمارة بن خزيمة ، عن عثمان بن حنيف « أن رجلا أعمى أتى النبي على فقال : يا رسول الله ، إني رجل أعمى فادع الله أن يشفيني . قال : بل أدعك . قال : بل ادع الله لي \_ مرتين أو ثلاثًا \_ قال : توضأ ثم صل ركعتين ، ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبلي محمد على نبي الرحمة ، يا محمد إني أتوجه بك إلى الله أن يقضي لي حاجتي أو حاجتي إلى فلان أو حاجتي في كذا كذا ، اللهم شفع في نبي

في بعض ألفاظ هذا الحديث « فرجع وقد كشف له عن بصره » ، رواه النسائي (٤) أيضًا عن زكريا بن يحيى ومحمد بن المثنى ، كلاهما عن معاذ بن

هشام، عن [ أبي ] (أه) جعفر ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن عمه « أن أعمى أتى رسول الله ﷺ . . . » وفي الحديث الأول زيادة وبيان .

# باب التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة في الدعاء

مسلم (٦): حدثني محمد بن إسحاق المسيبي ، ثنا أنس ـ يعني ابن عياض

<sup>(</sup>١) راجع لهذا الباب كتاب « القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة » لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد بين شيخ الإسلام فيه أن توسل الأعمى كان بدعاء النبي عليه ، وأنه لا يجوز التوسل بالنبي عليه بعد موته ، واستوفى بحث المرضوع . جزاه الله عنا خيرًا ، فعليك به .

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى ( ٦/ ١٦٨ ـ ١٦٩ رقم ١٠٤٩٤ ) . (٣) رواه الترمذي ( ٥/ ١٦٩ رقم ٣٥٧٨ ) وابن ماجه ( ١/ ٤٤١ رقم ١٣٨٥ ) وقال

الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب .
 (٤) السنن الكبرى ( ٦/ ١٠٩ رقم ١٠٤٩٦ ) .

<sup>(</sup>٥) سقطت من « الأصل » وأثبتها من سنن النسائي . (٦) ( ٤/ ٢٠٩٩ \_ ٢١٠٠ رقم ٢٧٤٣ ) .

أبو ضمرة \_ عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله ﷺ قال : ﴿ بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل ، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل ، فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله \_ تعالى \_ فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم . فقال أحدهم : اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم ، فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالديُّ فسقيتهما قبل بني ، وإني نأى بى ذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما ، فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب ، فقمت عند رءوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقى الصبية قبلهما ، والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر ، فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء . ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء ، وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها / كأشد ما يحب الرجال النساء ، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار ، فبقيت حتى جمعت مائة دينار فجئتها بها فلما وقعت بين رجليها قالت : يا عبد الله ، اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه . فقمت عنها ، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة . ففرج لهم ، وقال الآخر : اللهم إني كنت استأجرت أجيرًا بفرق أرز فلما قضى عمله ، قال : أعطني حقى ، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه ، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرًا ورعاءها ، فجاءني فقال : انق الله ولا تظلمني حقي . قلت : اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها . فقال : اتق الله ولا تستهزئ بي . فقلت : إني لا أستهزئ بك ، خذ تلك البقر ورعاءها . فأخذه فذهب به ، فإن كنت تعلم أني

[ ٥/ق ١٣٣ ـ ب ]

ولمسلم<sup>(٢)</sup> في حديث آخر : « **فخرجوا يمشون** » .

فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي . ففرج الله ما بقي »(١) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۰/ ۲۰ رقم ۲۳۳۳ ) وعزاه المزي في تحفة الأشراف ( ٦/ ٢٣٦ رقم ٨٤٦١ ) إلى النسائي في الرقائق من السنن الكبرى .

<sup>(</sup>۲) (٤ / ۲۱۰۰ رقم ۲۷٤۳ ) .

# باب في رفع البصر إلى السماء عند الدعاء

البزار (١): حدثنا أحمد بن منصور ، ثنا يحيى بن بكير ، عن الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة ، عن عراك بن مالك والأعرج ، كلاهما عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: ﴿ لا ينتهين أناس عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء إلى

السماء حتى تتخطف »<sup>(۲)</sup>

رواه مسلم(٢) من حديث ابن وهب ، عن الليث بهذا الإسناد ، وقال : "في الصلاة » ولم يذكر في الإسناد عراك بن مالك .

# باب في رفع اليدين عند الدعاء ومسح الوجه بهما بعده

الترمذي<sup>(٤)</sup>: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا: ثنا جماد بن عيسى الجهني ، عن حنظلة ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب قال : « كان النبي على إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه ».

قال محمد بن المثنى في حديثه : « لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه » ، قال أبو عيسي : هذا حُديث صحيح غريب

# باب في الصلاة على النبي ﷺ وفضلها

أبو داود (٥): حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع ، أخبرني ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : « لا تجعلوا بيوتكم قبورًا ، ولا تجعلوا قبري عيدًا ، وصلوا عليّ ، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم » . ﷺ ، عبد الله بن نافع هو الصائغ .

<sup>(</sup>١) كشف الأستار (٤١/ ٤١ رقم ٣١٤٦ ) ولم يذكر الأعرج في الإسناد إ (٢) رواه مسلم ( ١/ ٣٢١ رقم ٤٢٩ ) والنسائي ( ٣/ ٤٦ رقم ١٢٧٥) . (٣) (١١/ ٣٢١ رقم ٤٢٩) .

<sup>(</sup>٤) ( ٥/ ٤٣٢ \_ ٤٣٣ رقم ٣٣٨٦ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ٢/ ٤٠٠ رقم ٢٠٣٥ ) .

النسائي (١): أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد في حديثه، عن أبيه ، عن عثمان ابن حكيم ، عن خالد بن سلمة ، عن موسى بن طلحة قال : سألت زيد بن خارجة قال : « أنا سألت رسول الله على فقال : صلوا على واجتهدوا في الدعاء ، وقولوا : اللهم صَلِّ على محمد وآل محمد » .

النسائي (٢): أخبرنا محمد بن المثنى ، عن أبي داود ، ثنا أبو سلمة ـ وهو المغيرة بن مسلم الخراساني ـ عن أبي إسحاق ، عن أنس بن مالك أن النبي عنده فليصل علي ، ومن صلى علي مرة صلى الله عليه عشراً».

مسلم (٣): حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: ثنا إسماعيل ـ وهو ابن جعفر ـ عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : «من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشراً »(٤) .

النسائي (٥): أخبرنا إسحاق بن منصور ، أخبرنا عفان ، ثنا حماد ، أنا ثابت قال: قدم علينا سليمان مولى الحسن بن علي زمن الحجاج فحدثنا ، عن عبد الله ابن أبي طلحة ، عن أبيه « أن رسول الله على جاء ذات يوم والبشرى في وجهه ، فقلنا : إنا لنرى البشرى في وجهك . قال : إنه أتاني الملك فقال : يا محمد ، إن ربك \_ عز وجل \_ يقول : أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرًا ، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرًا » .

<sup>(</sup>۱) ( ۳ / ۵۱ رقم ۱۲۹۱ ) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٦/ ٢١ رقم ٩٨٨٩ ) .

<sup>(7)(1/7,7)</sup> رقم (٤٠٨).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ۲ / ۲۹۹ رقم ۱۵۲۰ ) والترمذي ( ۲ / ۳۵۵ رقم ٤٨٥ ) والنسائي (۳ / ۵۷ رقم ۱۲۹۵ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ٣ / ١٥ رقم ١٢٨٢ ) .

النسائي<sup>(۱)</sup>: أخبرنا عبد الحميد بن [ محمد ]<sup>(۲)</sup> ، ثنا / مخلد بن يزيد ، ثنا يونس ـ هو ابن إسحاق ـ عن بريد بن أبي مريم البصري قال : كنت أزامل الحسن

أخبرنا<sup>(٣)</sup> إسحاق بن إبراهيم ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا يونس بهذا الإسناد مثله من قول النبي ﷺ وزاد : « **ورفعه بها عشر درجات** » .

النسائي (١٤): أخبرنا الحسين بن حريث ، ثنا وكيع ، عن سعيد ـ وهو ابن سعيد ـ وهو ابن سعيد ـ عن سعيد بن عمير ، عن أبيه ـ وكان بدريًا ـ قال : قال رسول الله ﷺ : « من صلى عليّ من أمتي صلاة مخلصًا من قلبه ، صلى الله عليه بها عشر صلوات،

ورفعه بها عشر درجات ، وكتب له بها عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات » .

رواه أبو أسامة ، عن سعيد بن سعيد ، عن سعيد بن عمير بن عقبة بن نيار ،
عن عمه أبي بردة بن نيار قال : قال رسول الله ﷺ فذكر نحوه .

الترمذي (٥): حدثنا محمد بن بشار ، ثنا محمد بن خالد بن عثمة ، حدثني موسي بن يعقوب الزمعي ، حدثني عبد الله بن كيسان ، أن عبد الله بن شداد

أخبره ، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال : « أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب .

النسائي (٦) : أخبرني عبد الوهاب بن عبد الحكم ، أنا معاذ بن معاذ ، عن سفيان بن سعيد .

(۱) السنن الكبرى (۲/ ۲۱ رقم ۹۸۹۱ ) . (۲) تحرفت في « الأصل » إلى مخلد والتصويب من سنن النسائي وتحفة الأشراف (۱/

> ۱٦٧ رقم ٣٨٥ ) . . (٣) السنن الكبرى (٦/ ٢١ رقم ٩٨٩٠ ) .

(٤) السنن الكبرى ( ٦/ ٢١ ـ ٢٢ رقم ٩٨٩٢ ) . (٥) ( ٢/ ٣٥٤ رقم ٤٨٤ ) .

(٦) ( ٣/ ٥٠ رقم (١٢٨١ ) .

وأخبرنا محمود بن غيلان ، ثنا وكيع وعبد الرزاق ، عن سفيان ، عن عبد الله بن السائب ، عن زاذان ، عن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِنْ لَهُ مَلَّئُكَةُ سياحين يبلغوني من أمتى السلام » .

البزار (۱): حدثنا عمرو بن علي ، ثنا يحيى ، عن سفيان ، عن عبد الله بن السائب ، عن زاذان ، عن عبد الله ، عن النبي ﷺ .

وحدثنا (٢) يوسف بن موسى ، ثنا جرير ، عن حسين الخلقاني ، عن عبد الله ابن السائب ، [ عن ] (٢) زاذان ، عن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « إن له ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام » قال حسين في حديثه : « إن له ملائكة يطوفون في الطريق يبلغوني عن أمتي السلام » .

البزار (١٤): حدثنا يوسف بن موسى ، ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن سفيان ، عن عبد الله بن السائب ، عن زاذان ، عن عبد الله ، عن النبي على قال : « إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام . قال : وقال رسول الله على : حياتي خير لكم تحدثون ونحدث لكم ، ووفاتي خير لكم تعرض على أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله ، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم » .

وهذا الحديث آخره لا نعلم يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد.

أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع ، عن شعبة ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : « من صلى علي ً الم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام يصلي علي ً الميد من ذلك أو يكثر » .

<sup>(</sup>١) البحر الزخار ( ٥/ ٣٠٧ رقم ١٩٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) البحر الزخار ( ٥/ ٣٠٧ رقم ١٩٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) تحرفت في « الأصل » إلى : « و » .

<sup>(</sup>٤) البحر الزخار ( ٥/ ٣٠٨ رقم ١٩٢٥ ) .

# باب ما جاء في ترك الصلاة على النبي على

النسائي (١): أخبرنا أحمد بن الخليل ، ثنا خالد \_ وهو ابن مخلد القطواني \_ ثنا سليمان \_ يعني ابن بلال \_ ثنا عمارة بن غزية ، قال : سمعت عبد الله بن علي ابن حسين يحدث ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله ﷺ : « البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصل علي » ﷺ .

رواه الترمذي (٢): عن يحيى بن موسى وزياد بن أيوب ، كلاهما عن أبي عامر العقدي ، عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد ، وقال : حديث حسن غريب صحيح.

الترمذي (٣) : حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي ، ثنا ربعي بن إبراهيم ، عن

عبد الرحمن بن إسحاق ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ رغم أنف رجل

رسول الله ﷺ: ﴿ رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلَّ علي ، ورغم أنف رجل دخل رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ، ورغم أنف رجل أدرك [ عنده ](٤) أبواه

الكبر / فلم يدخلاه الجنة » . قال عبد الرحمن : وأظنه قال : « أو أحدهما » .

قال : وفي الباب عن جابر وأنس ، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وربعي بن إبراهيم هو أخو إسماعيل بن إبراهيم .

الترمذي (٥) : حدثنا محمد بن بشار ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا سفيان ، عن صالح مولى التوءمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترةً ، فإن شاء

[ ٥/ق ١٣٤ ـ س]

(١) السنن الكبرى (٦/ ١٩ رقم ٩٨٨٣ ) .

عذبهم وإن شاء غفر لهم »

<sup>(</sup>۲) ( ۰/ ۱۰۰ رقم ۳۵٤٦ ) . (۳) ( ۰/ ۱۵ رقم ۳۵٤۵ ) .

<sup>(</sup>٤) في « الأصل » : عند . والمثبت من جامع الترمدي .

<sup>(</sup>ه) ( ه/ ۲۳۰ رقم ۲۳۸۰ ) .

قال : هذا حديث ( حسن )<sup>(١)</sup> .

أبو بكر الشافعي: حدثنا أبو جعفر محمد بن مسلمة الواسطي ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا شعبة ، عن سليمان ، عن ذكوان ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي عَلَيْتُ قال : « لا يجلس قوم مجلسًا لا يصلون فيه على رسول الله على إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب »(٣) .

# باب كيفية الصلاة على النبي على

البخاري (3): حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد ، ثنا أبي ، ثنا مسعر ، عن المخاري (1): حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد ، ثنا أبي ، ثنا مسعر ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة قيل : « يا رسول الله ، أما السلام عليك فقد عرفناه ، فكيف الصلاة ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد [وعلى آل محمد ] (٥) كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد مجيد ، (٦) .

البخاري (٧): حدثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا الليث ، حدثني ابن الهاد ، عن عبد الله بن خباب ، عن أبي سعيد الخدري قال : « قلنا : يا رسول الله ، هذا

<sup>(</sup>۱) كذا في « الأصل » وتحفة الأحوذي ( ۹/ ۳۲۲ رقم ۳٤٤٠ ) وتحفة الأشراف ( ۱۰/ ۱۲۰ رقم ۱۳۵۰ ) وفي جامع الترمذي : حسن صحيح .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ٤/ ٢٠٧٤ رقم ٢٠٠٠ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٢٤٥ رقم ٣٧٩١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى ( ٦ / ١٠٨ رقم ١٠٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٨ / ٣٩٢ رقم ٤٧٩٧ ) .

<sup>(</sup>٥) من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ( ۱/ ۳۰۰ رقم ۴۰۱ ) وأبو داود ( ۲/ ۵۶ ـ ۵۰ رقم ۹٦۹ ، ۹۷۰ ) والترمذي ( ۲/ ۳۵۲ رقم ۶۸۳ ) والنسائي ( ۳/ ۵۶ رقم ۱۲۸۲ ) وابن ماجه ( ۱/ ۲۹۳ رقم ۹۰۶ ) .

<sup>(</sup>۷) ( ۸ / ۳۹۲ ـ ۳۹۳ رقم ۸۷۷۸ ) .

التسليم ، فكيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ، كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وآل محمد ، كما باركت على إبراهيم »(١)

ثنا إبراهيم بن حمزة ، ثنا ابن أبي حازم والدراوردي ، عن يزيد وقال : «كما صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم ».

قال أبو صالح عن الليث : « على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على آل إبراهيم »

النسائي (٢): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا محمد بن بشر ، ثنا مجمع بن يحيى، عن عثمان بن موهب ، عن موسى بن طلحة ، عن أبيه قال : « قلنا : يا رسول الله ، كيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا: اللهم صل على محمد [ وعلى آل محمد ] (٣) كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على

محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد » .

النسائي (٤): أخبرنا حاجب بن سليمان ، ثنا ابن أبي فديك ، ثنا داود بن قبس، عن نعيم بن عبد الله المجمر ، عن أبي هريرة قال : « قلت : يا رسول الله ، كيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد

قد تقدم في كتاب الصلاة من هذا جملة شافية والحمد لله

مجيد، والسلام كما قد علمتم ».

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ( ۳/ ٥٦ رقم ۱۲۹۲ ) وابن ماجه ( ۱/ ۲۹۲ رقم ۹۰۳ ) . (۲) ( ۳/ ۵۰ رقم ۱۲۸۹ ) .

<sup>(</sup>٣) من سن النسائي .

<sup>(</sup>٤) (٦/ ١٧ رقم ٩٨٧٥ ) .

#### باب جمل من دعاء

## النبي ﷺ واستعاذاته ومما كان يرغب فيه

الترمذي(١): حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي ، ثنا زيد بن حباب ، عن مالك بن مغول ، عن عبد الله بن بريدة الأسلمي ، عن أبيه قال : « سمع النبي على رجلاً يدعو وهو يقول : اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت ، الأحد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد . فقال : والذي نفسي بيده ، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب ، وإذا سئل به أعطى "(٢) قال زيد : فذكرته لزهير بن معاوية [ بعد ذلك بسنين ](٣) ، فقال : حدثني أبو إسحاق ، عن مالك بن مغول ، قال زيد : ثم ذكرته لسفيان الثوري ، فحدثني عن مالك .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب .

البخاري<sup>(٤)</sup>: [حدثنا خالد بن مخلد]<sup>(٥)</sup> حدثنا سليمان ، حدثني عمرو بن أبي عمرو ، و أنه ١٣٠٥-١٤ أبي عمرو ، عن أنس بن / مالك أن النبي ﷺ كان يقول : « اللهم إني أعوذ بك ١٥/٥٥٠١-١١ من الهم والحزن ، والعجز والكسل ، والبخل والجبن ، وضلع الدين ، وغلبة الرجال »<sup>(٦)</sup>.

مسلم $^{(V)}$ : حدثنا إبراهيم بن دينار ، ثنا أبو قطن عمرو ( بن ) $^{(\Lambda)}$  الهيثم

<sup>(</sup>۱) ( ۵/ ٤٨١ ـ ٤٨٢ رقم ٣٤٧٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( ۲/ ۲۸۳ رقم ۱٤۸۸ ) والنسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٩٤ ـ ٣٩٥ رقم
 (۲) رواه أبو ماجه ( ۲/ ۱۲٦۷ رقم ۳۸۵۷ ) .

<sup>(</sup>٣) من جامع الترمذي .

<sup>(</sup>٤) ( ۱۱/ ۱۸۲ رقم ۲۳۹۹ ) .

<sup>(</sup>٥) سقطت من « الأصل » وأثبتها من صحيح البخاري ، ولابد منها فإن البخاري لم يدرك سليمان بن بلال .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود ( ۲/ ۳۰۳ ـ ۳۰۴ رقم ۱۵۳۵ ، ۱۵۳۱ ) والترمذي ( ٥/ ٥٢٠ رقم ۲۰۳۵ ) والنسائي ( ۸/ ۲۰۹ رقم ۲۹۱۱ ) .

<sup>(</sup>٧) (٤/ ٢٠٨٧ رقم ٢٧٢٠).

<sup>(</sup>٨) تكررت في « الأصل » .

القطعي ، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ، عن قدامة بن موسى، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة قال : كان رسول الله على يقول: « اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي ، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير ، واجعل الموت راحة لي من كل شر » .

مسلم (۱): حدثني عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة ، حدثنا ابن بكير ، ثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر قال : « كان من دعاء النبي على : اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ، وتحول عافيتك ، وفجأة نقمتك ، وجميع سخطك »(۲).

مسلم (٣): حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا أبو معاوية ، عن عاصم ، عن عبد الله بن الحارث ، وعن أبي عثمان النهدي ، عن زيد بن أرقم قال : [ الآ] (٤) أقول لكم إلا كما كان رسول الله ﷺ يقول : « اللهم إني أعوذ بك من [العجز و] (٤) الكسل ، والهم والجبن والبخل ، والهرم وعذاب القبر ، اللهم آت نفسي تقواها ، وزكها أنث خير من زكاها ، أنت وليها وموالها ، اللهم إني أعوذ بك من علم الا ينفع ، ومن قلب الا يخشع ، ومن نفس الا تشبع ، ومن دعوة الا يُستجاب لها الها (٥).

الترمذي (٢): حدثنا أبو كريب ، ثنا يحيى بن آدم ، عن أبي بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن الحارث ، عن زهير بن الأقمر ، عن عبد الله بن عمرو قال : كان رسول الله عليه يقول : « اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ، ودعاء لا يسمع ، ومن نفس لا تشبع ، ومن علم لا ينفع ،

<sup>(</sup>۱) ﴿ ٤/ ۲۰۹۷ رقبم ۲۷۳۹ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( ۲/ ۳۰۵ رقم ۱۵۶۰ ) . (۳) ( ٤/ ۸۸ ۲ رقم ۲۷۲۲ ) .

<sup>(</sup>٤) من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۵) رواه الترمذي ( ٥ / ٦٦ ٥ رقم ٣٥٧٢ ) .

<sup>(</sup>٦) (٥/ ٤٨٥ رقم ٣٤٨٢) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح

أعوذ بك من هؤلاء الأربع » .

الترمذي (١): حدثنا أحمد بن منيع ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عمرو الفزاري ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن علي بن أبي طالب « أن النبي على كان يقول في وتره : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك »(٢) .

قال : هذا حديث حسن غريب من حديث علي ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة .

مسلم (٣): حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ، ثنا ابن إدريس ، سمعت عاصم بن كليب ، عن أبي بردة ، عن علي قال : قال لي رسول الله ﷺ : «قل : اللهم اهدني وسددني ، واذكر بالهدى هدايتك الطريق ، والسداد سداد السهم »(٤) .

قال مسلم (٥): وثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي ﷺ أنه كان يقول: « اللهم إني إسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى»(٦).

مسلم (٧) : حدثنا يحيى بن أيوب ، ثنا ابن علية ، وأنا سليمان التيمي ، ثنا أنس بن مالك قال : كان رسول الله ﷺ يقول : « اللهم إني أعوذ بك من العجز

<sup>(</sup>۱) ( ٥/ ٢٤٥ رقم ٢٦٥٣ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( ۲/ ۲۰۵ ـ ۲۰۵ رقم ۱۶۲۲ ) والنسائي في الكبرى ( ٤/ ٤١٧ رقم ۷۷۰۲ ) .

<sup>(</sup>٣) (٤/ ۲۰۹۰ رقم ۲۷۲۵ ).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ٤/ ٤٦٩ ـ ٤٧٠ رقم ٤٢٢٢ ) والنسائي (٨ / ٦١٠ ـ ٦١١ رقم ٥٣٩١).

<sup>(</sup>۵) (٤/ ۲۰۸۷ رقم ۲۷۷۱).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي ( ٥/ ٥٢٢ رقم ٣٤٨٩ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٢٦٠ رقم ٣٨٣٢ ) .

<sup>(</sup>۷) (۶/ ۲۰۷۹ رقم ۲۰۷۲).

والكسل [ والجبن ](١) والهرم والبخل ، وأعوذ بك من عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات »(٢)

مسلم (٣) : حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني ، ثنا محمد بن أبي عدي ، عن حميد ، عن ثابت ، عن أنس ﴿ أَن رسول الله على وجلاً من المسلمين، قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله على الله عند تدعو الله بشيء أو تسأله إياه ؟ قال: نعم ، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة

فعجله لي في الدنيا . فقال رسول الله ﷺ : سبحان الله لا تطيقه ـ أو لا تستطيعه ـ فدعا الله له فشفاه »

أفلا قلت : اللهم آتنًا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار . قال : وفي لفظ / آخر لمسلم(٥) ـ رحمه الله ـ : « لا طاقة لك بعذاب الله » رواه أيضًا من طريق أنس

قال مسلم(٦) : وثنا زهير بن حرب ، ثنا إسماعيل ـ يعني ابن علية ـ عن عبد العزيز \_ وهو ابن صهيب \_ قال : « سأل قتادة أنسًا : أي دعوة كان يدعو بها النبي عَلَيْهُ أَكْثُر ؟ قال : كان أكثر دعوة يدعو بها يقول : اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار. قال : وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها ، فإن أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه " .

مسلم (٧): حدثنا أبو كامل الجحدري ، ثنا عبد الواحد ، ثنا أبو مالك الأشجعي، عن أبيه قال : « كان رسول الله على يعلم من أسلم : اللهم اغفر لي (١) من صحيح مسلم . (٢) رواه البخاري ( ٦٠/ ٤٣ رقم ٢٨٢٣ ) وأبو داود ( ٢/ ٣٠٣ رقم ١٥٣٥) والنسائي

[ ٥/ق ٥٣٥ ـ ب ]

(٧) (٤/ ٣٧٠٢ رقم ٢٠٦٩٧ ) .

<sup>(</sup>۸/ ۱۰۰ - ۱۰۱ رقم ۲۲۵۰) . `(٣)`( ٤/ ٨٦٠٢ <u>- ٩</u>٢٠٢ رقم ٨٨٢٢/ ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ( ٥/ ٢١٥ رقم ٣٤٨٧ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ٢٦٠ ـ ٢٦١ رقم (٥) (٤/ ٢٠٦٩ رقم ٢٠٦٨ ٢٤). (٦) (٤/ ۲۰۷۰ رقم ۲۸۹۰) . `

وارحمني واهدني وارزقني <sup>۱۱۱)</sup> .

مسلم (٢): وحدثني زهير بن حرب ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا أبو مالك ، عن أبيه ، أنه سمع النبي رهول : « اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني - ويجمع أصابعه إلا الإبهام - قال : فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك » .

مسلم (٣): حدثنا قتيبة ، ثنا ليث .

وثنا محمد بن رمح ، أنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عبد الله بن عمرو ، عن أبي بكر « أنه قال لرسول الله على : علمني دعاء أدعو به في صلاتي . قال : قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كبيرًا ـ وقال قتيبة : كثيرًا ـ ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك ، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم »(٤) .

وحدثنيه أبو الطاهر ، أنا عبيد الله بن وهب ، أخبرني رجل سماه وعمرو بن الحارث ، عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد مثل حديث الليث غير أنه قال : «أدعو به في صلاتي وفي بيتي » وقال : « ظلمًا كثيرًا » .

مسلم (٥): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ـ واللفظ لأبي بكر ـ قالا : ثنا ابن نمير ، ثنا هشام ، عن أبيه ، عن عائشة « أن رسول الله على كان يدعو بهؤلاء الدعوات : اللهم وإني أعوذ بك من فتنة النار ، وفتنة القبر ، وعذاب القبر ، ومن شر فتنة المعنى ، ومن شر فتنة المفتى ، ومن شر فتنة المسيح الدجال ، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه ( ٢/ ١٢٦٤ رقم ٣٨٤٥ ) .

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۲۰۷۳ رقم ۲۱۹۷).

<sup>(</sup>٣) ( ٤/ ٢٠٧٨ رقم ٥٠٧٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ۲/ ۳۷۰ رقم ۸۳٤ وطرفاه في : ١٣٢٦ ، ٧٣٨٨ ) والترمذي ( ٥/ ٣٢٦ )
 ٣٤٥ رقم ٣٥٣١ ) والنسائي ( ٣/ ٢٠ ـ ٦١ رقم ١٣٠١ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٣٦١ رقم ٣٨٣٥ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٢٠٧٨ ـ ٢٠٧٩ رقم ٨٩٥).

من الدنس ، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم ، والمغرم والمأثم »(١)

مسلم (٢): حدثني أبو بكر بن نافع العبدي ، ثنا بهز بن أسد العمي ، ثنا هارون الأعور ، ثنا شعيب بن الحبحاب ، عن أنس قال : « كان النبي على يدعو بهؤلاء الدعوات : اللهم إني أعوذ بك من الكسل والبخل ، وأرذل العمر ،

مسلم (٤): حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب ، قالا : ثنا سفيان بن عيينة ، قال : حدثني سُمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة : « أن النبي ﷺ كان يتعوذ من سوء القضاء ، ومن درك الشقاء ، وشماتة الأعداء ، ومن جهد البلاء »(٥) .

قال عمرو في حديثه: قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها . البخاري<sup>(7)</sup>: حدثنا مسدد ، ثنا سفيان ، عن سمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه قال : « تعوذوا بالله من جهد البلاء ، ودرك الشقاء ، وسوء القضاء ، وشماتة الأعداء » .

مسلم (٧): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: ثنا عبد الله بن إدريس، عن حصين ، عن هلال ، عن فروة بن نوفل قال : « سألت عائشة عن دعاء كان يدعو به النبي على فقالت : كان يقول : اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ، ومن شر ما لم أعمل »(٨).

وعذاب القبر ، وفتنة المحيا والممات  $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>۱) رواه این ماجه ( ۲/ ۱۲٫۲۲ رقم ۳۸۳۸ ) .

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۲۰۸۰ رقم ۲۰۲۷ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ۸ / ٢٣٩ رقم ٧٠٧٠) . (٤) ( ٤/ ٢٠٨٠ رقم ٢٧٧٧ ) .

<sup>(</sup>٥) رُواه البخاري ( ١١/ ١٥٢ رقم ٦٣٤٧ وطرفه في : ٦٦١٦ ) والنسائي (٨/ ٦٦٤ رقم

<sup>(</sup>۲) ( ۱۱/ ۲۱۱ رقم ۲۱۲۲ ) .

<sup>(</sup>۷) ( ٤/ ۸۵ ۲۰۸۵ رقم ۲۷۱۱ ) .

<sup>(^)</sup> رواه أبو داود ( ۲٪ ۳۰۷ رقم ۱۰٤٥ ) والنسائي ( ۳٪ ٦٣ رقم ١٣٠٦ ) وابن ماجه (۲٪ ۱۲۲۲ رقم ۳۸۳۹) .

مسلم (۱): حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ، ثنا أبي ، ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة بن أبي موسى ، عن أبيه عن النبي ﷺ « أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي ، وإسرافي في أمري ، وما أنت أعلم به مني ، اللهم اغفر لي جدي وهزلي ، وخطئي وعمدي ، وكل ذلك عندي ، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، وأنت على كل شيء قدير »(۱) .

الترمذي (٣): حدثنا قتيبة ، ثنا جعفر بن سليمان الضبعي ، عن كهمس بن الحسن ، عن عبد الله ، الحسن ، عن عبد الله ، الحسن ، عن عائشة قالت : « قلت : يا رسول الله ، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر / ما أقول فيها ؟ قال : قولي : اللهم إنك عفو [٥/ت١٦١-١] تحب العفو فاعف عني الله عني اللهم إنك عنو المناه عني العنو فاعف عني العنو العنو فاعف عني العنو في الله في الناه في الله في ا

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

الترمذي (٥): حدثنا أحمد بن منيع ، ثنا عبيدة بن حميد ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الله بن الحارث ، عن العباس بن عبد المطلب قال : « قلت : يا رسول الله ، علمني شيئًا أسأله الله ـ عز وجل ـ فقال : سلوا الله العافية . فمكث أيامًا ثم جئت فقلت : يا رسول الله ، علمني شيئًا أسأله الله ـ عز وجل ـ فقال : يا عباس ، يا عم رسول الله ـ علماني شيئًا أسأله الأخرة » .

قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح ، وعبد الله بن الحارث قد سمع من العباس بن عبد المطلب .

النسائي<sup>(٦)</sup>: أخبرني محمود بن خالد ، ثنا الوليد ـ هو ابن مسلم ـ حدثني أبو

<sup>(</sup>۱) ( ٤/ ۲۰۸۷ رقم ۲۷۱۹ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۱۱/ ۱۹۹ ـ ۲۰۰ رقم ۱۳۹۸ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٥/ ٩٩٩ رقم ٣٥١٣ ) .

 <sup>(</sup>٤) رواه النسائي في الكبرى (٦/ ٢١٨ رقم ٢٠٧٠٨) وابن ماجه (٢/ ١٣٦٥ رقم ٣٨٥٠).

<sup>(</sup>٥) ( ٥/ ٤٩٩ \_ ٠٠٠ رقم ٢٥١٤ ) .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى ( ٦/ ۲۲۰ رقم ١٠٧١٧ ) .

جابر قال : حدثني سليم بن عامر قال : سمعت أوسط البجلي يقول : سمعت أبا بكر يقول : « قام فينا رسول الله ﷺ عام أول فبأبي وأمي هو ، ثم خنقته العبرة ثم عاد فقال : سمعت رسول الله على عام الأول يقول : سلوا الله \_ عز وجل \_ العفو والعافية والمعافاة ، فإنه ما أوتي عبد بعد يقين خيرًا من معافاة »<sup>(١)</sup>

الترمذي (٢): حدثنا يوسف بن عيسى ، ثنا الفضل بن موسى ، ثنا سلمة بن وردان ، عن أنس ﴿ أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله ، أي الدعاء أفضل ؟ قال : سل رُبك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة . ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله ، أي الدعاء أفضل ؟ قال له مثل ذلك ، ثم أتاه في اليوم الثالث ، فقال له مثل ذلك ، قال : فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد

قال : هذا حديث حسن من هذا الوجه ، إنما تعرفه من حديث سلمة بن وردان

الترمذي(٢): حدثنا محمود بن غيلان ، ثنا أبو داود الحفري ، عن سفيان

الثوري ، عن عمرو بن مرة [ عن عبد الله بن الحارث ](٥) عن طليق بن قيس ، عن ابن عباس قال : « كان النبي على يدعو بقول : رب أعنى ولا تعن على ، وانصرني ولا تنصر على ، وامكر لى ولا تمكر على ، واهدني ويسر الهدى لى ، وانصرني على من بغى على ، رب اجعلني لك شكارًا ، لك ذكارًا ، لك رهابًا ، لك مطواعًا ، لك مخبتًا ، لك أواهًا منيبًا ، رب تقبل توبتي ، واغسل حوبتي ، وأجب دعوتي ، وثبت حجتي ، وسدد لساني ، واهد قلبي ، واسلل سخيمة

<sup>(</sup>١) زواه ابن ماجه ( ٢/ ١٢٦٥ رقم ٣٨٤٩ ) ـ (٢) (٥/ ٤٩٩ رقم ١/٥٥) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٢/ ١٢٦٥ رقم ٣٨٤٨).

<sup>(</sup>٤) (٥/ ١٧٥ ـ ١٨٥ رقم ١٥٥١).

<sup>(</sup>٥) سقطت من «الأصل» وأثبتها من جامع الترمذي وتحفة الأشراف (٤/ ٣١ رقم ٥٧٦٥). (٦) رواه أبو داود ( ٢/ ٢٩٠ ـ ٢٩٣ رقم ١٥٠٥ ) والنسائي في الكبرى ( ٦/ ١٥٥ رقم

<sup>(</sup> ۱۰۶۶۳ ) وابن ماجه ( ۲/ ۱۲۵۹ رقم ۳۸۳ ) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

الترمذي<sup>(۱)</sup>: حدثنا سفيان بن وكيع ، ثنا ابن أبي عدي ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي جعفر الخطمي ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن عبد الله بن يزيد الخطمي ، عن رسول الله ﷺ « أنه كان يقول في دعائه : اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك ، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله لي قوة فيما تحب اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله لي قوة فيما تحب » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، وأبو جعفر الخطمي اسمه (عمير ابن يزيد )(۲) بن خماشة .

الترمذي (٣): حدثنا أبو كريب ، ثنا محمد بن فضيل ، عن محمد بن سعد الأنصاري ، عن عبد الله بن ربيعة الدمشقي ، حدثني عائذ الله أبو إدريس الخولاني ، عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله على : « كان من دعاء داود يقول : اللهم إني أسألك حبك ، وحب من يحبك ، والعمل الذي يبلغني حبك ، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد . قال : وكان رسول الله على إذا ذكر داود يحدث عنه قال : كان أعبد البشر » .

قال : هذا حديث حسن غريب .

النسائي (١): أخبرنا أبو داود ، ثنا سليمان \_ يعني ابن حرب \_ ثنا حماد بن سلمة ، عن سعيد الجريري ، عن أبي العلاء ، عن شداد بن أوس « أن رسول الله على كان يقول في صلاته : اللهم إني أسألك الثبات في الأمر ، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك ، وحسن عبادتك ، وأسألك قلبًا سليمًا ، ولسانًا صادقًا ، وأسألك خير ما تعلم ، وأعوذ بك من شر ما تعلم ، وأستغفرك لما تعلم » .

<sup>(</sup>١) ( ٥/ ٨٨٨ ـ ٤٨٩ رقم ٣٤٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) انقلب في « الأصل » إلى : « يزيد بن عمير » والتصويب من جامع الترمذي وغيره .

<sup>(</sup>٣) ( ٥/ ٤٨٨ رقم ٣٤٩٠ ) .

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٦١ رقم ١٣٠٣).

رواه الترمذي (١) : عن أبي العلاء ، عن رجل ، عن شداد .

أبو داود (٢): حدثنا تميم بن المنتصر ، أنا إسحاق ـ يعني ابن يوسف ـ عن

[ / ١٣٠٥ - ١٠] شريك ، عن جامع ، عن أبي وائل ، عن عبد الله عن النبي ﷺ / قال : ﴿ كَانَ يعلمنا كلمات : اللهم ألف بين قلوبنا ، وأصلح ذات بيننا ، واهدنا سبل السلام ،

ونجنا من الظلمات إلى النور ، وجنبنا الفواحش ما ظهر منا وما بطن ،وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا ، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ،

واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها ، وأتممها علينا »

زاد أبو بكر البزار (٣) بعد قوله : « أتممها علينا يا أرحم الراحمين » .

رواه عن إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد ، عن علي بن حكيم الأودي ، عن شريك بإسناد أبى داود .

سريب بوسند ابي داود .

النسائي (٤): أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي ، ثنا حماد ، ثنا عطاء بن

السائب، عن أبيه قال : « صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها ، فقال بعض القوم : لقد خففت أو أوجزت الصلاة . قال : أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله على . فلما قام تبعه رجل من القوم \_ هو أبي غير أنه كنى عن نفسه \_ فسأله عن الدعاء ، ثم جاء فأخبر به القوم : اللهم بعلمك الغيب

وقدرتك على الخلق ، أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي ، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي ، اللهم وأسألك خشيتك \_ يعني في الغيب والشهادة \_ وأسألك كلمة الحكم في الرضا والغضب ، وأسألك القصد في الفقر والغنى ، وأسألك نعيمًا لا يبيد ، وأسألك قرة عين لا تنقطع ، وأسألك الرضا بعد القضاء ، وأسألك برد العيش بعد الموت ، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير

ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ، اللهم زينا بزينة الإيمان ، واجعلنا هداة مهتدين ».

<sup>(</sup>۱) ( ٥ / ٣٤٠ ـ ٤٤٤ رقم ٣٤٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ( ٢/ ٤٩ رقم ٩٩١ ) . (٣) البحر الزخار ( ٥/ ١٥٣ رقم ١٧٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٣/ ٦٣ رقم ٤ ١٣٠ ).

في لفظ آخر : « وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب ، قال : وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة » .

البزار (۱۱): حدثنا زياد بن أيوب ، ثنا مروان بن معاوية ، حدثني عبد الواحد ابن أيمن ، حدثني عبيد بن رفاعة الزرقي ، عن أبيه قال : « لما كان يوم أحد انكفأ المشركون فقال رسول الله على : استووا واثبتوا حتى أثني على ربي . فاستووا خلفه صفوفا ، فقال : اللهم لك الحمد لا قابض لما بسطت ، ولا باسط لما قبضت ، ولا هادي لمن أضللت ، ولا مضل لمن هديت ، ولا معطي لما منعت ، ولامانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت ، ولا مباعد لما قربت ، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك ، اللهم إني أسألك النعيم المقيم يوم القيامة ، اللهم إني أعوذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا ، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا ، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ، واجعلنا من الراشدين ، اللهم توفنا مسلمين ، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ، اللهم قاتل الكفرة ( أهل الكتاب )(۲) الذين يكذبون رسلك ، اللهم اجعل عليها رجزك وعذابك ، اللهم قاتل للكتاب )(۲)

قال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله ﷺ إلا من هذا الوجه .

رواه النسائي (٣): عن زياد بن أيوب بهذا الإسناد قال فيه: « اللهم لك الحمد كله » ، وقال أيضًا في آخره: « اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ، ويصدون عن سبيلك ، فاجعل عليهم رجزك وعذابك إله ( الخلق )(٤) آمين » .

البزار (٥): حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا داود بن ( عبد الحميد )(١) ، ثنا

<sup>(</sup>١) البحر الزخار ( ٩ / ١٧٥ رقم ٣٧٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ليست في البحر الزخار .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى ( ٦/ ١٥٦ رقم ١٠٤٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في الكبرى : « الحق » .

<sup>(</sup>٥) كشف الأستار (٤/ ٢٣ رقم ٣١٠٣).

<sup>(</sup>٦) تحرفت في كشف الأستار إلى : عبد المجيد . وهو داود بن عـبد الحميد الكوفي نزيل=

عمرو بن قيس ، عن عطية ، عن أبي سعيد قال : «كان النبي على أفسك ، وطلعت الشمس قال : اللهم أصبحت وشهدت بما شهدت به على نفسك ، وأشهدت ملائكتك وحملة عرشك ، فإنك أنت الله إلا أنت قائمًا بالقسط لا إله إلا أنت العزيز الحكيم ، اكتب شهادتي مع شهادة ملائكتك وأولي العلم ، ومن لم يشهد بمثل ما شهدت فاكتب شهادتي مكان شهادته ، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام ، أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا ، وأن تعطينا رغبتنا ، وأن تعنينا عمن أغنيته عنا من خلقك ، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ، وأصلح لي آخرتي التي إليها منقلبي »

[ ٥/ق ١٣٧ - 1] وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ / إلا عن أبي سعيد بهذا الإسناد ، وإن كان قد روي بعضه من غير وجه .

أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا محاضر أبو المودع ، عن عاصم ، عن عوسجة ، عن عبد الله بن أبي الهزيل ، عن أبي مسعود ،أن رسول الله ﷺ كان يقول : «اللهم أحسنت خلقى فأحسن خلقى »

أبو داود الطيالسي (١): حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أبي عثمان قال : قالت عائشة : كان رسول الله ﷺ يقول : « اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا ، وإذا أساءوا استغفروا »(٢).

البخاري (٣): حدثنا آدم ، ثنا شعبة ، ثنا عبد الملك \_ هو ابن عمير \_ عن مصعب \_ هو ابن سعد \_ قال : « كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي عليه أنه كان يأمر بهن : اللهم إني أعوذ بك من البخل ، وأعوذ بك من الجبن ، وأعوذ

<sup>=</sup> الموصل ، روى عن عمرو بن قيس الملائي ، وعنه إسحاق بن إبراهيم البغوي ، ترجمته في الجرح والتعديل ( ٣/ ٤١٨ ) وغيره .

<sup>(</sup>۱) ( ۲۱۵ زقم ۱۵۳۳ ) . (۲) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۱۲۵۵ رقم ۳۸۲ ) .

<sup>(</sup>۳) ( ۱۱/ ۱۷۸ رقم ۱۳۲۵) .

بك أن أرد إلى أرذل العمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا \_ يعني فتنة الدجال \_ وأعوذ بك من عذاب القبر »(١) .

أبو داود (٢): حدثنا عبيد الله بن عمر ، حدثني مكي بن إبراهيم ، حدثني عبد الله بن سعيد ، عن صيفي مولى أفلح مولى أبي أيوب ، عن أبي اليسر ، أن رسول الله ﷺ كان يدعو : « اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي ومن الغرق والحرق والهرم ، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت ، وأعوذ بك أن أموت لديغًا »(٣) .

أبو داود (٤): حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، عن عمر بن الخطاب قال : « كان النبي الله على يتعوذ من الجبن والبخل ، وسوء العمر ، وفتنة الصدر ، وعذاب القبر »(٥) .

أبو داود (١٦): حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، أنا إسحاق بن عبد الله ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ كان يقول : « اللهم إني أعوذ بك من الفقر [ والقلة ] (٧) والذلة ، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم » (٨) .

أبو داود (٩): حدثنا عمرو بن عثمان [ ثنا بقية  $]^{(11)}$  ثنا ضبارة بن عبد الله بن أبى السليل (11)، عن دويد بن نافع قال : ثنا أبو صالح السمان قال : ثنا أبو

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ( ٥/ ٦٢٥ رقم ٣٥٦٧ ) والنسائي ( ٨ / ٦٤٨ رقم ٢٤٠ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۲/ ۳۰۷ \_ ۳۰۸ رقم ۱۵٤۷ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ( ٨ / ٧٧٧ ـ ٦٧٨ رقم ٥٥٤٦ ـ ٥٥٤٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٢/ ٣٠٣ رقم ١٥٣٤ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي ( ٨ / ٦٤٧ رقم ٥٤٥٨ ) وابن ماجه ( ٢/ ١٢٦٣ رقم ٣٨٤٤ ) .

<sup>(</sup>٦) ( ٢/ ٣٠٤ \_ ٥٠٣ رقم ١٥٣٩ ) .

<sup>(</sup>٧) تحرفت في « الأصل » إلى : الغفلة .

<sup>(</sup>٨) رواه النسائي ( ٨/ ١٥٤ رقم ٥٤٧٥ ) .

<sup>(</sup>٩) ( ۲/ ۲۰۰۵ ـ ۳۰۳ رقم ۱۵۶۱ ) .

<sup>(</sup>١٠) سقطت من « الأصل » وأثبتها من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>١١) في سنن أبي داود : « السليك » وراجع حاشية السنن .

هريرة ، أن رسول الله ﷺ كان يدعو: « اللهم إني أعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق »(١).

أبو داود (٢): حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، ثنا قتادة ، عن أنس ، أن النبي ﷺ كان يقول : « اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ، ومن سيئ الأسقام »

الترمذي (٢): حدثنا أحمد بن منيع ، ثنا أبو أحمد الزبيري ، ثنا سعد بن أوس ، عن بلال بن يحيى العبسي ، عن شتير بن شكل ، عن أبيه شكل بن حميد قال : « أتيت النبي على فقلت : يا رسول الله ، علمني تعوذًا أتعوذ به ، قال : فأخذ ( بكفي )(٤) فقال : قل : اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ، ومن شر بصري ، ومن شر لساني ، ومن شر قلبي ، ومن شر مني \_ يعني فرجه »(٥)

قال : هذا حديث حسن غريب .

الترمذي (٦٠): حدثنا سفيان بن وكيع ، ثنا أحمد بن بشير وأبو أسامة ، عن مسعر ، عن زياد بن علاقة ، عن عمه قال : كان النبي ﷺ يقول : « اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء »

قال : هذا حديث حسن غريب ، وعم زياد هو قطبة بن مالك صاحب النبي

البزار: حدثنا محمد بن داود القنطري \_ وهو أخو علي بن داود \_ ثنا آدم ، ثنا شيبان ، عن قتادة ، عن أنس ، أن النبي ﷺ كان يقول : « اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص ، والمأثم والمغرم ، والصمم والبكم ، وأعوذ بك من أن أموت لديغًا »

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ( ۸ / ۲۵۷ رقم ۲۸۶۵ ) .

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۸۰۳ رقم ۱۹۵۹) . (۳) (۵/ ۹۸۱ ته ۱۹۶۳)

<sup>(</sup>٣) ( ٥/ ٨٩٩ رقم ٣٤٩٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) في جامع الترمذي : بكتفي .
 (٥) ماه أه داه د ( ٧ / ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ( ٢/ ٣٠٧ رقم ١٥٤٦ ) والنسائي ( ٨ / ٢٥٢ ـ ٣٥٣ رقم ٢٧٤٥ ) . (٦) ( ٥/ ٣٣٥ ـ ٣٣٥ رقم ٣٥٩١ ) .

قال أبو بكر : وذكر خصالا نسيتها .

النسائي (١): أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد ، عن أبيه ، قال سعيد : حدثني عبد الله بن الوليد ، عن [عبد الله بن ] عبد الرحمن بن حجيرة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة « أن رسول الله على الله على الخير فقال : إن نبي الله يريد أن عنحك كلمات تسألهن الرحمن ، وترغب إليه فيهن ، وتدعو بهن في الليل والنهار، قل : اللهم إني أسألك / صحة في إيمان ، وإيمانًا في خلق حسن ، ونجاحًا [٥/ق١٢٠-ب] يتبعه فلاح ، ورحمة منك وعافية ، ومغفرة منك ورضوانًا » .

النسائي (٢): أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، ثنا المعتمر بن سليمان ، حدثني داود الطفاوي ، عن أبي مسلم البجلي ، عن زيد بن أرقم قال : « سمعت رسول الله على يدعو في دبر الصلاة يقول : اللهم ربنا ورب كل شيء ، أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك ، اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمداً عبدك ورسولك ، اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصاً لك وأهلي في كل عبدك ورسولك ، اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصاً لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة ، ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب ، الله الأكبر الأكبر ، الله نور السماوات والأرض ، الله الأكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل ، الله الأكبر الأكبر ،

النسائي<sup>(٥)</sup>: أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود ، ثنا عبد الله بن عبد الحكم ، أنا بكر ، عن عبيد الله بن زحر ، عن خالد بن أبي عمران ، عن نافع قال : «كان ابن عمر إذا جلس مجلسًا لم يقم حتى يدعو لجلسائه بهذه الكلمات ، وزعم أن رسول الله على كان يدعو بهن لجلسائه : اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا ، اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ، واجعله الوارث

 <sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (٦/ ٩ رقم ٩٨٤٩).

<sup>(</sup>٢) من سنن النسائي وتحفة الأشراف ( ١٠ / ١٤٤ رقم ١٣٥٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٦/ ٣٠ رقم ٩٩٢٩).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( ۲/ ۲۸۹ ـ ۲۹۰ رقم ۱۵۰۳ ) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٦/ ١٠٦ ـ ١٠٧ رقم ١٠٢٣) .

منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ، وانصرنا على من عادانا ، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا »

النسائي<sup>(۱)</sup>: أخبرنا محمد بن عثمان ، ثنا بهز بن أسد ، ثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن ابن أبي ليلى ، عن صهيب قال : « كان رسول الله على إذا صلى همس شيئًا ولا يخبرنا به ، قال : أفطنتم لي ؟ قالوا : نعم . قال : ذكرنا نبيًا من الأنبياء أعطي جنودًا من قومه ، فقال : من يكافئ هؤلاء أم من يقوم لهم ؟ \_ قال سليمان [كلمة ] (١) شبيهة بهذه \_ فقيل له : اختر لقومك بين إحدى ثلاث : بين أن أسلط عليهم عدوًا من غيرهم أو الجوع أو الموت ، قالوا : أنت نبي الله كل ذلك إليك ، فخر لنا . فقال في صلاته \_ وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة \_ فقال : أما عدوًا من غيرهم فلا ، وأما الجوع فلا ، ولكن الموت . فسلط عليهم ثلاثة أيام فمات سبعون ألفًا ، فالذي ترون أني أقول : ربي بك أقاتل وبك أصاول ، ولا حول ولاقوة الا بك »(٣).

النسائي (٤): أخبرنا أحمد بن سليمان، ثنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل، عن منصور ، عن ربعى ، عن عمران بن حصين ، عن أبيه قال : « أتى رسول

أسلمت ؟ قال : قل : اللهم قني شر نفسي ، واعزم لي على رشد أمري ، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت ، وما أخطأت وما عمدت ، وما علمت وما جهلت ».

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (۲/ ۱۹۷ رقم ۱۰٤٥٠ ) .

<sup>(</sup>۲) من سنن النسائيٰ . (۳) رواه مسلم ( ٤/ ۲۲۹۹ رقم ۳۰۰۵ ) والترمذي ( ٥/ ٤٣٧ رقم ٣٣٤ ) . (٤) السنن الكبرى ( ٦/ ٢٤٦ \_ ۲٤٧ رقم ۱۰۸۳۰ ) .

النسائي<sup>(۱)</sup>: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد ، ثنا شريح بن يزيد الحضرمي، أخبرني شعيب ، حدثني محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : « كان النبي على إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ، اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، وقني سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت » .

قال أبو عبد الرحمن : هو حديث حمصي رجع إلى المدينة ثم إلى مكة .

النسائي (٢): أخبرنا قتيبة، ثنا خلف \_ يعني ابن خليفة \_ عن حفص \_ يعني ابن أخي أنس \_ عن أنس قال : « كنت / مع رسول الله على جالسًا ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد ؛ دعا فقال في دعائه : اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله أنت المنان بديع السماوات والأرض ، يا ذا الجلال والإكرام ، يا حي يا قيوم ، إني أسألك . فقال النبي على : تدرون بما دعا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال والذي نفسي بيده لقد دعا باسمه العظيم الذي إذا دُعي به أجاب ، وإذا سئل به أعطى »(٣).

[ ٥/ق ١٣٨ ـ أ ]

حفص هو ابن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس لأمه .

أبو داود (٤): حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن مالك بن مغول ، ثنا عبد الله بن بريدة ، عن أبيه « أن رسول الله على سمع رجلاً يقول : اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله أنت ، الأحد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد . فقال : لقد سألت الله \_ عز وجل \_ بالاسم الذي إذا سئل به أعطى ،

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۲3 رقم ۸۹۵).

<sup>(</sup>۲) ( ۳/ ۹۰ - ۱۲۹۰ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ۲/ ۲۸۶ رقم ۱٤۹۰ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ٢/ ٢٨٣ رقم ١٤٨٨ ) .

وإذا دُعي به أجاب <sup>(١)</sup>

وثنا<sup>(۲)</sup> عبد الرحمن بن خالد الرقي ، ثنا زيد بن حباب ، حدثني مالك بن مغول بهذا الحديث قال فيه : « لقد سأل الله ـ عز وجل ـ باسمه الأعظم » .

البخاري (٣): حدثنا على بن عبد الله ، ثنا سفيان ، ثنا سليمان بن أبي مسلم، عن طاوس ، سمع ابن عباس قال : « كان رسول الله عليه إذا قام من الليل يتهجد قال : اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ، ولك

الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ، ولقاؤك الحق ، وقولك

والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ، ولقاؤك الحق ، وقولك حق ، والجنة حق ، والنار حق ، والنبيون حق ، ومحمد حق ، والساعة حق ، اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، وإليك حاكمت ، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت \_ أو لا إله غيرك »

قال سفيان : وزاد عبد الكريم أبو أمية : « ولا حول ولا قوة إلا بالله » قال سفيان : قال سليمان بن أبي مسلم : سمعه من طاوس ، عن ابن عباس ، عن النبي عليه (٤).

النسائي (٥): أخبرنا قتيبة بن سعيد ، ثنا سفيان بإسناد البخاري نحوه قال فيه : «ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن » وقال في آخره : «ولا حول ولا قوة إلا بالله » ولم يذكر عبد الكريم أبا أمية .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ( ٥/ ٥١٥ رقم ٣٤٧٥ ) والنسائي في الكبرى ( ٤/ ٣٩٤ رقم ٧٦٦٦) وابن ماجه ( ٢/ ١٢٦٧ رقم ٣٨٥٧ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . (۲) سنن أبي داود ( ۲ / ٢٨٣ ـ ٢٨٤ رقم ١٤٨٩ ) .

<sup>(</sup>۳) ( ۳/ ٥ رقم ۱۱/۲ ) ) (٤) رواه مسلم ( ۱/ ۳۲۵ رقم ۷۲۹ ) والنسائي ( ۳/ ۲۳۱ رقم ۱٦۱۸ ) وابن ماجه (۲/ ۴۳ رقم ۱۳۵۵ ) .

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٢٣١ ـ ٢٣٢ رقم ١٦١٨ ) .

النسائي<sup>(۱)</sup>: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا جرير ، عن منصور ، عن هلال ابن يساف ، عن فروة بن نوفل قال : « قلت لعائشة : حدثيني بشيء كان يدعو به رسول الله على في صلاته . فقالت : نعم ، كان يقول : اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ، ومن شر ما لم أعمل »(۲) .

البزار: حدثنا محمد بن المثنى ، ئنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو ، ثنا الزبير ابن عبد الله و وقال ابن رهيمة من أهل المدينة - عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، عن جده قال : « قلنا لرسول الله على يوم الخندق وقد بلغ بنا الجهد : هل من شيء نقوله ؟ قال : قولوا : اللهم استر عوراتنا ، وآمن روعاتنا . قال : فهزمهم الله بالربح » .

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ربيح بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن جده إلا الزبير بن عبد الله .

البزار (٣): حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي ، ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، وعن أبيه ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله « أن النبي على كان يقول : اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » .

وهذا الحديث لا نعلم يروى عن عبد الله بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد .

البزار (٤): حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا أبو عامر ، ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : كان من دعاء رسول الله ﷺ : « اللهم متعني بسمعي وبصري ، واجعلهما الوارث مني ، وانصرنى على من ظلمنى ، وأرنى منه ثأرى » .

<sup>(</sup>۱) ( ۳/ ۱۳ رقم ۲۰۱۱ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ۶/ ۲۰۸۵ رقم ۲۷۱۳ ) وأبو داود ( ۲/ ۳۰۷ رقم ۱۵۶۵ ) وابن ماجه (۲/ ۱۲۲۲ رقم ۳۸۳۹ ) .

<sup>(</sup>٣) البحر الزخار ( ٥/ ٤٣٨ رقم ٢٠٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار (٤/ ٥٩ رقم ٣١٩٣) عن محمد بن إسماعيل ، عن المحاربي به .

وهذا الحديث لا نعلمه من حديث محمد بن عمرو إلا من حديث المحاربي .

أبو بكر بن أبي شيبة: / حدثنا يحيى بن عبد الحميد ، ثنا ابن المبارك ، عن

( ٥/ق ١٣٨ ـ ب ]

تم كتاب الأذكار والأدعية بحمد الله وعونه يتلوه إن شاء كتاب قراءة القرآن والحمد لله

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في الكبرى ( ٤/ ٤٠٩ رقم ٧٧١٦ ) .

# بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد نبيك الكريم

# كتاب قراءة القرآن ونُبَذ من فضائله باب مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرؤه

مسلم (۱): حدثنا قتيبة وأبو كامل ، كلاهما عن أبي عوانة ، قال قتيبة : ثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن أبس ، عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله ﷺ : « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعهما مر » (۲) .

وثنا هداب بن خالد ، ثنا همام .

وثنا محمد بن مثنى ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله ، غير أن في حديث همام بدل « المنافق » : « الفاجر » .

البخاري (٢): حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال : « المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب ، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ... » وذكر باقي حديثه .

#### باب فضل الماهر بالقراءة

مسلم(٤): حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد العنبري ، جميعًا عن أبي

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۶۹ه رقم ۷۹۷ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۹/ ٤٦٦ رقم ٥٤٢٧ ) وأبو داود ( ٥/ ٢٨٥ ـ ٢٨٦ رقم ٤٧٩٦ ) والترمذي ( ٥/ ١٥٠ رقم ٢٨٦٥ ) والنسائي في الكبرى ( ٤/ ١٦٨ رقم ٩٧٣٢) وابن ماجه (١/ ٧٧ رقم ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ٨/ ٧١٧ رقم ٥٠٥ ) .

<sup>(</sup>٤) (١/ ٤٩ه رقم ٧٩٨).

عوانة، قال [ ابن ] (۱) عبيد: ثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن [سعد ] (۲) بن هشام ، عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : « الماهر بالقراءة مع السفرة الكرام البررة ، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران (۳).

#### باب الأمر بتعاهد القرآن

مسلم (٤): حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب ، قالا : ثنا أبو أسامة، عن بريد ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي ﷺ قال : «تعاهدوا القرآن ، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتًا من الإبل في عقلها »(٥) ولفظ الحديث لابن براد

مسلم (٦): حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق : أنا ، وقال الآخران : ثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي واثل ، عن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « بئسما لأحدهم يقول : نسيت آية كيت وكيت بل هو نُسي ، استذكروا القرآن فلهو أشد تفصياً من صدور الرجال من النعم بعقلها »(٧) .

مسلم (^ ): حدثنا ابن نمير ، ثنا عبدة وأبو معاوية ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : « كان النبي على يستمع قراءة رجل في المسجد فقال : رحمه الله

(١) في « الأصل » : أبو . وهو تحريف .

· (٢) تَصْحَفْت في « الأَصْل » إلى : سعيد .

(٣) رواه البخاري (٨ / ٥٦٠ رقم ٤٩٣٧ ) وأبو داود ( ٢/ ٢٦٨ رقم ١٤٤٩ ) والترمذي (٥/ ٢٠ رقم ١٤٤٥ ) وابن ماجه (٢/ (٥/ ١٠٠ رقم ١٧٤٠ ) وابن ماجه (٢/ ٢٠٢ رقم ١٣٤٩ ) .

(٤) (١/ ٥٤٥ رقم ٧٩١) .

(٥) رواه البخاري ( ٨ / ٦٩٧ رقم ٥٠٣٣ ) .

(٦) ( ١/ ٤٤٥ رقم ١٧٩٠ ) .

(٧) رواه البخاري ( ٨/ ٦٩٧ رقم ٣٣٠٥ ) والترمذي (٥/ ١٩١ رقم ٢٩٤٢ ) والتسائلي في

الكبرى ( ٥/ ٢٠ رقم ٨٠٤٢ ) . ( ٨) ( ١/ ٤٣٣ رقم ٨٨٧ / ٢٢٥ ) .

لقد أذكرني آية كنت أنسيتها ١١٠١ .

# / باب إذا لم يقم بالقرآن نسيه

مسلم(٢): حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله ﷺ قال : « إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة ؛ إن عاهد عليها أمسكها ، وإن أطلقها ذهبت  $(^{(r)}$  .

ثنا(٤) محمد بن إسحاق المسيبي ، ثنا أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ بمعنى حديث مالك وزاد : « وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره ، وإذا لم يقم به نسيه » .

### باب الجهر بالقرآن وتحسين الصوت به

مسلم(٥): حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب ، قالا : ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة يبلغ به النبي ﷺ قال : « ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن »(٦) .

قال مسلم(٧) : وحدثني بشر بن الحكم، ثنا عبد العزيز بن محمد ، ثنا يزيد ـ وهو ابن الهاد \_ عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : « ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى -بالقرآن يجهر به »<sup>(۸)</sup> .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱۱/ ۱۶۰ رقم ۱۳۳۵ ) والنسائي في الكبرى (٥/ ۱۰ رقم ۲۰۰۱ ).

<sup>(</sup>۲) (۱/ ٤٣ رقم ۸۹۷). (٣) رواه البخاري ( ٨ / ٦٩٧ رقم ٣١-٥ ) والنسائي (٢/ ٤٩٢ رقم ٩٤١ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ( 1/ ٤٤٥ رقم 2/4 ) .

<sup>(</sup>۵) ( ۱/ ۶۵ رقم ۷۹۲ / ۲۳۲ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ( ٨ / ٦٨٦ رقم ٧٠٤ ) والنسائي (٢/ ٢٢٥ رقم ١٠١٧ ) .

<sup>(</sup>٧) ( ۱/ ٤٥ رقم ٧٩٢ ) .

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري ( ٨/ ٧٧٥ رقم ٧٥٤٤ ) وأبو داود ( ٢/ ٢٧٦ ـ ٢٧٧ رقم ١٤٦٨ ) والنسائي (۲/ ۲۲٥ رقم ۱۰۱٦ ) .

مسلم (۱): حدثنا الحكم بن موسى، ثنا هقل ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « ما أذن

الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به »

حدثنا(۲) يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا : ثنا إسماعيل ـ هو ابن

جعفر ـ عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ علامًا الله عليه النبي عَمَالِكُ الله عليه الله على الله على الله على الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه اله

أبو داود (٣) حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا جرير ، عن الأعمش ، عن طلحة ، عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله

عَلَيْهُ: « زينوا القرآن بأصواتكم »(٤)

البخاري (٥) : حدثنا إسحاق ، ثنا أبو عاصم ، ثنا ابن جريج ، ثنا ابن شهاب، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « ليس منا من لم يتغن بالق آن » منادغه من « رجه ، ۵ »

من لم يتغن بالقرآن » . وزاد غيره : « يجهر به » . أبو بكر بن أبني شيبة قال : ثنا زيد بن الحباب ، عن موسى بن علي بن رباح

قال : سمعت أبي يقول : سمعت عقبة يقول : قال رسول الله ﷺ : « تعلموا القرآن وغنوا به واقتنوه ، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيًا من المخاص من

العقل »(٦) العقل (٧) ما العقل (٧) العقل العقل

مسلم (٧): حدثنا داود بن رشيد ، ثنا يحيى بن سعيد ، ثنا طلحة ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى : « لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة ، لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود » . زاد أبو بكر البزار : قال : « قلت : لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرتها

<sup>(</sup>۱) ( ۱/ ۶۵۰ رقم ۷۹۲ / ۲۳۶ ) . (۲) صحیح مسلم ( ۱/ ۶۵۰ رقم ۳۹۲ )

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم ( ۱/ ۶۵۰ رقم ۳۹۲ ) .(۳) ( ۲ / ۲۷۰ رقم ۱٤٦٣ ) .

 <sup>(</sup>٤) رواه النسائي ( ٢/ ٢١٥ رقم ١٠١٤ ) وابن ماجه ( ١/ ٢٢٦ رقم ١٣٤٢ ) .
 (٥) ( ١٣ / ٥١٠ رقم ٧٥٢٧ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي في الكبرى ( ٥/ ١٨ رقم ٨٠٣٤ ) .

#### لك تحبيراً »

رواه عن عبد الله بن جعفر البرمكي عن يحيى بن سعيد ، بإسناد مسلم ـ رحمه الله .

### باب الترجيع في القراءة

البخاري(١): حدثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا شعبة ، ثنا أبو إياس قال : سمعت عبد الله بن مغفل قال : « رأيت النبي ﷺ على ناقته ـ أو جمله ـ وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح \_ أو من سورة الفتح \_ قراءة لينة و هو يرجع  $^{(Y)}$ .

مسلم(٣) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا عبد الله بن إدريس ووكيع ، عن شعبة ، عن معاوية بن قرة قال : سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول : « **قرأ** النبي ﷺ عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته . قال معاوية : لولا أني / أخاف أن يجتمع عليَّ الناس لحكيت لكم قراءته » .

[ ٥/ق ١٣٩ ـ ب ]

البخاري(٤): حدثنا أحمد بن أبي سريج ، ثنا شبابة ، ثنا شعبة بهذا الإسناد وهذا الحديث « قال : فقلت لمعاوية : كيف كان ترجيعه ؟ قال: [آآآ] (٥) ثلاث مرات » .

## كمل السفر الخامس بحمد الله وعونه وتأييده ونصره يتلوه إن شاء الله في أول السفر السادس باب الجهر بالقرآن وترتيله وكيف يقرأ

والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليمًا كئيرًا .

<sup>(</sup>۱) ( ۸ / ۷۱۰ رقم ۱۹۰۷ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ( ۱/ ۵٤۷ رقم ۷۹۶ ) وأبو داود ( ۲/ ۲۷۶ رقم ۱٤٦٢ ) والترمذي في الشمائل ( ٣١٩ ) والنسائي في الكبري ( ٥/ ٢٢ رقم ٨٠٥٤ ، ٨٠٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) (١/ ٤٧ رقم ٧٩٤).

<sup>(</sup>٤) ( ۱۳ / ۲۱ه رقم ۵۵۰۷ ) .

<sup>(</sup>٥) من صحيح البخاري .

# فهرس الموضوعات

| صفحا | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥    | كتاب الأمراض والعيادة مستحس مستعلم المستعلم المس |
| ٥    | باب النهي عن تمني المريض الموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦    | باب ثواب المرض وما يصيب المسلم من البلاء مسمد مسمد مسمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٩    | باب من يرد الله به خيرًا يصب منه منه مسمد عمد سمد مسمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٩    | باب مثل المؤمن وما يصيبه من البلاء مسمسسس مسمسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١.   | باب أي الناس أشد بلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11   | باب ثواب الحمد على البلاء والعافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11   | باب سؤال العافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۲   | باب ما يحذر من الضجر وقلة الصبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۲   | باب ما جاء أن المريض يكتب له عمله الذي كان يعمل صحيحًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17   | باب ثواب من أصابته الحمى من مسمسه مسمسه مسسسه مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۳   | باب من ذهب بصره من سسست سند سسسسسسس من من من من من من من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٣   | باب ثواب الصرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٤   | باب ثواب المبطون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٤   | باب ذكر الطاعون وثواب من مات فيه وأجر الصابر فيه مستسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۸   | باب ذكر أعمار أمة محمد ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٩   | باب وجوب عيادة المريض وما جاء في تركها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲.   | باب فضل العيادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲١   | باب العيادة على وضوء من من من من المستسمين المن المناه المستماري المناه المناه المناه المناه المناه المناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| الصفحة       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الموضوع                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Y.Y          | بعث عيناه المستسمدة المستسادة المستد | باب عيادة الأعمى ومن و     |
| 77           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب عيادة الذمي ومن يظه    |
| 77           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب ما يقول من دخل علم     |
| 7            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب وضع اليد على المريض    |
| 70           | and the second of the second o | كتاب الطب                  |
| ۲٥           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب لکل داء دواء           |
| * 7          | ADDRESS ASSESSMENT ASS | باب في الحمية              |
| ;;``<br>*1 ; | عا الطواه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باب ماجاء في إكراه المريضر |
|              | gen et nepppere kas kilo, sperior, han sel ku krongsvapskolovalnik is tr. 6 hr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب معالجة الحمى مسم       |
|              | THE CONTROL OF THE PROPERTY OF | باب معالجة من استطلق بط    |
| 1/           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب ما جاء في الحبة السود  |
| 117          | di ancie e per la compania e consecuta de manda de mancia e ser una secución de la come de menero e 🗲 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| 79           | AND THE RESERVE OF THE PERSON  | باب ما جاء في الكمء        |
| Υ.           | un natur ( 184 titus vininsalana) at 13 - 14 startiner - san alsaid unappa ha a a anat sindatet estimanandifdas see ta an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باب ما جاء في التلبينة     |
| ٣٠           | PARTICIPATION STATES AND AN ENGLISHED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | باب في العسل المساد الم    |
| 77           | The second of the second second of the second control of the second control of the second of the sec | باب اللدود بالتمر مسمم     |
| 77           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب ما يفعل بصاحب ذات      |
| <b></b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب السعوط من العدرة       |
| ٣٤           | Q . The sum and the properties of respect to the second state $Q$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| ٤٣.          | فمر والمحرمات مسمسيس المستمد المستمد المستمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| ٥٣           | Control of the state of the sta | باب التداوي بأبوال الإبل   |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40     | باب ما جاء أن في العجوة شفاء من السم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٦     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٦     | باب في الحجامة مسمد مساد ما المعامة المساد ا |
| ٣٧     | باب الأيام التي يستحب فيها الحجامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٨     | باب الحجم وسط الرأس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٨     | باب الحجم على ظهر القدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44     | باب ما يمسك دم الجراحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٩     | باب ما جاء في المشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٠     | باب ما یداوی به عرق النسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٠     | باب ماجاء في الأكحال باب ماجاء في الأكحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤١     | باب ما جاء في الكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٤     | باب في قطع الجراحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٥     | أبواب الرقى ٥٠٠٠ ١٠٠٠ ما المستمد المست |
| ٤٥     | باب الرقية من العين والتعوذ منه والاغتسال له وما جاء فيه مسم مسمسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٧     | باب الرقية من النملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٧     | باب الرقية من الحمة سمود و مسمود و مسم |
| ٤٨     | باب الرقية من الدم مسمد مسمود مسمود مسمود الدم مسمود الدم مسمود الدم مسمود الدم مسمود المسمود  |
| ٤٩     | باب ما جاء في رقى الجاهلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٩     | باب في الرقى والتعوذ بكتاب الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥١     | باب ما جاء في الرقى والتعوذ عن النبي ﷺ مسمسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| نفحة        | الص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الموضوع                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ٥٤          | ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب ما جاء في الرقى وفض    |
| ٥٥          | NAMES OF STREET AND AND STREET ASSESSMENT AND A STREET ASSESSMENT AND A COMPANY OF STREET, AND ASSESSMENT ASSE | باب ما ذكر من النشرة       |
| ٥٦          | The state of the s | باب في السحر مسم           |
| ٥٧          | س على المصح المسادة ال | باب ما جاء في إيراد الممرض |
| ٥٨          | M. M. C. C. CONTROL OF THE MEST AND THE SECURE AS THE SECURE OF THE SECU | باب لا عدوى سنسم           |
| ٦.          | The state of the s | باب ما جاء في الإعداء      |
| ٦٠          | ن منها منها المناسبة المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية ا<br>المناسبة المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب من استوحم أرضًا فح     |
| 71          | and an investmental of the state of the stat | كتاب الأدب سياسي           |
| ٦١          | The state of the s | باب بر الوالدين به سي      |
| ٦٤          | the second of th | باب بر الوالدين بعد موتهم  |
| ٦٤.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب إجابة دعاء من بر والد  |
| ٦٥          | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب ما جاء في عقوق الوا    |
| ٦٧          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب ما يحذر من دعاء الوا   |
| ٦٩          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب إثم من انتفى من أبيه   |
| . i         | صلتهما وقول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ جَاهِدَاكُ عَلَى ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · ·                        |
| ν.          | ، علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروقًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                          |
| <b>V</b> 1. | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب بر أصحاب الوالدين ,    |
| V 1         | The second secon | باب ما جاء في الحالة الم   |
| 7.          | تالبر المراجعة على المراجعة ا<br>المراجعة المراجعة                                                                                                                                                        | باب النهي عن التقاطع وال   |
| V 1         | الصحبة المساور والمدامون المساورة المسا | باب من أحق الناس بحسِّر    |

| صفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢   | باب صلة الرحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٥   | باب لا يدخل الجنة قاطع رحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٦   | باب صفة واصل الرحم المستسلسان المستسان المستسلسان المستسان المستسلسان المستسلسان المستسلسان المستسلسان المستسلسان المستسان المستسلسان المستسلسان المستسلسان المستسلسان المستسلسان المستسان المستسان المستسان المستسان المستسلسان المستسلسان المستسان المسان المستسان المسان المستسان المستسان المستسان المسان المسان المستسان المسان المسان |
| ٧٦   | باب حب الوليد ورحمته وتقبيله مسمد مسمس من من من من من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٨   | باب تأدیب الولد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٨   | باب جعل الله الرحمة مائة جزء مسمسه من مسمسه الله الرحمة مائة جزء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٨   | باب رحمة الناس والبهائم الناس والبهائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨٠   | باب رحمة البهائم بعضها بعضًا وتعاطفها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۱   | با <b>ب في الرفق</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۳   | ياب في الحلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٥   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۷   | باب لا يستحي من الحق من سس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۷   | باب ما جاء في البذاء والفحش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٨٨   | باب في التأني والعجلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۹   | باب الهدي والسمت الصالح والوقار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٩.   | باب في الغضب من المناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 91   | باب فضل من كظم غيظه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 97   | باب ما يقال عند الغضب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۹۳۰  | باب الغضب والشدة لأمر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٩٣   | باب العفو والاحسان والصبر والتجاوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الموضوع                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| AT CONTRACTOR OF THE PROPERTY  | باب حسن العهد السيسا السياد                              |
| 97 Out to the second spinal variety of the second property of the se | ا باب حسن الخلق سيسمس                                    |
| The State Aprillation and Statement Control Statement St | باب بسط الوجه                                            |
| مه الناس بالعتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب حسن العشرة ومن لم يواج                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب ما جاء في العليظ الفظ                                |
| The state of the s | t · · ·                                                  |
| 1. Section of the second section of the section of | باب في السخاء مستنسست                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب ما جاء في الشح                                       |
| The English and a second and an annual second and a second and an arrange of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | باب صنائع المعروف                                        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | باب شكر المعروف والمكافأة عليا                           |
| A V Secretaria de la proposición de la composición del composición de la composición de la composición del composición de la composición del composición de la composición del composición del composición del composición del composición del composición del composici | باب قول المعروف                                          |
| The state of the s | ا باب كل معروف صدقة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب لا يحتقر من المعروف شيء                              |
| 1. 1. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | باب موالاة الصالحين ومحبتهم                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب الحب في الله والبغض في                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب فضل الحب في الله                                     |
| A A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR |                                                          |
| The transfer of the control of the c | باب المرء مع من أحب سسست                                 |
| ATT CONTRACTOR CONTRAC | باب إذا أحب الرجل أخاه فليعل                             |
| The survey of th | باب تعارف الأرواح وتناكرها                               |
| عباده سنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى                          |
| 1 10 - A Commence of the second secon | باب ما يدعو إلى التحابب                                  |

| صفحة | الموضوع ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110  | باب الزيارة في الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 111  | باب الزيارة كل يوم ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 117  | باب فضل الزيارة في الله من اله من الله |
| 117  | باب إكرام الزائر ومن ألقي له وسادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 117  | باب قول مرحبًا باب قول مرحبًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 117  | باب فداك أبي مستمره مستمده من مستمده مستمدة والمستمدة والمستمدة والمستمدة والمستمدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 117  | باب لبيك وسعديك مستند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 114  | باب إطعام الزائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 114  | باب من زار قومًا فقال عندهم مسمون مسمون من من من من من من من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 119  | باب الخروج مع الزائر ، ﴿ وَمَا مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٢.  | باب إكرام الكبير وتوقيره وتقديمه مسمسه مسمس مسمع مسمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 171  | باب صحبة الصالحين ومجالستهم مستسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177  | باب مثل الجليس الصالح والجليس السوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177  | باب سعة المجالس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177  | باب النهي أن يقيم الرجل الرجل من مجلسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۲۳  | باب القيام للسيد والكبير والقيام معه مسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 178  | باب إذا أراد أن يقام إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 178  | باب إذا قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 170  | باب صفة الجلسة المكروهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 170  | ال الاتكاء و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| الصفحة                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170                                   | . The transfer of the second supplies the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باب من اتكأ بين يدي أصحابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 177                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب الاحتباء باليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177                                   | to the transmission of the second sec | باب من جلس متربعًا مسالما المسالمات المسالمات المسالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177                                   | de i microsoporo acrismo i carcamo i e carcas sua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب في الرجل يضطجع على بطنه الرجل يضطجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177                                   | :<br>ری ۱۰۰۰ مست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب في الرجل يستلقي واضعًا إحدى رجليه على الأخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NYV .                                 | a wasan a wasan wasan wasan sa w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باب في النهي عن ذلك سيمس السمسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <u>)</u>                              | رأة في ثوب واحد<br>ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | باب النهي أن يفضي الرجل إلى الرجل أو المرأة إلى الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب ما جاء في الجلوس بالطرقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 179                                   | September 1980 - 1980 May 1980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | باب ما جاء في الجلوس في الشمس مسمسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 179                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب ما جاء في الجلوس وسط الحلقة مسمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ) <b>**</b>                           | and a state or asset manages at societies arranges as a sequence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب الأمر بتشميت العاطس إذا حمد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٣٠                                   | to an a tensor of any wave species than the second and an area.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب النهي عن تشميت العاطس إن لم يحمد الله مسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177                                   | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | باب ما يقول العاطس وما يقال له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٣٢                                   | in in the state of | باب كم يشمت العاطس مستعدد والمستعدد والمستعد والمستعدد والمستعد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد وا |
| ١٣٣                                   | may a managan sa ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب ما يقال لأهل الكتاب إذا عطسوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۳٤                                   | er in a ramin oa - basiyinki sajinsongi a sajinyo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب إخفاء العطاس مسمود العطاس المسمود العطاس المسمود العطاس العطاس المسمود العطاس المسمود العلمان العلمان المسمود العلمان المسمود العلمان المسمود العلمان العلمان المسمود العلمان العلمان المسمود العلمان العلمان المسمود العلمان العل |
| 178                                   | and the second of the second o | باب ما جاء في العطاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 170                                   | المعارية منودة لودانة الرادية المارية المناطقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | باب في التثاؤب من من من المساورة عمال المساورة عماله المساورة المس |
| 177                                   | . A afaire and control markets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | باب لا يتناجى اثنان دون الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 177                                   | a and the second and the second and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | باب الحديث أمانة مس مسام سوسه مسمسه مسمسه مسسسه سم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| لصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۷   | باب الحديث بأخبار الجاهلية من مسمسه ما الله المعمد ا              |
| ۱۳۷   | باب ضرب الأمثال من من من من المناسبة و       |
| 127   | باب تناشد الأشعار وما جاء في الشعر السميد المستعدد المستع |
| ١٥.   | باب هجاء المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 104   | باب ما جاء في هجاء المسلمين باب ما جاء في هجاء المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 108   | باب ما يكره من أن يكون الشعر الغالب على الإنسان مسمسم مسمسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 108   | باب في الصدق وحفظ اللسان مسمس من مسمس الصدق وحفظ اللسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 109   | باب ما جاء في التعمق في الكلام وتعلم الخطب والسجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 171   | باب الضحك والتبسم مستسم مستسم مستسم المستسم ال |
| 177   | باب ما نهي أن يضحك منه مسمد مسمد مسمد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177   | باب ما جاء في الذي يتكلم ليضحك الناس مسسس . مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 174   | باب في المزاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177   | باب ما نهي عنه من المزاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177   | باب النهي أن يشير إلى مسلم بحديدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۲۱   | باب كراهية التمادح والتزكية أن المنادح والتزكية المنادح والتزكية التمادح والتزكية التمادح والتزكية التمادح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 177   | باب ما جاء في ذي الوجهين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 179   | باب المداراة مع الناس مستمال مستمال المداراة مع الناس المستمال المداراة مع الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٧٠   | باب الحذر من الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٧٠   | باب التجارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۷۰   | باب ما جاء في الظن والتجسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . <b>باب</b> المساسد المسا |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | باب من خاف أن يظن به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قوم وهم له کارهون سند ۱۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باب ما جاء فيمن استمع حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1VY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب ما جاء في السباب واللعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IVT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب النهي عن سب الموتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ز أن عمنك ونحوه مدميسه مساسمة المساسمة المساسمة المساسمة المساسمة المساسمة المساسمة المساسمة المساسمة المساسمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | باب النهي عن سب الموعى الرجل ويلك وت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب ما جاء فيمن سبه النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب من أحب ألا يسب نسبه وإنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TATE OF THE PROPERTY OF THE PR | باب ما جاء في التهاجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المعاصي المن مستورة من المناسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب ما يجوز من الهجران لأهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TAT COMMENT OF THE PROPERTY OF | باب ما جاء في الغيبة والبهتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| جاء في ذلك مستمالة المستمالة المستما | باب تحريم أعراض المسلمين أوما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب الذب عن عرض المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| و قولهم الطويل والقصير ومالا يراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب ما يجوز من ذكر الناس نح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | به شین الرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TAA TO TO THE TOTAL THE THE TOTAL TH | باب من ليست له غيبة مسمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب من تصدق بعرضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NA9 Standard San Commence of C | باب من أخبر صاحبه بما قيل فيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب ما جاء في النميمة ورفع ا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19. In special was some and a second of the  | باب ما جاء في الكذب مسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| لصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 194   | باب ما يجوز من الكذب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 198   | باب ما جاء في خلف الميعاد والخيانة والخديعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 190   | باب الإصلاح بين الناس مسمد من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 190   | باب فضل الإصلاح بين الناس مسمس مسمد مسمد مسمد مسمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 197   | باب ستر المسلم على نفسه وعلى أخيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 197   | باب النصيحة للمسلم مستسسس مستسسس مستسسس مستسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۹۸   | باب معونة المسلم والمشي في حاجته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۹۸   | باب المسلم أخو المسلم معاديد والمسلم المسلم  |
| 199   | باب صفة المؤمن للمؤمن و مناه من و المناه الم |
| ۲     | باب المؤاخاة والحلف مستمدين مستمدين المتعادية والحلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 - 1 | باب ما جاء في الكبر المساهدية المساهدة المساهدية المساهدية المساهدة ا |
| 7 - 7 | باب بيان الكبر ما هو والأفعال التي تبرئ منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۰۳   | <br>باب في التواضع مسموسين من مسمول من مسمول من التواضع من المسمول التواضع المسمول التواضع المسمول التواضع المسمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲ . ه | باب ما جاء في التفاخر بالآباء والعصبية ودعوى الجاهلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y - V | باب ما جاء في الظلم من حديد من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y · Y | باب الإملاء للظالم وأخذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۰۸   | باب نصر المظلوم وكف الظالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۱-   | باب التحلل من المظالم حسين مستد و ما من من من من المظالم عليه من المطالع المناسبة ال |
| 711   | باب ما يحذر من دعوة المظلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 717   | باب ما جاء في الدعاء على الظالم مستسم مستسم المستسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 717   | باب ما جاء في الحسد باب ما جاء في الحسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 717   | باب ما يجوز فيه الحسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| بحة        | الصة       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الموضوع                  |
|------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ۲          | ۱۳         |          | Control of the second section of the second  | باب في البغي             |
| ۲          | ١٤         |          | AL SIL COMMINISTER AS ASSESSMENT OF CONTRACTOR COMMINISTER COMMINISTER CONTRACTOR CONTRA | باب الهوى سسسسسس         |
| ۲,         | ١٤.        |          | النهي عن المنكر سيسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | باب في الأمر بالمعروف و  |
| ۲ ا        | ١٦         | 7' 2'    | بيده غير بلسانه أو بقلبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باب إذا لم يستطع التغيير |
| ۲.         | ١٧         | !        | and the second of the second o | باب فضل القيام بالحق     |
| ۲          | ۱۷         |          | لم يغير استناما وواده و والمالية المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب إذا عمل بالمعاصي و   |
| ۲.         | ١À         |          | ير بالمعروف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | باب متى يترك الناس الأه  |
|            |            |          | أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب قول الله تعالى ﴿ يا  |
| ۲          | ١٩         | ).<br>). | des et a producte symbols symbols of several sections of the section of the secti | . من ضل إذا اهتديتم ﴾ .  |
| ۲.         | 1.9        | ,        | روف ولم یأته ونهی عن منکر وأتاه مسمسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب ما جاء فيمن أمر بمع  |
| ۲,         | ۲,         |          | المعصية ولم يعملها مسمسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | باب ما جاء فيمن رضي ب    |
| ۲۱         | ۲:         | ene j    | Approximation of the state of t | باب حفظ الجار سمسم       |
| ۲.         | 41         |          | and the second companies and the second control of the second cont | باب ما جاء فيمن آدي ج    |
| ۲.         | <b>۲</b> ۲ | 1.5      | اره بوائقه ساسسسسسس د مده الما السسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . باب في الذي لا يأمن ج  |
| ۲.         | 44         |          | saar noonii aa oo oo oo aan oo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | باب الصبر على أذى الجا   |
| ۲          | <b>Y.Y</b> |          | ing a sing and an engage communication of the angle of th | باب أجر من دل على خي     |
| <b>.</b> Y | 3.7        |          | alicente ( ) and ( ) is a superior common anomaly consistence of a constraint of the | باب الشفاعة للناس        |
| Υ.         | ۲٤         |          | CONTRACTOR OF THE STATE OF THE  | باب المستشار مؤتمن       |
| ۲          | ۲٦         | !        | عد من المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | باب التحذير أن يحتقر أ-  |
| ۲,         | 77         | , 1      | ك الناس مسموس ممسوس معرب معرب معرب علم الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | باب ما جاء فيمن قال هل   |
| ۲          | ۲۷         |          | in in the second control of the second contr | باب النهي أن يقول خبثت   |
| : Y        | ۲۷         |          | اء الله وشاء فلان مسمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب النهي أن يقول ما ش   |

| لصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777   | باب يقول أنا بالله ثم بك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 779   | باب النهي عن سب الدهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 779   | باب النهي أن يقال للمنافق سيد من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 444   | باب ما جاء فيمن يظهر الشماتة بأخيه المسلم مسمود مساوية والمسامة والمسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۳.   | باب فضل من عال بنات أو أخوات مستمد مستمد مستمد مستمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 221   | باب فضل كافل اليتيم له أو لغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 771   | باب ثواب الساعي على الأرملة واليتيم مستسمست مستسمست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777   | باب فضل رفع الأذى عن الطريق على المساهدة المساهد |
| ۲۳۳   | باب دفن النخامة ، و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۳۳   | باب ما أمر بقتله من الدواب مسمود مسمود مسمود مسمود مسمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 770   | باب ما جاء في الحيات التي تظهر في البيوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۳۸   | باب فضل من قتل حية وما جاء في الحيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 739   | باب قتل الوزغ وفضل ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲٤.   | باب ما نهي عن قتله من الدواب وسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 137   | باب ما جاء في تحريق الدواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 727   | باب ما جاء فيمن قتل عصفورًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 727   | باب ما يؤمر به من غلق الأبواب وإطفاء المصابيح والنار عند النوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 727   | باب له يوسر به س عنق الربواب وإطفاء المصابيح والنار عند النوم المستد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 728   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 750   | باب ما جاء في الذين يعذبون الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | باب ما جاء في اللعب بالنردشير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 2 0 | باب ما جاء في اللعب بالحمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 757   | باب ما حاء في الغناء واللهو يستين بين بين بين بين بين بين بين بين بين ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 727    | باب إباحة اللعب بالبنات للجواري مسمسه سندسه سسسسه سسسه سيدسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 788    | باب ما جاء من الشؤم في الدار والمرأة والفرس مسمسسس مسمس مسمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 789    | كتاب التوبة مسسسسسه والمساد وا |
|        | باب فرض التوبة وقول الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله تُوبُّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 8 9  | الصوحًا ﴿ ﴿ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مُعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ الله |
| 789    | باب الاعتراف والتوبة مسمسا مسمسات مسمسات مساسسات والتوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 2 9  | باب قبول التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 701    | باب قبول توبة العبد مالم يغرغر مسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 701    | باب الندم توبة مسجود فاسمه المحسومة والمسودة والمسودة والمسودة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 707    | باب ما جاء أن الله أشد فرحًا بتوبة عبده من الرجل يجد ضالته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 707    | باب قبول توبة القاتل محسسا أستناه مستوسوه مالمسرس مستساسه مصاد ما ما ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 708    | باب في الرجل يذنب ثم يتوب مسلم مسمد مس مست مس مسموس مصوص مسموس مصوص مصوص                                                             |
| 700    | باب كل بني آدم خطاء سيسه سيد مستسد سيستسيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 700    | باب لو لم تذنبوا لذهب الله بكم مسمسه مستساسه بالمساء مساء مساء مساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 707    | باب ما جاء من سعة رحمة الله تعالى وأنها تغلب غضبه سيسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 707    | باب المبادرة إلى التوبة والعمل سيسيس سيسس السيسيسيس المسادرة إلى التوبة والعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y0X    | باب الصدق في التوبة والعمل المستقد                     |
| YOA    | باب من خرج من الأرض التي أصاب فيها الذنب مسمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 709    | باب في الاجتهاد مستسمساً مستسلسه مستسلسه مستسلسه والمستسلسة والمستساء والمستسلسة والمستساء والمستسلسة والمستساء والمستسلسة والمستسلسة والمستسلسة والمستسلسة والمستساء والمستاء والمستساء والمستاء والمستساء والمستساء والمستساء  |
| ۲٦٠    | باب في المداومة والقصد وساعة ساعة سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777    | باب ما جاء في الرهبانية والتشديد على النفس وفترة المجتهد وما يحذر منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777    | باب فضل الشاب ينشأ على عبادة ربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| لصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777   | باب إذا سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Y7V   | باب ما جاء أن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777   | باب الإخلاص وما يحذر من الرياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 779   | باب من سمع سمع الله به ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 779   | باب ما يحذر من العجب مسمدة مسمدة مسمدة مسمدة مسمدة المسمدة الم |
| 779   | باب في الخوف والبكاء سيمسس سين و المناسبة و  |
| 770   | باب في الرجاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777   | باب في الرجاء مع الخوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777   | باب ما جاء في القنوط مسمد مسمد مسمد مسمد مسمد مسمد مسمد مسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ***   | باب الخشية والمراقبة . سمسسسسسسس ساسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777   | باب نظر الله إلى القلوب مسمد مسمس مسمس مسمس مسمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ***   | باب في الصمت من من من من من المناسبة ال |
| 7.4.1 | باب في الحزن سيسمو و سيد من المراجع المعالم المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 111   | باب في العزلة مسمون مسمون من من المسمون المسمو |
| 7.4.7 | باب ما يحذر من محقرات الأعمال مسمون مسمون مسمون مسمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 / Y | باب خواتيم الأعمال وما يحذر منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۸۳   | باب تقلب القلب المساحد |
| 3     | باب ما جاء في قساوة القلب وجمود العين يستسمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 440   | باب ذكر القرين مسمون مساور المستورين |
| ٢٨٢   | باب ما جاء إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۸۷   | باب المجاهد من جاهد نفسه سست المستحد الم       |
| ۲۸۷   | باب مخالطة الناس والصبر على أذاهم مستسسس مستسسس معتاليا الناس والصبر على أذاهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| :,           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لصفحة        | <b>F</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 744          | er en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باب في التقي الخفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۸۸          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب حسن الظن بالله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PAY          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب في العبد يحمد على ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1:1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 797          | The state of the s | باب لا يحتقر أحد من المسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 797          | and the control of th | باب علامة الولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 794          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب فراسة المؤمن مسمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 798          | The state of the s | and the second of the second o |
| 3 9 7        | 7-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب ما جاء أنه لا يدخل أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 797          | ل والرقائق مسمد والمستدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | كتاب الزهد والورع والتوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 797          | فس فيها وما يحذر من زينتها مسمس ، مسمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب ذم الدنيا وجمعها والتنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲.           | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب ذم الرغبة في المال والح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 7          | بد الدينار والدرهم مسمسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باب قول النبي ﷺ تعس ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4-4          | Forms 2 is a sisser of content of superior contents of the cover of th | باب المكثرون هم المقلون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۰.٤         | . The second of the second second of the second sec | باب ما جاء في المال الحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٠٣          | يوم القيامة عن ماله من أين كسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | حقه وأنفقه في حقه سيدسنسسسسس سيريس الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | باب قصل آلمان كن أحده به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>T</b> - 1 | Lice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | باب ما جاء أن الغني غني ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.7          | ته اللائيا محمد مد مدمناه معالم معالم معالم معالم معالم معالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | باب ما جاء فيمن كانت هم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>T</b> V   | والزهد فيها والرغبة عنها سيسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب التبلغ باليسير من الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣١٦          | وأصحابه وما كان عليه من الصبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | باب ما كان عيش النبي عَيْلِيًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777          | ء والصَّالَّحُونَ من الفقر وغير ذلك لسمس سنسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | باب ما كان يمتحن به الأنبيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٢٣          | ى الجنة المسالة المسال | باب سبق الفقراء الأغنياء إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| لصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 377   | باب من سأل الكفاف من الرزق من المرزق من المراد المناسبة ا |
| 770   | باب قول النبي ﷺ لا تنظروا إلى من فوقكم مسمد المستعلقة ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 770   | باب ما لابن آدم من ماله مسمده مسمده و المسمود  |
| 777   | باب يرجع عن الميت أهله وماله ويبقى عمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777   | باب الدنيا سجن المؤمن من مسم من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777   | باب كن في الدنيا كأنك غريب من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777   | باب الصحة والفراغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777   | باب من خاف أدلج ، خاف أدلج ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777   | باب مثل الدنيا في الآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 779   | باب مثل ابن آدم وأجله وأمله من مسمد مسمون من من من من من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | باب في حب العيش وطول الأمل والحرص وقول الله تعالى ﴿ وما الحياة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | الدنيا إلا متاع الغرور ﴾ وقال تعالى ﴿ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | الأمل فسوف يعلمون﴾ وقال علي : ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | الآخرة مقبلة فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٠٣٣   | اليوم عمل ولا حساب وغدًا حساب ولا عمل سيستسمس ولا عمل المستسمس والمالية المالية المالي |
| ۲۳۳   | باب قصر الأمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | باب في الصبر وفضله وقول الله تعالى ﴿ إنما يوفى الصابرون أجرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۳۲   | بغير حساب﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 777 | باب التمسك بالدين والصبر عند نزول البلاء والفتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣٧   | باب ما جاء في المؤمن تصيبه الضراء الله من المؤمن تصيبه الضراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | باب الابتلاء والاختبار وقول الله تعالى ﴿ الم . أحسب الناس أن يتركوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۳۷   | أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الموضوع                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| TE .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | باب العقوبة على الذنب                                        |
| TE - Land to the product of the state of the | باب ذهاب الصالحين الأول فا                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب العمر الذي أعذر الله فيه                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب فضل طول العمر في طاء                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب فضل من شاب شيبة في                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| ى ﴿ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                            |
| ، يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا<br>ويرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يحتسب ومن يتوكل على الله                                     |
| ، ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
| TYEE THE THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE | ما رزقناكم ﴾                                                 |
| TEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب من الأمثال والحكم والموا                                 |
| TOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب في ذكر الموت والقبر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| TTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كتاب الحشر والجنة والنار                                     |
| TTO CONTRACTOR OF THE CONTRACT | باب قرب الساعة مسمس                                          |
| TTT V-10 Color to Col | باب أي يوم تقوم الساعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| WTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب ذكر النفخ في الصور لم                                    |
| TT4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب کم بین النفختین                                          |
| دى يىدأ الخلق ثم يعده ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | باب قول الله تعالى ﴿ وهو الذ                                 |
| علی ما مات علیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| ل من يفيق منها وقول الله تعالى ﴿ ونفخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>-</del>                                                 |
| وات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
| ظ و ن ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نفخ فه أخرى فإذا هم قيام بن                                  |

| الصفحة      | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷٦         | باب أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات مسمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ***         | باب أين يحشر الناس مست مس مست المستدر |
| ٣٧٧         | باب صفة الأرض التي يحشر الناس عليها مسمسمسمسم التي يحشر الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۷۸         | باب ما تكون الأرض يوم القيامة مسمس مسمس مسمس مسمس مسمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۷۸         | باب كيف يحشر الناس يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | باب دنو الشمس من الناس يوم القيامة وقيامهم في العرق على قدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۸۰         | أعمالهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | باب ذكر الموازين وقول الله تعالى ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>"</b> ለፕ | تظلم نفس شيئًا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | باب ذكر الصحف وقول الله تعالى ﴿ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۸۳         | ونخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشورًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | باب شهادة النبي ﷺ وأمته لنوح يوم القيامة بالتبليغ وقول الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | ﴿ وَكَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمُ أَمَّةً وَسُطًّا لَتَكُونُوا شَهْدَاءً عَلَى النَّاسُ وَيَكُونَ الرَّسُول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 478         | عليكم شهيدًا ﴾ مسمد مساد مساد مساد مساد مساد مساد مساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۸٥         | باب ذكر أول من يدعى يوم القيامة مسمور مسمور مسمور مسمور مسمور مسمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۸٥         | باب ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه مسمد مسمد مسمد مسمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۸۳         | باب ذكر أول من يكسى يوم القيامة من يكسى يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۸٦         | باب المساءلة وقول النبي ﷺ « ما منكم أحد إلا يكلمه الله يوم القيامة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٨٨         | باب مجادلة العبد عن نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٨٩         | The community of the contract |
| ٣٨٩         | باب تقرير المؤمن على ذنوبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 49.         | باب في القصاص عليه و المسلم الما المسلم الما المسلم الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| لصفحة | <b>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الموضوع                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 441   | من <b>بعض</b> من المسالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باب قصاص البهائم بعضها    |
| 797   | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب من نوقش الحساب عد     |
| 494   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب ما جاء أنه يجعل لكل   |
| ۳۹۳   | The modernment to a symmetric management of the same a product consists of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب ذکر الحوض میں         |
| ٤٠٠   | الناس في الم ور عليه من المستنسب ما مناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باب ذكر الصراط ودرجات     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب بعث النار مسمس        |
| ٤٠٦   | ن كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| ₹ - ٦ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                         |
| ξ · V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب ما جاء في أهل الفترة  |
| £ - A | لى وانها تغلب عصبه مدسسه ماسد ماست ما ما الله الماسة الماس | باب في سعة رحمة الله تعا  |
|       | THE METER CONTINUES OF THE PROPERTY OF THE PRO | باب في الشفاعة مسم مسم    |
| ٤١٦   | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب ذكر أول من يدخل اج    |
| ٤١٦   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب ذکر کم یدخل الجنة بغ  |
| ٤١٨   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب ما أول طعام أهل الجن  |
| £ 1 9 | دِ الله لأهلها فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب من صفة الجنة وما أعا  |
| ٤٣٠   | الم ينامون مسمون و مسونا و مساور المساور المسا | باب ما جاء أن أهل الجنة ا |
| £7°1  | الجنة ربهم المستسان المراط المسادات المساعدة والمادات المادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | باب ما جاء في زيارة أهل   |
| 277   | and terral water same to sometimes are the state of the control of the compression of the control of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | باب 🗎 المساد المساسات     |
| £77   | er a noncomment er er a name ar e name i manner e e e diname i in me i in i i i i i i i i i i i i i i i i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | باب ما جاء أن في الجنة س  |
| ٤٣٣   | أهلها وما أعد الله لهم فيهاالله الله الهم الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| £ £ - | نَدَانًا المستعدد الم |                           |
| 133   | Line of the second of the seco |                           |
| £ & 1 | على قدر أعمالهمسسس مسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| • •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ب ب احمد المدر عن المدين  |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 733    | باب ذكر الخلود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 220    | كتاب القدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 250    | باب فرض الإيمان بالقدر من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ११२    | باب بدء خلق ابن آدم وكتب رزقه وأجله وعمله وسعادته أو شقاوته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ११९    | باب كل ميسر لما خلق له المناسب                                |
| ٤٥.    | باب فألهمها فجورها وتقواها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٥٠    | باب ما جاء أن الأعمال بالخواتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 204    | باب كتب المقادير قبل خلق الخلائق ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٥٤    | باب قول الله تعالى ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 800    | باب ما جاء أن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 207    | باب احتجاج آدم وموسى عليهما السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ξογ    | باب ما جاء أن كل مولود يولد على الفطرة من من من من من من من من من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٥٨    | باب ما جاء في أولاد المشركين . ﴿ وَهُمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १०९    | باب ما جاء في الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٦٠    | باب ضرب الآجال د مدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٦٠    | باب وما تدري نفس بأي أرض تموت من مستسمسسسسس مستعلم مستعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 153    | باب ترك العجز مسادر و مساور و مساور و مساور و المساور و |
| 173    | باب ما جاء في القدرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 275    | باب المعصوم من عصم الله عصم الله عصم الله المعصوم من عصم الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 570    | كتاب الأذكار والأدعية مديد مسيد المستداد الم    |
| 570    | باب الترغيب في ذكر الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १७९    | باب فضل مجالس الذكر مسمد ساسه سسسه سمد من ما ما ما ما محالس الذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 277    | باب ما جاء في من جلس مجلسًا لم يذكر الله فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٧٣    | باب مثل البيت الذي يذكر الله فيه مسمد مسمد مسمد مسمد الذي يذكر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 277    | باب فضل التهليل والتسبيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٨٨    | باب في الاستغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| لصمحه        | M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الموضوع                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 193          | man an amengan nasan mesamata sulam sagah sa<br>Sagah sagah sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب ذكر سيد الاستغفار     |
| 297          | و قوة إلا بالله عليه المساهد المساورة الله المساورة المسا | باب ما جاء في لا حول ولا  |
| ٤٩٣          | From region in statutes for the state that reasonable states are an appropriate and appropriat | باب خفض الصوت بالذكر      |
| 298          | . Barriera a maria de la companio de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب في الدعاء             |
| 897          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب أي الدعاء أفضل مسلم   |
| 297          | The second of the protect of any most second according to the contract of the  | باب الوضوء للدعاء         |
| ٤٩٧          | Programme was surest with the constraint of the  | باب ما يستحب من الدعاء    |
| <b>£4V</b>   | Control of the Contro | باب العزم في الدعاء       |
| £ 9.A        | Level to the transfer of the state of the st | باب يستجاب لأحدكم مالم    |
| 891          | المسلمين يستجاب له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | باب ما جاء أن كل داع من   |
| 899          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب الدعاء في جوف الليل   |
| 0 - 1        | Assertantina de la companya de la c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | باب يبدأ بنفسه في الدعاء  |
| 0 - 1        | т у поделение по возможно возможного выправнования в поделения в п | باب الدعاء للمسلم بظهر ال |
| 0 . 7        | الدعاء المستعدد مستعدد والمستعدد والمستعد والمستعدد والم | باب ما يكره من السجع في   |
| ٥٠٣          | الله من النار سيسسا سيسيسي والمستدر والمستدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | باب ما جاء فيمن استجار با |
| ٥٠٣          | and a second many memory and a second many and a second many and a second many and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | باب ما يقال عند الصباح وأ |
| ١١٥          | ان يا د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باب ما يقال عند سماع الأد |
| 017          | الأذان والإقامة السيسيان المستسيسات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب الترغيب في الدعاء بير |
| 017          | فلاء وعند الخروج منهيند المستسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب ما يقول عند دخول الح  |
| ٥١٣          | وإذا فرغ منه مستسسس سيسس سيسس مسسس سيسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بأب ما يقول عند الوضوء    |
| ١٤           | بيته وإذا دخل مستسال سسسال سنسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب ما يقول إذا خرج من    |
| 010          | جد وإذا خرج منه بيسيسيسيسيسيسيسيسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 710          | مجلس كثر فيه لغطه المستسسسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | باب ما يقول إذا جلس في    |
| 0 <b>1</b> V | نسه أو من أخيه أو من ماله ما يعجبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | باب ما يقول إذا رأى من نا |
| 0 1 V        | ره أو ما يحب مسهم مسمس سند مسمسم الله المالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| 914          | Ex sources contact international and age. He are required to the source sources of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · ·                       |

| الموضوع الصفحة |                                                                         |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 019            | باب ما يقول لأخيه إذا رآه يضحك من مسموس من من من                        |  |
| 019            | باب ما يقول إذا استجد ثوبًا                                             |  |
| ٥٢.            | باب ما يقول إذا ركب دابته                                               |  |
| 071            | باب ما يقول إذا سافر ما ما يقول إذا سافر ما المسلم                      |  |
| 077            | باب ما يقول إذا ودع أحدًا                                               |  |
| 070            | باب ما يُقول إذا كان في سفر فأسحر                                       |  |
| 070            | باب ما يقول إذا أشرف على واد أو صعد في ثنية أو أوفى عليها               |  |
| 570            | باب ما يقول إذا رأى قرية فأراد دخولها                                   |  |
| OTV            | باب ما يقول إذا نزل منزلا                                               |  |
| 079            | باب ما يقول إذا عثرت به دابته                                           |  |
| 079            | باب ما يقال لمن قفل من الغزو                                            |  |
| 079            | باب ما يقال للمتزوج                                                     |  |
| ٥٣٠            | باب ما يقول إذا خاف قومًا من من مستند من من من                          |  |
| ٥٣٠            | باب ما يقول إذا غلبه أمو                                                |  |
| ١٣٥            | باب ما يقول لمن صنع إليه معروفًا باب ما يقول لمن صنع إليه معروفًا       |  |
| ١٣٥            | باب ما يقول إذا أخذ مضجعه                                               |  |
| ٥٣٩            | باب ما جاء فيمن لم يذكر الله عند نومه ما جاء فيمن لم يذكر الله عند نومه |  |
| 039            | باب ما يقول إذا تعار من الليل                                           |  |
| ٥٤٠            | باب ما يقول إذا استيقظ                                                  |  |
| 0 2 1          | باب ما يقول إذا رأى مبتلى                                               |  |
| 0 & 1          | باب ما يقول العبد إذا مرض                                               |  |
| 730            | باب ما يقول عند هبوب الرياح                                             |  |
| ٥٤٣            | باب ما يقول إذا رأى المطر                                               |  |
| ٥٤٤            | باب ما يقول إذا سمع صوت الديكة ونهيق الحمير ونباح الكلاب                |  |
| 0 2 0          | باب التهى أن يدعو على نفسه أو ماله أو ولده                              |  |
| 0 2 0          | باب الدعاء للأبوين                                                      |  |

| لصفحة   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الموضوع                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| . 0 8 0 | and the second s | باب دعاء الاستخارة        |
| 0 87    | The second secon | باب دعاء الحفظ سيسس       |
| ٥٤٧     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب دعاء الكرب            |
| 00      | سل إليه بالنبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب الدعاء إلى الله والتو |
| 00.     | عمال الصالحة في الدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب التوسل إلى الله بالأ  |
| 007     | سماء عند الدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب في رفع البصر إلى اا   |
| 007     | الدعاء ومسح الوجه بهما بعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | باب في رفع اليدين عند     |
| 007     | ي ﷺ وفضلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | باب في الصلاة على النب    |
| ٥٥٦     | لاة على النبي عَلَيْكِةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باب ما جاء في ترك الص     |
| 007     | نبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | باب كيفية الصلاة على ال   |
| 009     | ﷺ واستعاذاته ومما كان يرغب فيه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | باب جمل من دعاء النبي     |
| 044     | ن فضائله مسمو مسود مسائلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كتاب قراءة القرآن ونبذ    |
| OVA     | ن والذي لا يقرؤه سندسه بعده مستمده مناه ما مستور المستمدة | باب مثل الذي يقرأ القرآ   |
| 049     | — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | باب فضل الماهر بالقراءة   |
| ٥٨٠     | in the control of the | باب الأمر بتعاهد القرآن   |
| ٥٨١     | Lie tomat is the supplied of the supplied to t | باب إذا لم يقم بالقرآن نـ |
| ٥٨١     | . الصوت به سسسسسسسسسسس <u>سسيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باب الجهر بالقرآن وتحسير  |
| ٥٨٣     | THE RESERVE OF THE PROPERTY OF | باب الترجيع في القراءة    |
| ٥٨٥     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فهرس الموضوعات            |

. .

:

i